> دامکه دنخفیق د رعبداللهمحمودشخانه

> > أنجنز الثانبي

موسسة التاريخ العربي بيروت-لبنان حقوق الطبع محفوظة

الطبعته الثانيته





# (٧) مِنْ كَا وَالْجُرَافِيْ كَيْنَةَةَ وَلِيَانُهُ النِّيْتَ مَوْلِنَانَ وَلِيَانُهُ النِّيْتَ مَوْلِنَانَ

لْمِلْقُهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحِينِ مُلِقَةِ أَلَّحْمُ الرَّحِينِ

المَّمَّى ۞كِنْبُّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِصَدْلِكَ حَرَّ مِنْ كُنِنْدُ وَمِهِ وَوْكُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۞ا تَبِعُوا مَا آنْزِلَ إِلْبَكُمْ مِنْ ذَبِّكُمْ زَلَا تَلْفِيمُواْ

### الجسزه الشامن

م، دُونه تأولياً أَ قَليلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ١٥ وَكُم مِن قَرْيَةِ أَهْلَكُنتُها فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنِنَا أُوْهُمْ قَابِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَنِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَلَلْمُسْعَلُنَّ الَّذِينَ أَرْسُلَ إِلَّهِمْ وَلَنَسْعَلُنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنْتُهُمَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمْ وَمَا كُنَاعَا بِبِنَ ﴿ وَٱلْوَزْنُ يُوْمَيِدُ الْحَقُّ فَمَن تَغُلَتْ مَوْ زِينُهُ فَأُولَنَكِ هُمُ ٱلْمُقَلِّحُونَ ﴿ وَمُنْ خَفَّتْ مَوْ زينُهُ وَأَوْلَتَهِكَ أَلَّذِينَ خَسُرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتَنَا يَعْلَمُونَ ٢ وَالْقَدُّمَكَنَّنُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَمَلْنَالَكُمْ فِيهَا مَعَدِيشٌ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ٢ وَلَقَدْ خَلَقْسُكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للْمُلَّتِكَةَ ٱسْجُدُواْ لاَدَمَ وَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ١ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أُمْرُ تُكُ قَالَ أَنَّا حَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَفْتَهُ مِن طِينِ قَالَ فَأَهْبِعَلْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَفِيهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مَنَ ٱلعَنْ عَرِينَ قَالَ أَنظِرُ إِنَّ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَنُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مَنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَيِمَآ أَغُو يٰتَنِيلاَ تُعُدُنَ لَهُمْ صَرَاطَكَ ٱلْمُسْتَعْمَ ﴿ ثُولَهُمَّ لَا تَبِنَّهُم مَّنَّ يَبُ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمنِنِهِمْ وَعَنْشَمَآ بِلهِمْ ۚ وَلَاتَحِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ۞قَالَٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْهُومَاً فَذَحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمُلَا

#### سيورة الأعراف

جَهِنَّمُ مَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَنَّعَادُمُ السُّكُنَّ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ سُنْتُما وَلَا تَقْرَ مَا هَاده الشَّجَرة فَنَكُونا مِنَ الظَّلامينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبِدِي لَهُمَا مَاوُ رِيَعَنْهُمَا مِن سَوْءَ 'مَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَارَ يُكُمَاعَنْ هَنذه ٱلشَّجَرَة إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنَ أَرْ تَكُونَا مِنَ ٱلْفُلَادِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّي لَكُمَالَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَّلُهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَا فَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَلُهُمَا سُوءً 'تُهُمَا وَطَفْمًا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا من وَرَق ٱلْجَيَّةُ وَنَادَيْهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمُ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَثُوا لِّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعُدُوٌّ مُّنِينٌ ﴿ مَنْ قَالَا رَبَّنَا فَلَدُمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّم تَغَفَّم لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مَنَ الْكَسِرِينَ ﴿ مَا لَا الْمِطُواْ بِعَضُكُمْ لِنَعْضَ عَلُوًّ اللَّ وَلَسُكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَائِمٌ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْبَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَكِنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ 'تِكُمُ وَرِيشًا وَلَهَا سُ التَّقَوَىٰ ذِ الكَّ خَيْرٌ ذَ الكَّمنَ اينت اللَّهَ لَعَلَّهُمُ مَذَّ كُرُونَ ١٤ يَنْبَى وَادَمَ لَا يَفْمَنُنَّكُمُ ٱلشَّيْعَلَنُ كَمَآ أَخْرَجَأَ بُو يَكُم مَنَ ٱلْجَنَّةَ يَنزَ عُعَنْهُمَا لَبَا مَهُمَا لَيُرِيهُمَاسُوءَ 'تَهَمَّآ إِنَّهُ يَرَ نُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا النَّبَيْطِينَ أُولِيآ اللَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ ﴿

### الجدرة الشامن

وَ إِذَا فَعَدُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اَنَهُ لَا بَأْمُهُ مِالْهَحْمَآءٌ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ أَمَرُ دَبِّي بِالْقَسْطُ وَأَقْدِمُواْ وُجُوهُكُمْ عِنْكَ كُلِّ مَسْجِد وَأَدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَإِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيتًا مَنَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلْحَدُواْ ٱلِشِّيهِ طِينَ أَوْلِيمَا مَا مُونِ أَللَّهِ وَيُحْسَرُونَاْ أَنَّهُم مُّمْعَدُونَ ﴿ ﴿ يَدَيِي ٓ ادَّمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلُّ مُسْجِدُو كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا أَسْرُفُواْ إِنَّهُ لَا يُمِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا مُنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَلَّهَ ٱلَّذِي أَنْصَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَلِتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلُ هِي لِلَّذِينَ ءَامَدُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيْدَةَ كَذَالِكَ نُفْصِلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥٠ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلنَّوْ إِحِثْ مَا ظُهُ وَمِنْهَا وَمُا بِعَلَن وَٱلْإِنْمُ وَٱلْبِغُي بِعَيْدِ ٱلْحُقَّ وَأَن تُشْرِثُواْ بِاللَّهُ مَالَمُ يُنزَلُ بِهِ مُلْكَنَّا وَأَن نَةُ وَلُواْ عَلَى اللَّهِ مَالاَ تَمُلُمُون كَن وَلَكُلَّ أُمَّةً أُجَالُ فَإِذَاجَآءً أَجَاهُمُ أَزَاسَتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلاَيْسَتَقُدْمُونَ ١ يَكِنِحَ وَاذَ مَإِمًّا يَأْ تَرَنَّكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُّرِنَ عَلَوْ كُمْ وَايِنتِي فَمَن آتَتَى وَأَمْلُهُ مَلَا خَوْفٌ مَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّهُواْ إِعَالِكَتِنَا وَٱسۡتُكُرُواۡعَنَهَآ أُولَـٰ لِكَأَصُحَابُ النَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ۞ فَمَنْ أَظْلُمُ



#### مسورة الاعراف

مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهَ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَا يَكِيِّهِ أَوْكَيْكَ يَنَا لُهُمْ نَصِيبُهُ ٱلْكتَكِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفُّونَهُمْ قَالُوۤ أَأَيْنَمَا كُنتُمْ تُلاَّعُونَ من دُونَ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفرِينَ ﴿ ٢ قَالَ ا دْخُلُواْ فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّار كُواْفِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَ نِهُمْ لِأُولَنْهُمْ رَبِّنَا هَلَوُ لآءِ أَضَلُّونَافَعَاتِهِمْ ءَذَابًا ضِعْفًا مْنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعَثٌ وَلَكَن لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَلْهُمُ لِأَنْحَرِنْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضِّيلِ فَذُوتُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم ۚ تَكْسِبُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلِتَنَاوَ اسْتَكْبِرُواْ عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُو بُ السَّمَآءَ وَلا يَدْخُلُونَ الْجُنَةُ حَتَّى يَلِعَ الْجَمَلُ فِي مَمَّ الْجَلِياطَ وَكَذَالِكَ نَجُرِي الْمُجْرِمِينَ ١ لَهُم مِّن جَهِّنُمُ مَهَادٌ وَمِن فَوْقهم عُواسٌ وَكَذَالِكَ تَجْزِي الظَّلَالِمِينَ ١ وَالَّدِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلمَّلِلْحَتَ لَا نُكَلُّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ أَوْلَتِكَ مُ يَحِدُ الْجَنَّةَ هُمُ فِيهَا خَلِلُهُ وِنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ عَلَى يجري وخمتهم الأُنْهَزُّ وَقَالُواْ الْمَجْمُدُ لللهَ الَّذِي هَدَيْهَ الهَاذَاوِهِ اكْتَا نَنَهِمُدَى لَؤُلّا أَنْ هَدَئنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ وَنُودُوٓا

### الجمسزء ألشامن

أَن مَلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْمُوهَا بِمَا كُنتُمْ مَعْمَلُونَ ﴿ وَنَادَىٰ أَعْمَلُ الْجُنَّةِ أَمْ حَنْبَ ٱلنَّارِأَنِ قَدْ وَجَدْ نَا مَا وَعَدَ نَا رَبْنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدُّ ثُمَّ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَهُ وَزَّنْ أَبَيْتُهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهَ عَلَى الظَّلاك مِن ٢ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ رَبَبْغُونَهَاء وَجَا وَهُمِيا لْآخِرَةَ كَنفُرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حَجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمُهُمْ وَنَادُواْ أَصْحَدَبَ الْمُنَّةِ أَن سَلَنمُ عَالَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ \* وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَلِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلامِينَ ﴿ وَنَا دَيَّ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بسيمنهم قَالُواْمَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْمُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَنَوُكَآءَ الَّهُ بِنَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ مُرَحْمَة آدُ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تُحْزُنُونَ ١٠٠ وَنَا دَيَّ أَمْءَ وَنَهُ النَّارِ أَصْحَلَبَ الْجَنَّةَ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ إِلَمَآ وَأُوْمِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوٓ ا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَنفرينَ ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَيُّمُ لَهُوَّا وَلَمَبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَرْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَانَسُواْ لِفَآءَ يَوْمُهُمْ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنتَنَا يَجُحُدُ وِنَ (١) وَلَقَدُ جِنْنَهُم بِكَتَنبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى علم هُدَّى



#### مسورة الأعراف

وَرُحْمَةً لَقُوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ مَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً يَوْمَ يَأْتَى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نُسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رِبّنَا بِٱلْحُقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شْهُمَاءَ فَيُشْهُمُ وَالْنَاأَوْ نُردُ فَنَعْمَلُ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَارٌ قَدْ خَسْوا نَفْسُهُمْ وَضَرَّا عَنْهُم مَّا كَانُو أَيَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَالْأَرْضَ فِي سَنَّهَ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَىٰ عِلَى الْعَرْضُ يُغْشِي الْبِلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرُاتِ بأُمْرِهَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمُو عَبَارِكَ اللَّهُ رُبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الْعُواْرِبِّكُمْ تَفَرْعُا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا تُفْسدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَا دْعُوهُ خُوفًا وَطُمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهَ قَرِيبٌ مَنَ الْمُحْسِينَ ٢ وَهُوا لَذَى يُرسُلُ آلر يَنْعُ بِشُرا بَنْ يَدَى رَحْمَتُهُ، حَيِّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَاباً ثْقَالُاسُقَنْنُهُ لَبِلَهُ مَيِّتَ فَأَنْزِلْنَا بِعَالُمَآ ءَ فَأَخْرَجُنَا بِعِيمِن كُلِّ النَّمَرَات كَذَالِكُ أَغُرُجُ الْمَوْنَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْبَلُدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإذْن رَبّه م و ٱلَّذي خُبُثُ لا يُخْرُجُ إِلَّا نَكِدُّ الكَنْاكَ نُصَرّفُ ٱلْآكِت لَقُوْمِ يَشْكُرُونَ ١٤ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّ قُومِهِ فَقَالَ يَنْقُومَ أَعَبُدُواْ اللهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهُ غَيْرُهُ إِلَى أَنْجَافُ عَلَيكُم عَذَابَ يَوْم عَظيم ال

### الحسنة الشامن

قَالَ المَلَا أَمِن قُوْمه م إِنَّا لَنَرَىكَ في ضَلَيلِ مَّينِ ﴿ قَالَ يَعْقُومُ لَهِ مَن بى صَلَالَةٌ وَلَكَنِّي رَسُولٌ مِن رَّبّ الْعَلْمِينَ ﴿ الْمَالَاتُ رَبَّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ ﴿ أَوْعَجِبْمُ أَنْجَاءَكُمْ ذَكَّرٌ مَن رَّ بَكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمْ لِيُنذَرَّكُمْ وَلَتَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَنَّأَ نُوهُ فَأَنْجَيْنَنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْفُلُك وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَا يَنْنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومًا عَمِينَ ﴿ \* وَإِلَّاعَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومَ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَنه غَيْرُور أَفَلا تَنَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَوْمه يَ إِنَّا لَنُرَينِكَ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ١ لَبْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبّ الْفَعْلَمِينَ ﴿ الْبَلُّكُمُ رَسَلَت رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِنُ ﴿ أَوَعَجْبُمُ أَن جَآءَ كُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ مَكَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُواْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآ عَمَٰ بَعَدِ قَوْم نُوج وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلُقِ بَصُّمِكَةً فَاذْكُرُواْ وَالآءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ١٠ قَالُواْ أَجِنْتُنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ وَنَذَرُهَا كَانَ يَعْبُدُ وَابَا وَنَّا فَأَتنابِهَا تَعدُنَا إِن كُنتَ منَ الصَّلدَقينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبُّكُم رَجِّسٌ وْغَضَةٌ أَنْجُدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْنُمُوهَا أَنْتُمْ وَوَالِاَوُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِها



### سورة الأعراف

من سُلْطُنِينَ فَانتَظرُواْ إِنِّي مَعَكُم مَنَ الْمُنتَظرِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَنْهُ بِرَحْمَةِ مَّنَّا وَقَطَعِنَا دَابِرَا لَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَا يَعْتَنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (ا وَ إِنَّ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُ وَأَلَقَهُ مَالَكُم مِنْ إِنَّهُ عَرِهُ تَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبُّم منده عَاقِهُ أَشَلَكُم عَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَ أَرْضَ اللَّهِ وَلَا تَمَمُّوهَا بِسُوعِ فَيَأْخُذَ كُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَهَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِن بَعْدِ عَادِهِ بَوَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضُ تَتَخذُونَ مِن سُهُولِهَا نُصُرِرًا وَتُنْحِنُونَ الجُبَالَ بُيُونًا ۚ فَأَذْكُرُ وَأَ عَالَآءَ اللَّهَ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَكِبُرُواْ مِن فَوْمِهِ مِلَّذِينَ ٱسْتُضِعنُواْلدَنْ الْمَنْ مَنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ ضِلْكَا مُرْسُلٌ مَن بِّهَ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِدِيمُ وَّمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُواْ إِنَّا بِالَّذِي دَامَنُمُ به ۽ كَنفرُونَ ﴿ فَعَفَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ بَهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِّحُ ٱلْتَنَا بِمَاتَعَدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ في دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْفُومُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَمَ حُتُلَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحْبُونَ النَّصِحِينَ ١٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقُومِهُ أَنَّأْ تُونَ الْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحِد مِنَ الْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْ تُونَ

### الجسزء التيامع

الرَّجَالُ شَهُوةُ مَن دُونِ النِّسَاءُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قُومه ] إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِن قَرْ يَنكُمْ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ يِنَظَهَرُونَ ﴿ فَأَ بَعِينَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا مَرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَلِيرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُا فَأَنظُرْ كُبْفَ كَانَ عَنقبَةُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفُوْ مَا عُبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مَنْ إِلَّهُ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم يَيْنَهُ مِّن رَّبِكُمْ فَأُوفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ وَلَا تَبْخُسُواْ الناسأَ شَيَا ءَهُمُ وَلَا تُفْسدُوا فِي ٱلأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالكُمْ خَرِّ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُون نَنْ ١ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صَرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ مَنْ وَامَنَ بِهِ وَنَبْغُونَهَا عَوَجًا وَ ٱذْ كُرُوٓ أَإِذْ كُنتُهُ قَلِيلًا فَكَثَّرُكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفِ كَانَ عَنْقَبَةُ ٱلْمُفْسَدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مَنكُمْ ءَامُنُوا بِالذي أُرْسِلُتُ بِهِ ۚ وَطَآبِفَةً لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَيْنِ يَحْكُمُ اللَّهُ بِبِنَنَا وَهُو خَيْرًا لَحْكَ كُمِينَ ﴿ \* قَالَ الْمَلَا أَلَذِينَ ٱسْتَكَبَّرُواْ مِن قُومِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يَشُعَبُ وَأَلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْ يَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَ فَمِلَّتِنا ۚ قَالَ أُولُو كُنَا كُثرِ مِنَ ﴿ مَا فَتُرَيِّنَا عَلَى اللَّهَ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُم بِعُدُ إِذْ تَجَنَنَا اللهُ مُنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللهُ رُبُّنَا وَسَعَ



# مسدورة الأعراف

رَبُّنَا كُلُّهُني عِلْما عَلَي الله تُو كُلناً رَبِّنَا انْتَحْ بَيْنَا وَبَنْ قَوْمِنَا بِاللَّفَ وَأَنتَ خَيْرًا لَفَاتِحِنَ إِنْ وَقَالَ آلْمَلا ۚ ٱلَّذِينَ كَثَرُواْ مِن قُوْمِهِ عَلَينَ ۗ تَبْعُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَكُسرُونَ (٤) فَأَخَذَ نَهُمُ الرَّجَنَةُ فَأَصْبَحُوا فَ دَارِهِمْ جُندُمنُ ١٤ أَلْنِ كَذَّبُواشُعَيْبا كَأْن لَّم يُغَنَّوْا فِهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواشُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخُلِيرِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ لِلْقَوْمِ لَقَدْ أَبَّا فَتُكُمُّ رِسَالَات رُنِّي وَنُصَحُّتُ لَكُمْ فَكُيْفَ، امِّي عَلَى قُوْمَ كَنفر بِنَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْ يُهُ مِّن نَي إِلَّا أَخُذُنَا أَعْلَهَا بِٱلْبَأْسَا بُوَالنَّرَ آءَلُعَلَّهُمْ يَضَّرُّونَ ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّبْتُ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْقَدُ مَسَّ ، ابَآءَنَا ٱلطَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْ نَلهُم بَغْنَةً وَمُم لا يَشْعُرُونَ (عُنَّ) وَلُوأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَآتَقُواْ لَهُ نَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مَنَ ٱلسَّمَا ٓءُوَالْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّهُ وَا فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسُونَ إِنَّا فَأَمْنَ أَهُلُ الْفُرِيَّ أَنَّ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَنَا وَهُمْ مَا يَهُونَ ﴿ إِنَّ أَمِنَ أَهُلُ الْفُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا هُمْحَ وَهُمْ يَلْعُبُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَمْنُو أَكُرَالَنَّهُ فَكُرٌ يَأْفَنُ مَكْرَاتَهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْحُيْسُرونَ ١٠ أُولَمْ يَهُدللَّذُينَ يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدأُهلهَ أَنْ لَّوْنَشَا وَأُصَدِّنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ

## الجسزء التامع

تلكُ ٱلْقُرِي نَفُضَ عَلَيْكُ مِنْ أَنْسَابِهِا وَلَقَدْجَاءَتُهُمْ وَسُلُهُمْ بِٱلْبِينَاتُ فَمَا كَانُواْلِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى فُلُوبِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَهُا وَجُدْنَا لِأَ كُنُرِهِم مَّنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُنَّرُهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ أَنَّ مُعَنَّا مِنْ بَعْدِهِم مُومَى بِالْكِنَا إِلَى فرْعَوْنَ وَمَلا يِهِ، فَظَلُمُواْ بِهَا ۚ فَٱنظُرْ كُبِفَ كَانَ عَلَيْهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُومَى يَنفرْعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ حَقِيقً عَلَىٰ أَنْ لَا ٱلْعُلْمَالُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا ٱلْحُتَّ قَدْ جِنْنُكُم بِبَيْنَةِ مِن رَّبُّ مَا أَرْسِلْ مَعَى بَنِي إِمْرا ويلَ ﴿ قَالَ ا إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَة فَأْت بِهَا ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْتَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَالٌ مُبِينٌ ﴿ وَهِنَ وَنَزَعَ يَدُهُ فِإِذَا هِي بَيْضَآ اللَّاطِينَ إِنْ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْم فَرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسُحِرَّ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ إِنَّ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِ ٱلْمَدَّ آبِن حَاشِرِ بِنَ ١٤ أَتُوكُ بِكُلِّ سَبِحِرِ عَلِيم ١١٥ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فُوعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعُلِينَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُمَّ بِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَعِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ قَالُواْ يَنُوْسَيْ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَخُنُ ٱلْمُلْفِينَ ﴿ وَإِنَّا أَلْفُواْ مُرْتِيَّةُ وَمُورِدُ مِنْ الْمُؤْرِدِينَ فَلَمَا الْقُواسِحُرُوا اعْنِ النَّاسِ وَأَسْرُهُ وَهِمْ وَجَاءُ و بِسِخْرِ عَظْيِمِ ﴿

### سورة الأعراف



\* وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَالَا ۚ فَإِذَا هِي تَلْقُفُمَا يَأْفَكُونَ ١٠٠٠ فَوَقَعَ الْحَنُّورِ بَطُلَ مَا كَانُو أَيَعْمَلُونَ ١٤ فَغُلُبُو أَهْنَالِكُ وَٱنقَلَبُو أَصْغِرِ بَ وَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سنجدنَ ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ رَبُّ مُومَىٰ وَهَلُونَ ١ مَّكُرْ نُهُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنُهَآ أَهْلَهَاۤ فَسُوفَ نَعْلُمُونَ۞ لَأَ فَطَعَنّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ حِلَىٰ ثُمَّ لَأُصَلِّينَّكُمْ أَجْمَعِنَ ﴿ قَالُوا إِنَّا إِنَّ رَبُّنَا مُنقَلُبُونَ ١٠٠ وَمَا تَنقَمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا عَايَت رَبُّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبِّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرُا وَتُوفِّنَا مُسْلِمِينَ۞ وَقَالَا لَمُلَأَمْنِ قُوم فرغون أَنَذَ رُمُومِي وَقُومُهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكُو وَالْهَنَكَ قَالَ سَنْقَبْلُ أَبْنَاءُهُمْ وَنَسْتَحَى مِنْسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهُرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لَقُومِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لللَّهُ يُبِرِثُهَا مَن بِشَآمُ مِنْ عَبَادِهِ ء وَٱلْعَافَيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمَن بَعْد مَاحِئُتُنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكُ عَدُوٓ كُمْ وَيُسْتَخْلِفَكُمْ فِٱلْأَرْضِ فَيُنظُرُ كُيْفُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنا عَالَ فَرْعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْص مْنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا

# الجسزء التباسع

هَذه، وَإِن تُصِبِهُم سَيْعَةً يَطِّيرُوا بِمُومِي وَمَن مَعَهُ ۚ أَلَّا إِنَّمَا طَلَّيْرِهُمْ عندَ الله وَكَ كُنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتَنَا بِهِ عِنْ ءَا يَوْ لَنَسْحُرْنَا بِهَا فَمَا تَحُنُلُكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجِيْرَادُ وَالْقُمْلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَنِيتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكُمُومَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌ لَين كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ. وَلُنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ ١١٠ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَسَكُنُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قُنَاهُمْ فِالْيَمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ عَايَتناوَكَانُواعَنْهَا غَنفلنَ ١٠ وَأُورُثْنَا الْقُومَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشْدَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَنْدِ بَهَا ٱلَّتِي بَنَرَكَ نَا فيهَا وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ بِمَا صِّبُوا أَ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنُعُ فَرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَيِّ إِمْرَ عِيلَا لَبُحْرَفَأَ تُواْعَلَىٰ قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَنْمُومَي ٱجْعَلْلَنَا ۚ إِلَيُّهَا كُمَالُهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجْعَلُونَ ١٩٠٥ إِنَّ هَنَّوُلًا ع مُنَارٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَ بَنْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ قَالَ أُغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيكُمُ

### سيورة الأعراف



النَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ١٠٠٥ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ الدِفِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّةَ الْعَذَابَ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَلَسْتَحْبُونَ نَسَاءَكُمْ وَفَخَالَكُم بَلا مُ مِن رَّبِّكُمْ عَظمٌ ١٠ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثِلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَنْمَمْنَاهَا بعَشْرِفَةً مِقَلْتُ رَبِّه وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُومَى لأَنِيه هَارُونَ اخْلُفْنِي ف قُومي وَأُصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُومَن لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمُهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْني وَلَئكن انظُرْ إِلَى الْجَبُلِ فَإِن اسْتَقَرَّمَكَا نَهُ وَسُوفَ تَرَسْي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَا قَ قَالَ سُبِحَلَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى إِنَّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَ بِكُلَنِمِي فَخُذْ مَآ ءَا تَبْتُكُ وَكُن مِنَ الشَّلِكرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِ الْأَلْوَاجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لَكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّة وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنَهَا سَأُورِ يكُمْ دَارَا لَفُلسقينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَئِيَ ٱلَّذِينَ يَنَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَكِّقِ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدَلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِعَا يَلْتِنَا

## الجسزءالتاسع

وَكَانُواْ عَنْهَا غَفلِنَ ﴿ وَإِنَّا لَذِينَ كُذَّ بُواْ بَا يُنْدَنَا وَلَقَآ ءَا لَا حَرَة حَبطَت أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخِذَ قَوْمُ مُومَىٰ مَنْ بعده عمن حُليهم عَجُلا جَسدا أَنَّه رَخُوا لا أَلَمْ يَرُوا أَنَّه لا يُكَلِّمهُمْ وَلا يَهْديهم سَبِيلًا ٱلَّخَذُوهُ وَكَانُواْظُلمِينَ ﴿ إِنَّهُ المَّمَا سُمَّطَ فَ أَيْديهم وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَين لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَتَغَفِّرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُلْسِرِينَ ١٤ وَلَمَّا رَجَعَ مُومَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِيّ أَعَجِلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَحِبِهِ يَجُرُهُ ۚ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا نَشْمتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُومِ الظَّلِيمِينَ ٢ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَحِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِنَ ﴿ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيْنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّهُ فِي ٱلْحَيْوَة ٱلدُّنْيَا وَكَذَٰ لِكَ نَجْزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ثَيْ وَاللَّهِ مِنْ عَملُواْ ٱلسَّيِعَاتِ ثُمَّ مَا بُواْ مَنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا لَغُفُورٌ رِّحِيِّم ﴿ وَالْمَاسَكَتُ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَف نُسْخَيْهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبُّهُمْ يَرْهُبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَاخْتَارَ مُومَىٰ قُوْمُهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لَمِيقَلْمُنَّا

# سمورة الأعراف



فَلَمَّآ أَخَذَ تُهُمُ الرَّجِهَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشَلْتَ أَهْلَكُنَّهُم مَن قَبْلُ وَإِيَّنَّي أَتُهلكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُمَّنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فَنَنْتُكُ تُضَلُّ بِهَا مَن تَشَاَّعُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءٌ أَنتَ وَلَيْنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنكَ خَبْرُ ٱلْغَصْرِينَ ﴿ ثَ \* وَاكُنُ لَنَا فِهَادُهُ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةُ إِنَّا هُذُنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَانِيَّ أُصِيبُ بِهِ عِمْنَ أَشَاءٌ وَرَحْمَني وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كُتُمْهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَنتَنَا يُؤْمنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَلَّبَعُونَ ٱلرَّسُولَ النَّيَّ ٱلأَمَّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُو بَّاعِندُهُمْ فَالتَّوْرَكَة وَٱلْإِنجِيلَ ۚ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخُنَبِيِّيثَ وَيَضَمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ وَامْنُواْبِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصُرُوهُ وَٱلَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيُّ أَنزِلُ مَعَهُ ۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَا يُمَّا لُّهَا ٱلَّنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إلَيْكُمْ جَميعًا آلَّني لَهُ مُلْكُ السَّمَوْت وَالْأَرْضَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ يُحْمَى ءَوَ يُميتُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهَ وَرَسُولِهِ ٱلنِّيِّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَكُلُمُنتِهِ وَا تَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحُقَوَ بِه - يَعُدلُونَ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱ ثَنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَا طًا أَمَمُّ ۗ

# الجسأه الناسع

وَأُوْحَيْنَا إِنَّ مُومَىٰ إِذَا مَّنْدَسْقُلُهُ قُومُهِ أَن الضَّرِب بَّعُصَاكَ الْحُجَرِ فأنبجست منه أننتاع شرة عيناً قدعلم كلّ أناس مشربهم وظلَّلنا عَلَيْهِ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُويَ كُلُواْ مِن طَيِّبَت مَا رَزُقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكُن كَانُوٓا أَنْهَا مُعْمَ مَظَلْمُونَ ١٠٥ إِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلْهُ الْقُرْيَةُ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شَنَّمُ وَقُولُواْ حَطَّةٌ وَآ دُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدُ انَّفَفِر لَكُمْ خَطِيَّتُنكُمْ مَنزيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلَدُّلُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَا وبما كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٥ وَسُعَلْهُمْ عَن الْقَرْ يَهُ ٱلَّذِي كَانَتْ حَاضرة ٱلْبَهْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يُومُ سَبْنِهِمْ مُرَّءً ويُومُ لَاسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبِّلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمُ لِمَ تَعَظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبِهُمَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُعْذَرَةً إِلَى رَبُّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ فَالمَّا نَسُواْ مَاذُكُرُواْ بِهِ مَا بُكِينًا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونُ وَإِن فَلَمَا عَنَوا عَن مَّانُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قردةً خَاسِينَ الله وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّ يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَن يَسُومُهُمْ مُسْوَءً

#### سبورة الأعراف

ٱلْمَذَابُ إِنَّارَبَّكَ لَسَرِيمُ الْعَقَابِ وَ إِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعُطَّعْنَكُ مُ في الْأَرْضِ أَمَمًّا مِّنْهُمُ الصَّلْحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكٌ وَبَلَوْنَاهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيْءَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ يَعْدُونَ اللَّهِ الْخَلَفَ مِنْ يَعْدُهُمْ خَلَفٌ وَرثُواْ ٱلْكَنْلَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلأَذْنَىٰ وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۗ وَإِن يَأْ تِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ إِنا خُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَانَ ٱلْكَتَاب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى الله إِلَّا لَحْنَقَ وَدَرُسُواْ مَافِيهٌ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَبُّ لَّلَذِينَ يَتَّقُونَ أَقَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ وَإِلَّا يَنْ يُمَنِّكُونَ بِالْكَتَدِبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةُ إِنَّا لَا نُصِيمُ أَجْرَ ٱلْمُصلحينَ ١٠٠٠ \* وَإِذْ نُتَقِّنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنَّرا أَنَّهُ, وَاقعُمُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَ اتَبْنَكُم بِثُوَّة وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ (إِنَّ) وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمُ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنغُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَىٰ شَهَدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّا أُو تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشُرَكَ وَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدهم أَفْتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكُذَالِكَ نُفَعْمُلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ١٠٠٥ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَا تَيْنَكُ عَايَنتَنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِ بِنَ ﴿ وَلُو شِئْنَا



# الجسزء التاسع

لَرَفَعْنَهُ يِهَا وَلَلْكِنَّهُ أَغْلَدُ إِلَّ الْأَرْضَ وَأَتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَنْلُهُ كَمَنَّا. ٱلْكُلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَلَّابُواْ بِعَايَنِينًا فَأَفْصُصِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ١٠٠٠ سَآءَ مَنْلًا ٱلْقُومُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَنْ يَهْد اللهُ فَهُوَ الْمُهْنَدي وَمَن يُضْلِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَاسُرُونَ ١٠٥٥ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِحَهَنَّمَ كَثِيرًا مَّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَعْنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أَوْلَتَبِكَ كَا لَأَنْعَلِم بَلُ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَنفلُونَ ١٠ وَللَّهَ ٱلْأَسْمَآ ءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِيهُ عَسَجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَتَّ وَبِهِ يَعْدلُونَ ١٩٥٥ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا سَنَسْتَدُ رِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (١١٥) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدى مَنينُ ١٠ أُولَمُ يَنَفَكَّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةِ إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ الْمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدَا قَتْرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَى حَديثٍ بَعْدُهُ, يُؤْمِنُونَ (١) مَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادي لَهُ, وَيَذَرُهُمْ فَعُلَيْنهمْ

### سررة الأعراف

يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنِ ٱلسَّاعَةُ أَيَّانُ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّهُ اعْلَمُهَا عَنْد رَقَّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَفْنَهَآ إِلَّاهُوَّ نَقُلُتْ فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْمَيكُمْ إِلَّا بَغْنَةُ يَسْئُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَّى عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهُ وَلَكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُوا لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعُا وَلَاضَّرَّا إِلَّا مَاشَآءَ اللهُ وَلُوكُنتُ أَعْلَمُ الْغَيبُ لا سَنكَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَنِي السُّومُ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشَيرٌ لِّقَوْم يُؤْمنُونَ ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وإحدة وجعل منها زوجها لبسكن إلبها فلما تغشها حمكت حملا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا اللهُ رَبُّهُمَا لَينَ الْمُتَنَّا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَا لِشَّلِكُونِ فَإِنَّ فَلَمَّا ءَانَهُمَا صَلْحًا جَعَلَا لُهُ شُرَّكَآءَ فيمَّا وَا تُلْهُمَا فَنَعَلَىٰ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُنُ شَيَّا وَهُمْ يُحْلَقُونَ ١٥ وَلا يَستَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٥ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوآ ءُعَلَيْكُمْ أَدْعُونُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَلِمتُونَ ١٤٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ ٱللَّهُ عَبَادُ أَمْثَا لُكُمٌّ فَٱدْعُوهُمُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْصَاد قينَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم ءاذان بسمعون بها



### الجسزه النامع

قُل ا دْعُواْ شُرَكاآء كُمْ ثُمَّ كِيدُون فَلا تُنظرُون ١٠٥٥ إِنَّ وَلَتْنَي اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكَتَنْبُ وُهُوَ يَتُوَلَّى الصَّلحينَ ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه ء لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبِصُرُونَ ﴿ يُحَدَّ الْعَفُو وَأُمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَلِيلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكُ مِنَ الشَّيطُانِ نَزْغٌ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِفٌ مَنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (إِنَّيَاوَ إِخْوَا نُهُمْ يَكُمُونَوْ فِ ٱلْغَيْ ثُمَّ لا يُفْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لُولاَ أَجْنَبَيْنَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَيُّ إِلَى مَن رَّبي هَنذَا بَصَآ بِرُ مِن رَّبِكُمْ وَهُدُي وَرَحْمَةٌ لِّلْقُوْ مِيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَاقُرِيَّ الْقُرْءَانُ فَأَسْنَمُعُواْ لَهُ وَأَنصِنُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُرِ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَاوَ خِيفَةٌ وَدُونَ ٱلْجِهُر مِنَا لْقُولِ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَفلينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عندَرَ بلكَ لَا يُسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَيْهِ ء وَ يُسَبِحُونَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ ﴿ ﴾



# [ ســـورة الأعراف ]

مكية إلا قـوله ـ تعـالى ـ : ( واسألهم عن القـرية التي كانت حاضرة

# أهداف سنورة الأعراف

اختمات مورة الأمراف بجداد على: تسابق النبي سد ملى انته عليه وسلم سى فى تكذيب الكفار إياه و وَكَ وَنَ الأَمرال بيرم اللّه مِن السَّمِدة لآدم ، ورسم سى الله عليه وسلم عن رسم سى فى تكذيب الكفار إياه من الشجرة ، وحَمَّ العواد وقت الصلاة والود عن الشجرة ، وحَمَّ العواد وقت الصلاة والود على المحكدين ، وحَمَّ رم القواحتى ظاهرا و باطنا و بهان منزلة الكفار فى النار ومناظرة بعضم بعضا والمحكدين ، وحَمَّ ورا الجندة وقد كما لما فى يالحند والله والشار ، ونقاء أصحاب الأعراف لكلا القريقين وتمتيم الرجوع إلى الدنيا وجة اللاحود والبرهان على ذات الله سـ تسال سـ وصفائه ، و وقعة توح والطوفان ، وذكر هو وهلاك عاد وصديت صالح وفهم تموه ، وخبر لوط وقومه ، وخبر شعيب وأمل لمدين ركنو يد الذين من مكل الله وعادي يهم البران ، وذكر الآيات المقاصلات وحدث عليه إمرائيل ، وذكر الآيات المقاصلات وحدث عليه المرائيل ، وذكر الآيات المقاطن ومناسبة على فيها موسى ووجوع موسى المقاطنة عليه وسلم وجوع موسى المؤسلة عليه وسلم والمؤسلة الأن الدي سـ صلى الله عليه وسلم والمؤسلة الله الذي تو معاهب المبيت ، وحاهف المائيلة ، وحاهث الميائلة ي وحاهث الميائلة ي وحاهث الميائلة ، وحاهث الميائلة ي وحاهث الميائلة و سال سالة و تو طول عليام حديد بيل إلى الدين — سال المائلة عليه وسلم الميائلة الميائلة و معادت الميائلة ، وحاهث الميائلة و سال سالة تر تو يولو يلمام حديد بيل إلى الدنيا .

- تعالى — المؤرث ولورد يلمام حديد بيلى إلى الدنيا .

وتخويف العباد بقرب القيامة ، وذم الأصناع رعبادها ، وأمر الرسوك بمكارم الأعلاق وأمر الخلاق بالإنصات والاستماع لقراءة الفرآن وعطبة الخطباء يوم الجمعة ، والإنتيار عن عضوع المالالكة في الملكوت وانقيادهم بحضرة الجلال في قوله : «ويسبحونه وله يسبدون » الآية ٢٠٦ .

وكلائماً ه ٣٣٢ ثلاثة آلاف وللائمائة وخمس وعشرون كلبة •

رمجموع فواصل آياتها (م ن د ل ) .

( انظر بصائر ذوى التمبيز في الها تف الكتاب العزيز للفيروز با دى : ٣٠٣ ) •

\* \* :

- (١) الآبةِ : ١٦٣ •
- (٢) في ا : في توله ، لي : إلى توله .

وفي كتاب تاريخ القرآن لأي عبد الله الزنجاني : سورة الأعراف مكة إلامن آمة ٢٦٣

إلى آية ١٧٠ فدنية ، وهو موافق لما في رأس السورة في المصحف .

(٢) الآبة : ١٧٢ .

- (٤) أى أن بها إحدى عشر آية مدنية من آية ١٦٣ إلى آية ١٧٣ ، وفي كتاب بصائر ذوى النمير
   الدروز بادى : «ذه السورة نزلت مكة إحماها ،
- (ه) هذا العدد موافق لما في كتاب تاريخ التمــرآن لأبي عبد الله الزنجاني رلما في رأس السورة في المصحف الشريف .

﴿ آلَمْ صَ ﴾ - ١ - ﴿ كَنَابُ أَنْزِلَ إِلْمَيْكَ ﴾ يعني الفررآن ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ ﴾ يعنى النبي \_ صلى الله عليه وسلم ﴿ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ يقول فلا يكن في قابك للُّمُؤْمِدِينَ ﴾ \_ ٢ \_ يعني تذكرة للصدقين بالفرآن بأنه من الله \_ عن وجل \_ ثم قال لأهل مكة : ﴿ ٱلَّهِمُوا مَآ أَ زِلَ إِلَيْكُمْ مَن رَّ بِكُمْ ﴾ يعني القرآن ﴿ وَلَا تَشَّبِهُ وَا من دَونِهِ أَوْلِيكَ أَمُ يعني أَرْ بِاباء ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ فَلَيلًا مَّا تَذَكُّونَ ﴾ ٣٠-يعني بالقليل أنهم لا يعقلون فيمتبرون، ثم وعظهم فقال: ﴿ وَكُمْ مِّن قُرْيَةَ أَهْلَكُنْنَهَا ﴾ بالعذاب ﴿ فَيَآءَهَا بَأْسُنَا بَبِلَتًا ﴾ وهم نائمون يعني ليلا ﴿ أَوْ ﴾ جاءهم المذاب ﴿ هُمْ قَآلِيُلُونَ ﴾ - ٤ - يعنى بالنهار ﴿ فَمَ كَانَّ دَعُواْهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ﴾ يقول في كان قولهم عند نزول المذاب بهم ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَلْلِمِينَ ﴾ - ٥ -لقولهم في حــم المؤمن « آمنا بالله وحده » ، ثم قال : ﴿ فَلَنَسُا لَنَّ ﴾ في الآخرة ﴿ ٱلَّذِينَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ مِنْ ﴾ يعني الأمم الخالية الذين أهلكوا في الدنيا : مَا أَجَابُوا الرسل في التوحيد ؟ ﴿ وَلَنَسْأَ لَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ٢- ماذا أجيبوا في التوحيد ؟

<sup>(</sup>١) به : سانطة من ١٠

<sup>(</sup>٣) مكذا في : أ ، ل . والمراد : يم .

( فَلَنَقُصُنَ عَلَيْهِم ) أعمالهم ( بِعِلْم وَمَا كُنَّا عَآئِيينَ ) - ٧ - عن أعمالهم بعني عنهم في الدنيا ﴿ وَٱلْمُوزُنُ يَوْمَشِذَ ٱلْحَقُّ ﴾ « يقول وزن الأعمال يومئذ العــدل في الآخُرُهُ » ﴿ فَمَن ثُفَاتُ مَوَ ۚ زِبِنُهُ ﴾ من المؤمنين وزن ذرة على سيئاته ﴿ فَأُولَائِلَكَ •ُمُهُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ـ ٨ ـ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْ زِينَهُ ﴾ يعنى الكفار ﴿ فَأُولَــَيْكَ [١١٢٨] ٱلَّذِينَ خَسَرُوا أَ نَهُمُ مُ مَ ) يعنى غبنوا أنفسم م فصاروا إلى النار ﴿ بِمَا كَانُوا بَّ آيَاتِنَا يَظْلُمُ ونَ ﴾ \_ ٩ \_ يعني بالفرآن مجحدون بأنه ليس من الله ﴿ وَلَهَــدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقول ولقد أعطيناكم يا أهل مكة من الخير والنمكين في الأرض ﴿ وَجَمَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ من الرزق لتشكروه فتوحدوه فلم تفعلوا ، فأخبر عنهم فقال : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ \_ ١٠ \_ يعني بالفليل أنهم لايشكرون رب هذه النعم فيوحدونه ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ﴾ يعني آدم \_ عليه السلام ﴿ ثُمُّ صَوْرَنَاكُمْ ﴾ يعني ذرية آدم ذكرا وانني وابيض واسود سويا وغيرسوي ﴿ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمُ أَلَّمُكُمْ ﴾ الذين هم في الأرض ومنهم إبليس عدو الله ﴿ ٱسْجُـدُوا لا دَمَ فَسَجَدُوا ﴾ له ، ثم استنى فقال : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ - ١١ - لآدم مع الملائكة ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرَمْنَهُ خَلَقَتْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَفْتُهُ مِن طِينِ ﴾ - ١٢ - والنار تغلب الطين ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مَهُمَّا ﴾ قال : اخرج من صورة الملائكة إلى صورة الدمامة. فأحرج من الجنة يا إبليس ﴿ فَكَ يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَثَّرَ فِيهَا ﴾ فيا ينبغي لك أن تتعظم فيها يعني في الجنسة ﴿ فَأَ خُرُجُ ﴾ منها ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ ﴾ - ١٣ - يعني من المذاين ﴿ قَالَ ﴾ إبليس لربه ﴿ أَ نَظُرُ بِي إِلَىٰ يَوْم

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس ﴿ ... ﴾ منَّ ل ، وفي أ ؛ ﴿ يقول الدل وزن أعمال يومنذ في الآمن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في أ : فترحده .

مُعَنُّونَ ﴾ \_ ١٤ ـ يعنى النفخة الآخرة يوم يبعث آدم — عليه السلام — وذريته ﴿ قَالَ ﴾ الله: ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ﴾ \_ ١٥ \_ فلا تموت إلى يوم الوقت المعلوم يمني أجلا معــلوما وهي النفخة الأولى ﴿ قَالَ فَسِمَاۤ أَغُو يُذَّنِّي ﴾ قال أما إذ أضللنني ﴿ لاَ قَعْدُنَّ لَمْ مُ صَرَّاطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ - ١٦ - يعني لأصدنهم عن دينك المستقيم يعني الإسلام ﴿ ثُمُّ لَا تَيْمُهُمْ مَّن بَيْن أَيْدِيهُم ﴾ من قبل الآخرة فأزين لهم التكذيب بالبعث وبالجنة وبالنار ﴿ وَمَنْ خَلْفُهُمْ مَا يَعْنَى مِن قَبْسُلُ الدُّنيا فَأَزْيَبُهَا فَي أَعْيِمُم وأرغبهم فيها ولا يعطون فيها حقا ﴿ وَعَن أَ يُمَا نِيهُمْ ﴾ يعني من قبل دينهم فإن كانوا على هدى شبهته عليهــم حتى يشكوا فيها و إن كانوا على ضلالة زينتها لهم ﴿ وَعَنْ شَمَّآئِلهُمْ ﴾ يعني من قبل الشهوات واللذات من المعاصي وأشهبها إلىهم ﴿ وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِ بِنَ ﴾ - ١٧ \_ لنعمتك فلا يوحدونك ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ ٱلْحُرْجُ مُنْهَا ﴾ يعني من الحنة ﴿ مَذْءُومًا ﴾ منفيا ﴿ مَدْحُورًا ﴾ يمني مطرودا ﴿ لَمْنَ آيِمَكَ مِنْهُم ﴾ على دينك ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَــُنَّمَ مَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ـ ١٨ ـ يعني إبليس وذريته وكفار ذرية آدم ، منهم خميعا .

( وَيَشَادَهُ اَسْكُنْ أَتَ وَزُوجُكَ آ لِجُنَّةٌ ﴾ في النقديم ( فَكَلَا مِنْ حَيْثُ شَلْتُماً وَلاَ تَقْرَا هَذِهِ آ الشَّجْرَةَ ﴾ وهي السدابة الحنطة ، وفالوا هي الشجرة التي تختلك بها الملائكة للحَدُود ( فَتَكُوناً مِنَ آ لظَيْلِمِينَ ﴾ \_ ١٩ \_ لا نفسكم ( فَوسُوَسَ هُمُمًا آلشَّظَنَنُ ﴾ يعني إبليس وحده ( لِيَبْدِينَ هُمُما مَا وُو رِي عَنْهُمَا ﴾ يعني ماغطي عنهما ( ونُ سَوَّا إِيمَا ﴾ [ ١٨٨ ب ] يعني ليظهر لهما عورتهما ( وقال ) إبليس لها: إلى

<sup>(</sup>١) الأنسب فيه : أى في الهدى . ولكنه أعاد الضمير على الإيمان .

 <sup>(</sup>۲) ف إ : تحمل ، رف حاشية إ : ف الأطل تحدك ، ومن غير واضحة ف ل ، رف م : تحمل .
 رمو دليل عل أن د م » نافلة < من | » .</li>

خلقت قبلكما و إنى أعلم منكما فأطيعا في ترشدا، وقال لها : ﴿ مَانَهَ لَـكُمَّا رَبُّكُمَّا عَنْ هَادْهِ ٱلشُّجَرة إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَينِ أَو تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾ - ٢٠ \_ بقـول إن لم تكونا ملكين كنتما من الخــالدين لا تمــوتان ﴿ وَقَاسَمُهُمَا ﴾ يعني حلف بالله لهما ﴿ إِنِّي لَكُمَا مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ \_ ٧١ ـ إنها شجرة النالمد من أكل منها لم يمت فيكان إبليس أول من يحلف بالله كاذبا ﴿ فَدَلَّـٰ يُهُمَا يُغْرُورِ ﴾ يعنى زين لهما الباطــل لفسوله تكونا ملكن أو تكونا من الخالدين وحلف على قوله فغرهما بهسذه النمن ﴿ فَلَمَّا ذَا فَا آ السَّجَرَةَ بَدَتْ لَمَهُمَا سَدُوءَ تُهُمَّا ﴾ يعني ظهـرت لهما عو راتهما ﴿ وَطَفَمَا يَحْمَهُانِ عَلَيْهِمَا ﴾ يقول أخذا يغطيان عوراتهما ﴿ من وَرَق ٱلْجُنَّة ﴾ يعني ورق التين الذي في الجنــة ﴿ وَنادَنُّهُمَا رَبُّهُما ۖ ﴾ يقــول : وقال لهما رجما يوحى إليهما : ﴿ أَلَمُ أَنَّهُكُمَا عَن تَلْكُمَا ٱلشَّـجَرَة وَاقُل لُّنكُمَا ﴾ يعني آدم وحواء ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَالَةَ ﴾ يعني إبليس ﴿ لَكُمَا عَدُوًّ مُبِينٌ ﴾ - ٢٢ ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا ٱلْفُسَنَا وَإِن لَمْ نَفَفُو النَّا ﴾ ذنو بنا ﴿ وَتَرْحَمْنَا ﴾ وتتجاوز عنا ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ ﴾ ـ ٢٣ ـ في العقوبة فتاب آدم ــ عليه السلام ــ يوم عاشوراء يوم الجمعة فتاب الله عليه ، وأوحى إليهما : ﴿ قَالَ ٱهْبِطُوا ﴾ من الجنة آدم وحــواء وإبايس والحية ﴿ بَعْضُكُمْ لِيَبْمِضِ عَدُوًّ ﴾ يقــول إبليس لهما عدو وهما لإبليس عدو ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضُ مُسْتَنَقَّزُ وَمَتَنَامُّ إِنَّ حِنِ ﴾ - ٢٤ - يعني إلى منتهى آجالكم و إبليس في النفخة الأولى ﴿ فَالَ فِيهَا تَحْيَــوْنَ ﴾ يعسنى فى الأرض ﴿ وَ فِيهَا تُمُـوتُونَ ﴾ عند منتهى آجالكم ﴿ وَ مُنْهَا تُخْدَرُ جُونَ ﴾ \_ ٢٥ \_ يوم القيامة .

( يَكِنِيَّ وَكُمْ ) وَلَتَ فَى ثقيف ، وبنى عامر بن صعصمة ، وخزاعة ، وبنى مدلج، وعامر والحارث ابنى عبد مناة، قالوا : لانطوف بالبيت الحرام فى التياب التى نقارف فيهــا الذنوب ، ولا يضربون على أنفسهم خباء من وبر ولا صسوف ولا شعر ولا أدم، فكانوا بطوفون بالبيت عهاة ، ونساءهم بطفن بالليل فأنزل الله

( يَدِني عَادَمَ قَدْ أَ زُلْدَا عَلْيُكُم لَباسًا ) يقول من أمرى كان اللباس في الأرض ( يُوَّارِي سَوْءَ تُكُمُ ﴾ يعني يغطي عوراتكم (وَ ريشًا) يعني المال ( وَليَانُس ٱلتَّقُوَىٰ) يعني من العمل الصالح ﴿ ذَاكَ خَرُّ ﴾ يقول العمل الصالح خير من الثياب والمال ثم قال : ﴿ ذَالِكَ ﴾ الثياب والمال ﴿ مَنْ ءَايَاتِ آللَهُ ﴾ ومن صنعه ﴿ لَمَالُهُم ﴾ يعني لَكُنْ ﴿ يَذُّكُونَ ﴾ ٢٦ ــ فيعتبروا في صنعه فيوحدوه، ثم قال : ﴿ يَلْبَنِّي ءَادُمُ ﴾ يمنيهم ﴿ لَا يُفْتِنَمُ أَلَشَّيْطُلُنُ ﴾ في دينكم أمر الثياب فيدعها عنكم فتبدى عورانكم ﴿ كَمَمَا ﴿ أَخْرَجُ ﴾ أَبُو يُدُكُ ﴾ يعني كما فعمل بأبو يكم آدم وحمواء فأخرجهما ( مَنَ ٱلْحَنَّة ) وبدت عورتهما ، فذلك قوله : ﴿ يَنزِ عُ عَنْهُمَا لِبَامَهُما ) يعني ثيابهما (ليريَّهُمَا سُوءَ نيهِما) بعني عوراتهما ﴿ إِنَّهُ يَرَدُكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا رَوْمُهُ يقــول يراكم إدليس وجنوده [ ١٢٩ أ ] من الشياطين من حيث لا ترونهـــم ﴿ إِنَّا جَعَلْهَ مَا ٱلشَّيِّ طِهَنَّ أَوْلَيَاءَ للَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ - ٢٧ - يعني لا يصدفون ، ثم قال : ﴿ وَ إِذَا نَعَلُوا قَايِحَشَةً ﴾ يعني معصية فيما حرموا من الحرث، والأنعام ، والثياب ، والألبان ، فنهوا عن تحريم ذلك ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ۗ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِمَا ﴾ يعنى بتحريم ذلك ، ثم قال : ﴿ قُلْ ﴾ يا عبد : ﴿ إِنَّ آفَّةَ لَا يَأْمُن بِمَا لَهُمْحَشَآ عِ ﴾ بعني بالمعاصي فيحرم ذلك ، وقل لهم: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ربكم إنه حرم عليكم ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ - ٢٨ – إنه حرمه و ﴿ قُلُ ﴾ لهم : ﴿ أَمَّرَ رَبِّي بَا لْمُعْسِط ﴾ يعنى بالعسدل ﴿ وَاقْبِهُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ يعنى وأمر ربى أن تقيمسوا وجوهمكم يعني إلى القبلة ﴿ عِندَ كُلِّ مَسْجِيدٍ ﴾ في بيعة أوكنيسة، أو غيرها فصلوا قبل الكعبة وأمرهم بالصلاة والتوحيد فذلك قوله : ﴿ وَٱدْءُوهُ مُخْلَصِينَ ﴾ يعنى

<sup>(</sup>١) أخرج : ساتطة من أ ، ومن حاشية أ ، التلاوة ﴿ أَخْرِجٍ ﴾ في

موحدين ﴿ لَهُ ٱلَّذِينَ كَمَا بِدَأَ ثُمْ يَعُودُونَ ﴾ \_ ٢٩ \_ يعني كما خارة مكم سعداء وأشقياء كذلك تعودون ﴿ فَرِيقًا هَــَدَى ﴾ لدينه ﴿ وَفَرِيقًا حَـقَ عَايْـَهُمُ ٱلصَّالَـٰلَةُ إِنَّهُ ۖ مُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيْدَطِينَ أَوْلِيَـآءً ﴾ يعـنى أربابا ﴿ من دُونَ ٱللَّهَ وَيَحْسَـبُونَ أَنَّهُمْ مهتدون ) - ٣٠ - أنهـم على الهدى ، ثم قال يعنيهم : ﴿ يَدْبَنِي ءَا دَّمَ خُدُوا زِبْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ في كنيسة، أو بيعة ، أو غيرها ﴿ وَكُلُوا ﴾ من الحرث والأنعام ﴿ وَٱشْرَابُوا ﴾ من الألبان ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ يقــول : ولاتشركوا الآلهة ف تحريم الحرث، والأنعام ، والثياب ، والألبان ، ممنا هو حل لكم ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِ فِينَ ﴾ - ٣١ - يعني المشركين ﴿ قُلْ ﴾ لهم : ﴿ مَنْ حُرَّمَ زِينةَ ٱللَّهَ ﴾ يعني النباب ( ٱلَّتِي أَنْوَجَ لِعَبَاده وَالطَّيِّكَ ) بعني الحلال ( من ٱلرِّذْق ) بعني الحرث ، والأنعام والألبان ، ﴿ قُـلُ هِيَ لَأَدَنَ ءَامَنُـوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يُومَ ٱلْقَبَيْمَة ﴾ يقول أشرك في الطيبات في الدنيا المؤمن، والكافر، وهي خالصة للمؤمنين يوم القيامة ﴿ كَذَاكَ نُفَصِّلُ ﴾ يقول مكذا نبين ﴿ ٱلْآيَاتِ ﴾ يعني أمور ماذكر في هــذه الآية ﴿ لِقُومَ يُعْلَمُونَ ﴾ ـ ٣٢ ـ بتوحيــد الله ، ثم أخبرهم بمـا حرم الله فقال : ﴿ قُولَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ ﴾ يعـني الزنا ( مَا ظَهَر مِنهَا ) يعنى العلانية ( وَمَا بَطَنَ ) في السر وكانوا يتكرمون « عن الزنا في » العلانية و يفعلوه في السر، وحرم شرب الخمر ﴿ وَٱلَّا ثُمُّ ﴾ والمعاصي ﴿ وَٱلْبُغْيُّ ﴾ يعنى ظلم الناس ﴿ بِغَيرِ ٱلْحَقِّ ﴾ إلا أن يقنص منه بحق ﴿ وَ ﴾ حرم ﴿ أَن تُشْرِكُوا بِأَلَّهِ مَالُمْ يُتَّرَقُ بِهِ سُلْطَكْنَا ﴾ يعني كتابا فيه حجتكم بأن معــه شريكا ﴿ وَ ﴾ حرم ﴿ أَن تَفُولُوا عَلَى آلَةٍ ﴾ بانه حرم الحرث والأنعام والألبان والثياب ﴿ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) فأ: ما .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأنواس < ... ، ساقط من : أ ، والمثبت في : ل .

\_ ٣٣ \_ أنه حرمه ثم خوفهم بالعسذاب فقال : ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ ﴾ العسذاب ﴿ فَإِذَا جَآهَ أَجَلُهُمْ لَا نَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا بَسْتَقْدَمُونَ ﴾ \_ ٣٤ \_ يتمول لايتأخرون ولا يتقدمون حتى يعذبوا وذلك حين سألوا النبي بـ صلى الله عليه وسلم – عن العذاب، ثم قال : ﴿ يَكْبَنِيٓ ءَا دَمَ ﴾ يعني مشركى العرب ﴿ إِمَّا ﴾ فإن ﴿ يَأْتَيَــُكُمْ رُسُلُ مَّنكُمْ ﴾ عبد — صلى الله عليــه وسلم — وحده ﴿ يَقُصُّــونَ [ ١٢٩ ب ] عَلَيْكُمْ ءَ ايَّلَتِي ﴾ يعني يتلون عليكم القـرآن ﴿ فَمَن ٱتَّقَيٰ ﴾ الشرك ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ العمل وآمن إلله ﴿ فَلَا خَـُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ - ٣٥ - من المـوت ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِمُا يَلِينَا ﴾ يعني بالفرآن أنه ليس من الله ﴿ وَٱسۡتَكَبَّرُوا عَنْهَا ٓ ﴾ وتكبروا عن الإيمان بآيات القرآن ﴿ أُولَكَيْكَ أَصْحَلُبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلْلِدُونَ ﴾ ـ ٣٦ ـ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ يعني فلا أحد أظلم ﴿ يُمِّنِ ٱفْتَرَىٰ مَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ بأن معه شريكا وأنه أمر بتحريم الحرث، والأنعام، والألبان، والثياب، ﴿ أَوْ كَذَّبَّ بِـُـالَيْلَةِيمَ ﴾ يعني بآيات الفرآن ﴿ اُولَـلَـٰهُكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم ﴾ يعني حظهم ﴿ مَّنَ ٱلْكَتَــٰبِ﴾ وذلك أن الله قال في الكتب كلها : إنه من افترى على الله كـذبا فإنه يسود وجهة، فهذا ينالهم في الآخرة \_ نظيرها في الزمر \_ « ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » وقال : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ وَسُلَّمَا يَسَوَّقُومُمْ ﴾ يعنى ملك الموت وحده، ثم قالت لهم خزنة جهنم قبل دخول النار في الآخرة : ﴿ فَالُوآ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ ﴾ يعنى تعبــدون ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الآلهة هــل يمنعونُكُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: إيمان .

 <sup>(</sup>۲) مورة الزمر آية ۲۰ رتما بها: ﴿ وَ إِنَّ اللَّهَا مَرَّى الدِّينَ كَذَاوا عَلَى الله وجوههم مسودة اليس في جهنم مثرى للشكرين ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) قالوا: ماقطة من أ .

<sup>(</sup>٤) في ا : يمتموا م

من النـــار ﴿ قَالُوا ضَلُوا عَنَّا ﴾ يعنى ضلت الآلهة عنا يقول الله : ﴿ وَشَهِدُوا مَلَىٰ ٓ أَ نَهُسِهِمْ أَجُرُهُ كَانُوا كَلْفِرِينَ ﴾ \_٣٧\_ وذلك حين قالوا « والله ربنا ماكنا مشركين » فشهدت عليهم الجوارح بماكتمت الألسن من الشرك والكفر ــ نظيرها في الأنعام ﴿ قَالَ ﴾ أي قالت الخزُنَةُ : ﴿ آدْخُلُوا ﴾ النار ﴿ فِيَ أَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلحُنّ وَٱ لْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِكُمَّا دَخَلَتْ أُمَّةً ﴾ النار ﴿ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ لعنت أهل ملتهم يلعن المشركون المشركين ، و يلعن اليهود اليهود ، و يلعن النصاري النصاري ، و يلعن المحبوس المجوس ، و يلعن الصابئون الصابئين ، و يلعن الأنباع القادة يقولون : لعنكم الله أنتم ألقيتمونا في هُذَا الملق حين أطعناكم يقولون : ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا ﴾ يعني حتى إذا اجتمعوافي النار ﴿ جَمِيعًا ﴾ القادة، والأثباع وقد دُخلت الغادة والأتباع ﴿ فَالَتْ أَخْرَ هُمْ ﴾ دخولا النار وهم الأتباع ﴿ لأُولَـٰكُهُمْ ﴾ دخولا النار وهم القادة ﴿ رَبُّنَا هَـٰـؤُكُو ۗ ﴾ القادة ﴿ أَضَلُونَا ﴾ عن الهدى ﴿ فَشَاتِهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا ﴾ يعني أعطهم عذابا مضاعفا ﴿ مَن ٱلنَّار ﴾ ﴿ قَالَ ﴾ يقول الله : ﴿ لَكُلُّ ﴾ يعني الأتباع والقادة ﴿ ضِفْفُ ﴾ يضاعف العـذاب ﴿ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُــُونَ ﴾ ـ ٣٨ ـ ﴿ وَقَالَتْ أُ وَلَـٰهُمْ ﴾ دخولا النار وهم القادة ﴿ لِا نُعْرَ هُمْ ﴾ دخولا النار وهم الأتماع ﴿ فَمَا كَانَ لَـكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ ﴾ في شيء فقد ضللتم كما ضللنا ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ \_ ٣٩ \_ يعـنى تقولون من الشرك والتكذيب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

 <sup>(</sup>١) يشر إلى الآية ٣٣ من صورة الأنعام وهي: ﴿ ثُمْ لَمَ نَكُنْ فَنتُهُم إلا أَنْ قَالُوا وَلَقَ وَبِنَا مَا كُنَا
 مشركن؟ •

<sup>(</sup>٢) في أ : (وقالتُ ) الخزنة .

<sup>(</sup>٢) فأ: مذه ، ل: مذا .

<sup>(</sup>٤) فأ : فى النار .

كَذُّبُوا بِمَّا يَكْتِنَا ﴾ يعني القرآن ﴿ وَأَسْتَكْبُرُوا عَنْهَا ﴾ يعني وتكبروا عن الإيمان بآيات القرآن (لا تُفَتُّحُ لَمُهُمُ ) يعني لأرواحهم ولا لأعمالهم ( أَبْوَابُ ٱلسَّمَآ عِ ) كما تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين ولأعمالهم إذا ماتوا، ثم قال: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱ لِجُمَّنَّةَ حَتَّى ۚ يَلِعِمَ ٱلْحِمَلُ فِي سَمِّ ٱلْحِياط ﴾ يقول [ ١٣٠ أ ] حتى يدخل البعير في حرق الإبرة ( وَكَذَا لِكَ ) يعـني وهكذا ( نَجْـزى ٱلْـمُجرمينَ ﴾ - ١٠ ـ لا يدخلون الحنمة ، ثم ذكر ما أعد لهم في النار فقال : ﴿ لَمُمْ مِّن جَهِ-نَّمْ مَهَادٌّ ﴾ يعني فراش من نار ﴿ وَمِن فَوْقِيهِــمْ غَوَاشٍ ﴾ يهني لحفا يعني ظللا من النار ، وذلك قسوله في الزمر : « لهـــم من فوقهــم ظلل من النــار ومن تحتهــم ظُلل » يقــول ﴿ وَكَذَا لِكَ ﴾ يعني وهكذا ﴿ تَجْزَى ٱلظُّسْلَمِينَ ﴾ - ٤١ - جَهنْم « وَمَا فيهما من العذاب، ثم ذكر المؤمنين فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتَ لَا نُكَّأَنُّكُ نَهْسًا إِلَّا وُسُمَّهَمَّآ ﴾ يقول لا نكافها من العمل إلا ما تطيق ﴿ أُولَـٰآئِكَ أَصْحَـٰكُ ٱلْحَانَّةُ هُمْ فَيَهَا خَدَلَدُونَ ﴾ \_ ٢٤ \_ لا يموتون ، ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ وَتَزْعَنَا مَّا فِي صَـــدُو رِهِم مِّنْ غَلِّ ﴾ يعني ما كان في الدنيا في قلوبهــم من غش ، يعني بعضهم لبعض وذلك أن أهل الجنمة ، إذا هم بشجرة ينبع من ساقها عينان فيميلون إلى أحدهما فيشربون منها فيخرج الله ماكان في أجوافهم من غل أو قذار

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر : ۱٦ .

<sup>(</sup>٣) في ا يسقط من الأصل رونة ، رفي حاشية ا : كتب في الجانب : سقط من الأصل ورفة . رفي حاشية الله ورفة . رفي حاشية من مكتبة كو بريل بتركيا المرون لها به (ل) ، وسأنقل شها الرونة . السائمة من ا ا . أي من الآبة ٤٣ من سورة الأعراف إلى متصف الآبة ٤٣ من سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٣) حذا أول الورقة الساقطة من أ ، وسأنقلها من ل إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) ف ل : خبر ·

فيطهر الله أجوافهم « وسقاهم ربهم شرابا طهــورا » ثم يميلون إلى العين الأخرى فيغتسلون فيها فيطيب الله أجسادهم منكل درن وجرت عليهم النظرة فلا تشعث رموسهم ، ولا تغبر وجوههم ، ولا تشحب أجسادهم ، ثم تتلقاهم خزنة الحينة قبل أن يدخلوا الجنسة فينادونهم يعني قالوا لهم : « أن تلكم الحنسة أو رثتموها » يقول : هاكم الجنة : أورثتموها « بمـاكنتم تعملون » فلما استقروا في منازلهم : لا حَجْوى من تَعْتَمُ الْأَنْهَارُ » وَقَالُوا ٱلْمُمْدُ لَهُ ٱلَّذِي هَدَاناً لِمَكْذَا ﴾ أي الإسلام ولهذا الخير﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدَى لَوْلَآ أَنْ هَذَ' نَاۤ اَ لَلَهُ ﴾ لدينه ماكنا المهتدى في التقديم ﴿ لَقَدْ جَآ مَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَــَقِّ ﴾ بأن هذا اليوم حق فصدقناهم ﴿ ﴿ وَنُودُواۤ أَنْ تِلْكُمُ ٱلْحِنَّةُ أُورِثْنُهُوهَا مِنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » ٢-٤٠ (وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْمُنتَّة أَصْحَلَبَ ٱلنَّارِأَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَشَّا حَقًّا ﴾ من الخسير والثواب في الدنيا ﴿ فَنَهُلْ وَجَدُّتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾ في الدنيا من العسذاب ﴿ فَالُوا نَعَـمْ فَأَذْنُ مُوَدِّنَّ بِيْنَهُمْ ﴾ وهو ملك ينادى ﴿ أَن لَعْنَـهُ ٱللَّهَ عَلَى ٱلظَّالِهِ بِينَ ﴾ - ٤٤ \_ يعني عذاب اقد على المشركين ﴾ ثم نعت أعمالهم الخبيئة فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَدِيلِ ٱللهِ ﴾ يعني دين الإسلام ﴿ وَيَبِنْفُونَهَا عَوْجًا ﴾ ويريدون بملة الإسلام زيفًا ﴿ وَهُمْ بَا لَآخِرَةً ﴾ يعني بالبعث الذي فيسه جزاء الأعمال ﴿ كَلْفُسُرُونَ ﴾ - ٤٥ - ثم قال : ﴿ وَ بَيْنَهُمُ الْحِجَابُ ﴾ يقــول بين الجنــة والنار ســو ر ﴿ وَعَلَى

 <sup>(</sup>١) سورة الإنسان : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل ؛ ل .

<sup>(</sup>٧) في ل: قالوا .

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين < ... > ساقط من ل · وقد فسرها سابقا في غرمكانها واكنفي بذلك ·

(1) اَ لَا فَرَافِ رِجَالٌ ﴾ يعني على السـور رجال ﴿ يَعْرِفُونَ كُلًّا ﴾ " من " الفرية بن ﴿ بِسَيْمَائُهُمْ ﴾ يعرفون أهل الجنــة ببياض في الوجوه، وأهل النار بسواد الوجوه ﴿ وَنَادُواۤ أَضْحَابَ ٱلْحَنَّيةِ أَن سَائُّم مَلَيْكُم ﴾ يسلم أصحاب الأعراف على أهـل الجنسة يقول الله : ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا ﴾ يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنسة ﴿ وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ ٢٠ ٤ ـ في دخولها وإنما طمعوا في دخول الجنة من أجل النمور الذي بين أيدنيهم وعلى أقدامهم مثمل السراج ثم قال: ﴿ وَ إِذَا صُرِفَتْ. أَبْصَالَــرُهُمْ ﴾ يعنى قلبت وجوههم ﴿ تِلْقُلَآءَ أَضِّحَـابَ ٱلنَّــار ﴾ يقول وإذا نظر أصحاب الأعراف قبل أهل الناو ﴿ قَالُوا رَبُّنَ لَا تَجْعَلْنَا مَمَ ٱلْفُوم ٱلظَّلْهُ سِنَ ﴾ ـ ٤٧ \_ يعني مع المشركين في النار ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَاف رَجَالًا ﴾ هم في النار ﴿ يَعْرُفُونَهُمْ بِسِيمَامُهُمْ ﴾ يعني بسواد الوجوه من القادة والكبراء ﴿ قَالُوا مَّا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ حَمْعُكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ - ٤٨ - يعني وما أغنى عنه لم اكنتم تستكبرون عن الإيمان ، فأقسم أهل النار أن أهل الأعراف سيدخلُونُ النار معهم قالت الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط (أَهَدَ وُلاَّ عِن الصاب الأعراف ( الذِّينَ أَفْسَدُمُ ) يا أهل النار أنهم ﴿ لَا يَنَالُهُمُ آلَةُ بُرَحْمَةِ ﴾ ، ثم قالت الملائكة : يا أصحاب الأعراف ﴿ أَ دُخُلُوا اً لِمُنَّـةَ لا خُوْكٌ عَايْدُكُمْ ﴾ من ألعـذاب ﴿ وَلَا أَنْتُمْ تَحُـزَنُونَ ﴾ - ٤٩ - من المـوت . فقال مقاتل : إن أصحـاب الأعراف من أمة عجد – صلى الله عليــه

<sup>(</sup>١) في ل : ( ﴿ يَمْرَفُونَ كُلا ﴾ الفريقين ) ، والتـــالارة ﴿ كَلا ﴾ ، فزوت '' من '' لنصــــبر ( يعرفون كلا ) من الفريقين .

 <sup>(</sup>٢) أول الصفحة الثانية في ل ، وهي يرقة ٢٥ اليصورة ٠

<sup>(</sup>٣) في ل : داخلون ٠

وسلم -- خاصــة ، وهم الذين اســتوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا على الصراط من أجل ذنو بهم ثم دخلوا الجنة بعد ذلك بشفاعة عمد -- صلى الله عليه وسلم .

﴿ وَلَادَىٰ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ أَصْحَلَ ٱلْحَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مَنَ ٱلْمَا } يقول: اسقونا من الماء نشرب ﴿ أَوْ ﴾ أطعمونا ﴿ عِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ من الطعام فأكل فإن فينا معارفكم وفيكم معارفنا ، فود عليهم أهل الجنــة ﴿ قَالُواۤ ﴾ « إن الله حرمهما » يعنى الطعــام والشراب « على الكافرين » وذلك أن الله ـــ عـز وجل ـــ رفــع أهل الحنة لأهل النار فرأوا ما فيهما من الخير والرزق فنادوا عند ذلك أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الشراب والطعمام ، قال لهم أهل الجلنة : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَلْمِدِينَ ﴾ \_ . ٥ \_ ثم نعتهم فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱ تُّخَذُوا دَيْهُمْ ﴾ الإســـلام ﴿ لَمَـْوًا وَلَـمِلًا ﴾ يعني لهوا عنه ولعبا يعني باطـلا ودخلوا في غير دين الإسلام ( وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْمُبَوَّا أُهُ ٱلدُّنْيَ ) عن دينهـم الإسلام ( فَٱلْبَوْمَ ) في الآخرة ﴿ نَنسَدُهُمْ كَمَا نَسُوا ﴾ يقول : فاليوم في الآخرة نتركهم في الناركما تركوا الإيمان ﴿ لِيَهَمَّا ۚ يَوْمِهِمْ هَٰذَا ﴾ يعني بالبعث ﴿ وَمَا كَانُوا بِثَايَنتَمَا ﴾ يعني بالقرآن ( يَجْمَوَدُونَ ﴾ - ١٥ - بأنه ليس من الله ( وَلَقَدْ جِشْنَدَهُم بِيكِتَمَابِ فَصَّلْنَاهُ ﴾ يعنى بيناه ﴿ عَلَى عِلْم ﴾ وهو القرآن ﴿ هُدَّى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ من العذاب ﴿ لِقَــُومِ يُثْوِمِنُونَ ﴾ ـ ٥٢ ـ يعــني يصدقون . بالقرآن بأنه من الله، ثم رجم ف التقديم إلى الذين جحدوا بالقرآن فقال : ﴿ هَلْ يَسْظُرُونَ ﴾ يخوفهم ﴿ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتَى تَأْوِيلُهُ ﴾ يعني العاقبة : ما وعد الله في القرآن من الوعد والوحد، والخسير والشر ، على ألسنة الرسل ﴿ يَدُّولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ يعني يقسول في الآخرة : الذين تركوا الإيمان في الدنيا بالبعث، فإذا ذكروه وعاينوا قول الرسل قالوا : ﴿ فَدْ جَآ مَتْ رُسُلُ رَبِّنَ ۚ إِلَّا لَمْتِيَّ ﴾ بان هذا اليوم كائن وهو حق ﴿ فَهَل لَمّا مِنْ شُفَعَا مَ ) من الملاكمة والنبين وغيرها ﴿ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ ﴾ إلى الدنيا ﴿ فَنَكَمَلُ ﴾ من الحير ﴿ غَيْرًا أَلَيْكَ كُنَا نَعْمُلُ ﴾ من الشريخي الشرك والتكذيب يقول الله : ﴿ فَذْ خَ مِرُواۤ أَنفُسَهُ ﴿ ﴾ يقول قد غينوا أفلسهم فساروا إلى النار ﴿ وَضَلَّ عَبُّهُم ﴾ في الآخرة ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ - ٣٥ - في الدنيا من التكذيب ﴿ إِنَّ وَبُهُمُ مَا أَنْهُ مُفَقِّقَ السَّمَدُوا بِ وَالْأَرْضِ في سِنَةً أَيامٍ ثُمَّ السَّقَوَى عَلَى الْمَرْشِ ﴾ قبل ذلك » .

[ ١٣١ أ] ( يُغْنِى آلبَّلَ آلنَّهَارَ ) يقول يغني ظلمة اللبلَ ضوء النالم ( يَطْلَبُهُ حَيِينًا ) يعنى سريعا ( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَسَ وَالْتَجُومُ مُسَخُّرَتِ لِمَا اللهِ اللهِ وَاللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ

 <sup>(1)</sup> هذه نهاية الوردة التي تقلتها من ل ، (نسخة كو بربل) لأنها ساقطة من ! : (نسخة أحمد الشالث) .

 <sup>(</sup>٢) ليست هــــذه أول الورقة تماما إلا أن هذه الورقة ساقط مها أربعـــة أسطر من أولها ، وهي السطور المكانة الورقة الساقطة .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ١١٠٠

<sup>(</sup>١) في أ : والله ، وفي حاشية أ : إنه ه

﴿ وَلَا تُفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْمَدَ إِصْلَىٰحِهَا ﴾ وذلك أن الله إذا بعث نبيا إلى الناص فأطاعوه صلحت الأرض وصلح أهلها وأن المعاصي فساد المعيشة وهلاك أهلها يقـول لا تعملوا في الأرض بالمعاصى بعـد الطاعة ﴿ وَٱدْهُـوهُ خَوْفًا ﴾ من مذابه ﴿ وَطَمْمًا ﴾ في رحمته فمن فعل ذلك وهو محسن فذلك قوله : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اً لَّهُ قَريبٌ مَنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ - ٥٦ - يعنى بالرحمة المطر، يقول الرحمة لهــم ﴿ وَهُواَ الَّذِي يُرْسُلُ ٱلرِّيكَ مَ يُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتُ ﴾ إقدول الرياح نشرا (٢) للسحاب كقــوله : « يرسل الرياح فتثــــىر سحاباً » بسير السحاب قــــدام الرياح ﴿ حَتَّى ۚ إِذَا أَقَدَّتُ ﴾ يعني إذا حملت الريح ﴿ سَحَابًا نَقَالًا ﴾ من الماء ﴿ سُقْنَلُهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ ﴾ ليس فيه نبات ﴿ فَأَ نُرَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَثْرُجْنَا بِهِ ﴾ بالماء من الأرض ( مِن كُلِّي ٱلشَّمَرُاتِ كَذَا لِكَ ﴾ يعني هكذا ﴿ نُخْدرُجُ ﴾ يخــرج الله ﴿ ٱلْمُوتَى الأرض بالماء كما أخرج النبات من الأرض بالماء ﴿ لَمَدُّكُمُ ﴾ يمني لكي ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾ \_ ٧٥ \_ فتعتبروا في البعث أنه كائن \_ نظيرها في الروم والملائكة ...

 <sup>(</sup>۱) فأ: نشرا . وتراءة حفص وعاصم بشرا وهوتخفیف بشر جمع بشیر وقد قرئ به . و بشرا یفتح الیا، مصدر بشره بمنی با شرات والبشارة ر بشری .

<sup>.</sup> أما نشرا فهو جمع نشود بمنى ناشر وقرأ ابن عامر، نشرا بالمخفيف حيث وقع وحمزة والكسائى نشرا بفتح الدون حيث وقع على أنه مصدو فى موضع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطانى فإن الإرسال والنشر منقاد بان (انظراليبدارى) .

۲) سورة الروم : ۱۸ .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى الآية ٢٤ من سورة الروم وهي : ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ بِرَيْكُمُ الْبُرَقُ خَوْقًا وطعما و يَوْلُ من
 الساء ماء فيجي به الأرض بعد موتما إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون > .

 <sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة فاطر وهي: < واقد الذي أرسال الرياح فشير سحابا فسفناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.»

ثم ضرب مثلا الؤمنين والكفار فقال : ﴿ وَا لَبَدَلُهُ الفَّيِّبُ ﴾ يعنى الأرض العذبة إذا مطرت ﴿ يَخْسُرُجُ بَبَانُهُ وِإِذْنِ رَبِّ ﴾ فيتضع به كما ينفع المطسر البلد الطيب فينيت ، ثم ذكر مشل الكافر فقال : ﴿ وَا لَذِى خَبُّتَ ﴾ من البلد يسنى من الأرض السبخة أصابها المطرفلم ينيت ﴿ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكِمَّلَ ﴾ يعنى إلا عسرا رقيقاً بيس مكانه فلم يتفصع به -- فهكذا الكافر يسمع الإممان ولا ينطق به ولا ينفعه [ ١٣٦ ب ] .

كما لا ينفع هدفا النبات الذي يخرج وفيقا فييس مكانه ( كَذَ لِكَ ) بعن 
مكذا ( نَصْرَفَ اَ لاَ يَمْتِ ) في امور شقى لما ذكره في هاتين الآبتين ( لِقَدُوم 
يَشَكُرُونَ ﴾ - ٥٥ - يعنى يوحدون رجم ( لَقَدْ أَرْسُلنا نُوحاً إِلَى لُومِهِ فَقَالُ 
يَسْقَرُونَ أَكُمُوا اَ لَهَ ﴾ يعنى وحدوا الله ( مَا لَسُكُم مِنْ إلَّكُ عَثْرُدُ ﴾ يقول ليس لكم 
رب غيره فإن لم تعبدوه ( إِنْى أَخَافُ عَلْمُهُم ﴾ وهم الفادة والكبراء لنوح ( إِنْهَ اَنْزَلَي 
مِنْ اللهِ عَلَى مُنْ إِلَى اللهِ اللهِ 
هِنْ صَلَّلُ مُبِينٍ ﴾ - ٦٠ - ( قَالَ يَدْفَحُ مِنْ اللهِ يَنْ الدُنيا ( وَمَذَابَ يَوْم وَظِلَم ) 
فِي صَلَّلُ مُبِينٍ ﴾ - ٦٠ - ( قالَ يَدْفَحُ مِنْ اللهِ يَنْ الدُنيا و وَالْكَبِراء اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) ف ل : لم ٠

۲) سورة الأعراف : ۲۹ .

وقال صالح لقــومه : و واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعــد » هلاك « عاد » ، وحذر شعيب قومه فقال : « أن يصبيكم » من العـــذاب « مثل ما أصاب قوم نوح أو قــوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم سِعيد » . فمن ثم قال نوح لقسومه : « أعلم ما لا تعلمون » فقال بعضهم لبعض الكبراء للضعفاء : ما هذا إلا بشر مثلكم افتتبعونه ؟ فرد عليهـم نوح ﴿ أَوَجَبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذَكُّ مَن رَّبِّكُمُ ) يعنى بيان من ربكم ﴿ قَلْ رَجُلِ مِّنكُمْ ﴾ يعنى نفسه ﴿ لِيُسْدَرَكُمْ ﴾ العَــذَابِ فِي الدَنيا ﴿ وَلِيَتَّقُوا ﴾ الشرك وتوحدوا ربكم ﴿ وَلَمَّلُّكُمْ ﴾ يعني ولكي ( تُرْمُـُونَ ﴾ - ٢٣ - فلا تعذبوا ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ في العداب أنه ليس منازل منا يَعُولُ الله : ﴿ فَأَنَّجَيْنَكُ ﴾ يعني نوحا ﴿ وَٱ لَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من المؤمنين ﴿ فِي ٱ لُّفُدُكِ ﴾ يعمني السفينة من الغمرق برحمة منا ﴿ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِمُايَلَتِمَنَا ﴾ يعمني نزول العذاب ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴾ \_ ٦٤ \_ عموا عن نزول العذاب بهم وهو الغرق ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إِنَّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ ليس بأخيهــم في الدين والكن أخوهم في النسب ﴿ قَالَ يَـٰهُوْمُ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ يعني وحدوا الله ﴿ مَا لَـٰكُم مِّن إلَّايه غَيْرُهُ } يقسول ما لكم رب غيره ﴿ أَ فَلَا تَتَّقُدُونَ ﴾ - ٦٥ - يعني الشرك أفلا توحدون ربكم ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهَ ﴾ وهم الكبراء لهود

١١) سورة الأمراف : ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۸۹ من سورة هودوهی « و با قوم لا بجرمنکم شفاق آن یصیکم مثل ما آصاب قوم فوج ار قوم هود ار قوم مالح رما قوم اولم منکم بعید »

<sup>(</sup>٣) في أ : فنقبعونه .

<sup>(؛)</sup> في أ : أفلا تعذبوا .

والقــادة : ﴿ إِنَّا لَنَرَ ' كَ فِي سَــفَاهَةٍ ﴾ يعني في حمــق ﴿ وَإِنَّا لَنَظُمْنُــكَ ﴾ يعني لنحسبك ﴿ مِنَ ٱ لَكَـٰذَبِينَ ﴾ - ٦٦\_ فيما تقول في نزول العذاب بنا ﴿ قَالَ يَلْـقُومُ لَبْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴾ يعني حمق ﴿ وَلَـٰكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَسْلَمِــينَ ﴾ - ٢٧ – إليكم ﴿ أَبَيِّلُهُ ثُمُّ رِسَالَمْكِ رَبِّي ﴾ ف نزولِ العــذاب بكم ف الدنيا ﴿ وَأَنَا لَـكُمُ نَاصِحُ ﴾ فيما أحذركم من عذابه ﴿ أَمِينُ ﴾ - ٦٨ - فيما بيني وبينكم ، فقال الكبراء : للضعفاء ما هذا إلا بشر مثلكم أفتتبعونه ؟ فرد عايهم هود ﴿ أَوَ عَجِّبُتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [ ١٣٢ أ ] يعنى بيان من ربكم ﴿ عَلَىٰ رَجُلِ مَّنكُمْ ﴾ يعنى نفسه ﴿ لِيُمنذِرَكُمْ ﴾ العــذاب في الدنيا ﴿ وَآ ذْ كُوآ ۚ إِذْ جَمَلَـكُمْ خُلَّفَٓ ٓ ۗ ﴾ غَرِكُم : كَانَ طُولَ كُلُ رَجِلَ مُنْهُمُ اثْنَى عَشْرِ ذَرَاعًا وَنَصْفًا ﴿ فَمَا ذُكُوواً ءَا لَآءا لَهِ ﴾ يمنى نعـم الله فوحدوه ﴿ لَمَاأَـكُمُ ﴾ يعنى لكى ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ \_ ٦٩ \_ ولا تعبدوا غيره ﴿ قَالُوآ أَجِئْنَنَا لِنَعْبُدَ اَ لَهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ﴾ عبادة ﴿ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَا بَآ وُكَا فَأَتَّنَا بَمَا تَعمدُنَا ﴾ من العداب ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ - ٧٠ - إن العذاب نازل بنا ﴿ قَالَ ﴾ هود : ﴿ قَدْ وَقَمْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ يعنى إثم وعذاب ﴿ أَنْجَلِيدُلُونَنِي فِيَ أَسْمَاءَ سَمَّيْنَمُوهَماۤ أَنْمُ وَءَا بَاۤ أَوْكُم ﴾ إنها آلهة ﴿ مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَـدْنِ ﴾ يعـنى من كتاب لمكم فيه حجة بأن معه شريكا ﴿ فَمَا نَشَظُـرُوا ﴾ العذاب ﴿ إِنِّي مَعَكُم مَنَ ٱلمُستَظرينَ ﴾ - ٧١ - بكم العذاب ﴿ فَأَنْجَيْسَنَلُهُ ﴾ يعني هودا ﴿ وَا لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ من المؤمنين ﴿ بِرَحْمَةٍ مِّنًّا ﴾

<sup>(</sup>١) ڧ أ : فتتبعونه ٠

<sup>(</sup>٢) في أ : الأرض ، ل : في الأرض .

<sup>(</sup>٣) في أ : منكم ، ل : منهم .

يعنى بنعمة منا من الصـذاب ﴿ وَقَطَلْمُنَا دَارِ ﴾ يعنى أصــل الفوم ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا مِثَالِكَتِينَ ﴾ يعنى بنزول العذاب ﴿ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ــ ٧٧ ــ يعنى مصدقين بالعذاب أنه نازل بهم وهى الريح .

ثم ذكر الله نمــود قوم صالح فقــال : ﴿ وَ ﴾ أرســلنا ﴿ إِلَىٰ ثَمُــودَ أَخَاهُمُ صَلياحًا ﴾ ليس باخيهم في الدين ولكن أخوهم في النسب ﴿ قَالَ يَدْهُوْم ٱعْبُدُوا **اَلَهَ** ﴾ يعـنى وحدوا آلله ﴿ مَا لَـكُم مِن إِلَـكِ غَيْرُهُ ﴾ يقول ليس لكم رب غيره ﴿ فَدْ جَمَّا ۚ تُنكُم بَيِّسَةً مِن رَّبِكُم ﴾ يعسى بالبينة الناقة فقال : ﴿ هَسْذِهِ نَافَــُهُ ٱللَّهِ لَّـكُمْ ءَا يَةً ﴾ لتعتبروا فتوحدوا ربكم وكأنت من غير نسل وكان الفصيل من نسل ﴿ فَــَذُرُوهَا تَأَكُنُ فَيَ أَرْضَ آلَةً ﴾ يقــول خلوا عنهــا فلتأكل حيث شاءت ولا تكلفكم مؤونة ( وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ ﴾ لا تصيبوها بعقر ( فَيَأْخُذُكُمْ ) يعني فيصيبكم ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ - ٧٧ ـ يعـنى وجيع فى الدنيا ﴿ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَا ء مِنْ بَعْدِ ﴾ هـلاك ﴿ عَادِ وَ بَوَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّحِدُونَ مِن سُهُو لِمَا قُصُورًا وَتَنْجُتُونَ ٱلْجُبَالَ بُيُوتًا ﴾ يعنى تبنون في الجبال من الحجارة بيوتا ﴿ فَمَا ذُكُورًا ءَا لَآءَ ٱللَّهَ ﴾ يمنى نعم الله في القصور والبيوت فتوحدوه ﴿ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ -٧٤- يمني ولا تسموا فيها بالمعاصي ﴿ قَالَ ٱللَّلَا ٱللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ﴾ يعنى الذين تكبروا عن الإيمان وهم الكبراء ﴿ مَنْ قَوْمُــه ﴾ أى من قسوم صَالْحُ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعَفُسُوا لَمَنْ ءَا مَنَ مَنْهُمُم ﴾ يعسني لمن صدق منهم بالتوحيد ﴿ أَتَعْلَمُ وَنَ أَنَّ صَلِمًا مُّرْسَلُ مَن رَّبَّهُ قَالُواۤ إِنَّا بَمَ أَرْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونُ

<sup>(</sup>١) وكانت : ساقطة من ل . ومثهتة في أ .

<sup>(</sup>٢) في : ساقطة من أ ومثبته في ل .

<sup>(</sup>٣) في أ : ( من قومه ) صالح ، ل : ( من قوم ) صالح .

- ٧٥ - (قَالَ الذِينَ اَسْتَكَبُرُوا آ إِنَّا بِالْذِينَ اَمَشَمُ بِهِ ) يعنى صدقتم به من العداب والتوحيد ( كَلْفِرُونَ ) - ٧٦ - ( فَنَفَ رُوا النَّاقَةَ ) لِيله الأربعاء ( وَقَوَا عَنْ أَمْ رَبِّمِ ) يعنى التوحيد ( وَقَالُوا يَلْصَلْبُحُ أَفَيْنَا عَا تَمِدُ نَا ) من العداب ( إِنْ كُنتَ مِنَ المُرْسَلِينَ ) - ٧٧ - العبادقين بان السداب نازل بنا ( فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجْفَلةُ ) يعنى فاصابهم العداب بكرة يوم السبت من صحيحة جبريل [ ۱۳۲ ب ] - عليمه العلام - ( فَأَصَيَحُوا فِي دَارِهِمْ جَدْشِمِينَ ) حرك - ٧٨ - يعنى في منازه م علم عامدين أموانا ( فَتَوَلَى عَنْهُمْ ) يعنى فاعرض عنه عنه عين كذبوا بالهذاب ( وَقَالَ يَدْقَوْمَ لَقَدُهُ أَبْلُغُنتُكُمْ يَسِلُةً وَبِي ) في نوول العداب بكم في الديب ( وَقَسَمْتُ لَكُمْ ) فيا عذونكم من عذابه ( وَلَسَكِن اللهذاب ( وَقَلَ يَدْقُومُ لَقَمْهُ ) فيا عذونكم من عذابه ( وَلَسَكِن

( وَ ) ارسلنا ( أُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَمَا أُونَ ا لَفَهْ يَحِشَهُ ) يعنى المعهية يعنى إتيان الرجال وانتم تبصرون انها فاحشة ( مَا سَبقَكُم بِهَا مِن أُحد مِنَ المُسَلَمِينَ ) - ٨٠ - فيا مضى فيلكم ( إِنْكُمْ لَنَا أُونَ آلَ جَالَ شَهُوتُ مِن دُونِ النِسَاءِ بَلَ أَنْمُ قَوْمُ مُشْرِفُونَ ) - ٨١ - يعنى الذنب النظيم ( وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِيةَ ) أَى قوم لوط مِن نهاهم مِن الفاحشة ( إِلَّا أَنْ قَالُوا آ مُرْجُومُم ) تَلْ لوط ( مِن قَرْ يَتِكُمُ أَنُمُ أَنَاسٌ يَتَظَهُرُونَ ﴾ - ٨٢ - يعنى لوط وحده يعنى يتزهون عن اينان الرجال ( إَلا آمُرأَتُهُ كَانَتُهُ وَلَمُكَةً ﴾ من العذاب ( إلا آمُرأَتُهُ كَانَتُ

<sup>(</sup>١) في أ : (و)أرسلنا ( لوطا ) إلى ( فومه ) فقال لقومه . وفي حاشية أ : إذ قال لقومه .

 <sup>(</sup>۲) حكذا في ۱ ، ل : والمراد أن الإسراف هو الذنب العظيم أى مسرفون في اقتراف الذنب
 العظيم وهو الموط .

<sup>(</sup>٣) في أ : (فيا كان جواب توم) لوط .

من أَلْفَكْ بِرِينَ ﴾ - ٨٣ - يعني من الباقين في العذاب ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِم ﴾ الحجارة من فوقهم ﴿ مَّطَرًا ﴾ « فساء مطر المنذرين » يعنى فبئس مطر الذين أنذروا المذاب ﴿ فَأَنظُرْ ﴾ يا مجد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْحُبْرِمِينَ ﴾ - ٨٤ – يعني قوم لوط كان عاقبتهم الخسف والحصب بالحجارة ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ ابن إبراهيم لصلبه . وأرسلنا إلى مدين ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ ليس بأخيهم في الدين ولكن أخوهم في النسب ﴿ قَالَ يَلْـهَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ يعني وحدوا الله ﴿ مَا لَـكُم مِّن إلَـٰهِ غَيْرُهُ ﴾ ليس لكم رب غيره ﴿ قَدْ جَمَّاءَ نُسكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّ بَكُمْ ﴾ يعني بيان من ربكم ﴿ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلاَ تَغْضُوا ٱلنَّاسُ أَشْمَآءَهُمْ ﴾ يمـني لا تنقصوا الناس حقوقهم في نقصان الكيل والميزان ﴿ وَلَا تُفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْضَ بُّمُدُّ إِصَّاكِحِهَا ﴾ بعد الطاعة في نقصان الكيل والميزان فإن المعاصى فساد المعيشة وهـــلاك أهلها ﴿ ذَالِــكُمْ ﴾ يقول وفاء الكيل والمــيزان خير اكم من النقصـــان ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِينِينَ ﴾ - ٨٥ ـ يقول إن كنتم آمنتم كان في الآخرة خير لكم من نقصان الكيل والميزان في الدنيا \_ نظيرها في هود \_ .

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّي صَرَاط تُوعِدُونَ ﴾ يعني ولا ترصدوا بكل طريق توهدون أهل الإيمان بالفتل ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ يعني عن دين الإسلام ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ﴾ يعني من صدق بالله وحده لا شريك له ﴿ وَتَبْغُونَهَا عَوْجًا ﴾ يعني تريدون بملة الإسلام زيفا ﴿ وَأَذْكُوا إِذْ كُنتُمْ قَالِيلًا ﴾ عدد كم بعد عذاب

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ١٧٢ . وسورة النمل : ٥٨ .

أى بعد أن أطعتم فلم تنقصوا المكيال والميزان.

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى الآية ه ٨ من سورة هود وهي : « و يا قوم أرفر الكيل والمسيزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعنوا في الأرض مفسدين ي .

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى الآية : ٨٩ من سورة هود .

الأمم الخالية، ثم ذكرهم النعم فقال : ﴿ فَكَنَّرَكُمْ ﴾ يعني فكثر عددكم ثم وعظهم وخوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية فقال : ﴿ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ـ ٨٦ ـ في الأرض بالمعاصي بعد عذاب قوم نوح ، وعاد، وثمود ، وقوم لوط ، [١٣٣] ] في الدنيا ، نظيرها في هود ، ﴿ وَ إِن كَانَ طَآ نُفَةٌ مِنكُمْ ءَا مَنُوا بَالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ ﴾ من العذاب ﴿ وَطَآ نَفَاةً لَّمْ يُؤْمِنُوا ﴾ يعني لم يصدقوا بالعذاب فَأَصْبُرُوا حَيًّا يَمْـُكُمُ آللَهُ ﴾ حتى يقضى الله ﴿ بَيْنَنَـا ﴾ في أمر العذاب ﴿ وَهُوَ خَرْ ٱلْحَلَكِينَ ﴾ - ٨٧ - يعني وهو خير الفاصلين فيكان قضاؤه نزول العذاب مِم ﴿ قَالَ ٱلْمُـلَّأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوا مِنْ فَوْمِه ﴾ يعني الذين تكبروا عن الإمان وهم الكبراء ﴿ لَنُخْرِجَنُّكَ يَكُشُّكُ وَالَّذِينَ وَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْ يَتِنَا آ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَا تَدَنَىا ﴾ يعنــون الشرك : أَوْ لتدخلن في ملتنــا ﴿ قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِ بِنَ ﴾ ـ ٨٨ ـ ثم قال لهـم شعيب : ﴿ قَدْ ٱ فُتَرَّبُنَا مَلَى ٱللَّهَ كَذَبًّا إِنْ عُدْنًا فِي مِلَّتِكُمْ ﴾ الشرك يعني إن دخلنا في دينكم ﴿ بَعْدَ إِذْ نَجَّلْمَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾ يقول بعد إذ لم يجعلنا اقد من أهل ملتكم الشرك ﴿ وَمَا يَكُونُ لَـنَآ أَنْ نُمُودُ فَهَمآ ﴾ وما ينسِمَى لنا أن ندخل في ملتكم الشرك ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّتَ ﴾ فيدخلنا في ملتكم ﴿ وَسِمْ ﴾ يعني مـــلاً ﴿ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَــا ﴾ فعلمـــه ﴿ مَلَى اللَّهَ تَوَكَّلْمُمَّا ﴾ لقولهم لشعيب : « لنخرجنـك يا شعيب والذين آمنوا معـك من قريلنا » ثم قال شعيب : ﴿ رَبِّنَ ٱ أَنْتَحْ ﴾ يعني اقض ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَـا بَا لَحْقَ ﴾ يعني بالعدل في نزول العذاب بهم ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱ لَّقَاءِيحِينَ ﴾ - ٨٩ -يعني القاضين .

 <sup>(</sup>١) يشير إلى الآية ٨٩ من ســـورة هود : ﴿ وَ يَا قُومَ لَا يَجْرِمُنَكُمْ شَقَاقَ أَنْ يَعْمَيْكُم مثل ما أصاب
 قوم نوح أرقوم هود أرقوم صالح وما قوم لوط منكم يعيد › •

﴿ وَقَالَ ٱلْمُسَلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَا لَتَه مِن قَوْمِه ﴾ وهم الكبراء للضعفاء ﴿ لَئِن نظــيرها في يوسف « لـثن أكله الذئب ونحن عصــبة إنا إذا لخاسرون » يعني لعجزة ظالمون ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ يعني العذاب ﴿ فَأَصْبِجُوا ﴾ من صيحة جبريل - عليه السلام ( في دَارهم ) يعني قريتهم ( جَاشمينَ ) - ١٩ بعني أموانا خامدين ﴿ ٱلَّذِينَ كَذُّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ يعنى كأن لم يكونوا فيها قط ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّاوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْمُسْتِيمِينَ ﴾ - ٢٧ - ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ يمنى فأعرض عنهم حين كذبوا بالعذاب؛ نظيرها في هود، ﴿ وَقَالَ يَـٰقَوْم لَقَدْ أَبالَغْتُكُمْ رِسَلَالَت رَبِّي ﴾ في نزول العذاب بكم في الدنيا ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ فيها حذرتكم من عذابه ( فَكَيْفَ ءَامَىٰ ) يقول فكيف أحزن بعد الصيحة ( عَلَىٰ قُوم كَـٰـفرينَ ﴾ - ٩٣ - إذا عذبوا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِن نِّيٍّ ﴾ فكذبوه ﴿ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِمُالْمِأْمَا ۚ ﴾ يعني قط المطر فاصابهم البؤس وهو الشدة والضر يعني البلاء ( لَمَلَّهُم ) يعني لكي ﴿ يَضْرُءُونَ ﴾ - ٩٤ – إلى ربهم فيوحدونه فيرحمهم ﴿ ثُمُّ بَّدُّلْمَا مَّكَانَ ٱلسُّيِّئَة ٱلْحَسَنَةَ ﴾ يقول حولنا مكان الشدة الرخاء ﴿ حَتَّىٰ عَفُوا ﴾ يقول حموا وسمتوا فلم يشكروا ربهم فقالوا من غيرتهم وجهلهم ﴿ وَقَالُوا قَدْ مَسِّ ءَابَآءَنَمَا ﴾ يعني

۱۱) سورة يوسف: ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) يشير إلى الآيتين ٩٤، ٩٥، من صورة هرد رهما : < ربل جا. أمرنا نجيزا شميها والذين آمنوا معه برحة منا وأخذت الذين ظلموا الصهيمة فأصبحوا فى ديارهم جانمين، كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لدين كا بعدت تمودى.

<sup>(</sup>٣) ن ا : ٠ن ٠

 <sup>(</sup>ع) ف أ ، ل ، م ، حوا ، وف البيفارى : ﴿ حتى عفوا › حتى كثر وا عددا وهددا يقال منا
 النبات إذا كثر ومه أهذاء الهية .

أصاب آباءنا ﴿ ٱلصَّرَاء وَٱلسَّرَاء ﴾ يعني الشدة والرخاء مثل ما أصابنا فلم يك شيئا يقول : ﴿ فَأَخَذُنَاهُم ﴾ بالعذاب ﴿ بَغْمَةً ﴾ [١٣٣ ب] فاة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ - 90 \_ أعز ما كانوا حتى نزل بهم وقد أنذرتهم رساهم العذاب من قبل أن ينزل بهم فذلك قوله : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » بالشرك « وأهلها فافسلُونْ » ثم أخبر عنهــم فقال : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْـلَ ٱلْفُرَىٰ ﴾ التي عذبت ﴿ ءَا مَنْسُوا ﴾ بتوحيد الله ﴿ وَآ تُقَــُوا ﴾ الشرك ما قحط عايم المطرو ﴿ لَفَنَحْنَا قَلْمِهُمْ مَر كَمَاتِ مَّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ يعني المطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعني النبات ﴿ وَلَمْكُن كَذُّبُوا فَأَخَذُنَاهُم ﴾ بالعداب ﴿ عَمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ - ٩٦ - من الشرك والتكذيب ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْـُكُ ٱلْفُرَىٰٓ أَن يَأْ تَبُهُم بَأْسُنَا بَيْـُتًّا ﴾ يعني عذابنا ليلا ﴿ وَهُمْ نَآ يُمُونَ ﴾ - ٧٧ \_ ﴿ أَوَ أَمنَ أَهْلُ ٱلْفُرَىٰۤ أَن يَأْتِيمُم بَأَسُنَا صُحَّى ﴾ يعني عذابنا نهارا ﴿ وَهُمْ يَلْمَبُونَ ﴾ - ٩٨ – يعني لاهون عنــه ، نظيرها في طه « وَأَنْ يَحْشُرِ النَّاسِ صَحَىٰ » يعني نهارا ﴿ أَفَأَ مَنُوا مَكُرُّ اللَّهُ فَلَا يَأْ مَنُ مَكُرُ ٱللَّهُ ﴾ يعـنى عذاب الله ﴿ إِلَّا ٱلْقَــُومِ ٱلْخُنْصِرُونَ ﴾ \_ 99 \_ ﴿ أُولَمْ بَهُــٰدِ لِلَّذِينَ بِرِنُونَ ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني ورثوا الأرض ﴿ من بَعْد ﴾ هلاك ﴿ أَهْلَهَمَا ۚ أَن لُّو نَشَآهُ أَصَيْنَاهُم ﴾ بعذاب ﴿ بِذُنُو بِهِمْ ﴾ يخوف كفار مكة ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قَلُومٍ م ﴾ بالكفر ﴿ فَهُــمْ لَا يُسْمَعُونَ ﴾ \_ ١٠٠ ـ بالإيمان . ثم رجع إلى القرى الخالية التي عذبت، فقال : ﴿ يِلْكَ ٱلْفُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مَنْ أَ نَبَآتُهَا ﴾ يعني حديثها

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : حتى . ولعل أصلها حين .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ١٣١

<sup>(</sup>٣) في أ : يمني عذاب البلاء ، ل : يعني عذا بنا لبلا .

 <sup>(</sup>٤) سورة ماه الآية ٩٥ رهي : « قال موعد كم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضمى > ٠

﴿ وَلَهَـٰهُ جَاءَتُهُمْ وَسُلْهُمْ مِا لَمُبَيِّنَتِ ﴾ يعنى بيــان العذاب فإنه نازل بهــم في الدنيا وذلك أن النبي — صلى الله عليــه وسلم — أخبركفار مكة بأن العذاب نازل بهم فكذبوه بالعذاب فأنزل الله : ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كُذَّبُوا مِن . قَبُلُ ﴾ يقول فمــا كان كفار مكة ليؤمنوا يعني ليصدقوا أن العــذاب نازل عـــم في الدنيا بما كذبت به أوائلهم من الأمم الخالية من قبل كفار مكة حين أنذرتهم رساهِم العــذاب يقول الله : ﴿ كَذَاكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ ﴾ يعني هكذا يختم الله بالكفــر ﴿ عَلَىٰ فُلُوبِ ٱلْكَلفرينَ ﴾ - ١٠١ - ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لاَ كُثَرهم مَنْ عَهْد ﴾ وذلك أن الله أخذ ميثاق ذرية آدم على المعرفة فأقروا بذلك فلمسا بلغوا العمـــل نقضوا المهد ﴿ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسْقِينَ ﴾ - ١٠٢ - ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِن بَعْدُهم ﴾ يعني من بعد الرسل ﴿ مُوسَى بَـا يَنْجَنَا ۚ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَّا بِهِ ﴾ يعني اليسد والعصا ﴿ فَظَلَّمُوا بِهَا ﴾ يعني فحمدوا بالآيات وقالوا ليست من الله فإنها سحر ﴿ فَـٱ نَظُرُ ﴾ يا عد ( كَيْفَ كَانَ عَدْمَبُهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ - ١٠٣ - في الأرض بالمعاصى فكان عاقبتهم الغرق ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْفُلْكِينَ ﴾ - ١٠٤ -﴿ حَقبِقُ عَلَىٰ أَن لا أَ قُولَ عَلَى آتَه إِلاّ ٱلْـنَّ ﴾ فإنه بعثني رسولا ﴿ وَدْ جِنْتُكُم بِمَيِّدَنة مِّن رُّ بُّكُمْ ) يعني البد والعصا باني رسول الله ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي ٓ إِمْرَ آئيلَ ﴾ - ١٠٥ - إلى فلسطين ﴿ قَالَ ﴾ فرعون : ﴿ إِنْ كُنتَ جِئْتَ بِمَايَة فَأْت سِمَا إِن كُنتَ مَنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ - ١٠٦ - بأنك رسول رب العالمين وفي يد موسى عصا فزعم ابن عباس أن ملكا من الملائكة دفعها السه حين توجه إلى مدين فقال

<sup>(</sup>١) فى أ : يمنى بعد الرسل ، ل : يعنى من بعد الرسل .

<sup>(</sup>٢) في أ : بأنه يعني رسولا ، لن : فإنه بعثني رسولا .

<sup>(</sup>٣) في أ : أنها ملك من الملائكة دفعها إليه، ل : أن ملكا من الملائكة دفعها إليه.

موسى لفرعون : ما هذه بيدى ؟ قال فرعون عصا : ﴿ فَأَلْقَىٰ ﴾ موسى ﴿ عَصَّاهُ ﴾ من يده ﴿ وَإِذَا هِيَ ثُمَانًا ثُمَّ مِينً ﴾ \_ ٧ - ١ - يعني حيسة بينة فقال فرعون : فهل من آية غيرها . قال : نعم . فأخرج يده ، وقال لفرعونُ : ما هذه ؟ قال : هذه (١٦) يدك. فأدخل موسى يده في جيبه وعليه مدرعة من صوف مضرية، ثم أخرجها، فذلك قــوله : ﴿وَنَزَعَ يَدُهُ ﴾ يعنى أخرج يده من جيبــه ﴿ فَإِذَا هِمَى بَيْـضَـاَّ ءُ النَّالطُورِينَ ﴾ - ١٠٨ - لها شعاع كشعاع الشمس يغشى البصر من شدة بياضها ﴿ فَالَ ٱ لْمَلَا ۗ ﴾ وهم الكبراء ﴿ مِن قَدَوْمٍ فِيرْعَوْنَ إِنَّ هَـٰـٰذًا ﴾ يعني موسى ( لَسَدْيحُرُ مَايِمٌ ) - ١٠٩ ـ يعني عالم بالسحر وذلك أن فرعون بدأ بهذه المقالة فصدقه قومه ، نظيرها في الشعراء ، ثم قال لهــم فرعون ؛ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَــكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾ وهي مصر ﴿ فَكَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ - ١١٠ - يعني تشيرون فرد عليه كبراء قــومه : ﴿ قَالُــو آ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ يقــول أرجىء أمرهم يقــول أوقف أمرهم حتى ننظر في أمرهما ﴿ وَأَرْسُلُ فِي ٱلْمَــَدَآثِن حَلَشْرِينَ ﴾ - ١١١ -﴿ يُأْتُنُوكَ ﴾ يحشرون عليك ﴿ بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمٍ ﴾ - ١١٢ - يعنون عالم بالسحر ﴿ وَجَمَاءً ٱلسَّحَـرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُوآ إِنَّ لَنَكَ لَأَجْرًا ﴾ يمنى جملا ﴿ إِن كُنًّا نَحْنُ ٱلْغَلْلِيسِينَ ﴾ - ١١٣ ـ لموسى ﴿ قَالَ ﴾ فـرءون : ﴿ نَمَـمْ وَإِنَّـكُمْ لَمِنَ

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ فَالَيْنِ مُومِي ﴾ النصاءن يده ، وفي حاشية أ : الآية ﴿ عَمَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في أ : قال فرهون ، ل : قال لفرهون .

<sup>(</sup>٣) في ا : يدى ، ل : يدك ،

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى الآية ٢٣ من سورة الشعرا. وهي ﴿ قال الله عوله إن هذا الساحر عايم > ٠

<sup>( · )</sup> ف ا : أرج ·

في المحرم ، والسحرة اثنان وسبمون رجلا (« قَالُوا يَــُـمُومَىٰ ۖ ») فقالت السحرة لموسى : ﴿ إِمَّآ أَنْ تُدْبِقَ ﴾ ما فى يدك يعنى عصاء ﴿ وَإِمَّآ أَنْ تُنكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ - ١١٥ - ما في أيدين من الحبال والعصى ﴿ فَالُّ ﴾ لهـم موسى : ﴿ أَلْقُوا ﴾ ما أنتم ملقون ﴿ فَلَهُمَّا ٱلْقُوا ﴾ الحبال والعصى ﴿ سَحَرُواۤ أَقُينَ ٱ لنَّـاس وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ يعنى وخـواوهم ﴿ وَجَآءُوا يُسِعُرُ عَظِيمٍ ﴾ - ١١٦ -﴿ وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ فصارت حية ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ﴾ يعني القم ﴿ مَا يَأْفَكُونَ ﴾ - ١١٧ - يعني ما جاءوا به من الكذب ﴿ فَوَقِعَمَ ٱلْمُسَقُّ ﴾ يمني فظهر الحـق بأنه ليس بســحر ﴿ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ ـ ١١٨ ـ يعني بطل ما كانوا يعملون من السحر ﴿ فَغُلِبُوا هَنَالِكَ ﴾ يعني عند ذلك ﴿ وَٱ نَقَلَبُوا صَلْخِيرِينَ ﴾ - ١١٩ – يعنى فرجعسوا إلى منازلهسم مذلين ﴿ وَأَلْقَىَ ٱلسَّـيْحَرَةُ سَلْمِدِينَ ﴾ - ١٢٠ - لله ﴿ قَالُواۤ ءَا مَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلْمَالِينَ ﴾ - ١٢١ - قال السحرة : آمنــا بـ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـلرُونَ ﴾ ـ ١٢٢ ــ فبهت فرعون لردهم عليه و ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ للسسحرة ﴿ ءَا مَنتُم بِهِ ﴾ يعني صدفتم بموسى ﴿ قَبْلَ أَنْ ءَا ذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مُّكُرُّمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يقول إن هذا الإيمان لفول قانموه في المدينة، يعني في أهل مصر في متابعتكم إياه، وذلك أن موسى قال للساحر الأكبر واسمه شمعون : أنؤمن لى إن غلبتك ؟ قال : لآتين بسحر لا يغلبه سحرك ، ولئن

<sup>(</sup>١) في أ : المنزلة ، ل : في المنزلة .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : فهذا يوم السيت في الحرم .

<sup>(</sup>٣) < قالوا ياموسى » : ساقطة من أ ، ومكتوبة فى حاشيتها .</li>

<sup>(</sup>٤) في أ : لربدهم طيه ، ل ، لردهم عليه .

غلبتني لأؤمن لك وفرعون ينظر . فمن ثم قال فرعون : ﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَمَا أَهْلَهَا ﴾ من أرض مصر يعني موسى ، وهارون ، وشمعون ، رئيس السجرة : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ \_ ١٢٣ \_ فاوعدهم ﴿ لاَ قُطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَّنْ خِلَفِ ﴾ [ ١٣٤ ب ] يعني اليـــد اليمني والرجل اليسرى ، أو الرجل اليمني واليـــد البسرى ﴿ ثُمَّ لَأُ صَلَّهَ شَكُّمُ أَجْمَعِينَ ﴾ \_ ١٢٤ \_ فرد السحرة على فرعون ﴿ قَالُوٓا ۚ إِنَّا ۚ إِلَىٰ رَّ أَنَّ اللَّهُ مُنْقَلْمُ ونَ ﴾ - ١٢٥ - يعنى راجعين ﴿ وَمَا تَنْقَدُمُ ﴾ يعني وما نقمت ﴿ مَنَّ ۚ إِلَّا أَنْ ءَا مَنَّا بِتَايَلْتِ رَبِّنَ ﴾ يعني صدقنا باليد والعصا آيتان من ربنا ( أَلَ جَآءَ تَنَا ) ثم قالوا : ﴿ رَبُّنَ أَ فُرغُ عَلَيْمًا ﴾ يعني ألق علينا ﴿ صَبْرًا ﴾ عند القطع والصلب ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ - ١٢٦ - يمسنى مخلصين لله حسنى لا يردنا البلاء عن ديننا فصلبهم فرعون من يومه فكانوا أول النهــار سحرة كفارا وآخرالنهـار شهداء مســلمين لمــا آمنت السحرة لمــومـى ﴿ وَقَالَ ٱ لَمُـــَلَّأُ ﴾ يعنى الأشراف ( منْ قَدُوم فرعُونَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ﴾ بني إسرائيل قد آمدوا بموسى ( لِيُفْسدُوا في ٱلأَرْض ) يعني مصر يعني بالفساد : أن يقتل أبناء كم و يستحيي نساءكم ، يعني و يترك بناتكم كما فعلتم بقومه يفعله بكم ، نظيرها في حم المؤمن، ﴿ وَ يَدَرَّكَ وَءَا لِهَمَدَكَ ﴾ يمني ويترك عبادتك ﴿ قَالَ ﴾ فرعون عند ذلك ﴿ سَنُفَتَلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَآءَهُمْ ﴾ يعنى بناتهم ﴿ وَإِنَّا فَوْفَهُمْ فَلْـهِرُونَ ﴾ ـ ١٢٧ ـ ثم أمرهم أن يقتلوا أبناء الذين معه ويستحيوا نساءهم فمنعهم الله من قتل الأبناء حين أغرقهم في البحــر « وكان فرعون قــُـد » كلفهم من العمـــل

<sup>(</sup>۱) في أ : رامنحيوا .

<sup>(</sup>٢) في أ : غرقهم ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة لنصحيح الكلام ٠

ما لم يطيقوا فحسر بهم موسى – عليه السلام – فر ( قَالَ ) لهم ، ( مُومَىٰ الْمَوَمِهِ ) ف التقديم : ( مُومَىٰ القديم ) ف التقديم : ( اَسَتَمِيتُوا بِاللَّهِ ) على فرعون وقومـه ( وَاَصَدُوا ) على البلاء ( إِنَّ الْأَرْضَ ) ارض مصر ( يَّقِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِيَادِهِ وَ اَلْمَالَهُ مِنْ عَلَيْهِ المِلاءِ فَي الْجَنْفَةُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال موسى : ﴿ عَسَىٰ رَبُّحُ أَن بَهِلِكَ مَدُوَّتُم ﴾ يعدى فرعون وقدومه ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُم ﴾ من بعد هلاكهم ﴿ فِي اَلْأَرْضِ ﴾ يعدى ارض مصر ﴿ فَيَسْظُرَ عَلَى مُمْمُونَ ﴾ يعدى ارض مصر ﴿ فَيَسْظُرَ عَلَى مُمْمُونَ ﴾ يعدى ارض مصر ﴿ فَيَسْظُرَ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ السلام - ذلك من قول الله الماليّة عن فقعل الله والمنافية في الأرض ... وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ... والماليّة أَنْهُم أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ وَلَى اللّهِ المُعلم واللّه واللّه الله المطلم واللّه الله واللّه المعلم والمُعنى مِنْ المُعرفي في الحرو الله المعلم يتذكرون ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) فى ١ : نسر بردا من الآية ١٢٩ الأعراف تبل الآية ١٣٨ نفسر < فالوا أوفينا من لبل</li>
 أن تأتيا دين بعد ماجئنا ... > الآية (١٢٩) قبل ﴿ وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصهروا ... >
 ١٢٨ ١٠

ولد أصلحت ذلك : حسب ترتيب المصحف الشريف .

 <sup>(</sup>۲) شير إلى الآيتين ٥ : ٦ من مسورة القصص وهما : ﴿ وَرَبْ إِذَانَ نَمْنَ هَا الذَّيْنَ استضفوا
 اللّأَوْسُ وَتَجْلِعُم أَنَّمَة الوَارْتِينَ ﴿ وَتَمَكَنَ لَهُـم فَى الأَرْشُ وَرَى فَرُجُونَ وَهَامَانَ وَجِنُودُهُمَا مَهْمَم مَا كَانِوا بَخْدُونَ ﴾ .
 ما كافوا بحذورة ﴾ .

هَاذِهِ ﴾ يعنون نحن أحــق بهذا ﴿ وَإِن تُصبُّهُمْ مَيَّئَةً ﴾ يعنى الجوع والبلاء وقحط المطر، وهلاك الثمار، والمواشى، ﴿ يَطَيُّرُوا مِدُوسَىٰ وَمَن مُّعَدُّ ﴾ على دينه تسألوا أصابنا هــذا الشر من سحر موسى يقول الله : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَــَرُوْمُ عَــٰـدَ ٱللَّهُ ﴾ يقول إن الذي أصابهم هو من الله ﴿ وَلَمْ كِنَّ أَكُثَرَهُمْ ﴾ [ ١٣٥ ] يعني أهل. مصر ﴿ لَا يَعْلَمُ وَنَّ ﴾ \_ ١٣١ ـ أنه من الله الذي أصَابِهم ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَمَّا يِّنَا بِهِ مِنْ ءَا يَةٍ لِتَسْجَرَنَا جِمَا ﴾ يعدني الآيات النسع ﴿ فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْ مِندِينَ ﴾ - ١٣٢ - يعني بمصدقين يعني بأنك رسول من رب العالمين . ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ فلما قالوا ذلك أرسـل الله ﴿ عَلَيْهِـمُ ﴾ السنين ، ونقص من الثمـرات ، والنبـات و ﴿ ٱلطُّونَانَ وَٱ لُجَّرَادَ وَٱ لُقُمُّلَ وَٱ لصَّفَادِعَ وَٱلدُّمْءَا يَلْتِ مُّفَصَّالَاتٍ ﴾ يعنى باينات بعضها من بعض بين كل آيتين ثلاثين يوما ﴿ فَمَا سُتَكَبُّرُوا ﴾ يعني فتكبروا عن الإيمــان ﴿ وَكَانُوا قَـُومًا نُجُــرمينَ ﴾ ـ ١٣٣ ــ فأما الطوفان فهــو المــاء طغى فوق حروثهم وزروعهم مطردا ثمــانية أيام فى ظلمة شديدة لا يرون فيها شمسا ولا قمــرا ولا يخرج منهــم أحد إلى صنعته 'فـــانوا الغرق فصرخوا إلى فرعون فأرسل إلى موسى فقال : يأيها الساحر، ادع لنا ربك أن يكشف عنا هــذا المطر فإن يكشفه لنؤمنن لك ولنرسان معـكَ بنى إسرائيل . فقــال : لا أفعــل ما زعمتم أني ساحر . فقــالوا : يا موسى ، ادع لنــا ربك . فدعا ربه فكشف عنهم المطر؛ فنبت من الزرع والعشب ما لم يرمشله قط ، فقالوا : لقد جزعنا من أمر كان خيرا لنا . فنكثوا العهد فأرسل الله عليهم الجراد ثمــانية أيام ، وملئت الأرض حتى كانوا لا يرون الأرض من كثرته ، قدر ذراع فأكل

 <sup>(</sup>١) الأنسب: أن الذي أصابهم من الله .

ابانات: من البين وهو البعد أي كل آية بعيدة عن الثانية ، يمقدار ثلاثين يوما .

النبات حتى خافوا ألا يبق لهم شيء . فقال فرعون : ياموسي ، ادع لنـــا ربك أن يكشف عنا؛ فنؤمن لك . فدعا موسى ربه؛ فبعث الله ريحا فاحتملت الحراد فالقته في البحر . قالوا : قد بقي لنا ما نتبلغ به حتى يدركنا الغيث فنكثوا فأرسل الله عليهم القمل ، وهو الدبي ، فغشي كل شيء منهم ، فلم يق عودا اخضر من الزرع والنبات إلا أكله . قال فرعون لموسى : ادع لنــا ر بك أن يكشفه عنا ، واؤمن لك . فدعا ربه فأمات القمل وبق لهــم ما يتبلغون . فنكثوا ، قالوا : يا موسى ، هــل يستطيع ربك أن يفعل بنا أشد من هـــذا ؟ فأرسل الله عليهـــم الضفادع فدبت في بيوتهــم وعلى ظهورهم فكان يستيقظ الرجل من نومه وعليــه منهم كثرة . فقال فرعون لموسى : ادع لنا ربك فيهلكه ، فإنه لم يعذب أحد فط بالضفادع . فدعا موسى ربه فأمات الضفادع ، فأرسل الله مطرا جوادا فحرى بهم الماء حتى قذفهم في البحــر . فقالوا : إنما كان هذا الضفادع من المطــر الذي كان أصابنا فلن يعود إلينا أبدا ، فنكثوا فارسل الله عليهم الدم حتى صارت أنهارهم وركاباهم دما ، وأنهار عني إسرائيل ماء حذبا ، فإذا دخل القبطي ليستهي من ماء بني إسرائيل صار دما مابين يديه وماخلفه صاف ، إذا تحــول ليأخذ من الصافي صار دما وخلفه صاف ، فمكثوا ثلاثة أيام لايذوقون ماء صافيا ، فقالوا لفرعون : هلكنا ، وهلكت مواشينا [ ١٣٥ ب ] وذرارينا من العطش . فقال لموسى : ادع لنا ربك ليكشف عنا ، ونعطيك ميثاقا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إصرائيل، فدعا موسى ربه فكشفه عنهـم ، ولما شربوا الماء نكثوا العهد فذلك قوله : ﴿ وَلَمُّ وَقَعَ عَلَيْهِـمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ يعني العــذاب الذي كان نزل بهم ( قَالُوا بَلْمُوسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عندَكَ لَئُنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّحْزَ ) يعني هـذا المذاب كله ﴿ لَنُوْ مَنْ أَنْ وَلَنُوسَلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَ أَسُلَ ﴾ - ١٣٤ -

إِلَى فلسطين ، يقول الله : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُمْ بَدَايْغُوهُ ﴾ يعني الغرق ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ \_ ١٣٥ \_ العهد الذي عاهدوا عليه موسى ـ عليه السلام ـ لقولهم ائن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولغرسان معك بني إسرائيل إلى فلسطين ، يقــول الله : ﴿ فَمَا نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ فَنَلُّهُمْ فِي ٱلْـَمِّ ﴾ بلسان العبرانية يعني به البحر وهو نهــر بمصر ﴿ بِأَنَّهُمْ كُذُّبُوا بِــَايَـٰـتَـذَا ﴾ يعني الآيات التسع قالوا : يأيها الساحر ، أنت الذي تعمل هذه الآيات ، و إنها سحر ، وليست من الله . ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴾ - ١٣٦ - يعني معرضين فلم يتفكروا فيهما فيعتبرون . قال فرعــون لموسى في حــم الزخرف : ﴿ يَأْمِمُ السَّاحُرُ ادْعُ لَنَّا ر بك » فقال : لا أدعو وأنتم تزعمون أنى ساحر، فقال فى الأعراف « يا موسى ا دع لمنا ربك » يعني سـل لنـا ربك . ثم قال : ﴿ وَأَوْرَثْنَـا ﴾ الأرض ﴿ ٱلْفَوْمُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ ﴾ يعني بني إسرائيل يعني بالاستضعاف قنل الأبناء واستحياء النساء بأرض مصر ، وورثهـــم ﴿ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضُ ﴾ المقدسة ﴿ وَمَغَـٰدُرَبَهَــا ﴾ وهي الأردن ، وفلســطين ﴿ ٱلَّتِي بَـٰذَرَكُنَا فِيهَــا ﴾ يعني بالبركة الماء، والثمار الكثيرة ﴿ وَمَّتْ كَامَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ وهي النعمة ﴿ عَلَىٰ بَنِي إِنْهِ أَنْهُلَ بَمَا صَبْرُوا ﴾ حين كلفوا بارض مصر ما لا يطيقون من استعبادهم إياهم يعني بالكلمة التي في القصص من قسوله : « ونريد أن نمن ... » إلى آيت ين .

<sup>(</sup>١) في : بقول الله لمرسى - عليه السلام و

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٤٩ .

٣) يشر إلى الآية السابقة وهي الآية: ١٣٤ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الآيتين ه ، ٦ من سورة القصص ·

وأهلك الله عدوهم ومكن لهــم فى الأرض نهى الكلمة وهى النعمة التى تمت على بنى أسرائيل .

﴿ وَدَعْنَ أَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَرَعُونُ وَقَوْمُهُ ﴾ يعني وأهلكنا عمل فرعون وقومه القبط في مصر ﴿ وَ ﴾ أهلكنا ﴿ مَا كَانُوا يَعْرشُونَ ﴾ \_ ١٣٧ \_ يعني ببنون من البيوت والمنازل ﴿ وَجَاوَزُنَا بِهِنِي إِسْرَآتُ سِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ بعني النيل: نهـر مصر ﴿ فَنَا تَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكَفُونَ ﴾ يعنى فروا على العالقة يقيمون ﴿ فَإِنَّ أَصْنَامٍ لَمْهُمْ ﴾ يعبدونها فقالت بنو إسرائيل : ﴿ قَالُوا يَنْمُوسَىٰ ٱجْعَلُ لَّنَآ إِلَىٰهُا ﴾ نعبده ﴿ كَمَّا لَهُمْ وَالْهَدُّ } يعبدونها ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْمَعُلُونَ ﴾ - ١٣٨ - ﴿ إِنَّ هَلَـؤُلَّاءَ مُتَرَّكُ يعني مدمر ﴿ مَّاهُمْ فيه وَبَسْطَـلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ \_ ١٣٩ \_ ﴿ قَالَ ﴾ لهـم موسى: ﴿ أَغَيْرَا لَهُ أَبْغِيكُمْ إِلَامًا ﴾ يعنى ربا ﴿ وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَدَامِينَ ﴾ ـ ١٤٠ ـ يعنى عالمي أهــل مصر حين أنجــاكم وأهالكهم ﴿ وَإِذْ أَنجَـسْنَاكُمُ مِّنْ ءَ ال فَرْعَوْنَ ﴾ يعني بني إسرائيل ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ يعني بعذ بونكم أشد العذاب ﴿ يُقَدِّنُونَ أَنْهَاءَكُمْ وَيَسْتَعْبُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [ ١٣٦ أ ] يعني فنــل الأبناء وترك البنات ﴿ وَفِي ذَا لَكُمْ بَلَاءُ مَن رَّبُكُمْ عَظمٌ ﴾ \_ ١٤١ ـ يعني بالعظم شدة مانزل بهم من البلاء ﴿ وَو عَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَمْينَ لَيْلَةً ﴾ من ذي القعدة « واعدناه» الْحَبُلُ ﴿ وَأَتَّمَمُنَّا هَمَا بِعَشْرٍ ﴾ من ذي الحجة ﴿ فَتَمَّ مِيقَلْتُ رَبِّهِ ﴾ يعسني ربه ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ وكان موسى ومن معه قد قطعوا البحر في عشر من المحرم يوم عاشموراء ثم أعطى التموراة يوم النحمر بينهما أحد عشمر شهرا ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ

أى كان مكان الميعاد الجبل ؛ وقد ؤدت كلة ﴿ واعدناه ﴾ لتوضيح الكلام .

<sup>(</sup>٢) في أ : وعشر ، ل : في مشر ،

لأخيه هَدُونَ آخُلُفْنَى فِي قَوْمِي ﴾ بن إسرائيل بخد حين خرج إلى الجسل ( وَأَصَلِمَ عَلَى بِن خرج إلى الجسل ( وَأَصَلِمَ عَلَى بِن الصالحين به به الرافقين بك ( وَلَا تَشْعِم سَوِيلَ آلمُفْسِدِينَ ) متجدنى إن شاه من الصالحين به يعنى الرافقين بك ( وَلَا تَشْعِم سَوِيلَ آلمُفْسِدِينَ ) الحبل ( لِيعِنْدَنينَا ) بسعى لمبعادنا لتمام الأرسين يوما ( وَكَنَّهُ رَبّهُ ) فلما سمى كلام ربه استحلاه واشتاق إلى رؤية ربه الأرسين يوما ( رَبّ أَرِينَ أَ نَظُرُ النّبِكَ قَالَ ) له ربه إنك ( لَن تَرْ نِي وَلَيْكِينِ ) المجمل بينى و بينك علما هو أقوى منت يعنى الجبل ( آ نَظُرُ إِلَى آلجُبَبِلِ فَإِلِن المُعَلِّمُ وَتَعَلَّمُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَا تَعْلَى اللهِ اللهِ وَلِيقَ اللهِ وَلِيقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ل ٠

 <sup>(</sup>٣) ليس في نص الآية ما يفهد أن الجبل صار قطعا وأنه كون عت جيال .

رخلاصة الآية : أن أشد لما تجل ينظمته وجلاله تجبل صار ترابا وصتى موسى من هول ما رأى . قال و في الله من من الله من الله منهم و من قاله منهم و بود قاله . كاران المنهم و من قاله .

<sup>.</sup> وألمنى ذلها تجهل ربه تجبل أقل النجل وأدناء انهد وهيط من شدته ومظمته وصار كالأرض المذكوكة أو النائة الدكاء (وهي التي لاسنام لها ) .

قال فى الأساس : دككت دنقته ، ودك الركبة كبيمها ، وجل أدك ونافة دكاء : لاستام لهما ، واندك الستام : افترش على الغابمر ونزلت بدكداك : ومل متاليد بالأرض .

 وقوا حمزة والكسائى: « چعدله دكا » بالمد والنشديد غير منون أى أوضا مستوية كالنافة الى لا سنام لما والجمهور « جمله دكا » بالمصدر أى مدكوكما ، ومثله فى المد من سورة الكهف .

(١) عيب على مقاتل أنه أصرف في التجسيم حتى جعل الله مثل خلقه .

نتی تواه : «وکنب آلف – مز وجل – پیده» إسراف فی النجم بیئزه آلف من شله . قال صاحب المنار'' إسناد الکتابة إله – تعالی – إما على سنی آن ذلك كان بقدرته – تعالی – وصنه لا كسب لأحد نه .

ر إما على معنى أنها كتبت بأمره ووجيه سواء كان الكاتب لها مومني أو الملك - علمها السلام .

لا تشركوا بي شيئا، ولا تقتلوا النفس، ولا تزنوا ، ولا تقطعوا السبيل، ولا تسبوا الوالدين ، ووعظهــم في ذلك ، والألواح من زمرد ، ويا قوت 🕻 . يقــول : ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ يعني التو راة بالجد والمواظبة عليه ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ ﴾ بنى إسرائيل ﴿ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنَهَا ﴾ يعني باحسن ما فيها ، ثم قال قبل ذلك لبني إسرائيل : ﴿ سَأُو رِيكُمْ دَارَ ٱلْفَلْمُسقِينَ ﴾ .. ١٤٥ ـ سنة أهل مصر. فزعم ابن عباس أن الله حين أغرق فرعون [ ١٣٦ ب ] وقومه أوحى إلى البحر أن يقــذف أجسادهم على الساحل ففعمل البحر ذلك فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم سنة الفاسقين ، ثم قال : ﴿ سَأَصْرُفُ عَنْ ءَايَـدْتَى ٱلَّذِينَ يَتَّكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَبَّقُ ﴾ يمنى يعملون فيها بالمعاصى : الكبرياء والعظمة ، يعنى أهـل مصريقول : سأصرف عن التفكير في خلق السموات والأرض ، وما بينهما من الآيات : الشمس ، والقمر ؛ والنجوم ، والسمحاب ، والرياح ، والجبال ، والفلك ، والبحور ، والشجر ، والثمار ، والنبات ، عام بعام . يعني المتكبرين فلا يتفكرون فتكون لهم عبرة تعنى لأهل مصر، ثم قال يعنيهم: ﴿وَ إِنْ يَرُوا كُلُّ ءَايَة ﴾ يعنى يروا مرة اليد، ومرة العصا، ثم يرون الطوفان، ثم الجراد، ثم القمل، ثم الضفادع،

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المنار وأما تلك الروايات الكنيرة في جوهر الألواح ومقدارها وطوفا وعرضها! وكتابتها وما كتب فيها فكلها من الإسرائيليات الباطلة التي يتبا في المدلين أمثال كعب الأحمار روهب ابن منه فاختر بها بعض الصحابة والتابعين إن صحت الرواية غيم وقد تلمى السيوملى منها فى الحدر المنثور لالات روفات حالى ست صفعات واصات من القبلة الكبير وليس منها عن. بعداً أن يسمى دوة إن كان منها أن الألواح من البناقوت أد من الزمرد أو من الزبرجيد كما أنها من المجيش وف المعالمية على هذا عملية أنجين من الحافظ ابن كثير أنه لم يذكر من تلك الزوايات شيئا على سمة اطلامه، وقد تبع في هذا عملية ما المتعرب وله 19 / 9 .

<sup>(</sup>۲) مكذا في أ ، ل .

ثم الدم، ثم السنين، ثم الطمس، فرأوا كل آية على حدة فلم يؤمنوا ﴿ لَّا يُـؤْ مِنُوا بِهَا ﴾ يعنى لا يصدقون بأنها من الله ﴿ وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُـد ﴾ يعنى طريق الهدى ﴿ لَا يَتَّخِــُدُوهُ سَدِيلًا ﴾ يعنى لا يتخذوه دينا فيتبعونه ﴿ وَإِن يَرَوْا سَــدِيلَ ٱلَّغْمَى ﴾ يعنى طريق الضلالة ﴿ يَتَّخَــٰذُوهُ سَبِيلًا ﴾ يقول اتخذوه دينــا فيتبعونه ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ كَذُّبُوا بِئَا يَكِينَا ﴾ يعني بالآيات النسع ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَـٰـفـالمِينَ ﴾ - ١٤٦ ـ يمنى معرضـين ولم يتفكروا فيهـا ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِمُـايَـٰتـنَا ﴾ يعني القدرآن ﴿ وَلِقَدَاءِ ٱلآخِرَةِ ﴾ وكذبوا بالبعث الذي فيمه جزاء الأعمال ﴿ حَبِطَتْ أَغْمَدُكُهُمْ ﴾ التي أرادوا بهـا وجه الله لأنهـا كانت في غير إعــان ﴿ هَــلْ يُحْــزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ \_ ١٤٧ \_ ﴿ وَٱ تَخَــذَ قَــوْمُ مُوسَىٰ ﴾ بني إسرائيل ﴿ من بَعْدُه ﴾ حين انطلقوا إلى الطور ﴿ مِنْ حُدَيِّهِـمْ عَجْدًا ۚ جَسَدًا ﴾ يعني صورة عجل جسد يقول ليس فيه روح : ﴿ لَهُ خِوَارٌ ﴾ يعني له صوت البهائم ثم لم يصوت غير مرة واحدة ﴿ أَلَمْ يَرُوا ﴾ يعنى بنى إسرائيل ﴿ أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ ﴾ يعني لا يقدر على أن يكلمهم ﴿ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَدِيلًا ﴾ يعني طريقا إلى الهدى يعني العجل ﴿ ٱتَّخَذُوهُ ﴾ العجل إلهــا ﴿ وَكَانُوا ظَـنْـاجٍ بِنَ ﴾ - ١٤٨ ــ يعني مشركين ﴿ وَلَكَ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ ندامة وندموا ﴿ وَرَأُوا ﴾ وعلموا ﴿ أَنُّهُمْ قَدْ صَلُّوا ﴾ عن الهـــدى ﴿ فَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّكَ وَيَفْفِرْلَّنَا ﴾ يعني ويتجاوزعنــا ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسْمِرِينَ ﴾ \_ ١٤٩ ـ في العقوبة فلم يقبل الله تو بتهم إلا بالقتل ﴿ وَلَمَّا رَجَّعَ مُوسَىٰ ۚ إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ من الجبل ﴿ غَضْبَكَنَ أَسْفًا ﴾ يعني حزين فى صمنع قومه ، في عبادة العجل ، وكان أخبره الله على الطو ر بأمر العجل ، ثم قَالَ : ﴿ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بِعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ يقول استعجلتم

ميقات ربكم أربعين يوما ﴿ وَأَلْبَقَ ٱلَّا لُوَاحَ ﴾ من عانقــه فذهب منهـــا خمس و بقيت أربعة ﴿ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ ﴾ هارون ﴿ يَجُرُهُ إِلَّهِ ﴾ يعني إلى نفسه ﴿ قَالَ ﴾ هارون لموسى : ﴿ أَنِّ أَنَّمُ إِنَّ ٱلْقُومَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَّا تُشْمَتْ بِي ٱلْأَعْدَ آءَ وَلاَ تَجْمَلُنِي مَعَ ٱلْقُومِ ٱلفَّالِمِينَ ﴾ - ١٥٠ - ﴿ قَالَ ﴾ مومى ﴿ رَبِّ ٱ غُفْرُ لَى ﴾ يعني تجاوز عني ﴿ وَلِأَخِي ﴾ هارون ﴿ وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ - ١٥١ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ [ ١١٣٧] ٱتَّخَسَدُوا ٱلْهِجُلَ ﴾ إلما ﴿ سَيَّنَا لَهُمْ غَضَبٌ ﴾ يعنى عذاب ﴿ مِن رَبِّيمُ وَذِلَّةٌ ﴾ بعنى مذلة ﴿ فِي ٱلْحَيُوا وَ ٱلَّذُنْبَ ﴾ فصاروا مقهورين إلى يوم القيامة . ثم قال : ﴿ وَكَذَاكَ ﴾ يعني وهكذا ﴿ نَجْنِرِي ٱلْمُؤْمِّرِينَ ﴾ ـ ١٥٢ ـ يعني الذين افتروا فزعموا أن هذا إلهـــكم ؛ يعني العجل ، و إله موسى ، وكان السامري جمع الحلي بعد خمسة وثلاثين يوما من يوم فارقهم مومي — عليه السلام . وكان السامري صائنا فصاغ لهم العجل في ثلاثة أيام ، وقد علم السامري أنهــم يعبدونه لقولهم لموسى ـــ عليه السلام ـــ قبــل ذلك : اجعلَ لنا إلها كما لهم آلهــة ، فعبدوا العجل لتمــام تسعة وثلاثين يوما ثم أناهم موسى من الغد لتمـــام الأربعين يوما ﴿ وَٱلَّذِينَ عَـــلُوا ٱلسَّـيِّئَاتِ ﴾ يعنى الشرك الذين عبدوا العجل ( ثُمَّ تَأْبُوا مِن بَعْدَهَا ﴾ أي بعد الشرك ( وَمَامَنُوآ ﴾ يعني صدقوا بالله ، أنه وأحد لاشريك له ﴿ إِنَّ رَبُّكَ من بَعْدَهَا ﴾ يعني من بعد الشرك ﴿ لَنَفُورٌ رَّحِسمٌ ﴾ - ١٥٣ - جم ، قوله : ﴿ وَلَكَ سَكَتَ عَن مُوسَى ا ٱلْغَفَبُ ﴾ بعمني مكن ﴿ أَخَذَ ٱلأَلْوَاحَ ﴾ بعمدما القاها ﴿ وَفِي نُسْمَخَتِهَا ﴾ فيما بنى منها ﴿ هُــدَّى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ من العذاب ﴿ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَّبُّهُمْ

<sup>(</sup>١) فَيْ أَ : زُيَادَةَ إِلَى نُولُهُ ﴿ الْغُومُ الْفَالَمَانِ ﴾ رَلَّمْ بَذَكُرْ بَقَّيَةَ الآيَّةِ ،

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ ثُمْ نَابُوا مِنْ بِعَدَ ﴾ الشرك .

.... برهبون ﴾ ـ ١٥٤ ـ يعني نخافون الله ، وأعطى موسى التوراة يوم النحر يوم الخمعة فلم يطق حملها ، فسنجد لله وجعـل يدعو ربه ويتضرع حتى خففت عليه الحملها على عاتقه ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَى قُومُهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لَمِيَهُ لِنَا ﴾ من اثني عشر سبطا ستة ستة فصاروا اثنين وسبعين رجلا، قال موسى : إنما أمرني ربي بسبعين رجلا فمن قعــد عنى فــلم يجيء فله الحنــة فقعد يوشع بن نون ، وكالب بن يوقنا « لميقاتنا » يعني لميعادنا يعني الأربعين يوما فانطلق بهم فتركهم في أصل الجبل، فلما نزل موسى إليهم قالوا: أرنا الله جهرة ، فأخذتهم الرجفة ، يعني الموت. عقو به لما فالوا ، و بق موسى وحده يبكى ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبُّ ﴾ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهاكت خبارهم رب : ﴿ لَوْ شِئْتُ أَهَلَكُتُهُم ﴾ يعني أمتهم ﴿ « مِنْ قَبْلُ » وَإِينِي ) معهم من قبل أن يصحبوني ﴿ أَتُهِالْكُنَا ﴾ عقوبة ﴿ بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا ۗ مُنَّا ﴾ وظن موسى – عليه السلام – أنما عوقبوا باتخاذ بني إسرائيل العجل: فهم السفهاء، فقال موسى: ﴿ إِنَّ هِيَّ إِلَّا فَتُنَدَّكَ ﴾ يعني ما هي إلا بلاؤك ﴿ تُصَلُّ جَمَا ﴾ بالفتنة ﴿ مَن تَشَاءُ وَمَهُدى ﴾ من الفتنة ﴿ مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلَيْنَا فَأَغْفُرُ لَنَا وَٱرَحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْفَلْهُ رِنَّ ﴾ ــ ١٥٥ ــ قال فلم يعبد العجل منهــم إلا اثنا عشر ألفا ﴿ وَٱ كُنْبُ لَـنَا فَى هَـٰـٰهُـهُ ٱلدُّنيَّا حَسَنَةً ﴾ يعني المنفرة ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ حسسنة يعني الجنسة ﴿ إِنَّا هُدُنَآ

<sup>(</sup>١) ان أ : أعملي ق

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين د ... > ساقطة من أ ٠

<sup>(</sup>۲) ن ا : انتلکا .

 <sup>(</sup>ع) حكاة في أ ع لـ والمراد بقوله : فهم السفها- ، أن من اتخذ العجل إلها من بنى إسرائيل هم
 السفها- و

إِلَيْكَ ﴾ يعنى تبنا إليك ﴿ قَالَ ﴾ الله: ﴿ وَلَمَا بِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِمَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ يعني ملأت كل شيء ، قال إبايس : فأنا من كل شيء . قال الله حـ تعالى - : ﴿ فَسَأَ كُتُهُمَّا ﴾ يعني الرحمة ﴿ للَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ فعزل إبليس يعنى للذين يو حدون ربهم ﴿ وَ يُتُّونُونَ ٱلزُّكُو ۚ قَ ﴾ [ ١٣٧ ب] يعنى أمة عجد صلى الله عليه وسلم \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُـم بِنَّا يَكْتِنَا يُؤْ مِنُونَ ﴾ \_ ١٥٦ \_ يعنى بالقرآن؛ يصدقون أنه من الله، قالت البهود: فنحن نتقي الله، ونؤتى الزكاة، فعزل إبليس واليهود، ثم نعتهم فقال : ﴿ ٱ الَّذِينَ يَدَّبِهُونَ ٱلرُّسُولَ ٱ لنَّبِّي ٱ لاَئْتَى ﴾ على دينه يعني عبدا – صلى اقد عايه وسلم – يعني بالأمى الذي لا يقرأ الكتب، ولا يخطها يمينه ﴿ ٱلَّذِي يَجِــُدُونَهُ مَكْتُو بًّا عِندَهُمْ فِي ٱلنَّـوْرَ شَةٍ وَٱلْإِنجِيــِلِ يَأْمُرُهُم بِا لَمَعْرُونِ ﴾ يمني بالإيمان ﴿ وَيَشْهَدُهُمْ عَنِ ٱلْمُنْسَكِمُ ﴾ يمني الشرك ﴿ وَيُحِلُّ لَمُرُمُ ٱلطَّيْبَاتَ ﴾ يعني ماحرم الله من اللحوم، والشحوم، ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ﴾ عجد صلى الله عليــه وسلم — ﴿ ٱلْخُبَيْئِيثَ ﴾ يعنى الميتــة ، والدم ، ولحم الخنزير ﴿ وَيَضَعُ ﴾ عِد – صلى الله عايه وسلم – ﴿ عَنْهُــمْ إِصْرَهُمْ ﴾ يعني مما عهد الله إليهم من تحريم اللحوم ، والشحوم ، ولحم كل ذى ظفر ﴿ وَ ﴾ يضع عجد – صلى الله عليه وسلم — ﴿ ٱلْأَغْلَدُلَ ٱلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ واجبة من التغليظ والتشديد، الذي منه أن يقتــل قاتل العمد البتــة ، ولا يعنى عنــه ، ولا يؤخذ منه الدية ، ويقتل قاتل الخطأ إلا أن يشاء ولى المقتول فيعفو عنسه ونحوه ، ولو صدقوا النبي ـــ صلى الله عليـــه وسلم ــــ لوضع ذلك كله عنهم ﴿ فَمَا لَّذِينَ ءَا مَنُوا بِه ﴾ يعنى صــدقوا النبي – صل الله عليــه وسلم – ﴿ وَعَرَّرُ وَهُ ﴾ يعــني أعانوه على أمره ﴿ وَنَصَرُوهُ وَآ تُبِمُوا ٱلنَّورَ ﴾ يعني القدرآن ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَثِلَ مَعَسُهُ ﴾ فن فعل هذا فه ﴿ أُولَدَ عِنْكَ هُمُ ٱلْمُمُلِحُونَ ﴾ \_ ١٥٧ \_ فقال موسى عند ذلك : اللهم الجعلى

من أمة غد - صلى الله عليه وسلم - ( فَلُ بَنَاأَيُّمَا النّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ الْمَدِينَ اللّهُ وَلَهُ وَكُويَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُويَ اللّهُ اللّهُ وَكُويَ اللّهُ اللّهُ وَكُويَ اللّهُ وَاحْد الأَمُوات ( وَ قَيْبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله الله الله ( وَرَسُولُ اللّهِ ) أنه واحد لا نمريك له ، و وآباته ، يعنى يقد وحد لا نمريك له ، و وآباته ، يعنى الله الله الله واحد لا نمريك له ، و وآباته ، يعنى الله الله الله واحد لا نمريك له ، و وآباته ، يعنى الله الله الله و وقد الله الله و وقد الله الله الله و وقد الله الله و وقد الله الله و الله الله و وقد الله المكان و وقد الله الكان و وقد الله و وقد الله الكان و وقد الكان و وقد الكان و وقد الله الكان و وقد الكان و وقد الله الكان و وقد الكان و وقد الله الكان و وقد الله الكان و وقد الكان و وقد الله و وقد الله و وقد الله الكان و وقد الله الكان و وقد الله و وقد

( وَقَطَّمْنَكُهُسُم ) يعنى فرقناهــم ( آثَدَقَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَى ) يعنى فرقا ( وَأَوْحَيْنَا ۚ إِنَّى مُوسَى ۚ إِذِ آسَتَسَقَنْهُ قَوْمُهُ ۗ ) في النبــه ( أَن أَضْرِب بَعقباكُ آلَمُنَا عَشْرَ ) ففعل وكان من الطور ( فَأَ تَجَسَّتُ ) يعنى فانفجرت من المجر ( مِنْسُهُ آثَنَنَا عَشْرَةَ عَبْنَا ) ماه باردا فرانا رواء بإذن الله وكان المجر خفيفا ، كل صبط من جي امرائيل لهم عين تجرى لا بخالطهم غيرهم فيها ، فذلك فولد : ﴿ قَدْ هَامَ

<sup>(</sup>۱) في أ : و برسوله .

<sup>(</sup>٢) في إ : الذي مال : القوم الذين .

 <sup>(</sup>٣) الأنسب: ممن ، والكلام الدابق ،ن الإمرائيلهات ،

<sup>(</sup>١) نا:لكل.

[ ۱۹۸ ] كُلُّ أَمَّاسٍ مَشْرَ بِهُمْ ﴾ يسنى كل سبط مشربهم ﴿ وَطَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَدِيمَ مِن حرالشمس وهمم أَلْفَتُ عَلَيْهِمُ أَلْفَتُ فَي يَعْنَى النَّجِينَ ﴿ وَالسَّلُويَ ا ﴾ طيراحمر يشبه الميان ﴿ كُلُوا مِن طَلِيبَهُتِ ﴾ يعنى الرنجين ﴿ وَالسَّلُوي ﴾ طيراحمر يشبه ولا تطفوا نيسه يعنى لا توقعوا منسه لغد فرفعوا وقد دوا فقوّد عليهم ، يقول الله ﴿ وَلَمَا ظَلَّهُونَ ﴾ يعنى لا توقعوا منسه لغد فرفعوا وقد دوا فقوّد عليهم ، يقول الله ﴿ وَلَمَا ظَلُهُونَ ﴾ يعنى وما ضرونا بعنى وما فقهونا حين وفعوا وقدُدوا وقدُدوا ودود عليهم ، ( وَلَمَا حَدُونَ عَلَيْهُ وَنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَنَ ﴾ . ١٩٠ \_ يعنى يضرون وينقمون ،

﴿ فَبَدُّلَ ٱلَّذِينَ ظَمَّدُوا مِثْهُمْ فَوْلَا غَيْرًا لَذِي فِيلَ لَحَمُّمُ ﴾ نقالوا حبة في شعرة ودخلوا بزحفون على استاهم ﴿ فَأَرْسَلْمَنا عَلْمِيمْ دِجُوا ﴾ عذابا ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءَ هِكَ كَانُوا مَظْلُمُونَ ﴾ \_ ١٩٢ ـ ~ ، \*

 <sup>(</sup>۱) سقط فى النفسير آيتان بعد هذه الاية: «ما آية ۲۱۲، ۹۲۲، وفى حاشمة ) ، واسألهم
 إلى آشرالاية ساقط ولا أهل سيه وأغذه أحاله على ما فى سورة اليقرة . الكاتب .

وفى الحاشية خطأ هو أن الآية الساقطة ليست ﴿ واسالهُم ﴾ وإنما الساقطة هي : ﴿ وَإِذَا قِبَلَ لَهُسُمُ اسكنوا هذه القرية ٠٠ ﴾ آية ٢٦٩ ﴿ فِيكُ الذِّن ظَلُمُوا ٠٠٠ يظلمُون ٠ ﴾ آية ٢٦٧ ﴿

وسبب السقوط در أن آخراً يَد ١٦٠ كلمة ﴿ يَفْلُمُونَ ﴾ آخراً يَهُ ١٦٣ كلمَــة ﴿ يَفْلُمُونَ ﴾ فحلاتُ سَبَى ظَلُولُنَا فَلَ قَرْكَ آبَةً ٢٦١ ، ١٦٢ ربداً من آية ﴿ وإسالهم عن القرية ٠٠ ، ١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) هذه الآية ۱۲۱ ، والآية التي يعسدها ۱۹۲ سافطانان من تفسير مقائل وقد نقلتهما من تفسير الجلابين .

<sup>(</sup>٣) نهاية آية : ١٦٦ ، ١٦٢ ، الساقطتين من تفسيرٍ مقاتل . وقد تقلمهما من تفسيرٍ الجسلالين .

﴿ وَسُئَدُهُمْ مَنِ ٱلْفَرْيَةِ ﴾ اسمها أيلة ، على مسيرة يومين من البحر بين المدينة والشام مسخوا على عهد داود 🗕 عليه السلام 🗕 قردة ، يعني البهود و إنما أمر الله النبي ــ صلى الله عليــه وسلم ــ أن يسالهم أمسخ الله منكم قردة وخناز ير ؟ لأنهم قالواً : إنا أبناء الله وأحباؤه و إن الله لا يعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة لأنا من سبط خليله إبراهميم ومن سبط إسرائيسل وهو بكر نبيسه ومن سبط كلمم الله موسى ، ومن سبط ولده عزير فنحن من أولادهم ، فقال الله لنبيسه – صلى الله عليـه وسلم - . : « واسالمـم من القرية » ﴿ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ إما عذبهم الله بذنو بهم ، ثم أخبر عن ذنو بهم فقال : ﴿ إِذْ يَعْدُونَ فَي ٱلسَّبْتِ ﴾ يمنى يعتدون ( إذْ تَأْتِيمِمْ حِيتَانُهُمْ ) يعني السمك ( يَوْمَ سَبْتِيهِمْ شُرْعًا ) يعني شارعة من غرة الماء إلى قريب من الحذاء يعنى الشط أمنت أن يصدن (وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾ يعني حين لا يكون يوم السبت ﴿ لَا تَأْتَيْهِمْ كَذَاكَ ﴾ يعني هـكذا ﴿ نَبْلُوهُم ﴾ يعني البتايهم بتحدريم السمك في السبت ﴿ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ - ١٦٣ ـ جزاء منا يعني بمـا كانوا يعصون ﴿ وَإِذْ قَاآتُ أُمَّةً مَّهُم ﴾ يعني عصابة منهم وهي الظالمة للواعظمة ﴿ لَمْ تَعَظُونَ قَوْمًا آلَّهُ مُهَاكُمُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ وذلك أن الواعظة نهوهــم عن الحيتان وخوفوهم فلم ينتبهوا فردت عليمــم الواعظة ﴿ قَالُوا مَهْذَرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ ﴾ — ولعالهم — يعنى واكن ينتهوا فيؤخروا أو يعذبوا فينجوا ﴿ وَلَمَّانُهُمْ ﴾ يعنى ولكن ﴿ يَشَقُونَ ﴾ \_ ١٦٤ \_ المعاصى ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا

<sup>(</sup>١) هود إلى تفسير مقاتل .

 <sup>(</sup>٢) الضمر راجع إلى الله لأن الهود يقولون عزير ابن الله ، قاتلهم الله ,

<sup>(</sup>٣) أى أمنت الحيتان أن يصدن ، فلا تخاف الصيد ،

<sup>(</sup>ب) مكذا في أ ، لي .

بَهِ ﴾ يعني فلما تركوا ما وعظـوا به من أمر الحيتـان ﴿ أَجَيْمَا ۚ ﴾ من العذاب ﴿ ٱلَّذِينَ يَشُونَ ءَنِ ٱلسُّومِ ﴾ يعنى المعاصى ﴿ وَأُخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بعسى وأصهنا الذين ظلموا ﴿ بِعَـذَابٍ ﴾ يعني المسخ ﴿ بَئْدِيسٍ ﴾ يعني شـديد ﴿ بِمَـا كَانُوا يُفْسُفُونَ ﴾ ــ ١٦٥ ــ يعــني يعصون ﴿ فَلَمَّا عَتَــوْا ﴾ يعني عصـــوا ﴿ عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ من الحبتان ﴿ قُلْنَا لَمُمْ ﴾ لِسلا ﴿ كُونُوا قِسَرَدَةً خَلِسْئِينَ ﴾ ــ ١٦٦ ــ يعني صاغرين بعــد ما أصابوا الحيتان سنين ثم مسخوا قردة فعاشوا سبعة أيام ثم ماتوا يوم الشــامن ﴿ وَ إِدْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ يعنى قال ربك : ﴿ لَيَبْعَثُنَّ مَلْمُهُمْ ﴾ يعني بني إسرائيل من يسومهم سدوء العذاب فبعث الله المسلمين عليهم ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّهُ مَا لَقِيَامَةً ﴾ ما دامت الدنيا ﴿ مَن يَسُومُهُمْ مُوَّا ٱلْعَدَابِ ﴾ [ ١٣٨ ب ] يعني يعذبهم شدة العــذاب يعني الفتــل والجزية ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَمِ بِعُ ٱلْمِيقَابِ وَإِنَّهُ لَنَمُفُدُورُ رَّحِمُ ﴾ ـ ١٦٧ ـ ﴿ وَقَطَّمْنَكَهُـمْ ﴾ يعــنى وفرقناهم ﴿ فِي ٱلْأَرْضُ أَنَّمَكَ ﴾ يعني فرقا يعني بني إسرائيل ﴿ مِّنْهُــُمُ ٱلصَّالِحُونَ ﴾ يعني المؤمنين ﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ ﴾ يعنى دون العالحين فهم الكفار ﴿ وَ بَلَوْنَكُهُم بِالْحَسَدَاتِ وَالسَّيِّفَاتِ ﴾ يقول ابتليناهـم بالحصب والشدة ﴿ لَعَلُّهُـمُ ﴾ يعنى لكى ﴿ يَرْجِمُــونَ ﴾ ـ ١٦٨ ـ إلى النوبة ﴿ فَخَـلَفَ مِن بَعْدِهِمْ ﴾ يعني من بعسد بني إسرائيــل ﴿ خَلْفُ ﴾ السوء وهم اليمــود ﴿ وَرُثُوا ٱ لَٰكَتَلْبَ ﴾ يعــني ورثوا التوراة عن أوائلهم وآبائهــم ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَـذَا ٱلاَّذَنِّي ﴾ وهي الدنيا لأنها أدنى من الآخرة يمني الرشوة في الحكم ﴿ وَيَقُولُونَ سَيْغَفُرُ لَنَـا ﴾ فكانوا يرشون بالنهار و يقولون يغفر لنا بالليل ﴿ وَ إِن يَأْ يَهِمْ عَرَضٌ مَّنْكُ ﴾ يعنى رشوة مثله ليلا ﴿ يَأْخُذُوهُ ﴾ و يقولون يغفر لنــا بالنهار يُقــول الله : ﴿ أَلَّمَ يُؤْخُذُ عَلَيْهِمْ مَمِشَدْقُ ٱلْكَتَابِ ﴾ يعني بغير ما يقولون لقد أخذ عليهــم في التوراة أن لا يستحلوا محرما

و ﴿ أَنْ لَا يَفُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ في النوراة ﴿ وَدَرْسُوا ﴾ بعني وقسراوا مَا فِيهِ ﴾ ما في النسوراة ﴿ وَٱلدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ بعني الحنــة ﴿ خَرِزُلُلْدِينَ يَشْقُونَ ﴾ استحلال الحارم ﴿ أَفَلَا تُعْقَلُونَ ﴾ \_ ١٦٩ \_ ثم ذكر مؤمنهم فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُستُكُونَ بِأَ لَكِتَابِ ﴾ بعلى يتمكون بالنوراة ولا محرفونه عن مواضعه ولا يستعلون عمرما ﴿ وَأَقَامُوا آلصَّاوَةَ إِنَّا لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُسْلَمِينَ ﴾ - ١٧٠ــ نزلت في ان سلام وأصحابه .

﴿ وَإِذْ نَتَغْنَا ٱلْحَبَلَ ﴾ يعني وإذ رفعنا الحبل ﴿ فَوْقَنُّهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ وذلك أن .ومي — عليه السلام — حين أتاهم بالنوراة وجدوا فيها الفتل ، والرجم ، والحدود ، والتغليظ ، أبوا أن يقبلوا التوراة ، فأمر الله الحبل هند بيت المقدس النقطع من مكانه فقام فوق رؤومهم ، فأرحى الله إلى موسى أن قل لهم ؛ إن لم يقروا بالتوراة طرحت عليهم الحبــل وأرضح به رءوسمـــم ، فلما رأوا ذلك أقروا بالتوراة ورجع الحبل إلى مكانه ، فذلك قوله : ﴿ وَظَنَّدُواۤ أَنَّهُ وَافْسَعُ بِهِمْ ﴾ يعنى وايقنوا أن الحِبل واقع بهم يعني عليهم ﴿ خُذُوا مَا مَا تَيْنَدُكُم بِهُوَ مَ ﴾ ما أعطينا كم من التوراة بالحد والمواظبة ﴿ وَٱ ذْكُرُوا مَا فِيهِ ﴾ يقول واحفظوا ما فيه من أمره ونهيه ﴿ لَمَا لَـكُمْ ﴾ يعني لكم ﴿ تَتَّقُونَ ﴾ - ١٧١ \_ المعاصي ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِّي وَادَّمَ مِن ظُهُورِهُم ﴾ يقول وقد أخذ ربك من بني آدم سنمان عند عرفات من ظهورهم ﴿ ذُرِّيتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْضِهِمْ ﴾ بإفرارهم ﴿ أَلَفْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ أنت ربنــا وذلك أن الله ـــ عز وجل ـــ مسح صفحة ظهــر آدم اليمنى

<sup>(</sup>١) في أ ؛ ذرياتهم ، وقراءة حفص ذريتهم .

<sup>(</sup>٢) في إ: قدم مزوا مزالاً وتأخرا تفسرها هكذا وذريهم الدت بربكم وأشهدهم فل انفسهم. وصوايا ﴿ دُر يَهُم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكي ،

<sup>(</sup>١) في إ : أخذ ، ل ، أخذنا .

<sup>(</sup>۲) من ؛ ل ،

<sup>(</sup>٣) من : ل ، وايست في ١ .

وقد أصاحت الخطأ ووضعت كلسة شهدنا العائدة على ذرية آدم بين توسين ، فتكون هي الفرآن . وتكون الشهادة شهادة الغربة لا شهادة الملائكة .

<sup>( · )</sup> ف أ : لأن لا تقواوا ·

<sup>(</sup>٦) في أ : لئلا رفوقها أو .

 <sup>(</sup>٧) ف إ : رقوله ، ل : كقوله .

<sup>(</sup>٨) مورة الزخرف : ٢٣ .

للبيض : هؤلاء في الجنسة برحمتي فهم أصحاب اليمين وأصحاب الميمنسة . وقال للسود : هؤلاء للنــار ولا أبالى فهـــم أصحاب الشهال وأصحاب المشأمة ثم أمادهم جميعًا في صلب آدم — عليه السلام . فأهل القبور محبوسون حتى يخرج الله أهل الميثاق كلهــم من أصلاب الرجال وأرحام النساء ثم تقوم الساعة فــذلك قوله : ه لقــد أحصاهم » يوم القيامة « وعدهم عدًّا » فمن مات منهم صغيرا فله ألحنــة بمعرفته بربه ومن بلغ منهــم العقــل أخذ أيضا ميثاقه بمعــرفته « لُرَّبُّه » والطاعة له فمن لم يؤمن إذا بلغ العقــل لم ينن عنه الميثاق الأول شيئا و كان العهد والميثاق الأول حجـة عليهم . وقال فيمن نقض المهد الأول : ﴿ وَمَا وَجِدْنَا لَأَ كَثُرُهُمْ مَنْ عهــد » يعنى من وفاء يعــنى أكثر ولد آدم عليه الســلام « و إن وجدنا أكثرهم لْغَاسُةُين » يعني لعاصين . ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَعُسُلُ ٱلْآيَدَت ﴾ يعسني هكذا نبسين الآيات في أمر الميثاق ﴿ وَلَعَالَمُهُمْ ﴾ بعمني لكي ﴿ يَرْجِعُمُونَ ﴾ - ١٧٤ ـ إلى النَّـو بَهْ ﴿ وَٱنْلُ مَلْيَهِمْ ﴾ يعني أهــل مكة ﴿ نَبَأَ ﴾ يعــني حديث ﴿ ٱلَّذِي ٓ وَ ٱلَّذِينَالُهُ هِ وَالَّذِينَالُهُ ﴾ بعني أعطيناه الاسم الأعظم يعني بلعام بن باعوراً بن ماث ابن حراز بن آزر من أهل عمان وهي البلقاء التي كان فيها الجبارون بالشام فإنحا سميت البلقاء من أجِل أَنْ ملكها رجل اسمـه بالق وذلك أن الملك واسمه بانوس

<sup>(</sup>١) سورة مربم : ٩٤ ، وهي ﴿ لقد أحصاهم وعدم عدا ، .

<sup>(</sup>۲) ﴿ لَرَبِهِ ﴾ من ل ٠

<sup>(</sup>٣) في أ : مليه ، ل : مه ،

<sup>(</sup>١) صورة الأمراف : ١٠٢ .

<sup>(</sup>۱) مورداد دراف ۱۰۲۰

الأصل مابين القوسين ﴿ ... ﴾ سافط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) ف أ : بمون ، وفي حاشية أ : باعودا .

 <sup>(</sup>٧) ف الأصل : أنه .

ان ستشروث قال لبلمام : ادع على موسى ، فقال بلمام : إنه من أهـل دين لا منبغي أن يدعى عليه ، فأمر الملك أن تنحت خشبة ليصابه علمها فلمسا رأى ذلك خرج على أنان له ليدعو على موسى - عليه السلام - فلما عان عسكره قامت به الأتان فضربها ، فقالت الأتان : لم تضربني ، وهذه نار تتوقد قد منعتني ، أن أمشى فارجع . فرجع، فأخبر الملك ، فقــال له الملك : إما أن تدَّعُو ، وإما أن أصلبك فدعا على موسى — عليه السلام — باسم الله الأعظم ألا يدخل المدينة ، فاستجاب الله له فبلغ موسى – عليه السلام – فدما الله أن ينزع ذلك الاسم منه فنزع منه الاسم الأعظم ، فذلك قوله [ ١٣٩ ب ] : ﴿ فَأَ نَسَلَخَ مِنْهَا ﴾ فنزعها الله منه يعني الآبات ﴿ فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُنَ فَكَانَ مَنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ - ١٧٥ – يعني من الضالين ﴿ وَلَوْ شِنْمَنَا لَرَفَعْنَلُهُ ﴾ في الآخرة ﴿ جَا ﴾ بما علمناه من آياتنا يعني الاسم الأعظم في الدنيا ﴿ وَلَـٰكُنَّهُ أَغْلَمُ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ يعني رضي بالدنيا وركن إليهـــا ﴿ وَٱ نَّبُعَ هَوا هُ ﴾ أي هوى الملك مع هواه ﴿ فَشَلُّهُ كَمَثَلِ ٱ لَكُنْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ منفسك و دانتُك تطرده ﴿ يَلْهَتْ أَوْ تَنْتُرَكُهُ ﴾ فسلا تحمل عليه شيء ﴿ يَلْهَتْ ﴾ إذا أصابه الحر. فهذا مثل الكافر إن وعظته ؛ فهو ضال ، وإن تركته ، فهو ضال، مثل بلمام والكفار يمني كفار مكة ﴿ و ذَا لَكُ ، مَثَلُ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَّا يَدِينَا ﴾ بعني القسرآن ﴿ فَأَقْعُمِ مَا لَفَعَرِص ﴾ يعني القرآن عليهم ﴿ لَمَلَّهُم ﴾

<sup>(</sup>١) فأ : غت .

<sup>(</sup>r) ف! يمله ·

<sup>(</sup>٣) أي على موسى •

٠ د : ان (۱)

<sup>(</sup>٥) في أ : ودابتك ، وفي الجلالين ﴿ إِنْ تَحَلَّ هَلِهِ ﴾ بالعارد والزَّجر ( يلهث ) يدليع السانِه ﴿

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلِكُ ﴾ ساقطة من : أ ، ل هِ

يعسني لكي ﴿ مَنْهَ كُرُونَ ﴾ - ١٧٦ - في أمشال الله فيمتروا فيؤمنوا ، ثم قال : ﴿ مَا مَا ﴾ يعني بئس ﴿ مَثَلًا ٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِمُأْلِئَةَنَا كَابِعِني القرآن يعني كفارة مَكَةَ ﴿ وَأَ نَفْسُهُمْ كَانُوا يَغْلَمُونَ ﴾ \_ ١٧٧ \_ يعني أنفسهم ضروا بتكذبهم القرآن ﴿ مَن يَهٰ لَمَ أَنَّهُ ﴾ لدينه ﴿ فَهُو ٱلْمُهْتِدِي وَمَن يُضْلِلْ ﴾ عن دينه ﴿ فَأُولَـآئِكَ هُمُ أَ لَهُ سَمْرُونَ ﴾ ـ ١٧٨ ـ يعنيهم، ثم قال : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لَجَهَمَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْحِنَّ وَ آلْإِنْسِ لَمْمُ قُلُوبِ لاَ يَفْقُهُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَهِينَ لاَسْمِعُرُونَ بِمَا وَلَمْمُ وَاذَانَ لاَيسمونَ بِهَا ﴾ لقول الله : و ختم « الله » على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة » فلم تفقه فلوبهم ، ولم تبصر أعينهم ، ولم تسمع آذانهم الإيمان ، ثم ضرب مثلا فقال: ﴿ أُولَا لَمْكُ كَالْأَنْمُ لَم ﴾ ياكلون، ويشربون، ولا يانفتون إلى الآخرة . كا تأكل الأنعام ايس للانعام همة خر الأكل والشرب والسفَّاد فهي لا تسمم ، ولا تعقل، كذلك الكفار، ثم قال : ﴿ بَلْ هُـمْ ﴾ يعني كفار مكة ﴿ أَضَلُّ ﴾ يعني أضل سبيلا يعني الطريق من الأنصام ، ثم قال : ﴿ أُولَــَنَّكَ هُمُ ٱلْغَلْفَالُونَ ﴾ - ١٧٩ - لأنَّ الأنصام تعرف ربِّها ، وتذكره ، وهمم لا يعرفون رام-م ، ولا يوحدونه ﴿ وَ لِنَّهَ ٱلْأَشْمَـاَّءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ وذلك أن رجلا دعا الله في الصــلاة ودها الرحمن ، فقال رجل من مشركي مكة وهو أبو جهــل : أليس يزعــم عهد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هــذا يدعو ربين اثنين . فأنزل الله : « وقه الأسماء الحسني » يعني الرحن، الرحم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن،

<sup>(</sup>١) في أ : إلى قوله : ﴿ آذَانَ لَا يَسْمِعُونَ جَا ﴾ .

<sup>(</sup>r) داقه » ساقط من : † ، ل .

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية : ٧ وتمامها ﴿ ولهم طاب عظيم › .

<sup>· (1)</sup> في أ : السعار ·

 <sup>(</sup>ه) فرا : أن ، وفي حاشية إ : اذ ، محد .

المهيمن ، العزيز ، الحبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، ونخوها ، يقول: ﴿ فَأَدُّمُوهُ جَا ﴾ فدعا النبي ــ صلى الله عليــه وسلم ــ الرجل فقال : ادع الله ، وادع الرحن ، ورغما لأنف المشركين فإنك مادعوت من هذه الأسماء فَلَهُ الإَسْمَاءُ الحِسْنِي . قَالَ : ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذَنَّ بُلْحُدُونَ فَى أَسْمَلَـٰكُ ﴾ يعني يميلون في أسمائه عن الحق فيسمون الآلمــة : اللات ، والعــزى ، وهبل ، ونحوها . وأساف ، ونائلة ، فمنعهم الله أن يسموا شيئًا من آلهتم-م باسم الله ثم قال : ﴿ سَيُجْزَوْنَ ﴾ العــذاب في الآخرة ﴿ مَا كَأَنُوا يَغْمَــُلُونَ ﴾ - ١٨٠ - ﴿ وَ مُمِّنْ خَلَقْنَا آمَّةً جَدُونَ بِالْحَقِّ ﴾ يعني عصبة يدءون إلى الحق ﴿ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ - ١٨١ ـ فقال النبي - ضل الله عليه وسلم - : هذه لكم وقد أعطى الله موسى عليه السلام – [ ١١٤٠ ] مثلها ﴿ وَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِئُا يُذْتِنَا ﴾ يعن بالفرآن ﴿ سَنَسْتَذُرْجُهُم مِّنْ حَبُّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ - ١٨٢ - يعني سناخذهم بالعذاب من حبث يجهلون نزلت في المستهزئين من قريش ﴿ وَأَشْلِي لَمَنَّمُ ﴾ يعني لا أعجل عليهم بالعذاب ﴿ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ \_ ١٨٣ \_ بعني إن أخذى شديد مناهم الله في ليلة واحدة .

( أُولَّمُ يَنْفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّة ﴾ يعنى النبي – صَل الله هليه وسلم – يعنى من جنون ، وذلك أن النبي – صل الله هليه وسلم – صعد الصغا لملا فدعا قريشا إلى عبادة الله – من وجل – قال : وأو لم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة »

<sup>(</sup>۱) في أ : ورفع، ل : وراحما ،

<sup>(</sup>٢) فإ : ظله ، ل : ظه .

<sup>(</sup>٢) ف أ : فقال ، ل : قال .

<sup>(</sup>٤) ق أ : بما كانوا و

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٍ مُهِنِّنَ ﴾ - ١٨٤ - يعني ما عد إلا رسسول بين ، ثم وعظهم لِعْتَبْرُوا فِي صَنْيَعَهُ فِيوَحَدُوهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَوَّ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَات وَ ٱلْأَرْضِ وَ ﴾ إلى ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ من الآيات التي فيهــا ، فيمتبروا أن الذي خلق ماثرون لرب واحد لاشر يك له ﴿ وَأَنْ عَمَى ۚ أَن يَكُونَ ةَ.د ٱ فَمَرَبَ أَجَلُوهُ مَ ﴾ يعني يكون قد دنا هلا كهم مبدر ﴿ فَيِأْنَى خُدِيثِ بَعْدُهُ ﴾ أي بعد هــذا القرآن ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ - ١٨٥ - يعني يصــدقون ﴿ مَن يُشْدِلِل ٱللَّهُ ﴾ عن أَلْمُدى ﴿ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَفُرُهُم فِي ظُفْيَانِهِم يَعْمَهُ وَنَّ ﴾ - ١٨٦ - يعنى في ضلالتهـــم يترددون ﴿ يَسْقَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ وذلكِ أن كفـــار قريش سالوا الني – صلى الله عليــه وسلم – عن الساعة ﴿ أَيَّانَ مُرْسَلَّهَا ﴾ يعني متى حينها ( فُلْ ) لمم ( إ أُمَّا عِلْمُهَا عِندَ دَبِّي ) وما لى بها من علم ( لَا يُحِلُّهُا لِوَفْتِهَا ﴾ يعني لا يكشفها ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ إذا جاءت ثم أخبر عن شأنها فقال : ﴿ نُفَاتُ فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يفول نفل على من فيهما علمها ﴿ لَا تَأْسِيكُمْ إِلَّا بَغْمَةً ﴾ يعني فحاة ثم قال : ﴿ يَسْتُلُونَكَ ﴾ عنها ۚ ف النقديم ﴿ كَأَنَّكَ حَفَيٌّ عَنْهَا ﴾ يقول كأنك قد استحفيت عنها السؤال حتى علمتها ﴿ قُـلْ ﴾ وما لى بها من علم ﴿ إِنَّمَا عَلْمُهَا عَنَّدَ ٱللَّهِ وَلَـٰكُنَّ أَكُرُ ٱلنَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ - ١٨٧ - يعني أكثر أهل مكة لا يعلمون أنها كائنة ﴿ قُـلْ ﴾ لهم يا عد : ﴿ لَا ٓ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْمًا وَلَا ضَرًّا ﴾ يقول لا أقدر على أن أسوق إليها خيرا ، ولا أدفع عنها ضرا ، يعنى مسوءًا حين ينزل بي فكيف أملك علم السباعة ، ثم قال : ﴿ إِلَّا مَا شَآءً ا للهُ ﴾ فيصيبني ذلك ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ۗ الْغَيْبَ ﴾ يعـني أعلم غيب الضر والنفسع

 <sup>(</sup>١) في أ : ﴿ يَسَالُونَكَ مَمَّا ﴾ وليس في المصحف ﴿ صَبَّ ﴾ ، فيلتما أ .. ترآنا • وقد تقائمًا
 إلى الفيدر •

إذا جاء ﴿ لَا سُتَكُمُّونُ مِنَ ٱلْمَدِّرِ ﴾ يعني من النفع ﴿ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوءُ ﴾ يعني ما أصابى الضرو إنْ أَنَا إِلَّا نَذَرُّ ﴾ من النار ﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ بالحندة ﴿ لَقُوم بُوْمِنُونَ ﴾ -١٨٨- يعني يصدقون قوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةً ﴾ يعنى من نفس آدم - عليه السلام - وعده ﴿ وَجَعَلَ مَمَّا زُوْجَهَا ﴿ الْمِسْكُنَّ النَّمَّا \* ﴾ يهني خلق من ضلم آدم زوجه حواء، يوم الجمعة وهو نائم، فاستيقظ آدم وهي عند وأسه فقال لها: من أنت؟ فقالت بالسريانية: أنا امرأة . فقال آدم : فلم خلقت؟ قالت : لتسكن إلى . وكان وحده في الجنة ، قالت الملائكة : يا آدم ما اسمها ؟ قال : حــواء ؛ لأنهــا خلقت من حي ، وسمى آدم ؛ لأنه خلق من أديم الأرض كلها ، من العذبة ، والسبخة من الطينة السوداء ، والبيضاء ، والحمراء ، كذلك نسله طيب وخبيث ، وأبيض ، وأسود، وأحر، فذلك قوله : ﴿ فَلَمَّا تَنَشَّلْهَا ﴾ يمني جامعها آدم ﴿ مَمَلَتْ مَمَلًا خَفيفًا ﴾ هان عليها الحمل ﴿ فَمَرَّتْ بِه ﴾ يمني استمرت به بالولد يقول : تقوم ، وتقعد ، وتلعب ، ولاتكترث ، فأتاها إبليس وغير صورته واسمــه الحارث فقال : ياحواء لعل الذي في بطنك بهيمة فقالت : ما أدرى ثم انصرف عنها ﴿ فَلَمُّ ٓ أَثَّقَلَت ﴾ يقول : فلما أثقسل الولد في بطنها رجع إبليس اليها الثانية فقال : كيف نجدك ياحواء ؟ وهي لا تعرفه قالت : إنى أَخَافَ أَنْ بِكُونَ فِي جُوفِ الذِّي خُونَتِنِي بِهِ . مَا أَسْتَطِّيعِ القيامِ إذا قمدت ، قال : أفرأيت إن دعوت الله فجعله إنسانا مثلك ومثل آدم . أتسمينه في ؟ قالت : نعم ثم انصرف عنها . فقالت لآدم - عليمه السلام - : لقمد أتاني آت فزهم أن الذي في بَعْلَى بهيمة و إنى لأجد له ثقلا وقد خفت أن يكون مثل ما قال : فلم يكن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ﴿ ... > ساقط من الأصل •

<sup>(</sup>٢) ال أ : زرجها . (٣) اله أ ، ل ، م : تملب .

لَّادم وحواء هــم غير الذي في بطنها فجعــلا يدعوان الله ﴿ « دُّعَوا اَ لَلهُ رَّسُهُما » لَيْنِ ءَأَشِيْنَا صَالِحاً ﴾ يقولان: لئن أعطبتنا هذا الولد سو يا صالح الخلق ﴿ لَمَنْكُونَنَّ منَ ٱلشَّكَرِينَ ﴾ - ١٨٩ ـ في هذه النعمة فولدت سو يا صالحا فجاءها إبليس وهي لا تعرفه فقال : لم لا تسميه بي كما وعدتني . قالت : عبد الحرث فكذمها . فسمته عبد الحارث فرضى به آدم ، فمات الولد ، فذلك قوله : ﴿ فَكَمَّا مَا تُلُّهُمَا صَالِمًا ﴾ يعني أعطاهما الولد صالح الخلق ﴿ جَعَلَا لَهُ مُسْرَكًا مَ ﴾ يعني إبليس شربكا في الامم سمته عبد الحارث فكان الشرك في الطاعة من غير عبادة ولم يكن شركا في عبادة ربهــم ثم انقطع الكلام ، فذكر كفار مكة فرجــع إلى أول الآية فقــال الله : ﴿ فَتَعَلَّمُ لَمُّ أَنُّهُ مُّمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ - ١٩٠ ـ يقول ارتفع عظمة الله عما يشرك مشركو مَكَة ثم قال : ﴿ أَيْشُرِ كُونَ ﴾ الآلهة مع الله يعني : اللات ، والعزى ، ومناة ، والآلهــة ، ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ﴾ ذبابا ولاغيره ﴿ وَهُــمُ يُحْلَقُونَ ﴾ - ١٩١ ـ يعني الآلمة يعني يصنعونها بأيديهم، و ينحتونها فهي لاتخلق شيئا ثم قال: ﴿ وَلَا يَسْتَطيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا ﴾ يقول لا تقدر الآلمة منع السوء إذا نزل بمن يعبدها من كف رمكة ﴿ وَلا أَنْفُمُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ - ١٩٢ - يقول ولاتمنع الآلحة من أراد بها سوءا فكيف تعبــدون من هذه منزلتــه وتتركون عبــادة ربكم ثم قال ـــ للنبي صلى الله عليــه وسلم - : ﴿ وَإِن تَدْعُرِهُمْ ﴾ بعني كفار مكة ﴿ إِنِّي ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ﴾ بعني النبي – صلى الله عليه وسلم – وحده ﴿ سَوَاءَ عَلَيْكُمُ أَدَّهُ وَمُوهُمْ ﴾ إلى الهـدى ﴿ أَمْ أَنْتُمْ صَلَّمِتُونَ ﴾ \_١٩٣ \_ يعنى ساكتون يعنى النبي — صلى اقه عليه وسلم لأنهــم لا يتبعوكم ثم أخبر عن الآلمة [ ١٤١ ] فقال قل لكفار مكة :

<sup>(</sup>١) ما بين الأفواس ﴿ ... ﴾ ساقط من أ ، ل ،

<sup>(</sup>٢) في إعبد الحرث ،

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ يعنى تعبدون ﴿ مِن دُونِ ٱ لَّهَ ﴾ من الآلهة [نهـــم ﴿ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ وليسوا بآلهة ﴿ فَآدْءُوهُمْ ﴾ يعنى فاسألوهم ﴿ فَايَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ بأنهم آلهــة ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ - ١٩٤ - بأنها آلهة ثم أخبر عن الآلهة فقــال : ﴿ أَلَمُهُ أَرْجُلُ يَمْدُونَ مِكَ أَمْ لَمُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ مِكَ أَمْ لَمُ أَمِنُ سِمِرُونَ مِهَا أَمْ لَمُهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بَهَا ﴾ ثم قال لكفار مكة : ﴿ فُلِ ٱدْعُوا شَرَكَا مَكُمْ ﴾ يعني الآلفة ﴿ ثُمُّ كَيُدُونَ ﴾ أنتم الآلهة جيماً بشر ﴿ فَلَا تُنظِرُونَ ﴾ - ١٩٥ -﴿ إِنْ وَلِينِي آللهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكَتَابَ ﴾ بعني القرآن ﴿ وَهُوَ بَسُولًى ٱلصَّالِحِينَ ﴾ ـ 197 ـ ثم قال لكفار مكة : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ ﴾ يعني يعبدون ﴿ •ن دُونِه ﴾ من الآلهــة ﴿ لَا يُسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ﴾ يقــدر الآلهة منع السوء إذا نزل بكم ﴿ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ \_ ١٩٧ \_ يقـول و لا تمنع الآلهــة من أرادها بسوء ثم فال للنبي — صلى الله عليــــه وسلم — : ﴿ وَ إِنْ تَذْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدُّىٰ ﴾ يعنى كفار مكة ﴿ لَا يَسْمَعُوا ﴾ الهدى ﴿ وَتَرَافُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصُرُونَ ﴾ \_ ١٩٨ \_ الهدى قوله : ﴿ خُذُآ الْعَفُو ﴾ يقول للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : خذ ما أعطوك من الصدقة ﴿ وَأَمْنُ ۚ بَا لَعُرُفَ ﴾ يعنى بالمعروف ﴿ وَأَعْرَضْ عَن آلِمْ يُهِلِّينَ ﴾ - ١٩٩ - يعني أبا جهل حين جهل على النبي -- صلى الله عليه وسلم - فنسخت العفو الآية التي في براءة آية الصدقات .

 <sup>(</sup>١) ن ا : < ألحم أرجل ... > إلى توله : < ... يسمعون بها > .

<sup>(</sup>٢) في : (جيماً) على أنها قرآن . (٣) المراد بالعفو الصدقة .

<sup>(</sup>٤) المراد بالصدنات هذا الوكاة ، وهويتسير الى الآية ٢٠٠ من صورة التوبة وتحامها : وإنسا الصدنات المقرا. والمساكين والعاماني عليها والمؤلفة فلو بهم وفى الرقاب والغارمين وفى صبيل اتحة وأن السيل فويضة من الله والله علم حكم »

ولا نسخ هنا فالزكاة تريضة والصدقة سنة ولا تعارض ببهما .

ويحدّل أن يكون الإشارة إلى الآية ٣ ١٠ من سورة النو بة وهي ( خذ من أحوالهم صدقة تعلهرهم وتركيم بها ... > الآية -

ونسخ الإعراض آية السيفُ قوله : ﴿ وَإِمَّا يَتَزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَزَغُّ ﴾ يعـنى وإما يفتننـك من الشيطان فتنــة في أمر أبي جهــل ﴿ فَٱسْتَمَدْ بِٱللَّهَ إِنَّهُ سَمِيمُ ﴾ بالاستعادة ﴿ عَلْمُ ﴾ \_ ٢٠٠ \_ ما \_ نظيرها في حمم السجدة \_ . ثم وعظ النبي ـــ صلى الله عليــه وسلم ـــ في أمر أبي جهــل فأخبر عن مصــير المؤمنين والكفار فقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱ تَقَوَّا ﴾ الشرك ﴿ إِذَا مَسُّهُمْ طَالَـٰئِفُ مَّنَ الشَّيْمَانِ تَذَكُّرُوا فَيَإِذَا هُمْ مُسِصرُ ونَ ﴾ ـ ٢٠١ ـ يقول إن المتقين إذا أصامهم نزغ من الشيطان تذكروا وعرفوا أنها معصية ففزءوا منهـا من مخافة الله ثم ذكر الكافر فقال: ﴿ وَ إِخُوا نُهُمْ ﴾ يعني وأصحابهم يعني إخوان كفار مكة هم الشياطين ف النفسديم ﴿ يَمُدُّونَهُ مَ ﴾ يعني يلجونهـــم ﴿ فَ ٱلْغَيِّ ﴾ يعني الشرك والضلالة والمماصي ﴿ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ \_ ٢٠٢ \_ عنها ولا يبصرونها كما قصر المتقون عنهـا حين أبصروها ﴿ وَ إِذَا لَمْ تَنَأْتِهِم بِشَايَةٍ ﴾ يعنى بحديث من القسرآن ، وذلك حين أبطأ التــنزيل بمكة ﴿ قَالُوا ﴾ قال كفار مكة : ﴿ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتُهَا ﴾ يعني هلا

 <sup>(</sup>١) مفهوم النسخ كما هو عند الأسوليين غير متحةق هنـا أيضا ، فقد كان الإهراض في مرحلة والسيف في مرحلة أخرى .

لكن مقائلا فى ذلك صنو عصره فقد كانوا بطاقون الندخ على كل تفييد أرتخصيص • • حتى من الاستناء نسخا • كان آية السيف حددت الإهراض بوقت معين • فنسخة فى إطلاق القدماء •

أما النسخ هند الأصوليين فهو إزالة الشارع حكما شرعيا سابقا بحكم شرعى لاحق بحيث لا يمكن الجمع نهما .

وهو غير منطبق على ماذكره مقاتل .

 <sup>(</sup>٣) يشير الآية ٢٦ من سورة حسم السجدة (قصلت) وتماءها: ﴿ وَإِمَا يَرْفَنَكَ مَنَ الشَّهِ لَمَا نَ تُرْخَ
 أستمد بالله إنه هو السميم العليم ».

 <sup>(</sup>٣) (قالوا) ليست في أ

<sup>(؛)</sup> أن أ: ثقال .

التدعتها من تلقاء نفسك ياعجد لقولهم : ــــ ائت بقرآن غير هذا أو بدله ـــ من تلقاء نفسك ﴿ فُسِلْ ﴾ لكفار مكذ : ﴿ إِنَّمَا أَسِّهُ مَا يُوحَى ۚ إِلَىٌّ مِن رَّبِّي ﴾ إذا أمرت بأمر البعنه ﴿ هَـٰذَا بَصَمَّا ثُرُ مِن رُّبِّكُمْ ﴾ يعني برهان يعني هذا الفرآن بيان من ربكم ﴿ وَ ﴾ القرآن ﴿ هُدِّي ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَخْمَةً ﴾ من المذاب ﴿ لِغَوْمِ يُوْ مَنُونَ ﴾ ٢ ٣ ـ ي مني يصدقون بأن القرآن من الله ﴿ وَإِذَا قُمْرِئَ ٱلْقُرْءَ أَكُرْ فَأَسْتَهُمُوا لَهُ وَأَ نَصَنُوا لَـمُلَّـكُمُ تُرْتُمُـونَ ﴾ \_ ٢٠٤ - ﴿ وَٱذْكُرْ رَبِّكَ ﴾ يعدني بالذكر القراءة [ ١٤١ ب ] في الصلاة ﴿ فِي نَفْسِكَ تَفَرُّهَا ﴾ مستكينا ﴿ وَخَبِفَةً ﴾ يعني وخدونا من مذابه ﴿ وَدُونَ ٱلْحَهُدرِ مَنَ ٱلْقَدُولُ ﴾ يعمني دون العلانيــة ﴿ بِأَ لُغُسُدُوًّ وَٱلْآمَالُ ﴾ يعني بالنسداة والعشي ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَلْفُسِامِينَ ﴾ ـ و ٢٠ ـ عن الغراءة في الصلاة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ من الملائكة ، وذلك حين قال كفيار مكة : « وما الرحن أنسيجد لميا تأمرناً » واستكبروا عن السيجود ، فأخبر الله أب الملائكة ﴿ لَا يَسْــَنَّكُمْرُونَ ﴾ يعــنى لا يتكبرون ﴿ عَنْ عَبْـاَدَبَّه ﴾ كفعل كفار مكة وأخبر من الملائكة فقال : ﴿ وَيُسْبَعُّونُهُ ﴾ يعني يذكرون رجم ﴿ وَلَهُ بَسْجُدُونَ ﴾ \_ ٢٠٦ \_ يتمول يصلون .

<sup>(</sup>١) أ : د ر إذا ترى القرآن ... > إلى قوله : « ... ترحمون > ·

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٢٠ وتمامها :

<sup>&</sup>lt; راذا قبل لهم اسجدوا للرحن قالوا وما الرحن أنسجد الما تأمرنا وزادهم نفوراً » •



سُورَة الزَّنفَ إِلَى











# بن إلَّهُ الرَّحْرَ الرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لَيْهِ وَالرَّسُولُ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَبْنَكُمُّ وَأَطْيِمُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِبَتْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِبَتْ زَادَتْهُمْ إِيمَنْنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَممَّا رَزُقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَعْتُ عندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُدْرِهُوذَ ﴿ يُجَدِّلُونَكَ فِٱلْحَيَّةِ بَعْمُ دَ مَا تَبَنَّ كَأَ نَّمَا بُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعَدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّاآبِفَتَينَ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَمَة تَكُونُ لَكُمُّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِّمَائِهِ وَيَقَطَّعَ دَابِرَا لْكَافِرِينَ ﴿ لبُحتَّا لَحُتَّ وَيُبطلَ ٱلْبَطلَ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِذْ تُسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمَدُّ كُم بِأَلۡف مِّنَ ٱلْمَلۡتَبِكَةِ مُرۡد فينَ۞ وَمَاجَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِنَتْلَهَ مِنَّ بِهِ ء قُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا منْ عند اللَّهِ إِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنَّهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم

### الجدزه النياسع

مْنَ السَّمَا وَمَا يَا لِيُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذُهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَا لَسُبطُن وَليَرْبِطُ عَلَىٰ فَلُوبِكُمْ وَيُنْبَتَ بِهِ ٱلْأَقْلَامُ ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمُلَتِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَنَبَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَتِي فِيقُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرَّعْبُ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُهُ أَ اللهُ وَرُسُولُهُ وَمَن أَسَاتَتَ اللهُ وَرُسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ شَديدُ ٱلْعَقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوتُوهُ وَأَذَلِكَ نِعْرِينَ عَذَابِ ٱلنَّارِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ١ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِدْ دُبُرُهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِثَا لَقِتَالَ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فَثَهَ فَقَدْ بَآء بِغَضُبِ مَنَ اللهُ وَمَأْوَلَهُ جَهُمْ وَيِشُ الْمُصِيرِ رَبِّ فَلَمْ تَقَالُوهُمْ وَلَكُنَّ اللهُ قَعْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللهُ رَمَىٰ وَلَيْبِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ منهُ بِلاَّةَ حَسَنًا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمِ ﴿ ذَا لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوهِنُ كَيْدٍ. الْكُلفرينَ ﴿ إِن تُسْتَفَتُّحُواْ فَقَذْ جَآءَ كُمُ الْفَتْحُ وَإِن تُنتَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن يُعُودُواْنُعُدُ وَلَنْ يُغْنَى عَنْكُمْ فَتُنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُنُرْتُ وَأَنَّ آلَهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) كِنَّا نَهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَطِيعُواْ ٱلَّهُ وَرَسُولُهُم وَلَا تُولُواْ عَنْهُ وَأَنتُم تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا

مسورة الأنفال



وَهُمْ لِا أَسْمَعُونَ ٣٠ إِنَّ شَرَّ الدُّوآبِّ عندًا تَهُ الصَّمْ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلُو عَلِمَ اللَّهُ فَدِيمَ غَيْرًا لَأَسْمَعُهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَنَوْلُواْ وَهُمْ مُعْرِفُهُ رِنَّ ﴿ يَكَأَنُّهُا الَّذِينَ وَامْنُواْ اسْتَجِبُواْ فَهُ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْمِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَّالَةً يَكُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْتَمُرُونَ ١٤ وَا تَقُواْ فَتَنَةً لَا تُصِيرًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِمَابِ ﴿ وَاذْ تُرُواْ إِذْ أَنْمُ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَهُونَ فِ ٱلْأَرْضِ تَخَا فُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَارَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مَنَ الطَّبِبَكِ لَمُ لَلَّكُمْ تَنْكُرُونَ ٢٤ يَنَّا يَهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ لَاتَخُونُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَنَخُونُواْ أَمْلِنَتَكُمْ وَأَنَّمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَأَغَلُّواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فَنْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓ أَإِن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فَرْقَانَا وَيُسَخَفِّرَ عَنكُمْ سَبِهَا يَكُمْ وَ يَغْفُو لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْمُظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُو بِكُ أَلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُنْدِينُوكَ أَوْ يَقْعُلُوكَ أَرْ يُغْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا لَمُكِورِ رَنْ ( ) وَإِذَا تُعَلَّى عَلَيْهِمْ الْكِنْنَا وَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لُوْ أَشَا ؟ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَمَّ لِطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ

#### الجهزء العباشر

إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَتَّى مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَا وَأُو أَثْرِتِنَا بِمُذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَدِّ بِمُ وَرُمُ مِسْتَغَفُّرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُم يَصِدُونَ عَنِ ٱلْمُسْجِهِ الْخُوام وَمَا كَنْ أَوْا أَوْلِيلَا مُنْ إِنْ أَوْلِيا وَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَنكنَّ أَكْثَرُهُمْ لاَيملمُونَ ١٠٠٤ كَانَ صَلاتُهُم عندا لَبُنتِ إِلَّا مُكَاتَهُ وَتَصَدِيَّةٌ فَذُوةُ وَأَلْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١ إِنَّا لَّذِينَ كُفُرُواْ يُنفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيصُدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنفِهُ وَنَهَ الْمُ تَكُونُ عَلَيْهِمْ مُسْرَةً ثُمُّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَّا جَهُمَّ يُخْشُرُونَ ٢ لِيَمِيزُ اللهُ ٱللَّهُ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّبِ وَيَجْمَلُ ٱلْخُبِيثُ بَعْفَهُم عَلَى بَعْض فَيْرَ كُمُهُ حِمْمِكَافَهِجُمَاكُمْ فِجَيَةً أَوْلَدِكَ هُمُ ٱلْكَسْرُونَ فَيْ قُلْ لَلَّذَينَ كَنُرُواْ إِن يَنتُهُ وَا يُغْفُر لُئِم مَّا تَذْ مَانَكُ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ مُنَّتُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَقَنتلُوهُمْ حَمَّى لَاتَكُونَ فَنْنَةً وَيَكُونَ ٱلذِينَ كُلُهُ إِنَّ إِنَّ النَّهُ وَأَفَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُولَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنْ اللَّهُ مُولَكُكُم نِعُمُ الْمُولَ وَنِعُمُ النَّصِيرُ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيْمُمُ مِّرْ نَيْنَ هِ فَأَنَّ لِلَهِ تُحَمَّمُهُ وَالمَوْسُولِ وَلِنْي الْفُرِّ فِي وَٱلْمُسَكِينِ



مسورة الأنضال

وَأَنْ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَان يُومُ ٱلْنَتَى ٱلْجُمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ ﴿ إِذْ أَنْمُ بِالْفَدْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكْبُ أَمْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاءَدَثَّ لَاَخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَنْدُ وَلَئِكِن لِيَقْضَى ٱللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَهُ لِكَ مَنْ مَلَكَ عَنْ بِينَةَ وَيَحْنَى مَنْ حَيَّ عَنْ بِينَةً ۚ وَإِنَّ ٱللهُ لَسَمِيمُ عَلَيمُ ﴿ ﴾ ` إِذْ يُرِيكُهُمُ أَنَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَبَكُهُمْ كَنِيرًا لَّفَضْلُمُ وَلِّنَنْذَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكُنَّ اللَّهُ سَلَّمٌ إِنَّهُ عَلَيْمُ لِذَاتَ ٱلصُّدُورِ ٢ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا لَنَقَيْمُ فِي أَعْيُنكُمْ قَلَيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنهِمْ لِيُفْضَى اللهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمْوِرُ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فَنَهُ فَأَ ثَبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ كَنْبُرا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وأَطِيعُواْ اللهُ ورسُولُهُ وَلاَ تَسْتَزَعُواْ فَتَغْشَلُواْ وَتَذْهَبُ رَجُكُمْ وَآمَيْرُواْ إِنَّ اللَّهُ مَمَّ الصَّارِينَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّه بَعَرَجُواْ من ديرُهم بَعَلَراً وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيدًا ١ وَإِذْ زُيَّ لَهُمُ ٱلشَّيْطُكُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالَبَ لَكُمُ ٱلنَّوْمُ مِنْ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لِّكُمِّ فَلُمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفَئْتَانِ نَكُونِ عَلَى ءَتَكِمُ

#### الجسزء العماشر

رَفَالَ إِنِّي بَدِئَ عُ مِنْكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَديدُ الْعَقَابِ ( إِذْ يَقُرلُ الْمُنْفِقُ رَنَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غُرَّ هَنَأُولًا ۚ وِينُهُمْ وَمَن يَتُو كَلْعَلَى آلَةَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ﴿ وَلَوُ تَرَيَّهُ إِذْ يَتَوَقَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلْمَلَةِ بِكُهُ يَضْرِبُونَ وُبُوهَهُمُواْ دَبَّرُهُمُ وَذُوتُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ مِلْلَعُمِيدِ ١٥ كَذَأْبِءَالِ فَرْعُونَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَفَرُواْ بِعَا يَكْتِ اللَّهُ فَأَخَا مُمُ اللَّهُ بِلُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ شَدِيدًا لَعَقَابِ ﴿ ذَ لِكَ بِأَتَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُفَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَبِّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَ نَفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيمٌ عَلَيٌّ ﴿ كَذَأَبِ ءَالَ فَرُعُونٌ وَالَّذِينَ مَن تَبْلِهِم مَ كَذَّ بُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكَنْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَ ءَالَ فَرْعُونَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَيْلِمِينَ ١٠ إِنَّ شُرَّالِدَّوَ آبِّ عِندَ اللَّهَ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (فِي ٱلَّذِينَ عَلَيْدَتَّ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْفُضُونَ عَهْا َ هُمْ فَ كُلِّ مَرَّةً وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلَّفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَلَّا كُرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَكَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَالْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْحَالِبِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحْلَبُنّ

#### محررة الأمنال



ٱلَّذِينَ كُنُّهُ وَأُمْدِينُهِ أَ أَنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ ﴿ وَأَعَدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْمُ مَن قُوَّةَ وَمِن رِّ بَاطَ ٱلْحُيْلَ تُرْهُبُونَ بِهِ عَدُوْ ٱللَّهُ وَعَلُوَّكُم وَءَاخُرِينَ من دُونهم لاتعلكُ ونَهُمُ اللهُ يعلَمُهُمْ وَمَا تُنفَقُواْ من فُي وَفَي سَبِيلَ الله يُرَفُّ إِلَيْهِ كُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن جَنَّحُواْ لِلَّهُ فَاجْنُعَ لَهَا وَيُو نَقُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ آلِمَا يُرِ إِن إِن يُرِيدُوۤ أَنْ يَحَدُعُولُهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِه، وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بِينَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَسِيعًا مَّا أَلَفْتُ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكَنْ آللُهُ أَلَّفُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّي حَمْدُكَ اللهُ وَمَن اللَّهِ عَلَى مَن الْمُؤْمِنين ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّيُّ حُرِّ صَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْتَمَالَ إِن يَكُن مِنكُمْ عَشُرُونَ صَدِرُونَ يَغَالِبُواْ مَا ثَمَتُيْنَ وَإِن يَكُن مَّنكُم مَّاكَةٌ يَغُلُبُواۤ أَلَٰهُا مَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ مَّرُهُ لَا يُغْفَيُ رِنَ شِي ٱلْقَدُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فيكُمْ ضَمَّكُما ۚ فَإِن يَكُن مَّنكُم مُا لَّنَهُ عَابِرَةٌ يَغَلَبُوا مَا تَنَيَّن وَإِن يَكُن مَنكُمُ أَلْتُ يَغُلبُوا أَلْفَيْن بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَمَّ الصَّدِينَ ١٠٠ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْفِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلذَّنْبَا وَٱللَّهُ يُريدُٱلْآخَرَةُ

#### الجسزءالعباشر

وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكُمْ ١٠ لَولا كُنَابٌ مَنَ آلَةُ سَبِقَ لَمَسَكُمْ فيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيِّ ١ فَكُلُواْ مِمَّا غَنْمُمْ حَلَىٰلًا طَيِّكًا وَالَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ فَنُورٌ رَحِمٌ ١٠ يَنَأَيْهَا ٱلنَّيْ قُلُ لِمَن لَ أَيَّدِيكُم مَّنَ ٱلْأَمْرُيَّ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً بُوْ مَكُمْ خَيْراً مَمَّا أَخِذَ مَنكُمْ وَيَغْفِرُ لَسَكُمْ وَاللَّهُ عُنُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٤ وَإِن يُرِيدُواْ بِنِيانَتُكَ فَقَدْ حَانُواْ اللَّهُ مَن قُبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكَيِّرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَاهِالُواْ بِأَمْوَ لِيهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَهِيلِ الللهِ وَالَّذِينَ وَاوَا وَنَصُرُوٓاْ أُولَدِيكَ بَعْضُهُمْ أُولِيكَا مُ بَعَنِينَ وَٱلَّذِينَ وَامُّنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَنُّكُم مِن وَلَنيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ في الذِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قُورِ بِيَنْكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تُمْمُلُونَ بِمَعِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوَّلِيآ } بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فَنُنَةٌ في الأَرْض وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ وَامَّنُواْ وَهَاجَرُواْ وَحَنْهُدُواْ فِسَبِيلَ اللَّهِ وَآلَّذِينَ وَاوَاْ وَنَصُرُواْ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ عَفًّا لَّهُم مَّغَفَرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ مَنْ بَعُدُ وَمَاجَرُواْ وَجَنهَبِدُواْ مُغَكُمْ فَأُولَنِّيكِ مِنكُمٍّ وَأُولُواْ الْأَرْحَام مسدورة التوبة

بَعْدُيُمْ أُولَ بِبَعْضِ فِي كِتنْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مِثْنَى، عَلَيْمَ (فِي)



### [ ســـورة الأنفال ]

ن (١) مدنية كلها غيرآية وأحدة « وإذ يمكربك الذين كفروا ... » الآية .

وهي خمس وسبدون آية كوفية

 (۱) الآَية ٣٠ من ســورة الأنفال وتمـامها : « و إذ يمكر بك الفين كفروا ليتبنوك أو يقتلوك أو يخرجوك و يمكرون و يمكر الله والله خير المماكرين » .

وفي المصحف : سررة الأنف ال مدنية إلا من آبة ٣٠ إلى آبة ٢٦ فكية وآباتها ٧٠ آبة ترات بعد سورة البقرة .

وعدد كلمائها ( ١١٩٥ ) كلية .

#### أهداف سورة الأنفال ومقاصدها

مقصود مسورة الأفتال مجرلا هو : تعليم الأماع الفاصدة من الفنيسة التى هى حق قد ورسوله 
رسمة الخاتفن وقت عام الفرآن والإشارة إلى إبتداء حرب بدر وإحداد الله — تعالى — محماية 
نهيه بالملائكة المقربين والنبى عن الفرار عند الزحف، ورصية الله المؤرسين والنبات في صف الفتال، 
وأمر المؤرسين بإجابة الله روسوله ، والتعدير من الفتة والنبى عن خيانة الله ورسوله ، وذكر سكر 
كفار مكة في حق النبي — صلى الله عليه وسلم — وتجاسر قوم ضم باستعبال المذاب ، وذكر 
إضاعة نفقاتهم في الشادل والباطل ، وبيان قدمة النائم وتلاق حسكر الإسلام وصحر المشركين ، 
وفيم المنافقين في خذلاتهم لأمل الإيمان ونكال ناتفي العهد ، ليخير بهم آخرون ، والميسل 
إلى السلم عند الدعوة إلى ، والى على المؤرسية والإن مؤرب وبوان عدد صكر الإسلام ، وحسكر 
الشرك وسمكم أمرى بدر وضعرة المفاطين لأعل الإسلام وتخصيص الأفاوب وذوى الأرصام بالمراث

فواصل آيات سورة الأنفال : ( ن دم ق ط رب ) • مجمعها ندم قطرب •

في توله : ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى بيعض ... > إلى آخرالسورة •



## بث إندارهم إرصيم

( تَسْلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ وذلك أن رسول الله — من الله عليه وسلم — فال يوم بدر: إن الله وهذى النصر أو الغنيمة ، فن قتل قتيلا ، أو أسر أسيرا ، فله من عسكرهم كذا وكذا ، إن شاء الله ، ومن جاء براس فله غرة فلما تواقعوا انهزه من عسكرهم كذا وكذا ، إن شاء الله ، ومن جاء براس فله غرة فلما تواقعوا انهزا ابر البسم كان واشراعهم سرعان الناس فحاء ابرا الفنيمة ، وكان قتل رجاين وأسر رجاين العباس بن عبد المطلب ، وأبا عزة بن عمير بن هشام بن عبد الدار، وكان معه لواء المشركين يوم بدر، قال سعد بن عبادة الأنصارى — من بني ساعدة — للنبي — صلى الله عليه وسلم — : ما منعنا أن نطلب المشركين كما طاب هؤلاء في المناس خواله من عبد الدار، وكان خيا أن نورى صفك فتمطف عليك خيل المشركين أو رجالنهم فنصاب ، عصيبة ، فإن تعديد هؤلاء ما ذكرت لهم خييل المشركين أو رجالنهم فنصاب ، عصيبة ، فإن تعديد هؤلاء ما ذكرت لهم الم يبي لسائر أصحابك كبير شيء ، فانزل الله — عز وجل — : « يسالونك من الإنفال ، يمني النافلة التي ومدتهم بيني أبا اليسر اسمه كعب بن عمرو —

<sup>(</sup>۱) ق أ: ترافقرا، ل: تراقدرا،

<sup>(</sup>٢) في | : واتبعوهم .

<sup>(</sup>٣) في أ : مدود ، ل ، العدو .

<sup>(</sup>٤) فى أ : تغرو ، ل : نعرى .

<sup>(</sup>ه) في أ : فنصاب ، ل : فتصاب .

<sup>(</sup>١) ق ( : تعطي ٠

الأنصاري من بني سلمة بن جشم بن مالك ، ومالك بن دخشم الأنصاري 🗕 من بخى عوف بن الخــزرج ، فأ نزل الله ـــ عن وجل ـــ : ﴿ فُــلِ ﴾ لهم يا نجد : ﴿ ٱلْأَنْفَالُ لِنَّهُ وَٱلرُّسُولِ فَٱتُّقُدُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ ﴾ يقول: ليرد بعضكم على بعض الغنيمة ﴿ وَأَطِيمُوا اللَّهَ وَرَسُدُولُهُ ﴾ في أمر الصاح ﴿ إِن كُنتُم مُؤْ مَدِينَ ﴾ \_ ١ ــ يعني مصدقين بالنوحيد ، فأصاحوا ، ثم نمتهم فقال : ﴿ إِنَّمَكَ ا ٱلنُّهُوْ مَنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكَرَ ٱللَّهُ وَجِآتُ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَا يَكْنُهُ ﴾ ف أمر الصلح ﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَا لَنَّا ﴾ يعني تصديقا مع إيمانهم مع تصديقهم بما أنزل الله عليهم قبل ذلك من القرآن ﴿ وَمَلَّىٰ رَبِّهُ يَتَوَكَّأُونَ ﴾ \_ ٢ \_ يعني و به يثفون [ ١٤٢ أ ] ، ثم نعتهم فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ يُنقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰ ةَ ﴾ يعني تتمون العملاة : ركوعها ، وتسجودها في مواقبتها . ﴿ وَ يَمُّــا رَزَفْنَانُهُمْ ﴾ من الأموال ﴿ يُنفقُونَ ﴾ ـ ٣ ـ في طاعة ربهم ﴿ أُولَـلَـٰهَكَ هُمُ ٱللَّهُوْ مَنُونَ حَقًّا ﴾ لا شك في إيمانهم كشك المنافقين ﴿ لِّمُدُّمْ ﴾ بذلك ﴿ دَرَجَاتُ ﴾ يعني فضائل ﴿ عِندَ رَبِّهُمْ ﴾ في الآخرة في الجنة ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ لذنو بهم ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ \_ ٤ \_ يعني حسن في الجنــة . فلمها نزلت هؤلاء الآيات قالوا : سمعنا وأطعنا لرســول الله ــــ صلى الله عليه وسلم فلم تقسم الغنيمة حتى رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فقسم بينهـــم بالسوية ورفع الخمس منــه ، قــوله : ﴿ كَمَــّا أَخْرَجَكَ رَبُّـكَ مِن يِّدِتكَ بِالْحَيِّقِ ﴾ وذلك أن مير كفار قريش جاءت من الشام تربد مكة فها أبو سـفيان بن حرب ، وعمر و بن العـاص ، وعمــرو بن هشام ، ومخــرمة بن نوفل الزهري، في العير فبلغهم أن رسول الله ــ صلى الله عليــه وسلم ــ يريدهم

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك فى أخباب النزول السيوطى : ١٠٤، ١٠٥، كما ورد فى أسباب النزول الواحدى : ١٣٢٠

فبعثوا عمـرو بن ضمضم الغفارى إلى مكة مستفيثا فخرجت قريش ، وبعث النبي ونزل جبريل ــ عليه السلام ــ فأخبر النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بعير أهل مكة فقــال النبي ــ صلى الله عليــه وسلم ــ لأصحابه : ﴿ إِنَّ الله يعدكم إحدى الطائفتين : إما العبر، و إما النصر والغنيمة، فما ترون ؟» فأشاروا عليه بل نسير إلى العبر وكرهوا القتال، وقالوا: إنا لم نأخذ أهبة الفتال و إنمــا نفرنا إلى العبر. ثم أعاد النبي — صلى الله عليه وسلم ـــ المشورة ; فأشاروا عليه بالعير . فقال سعد بن عبادة الأنصاري : يارسول الله ، انظـر أمرك فامض له فوالله لو سرت بنا إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار . ففرح النبي ـــصلى الله عليه وسلم ـــ حتى عمرف السرور في وجهد فقال المقداد بن الأسود الكندى : إنا معك . فضحك النبي «كما أخرجك ربك من بيتك بألخق » ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلدُّوْ منينَ لَكَمارِهُونَ ﴾ ـ ٥ ـ للقتال ، فلذلك « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » في أمر الغنيمة ، فيها تقديم، ثم قال : ﴿ يُجَلَّدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعِسَدَ مَا تَدِّينَ ﴾ لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله ﴿ كَأَمُّكَ يُسَافُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ سَغَارُونَ ﴾ ـ ٦ ـ ﴿ وَ إِذْ يَعدُكُمُ اللهُ إِحْدَى ٱلطَّآنِفَتْينِ ﴾ الدير أو هن بمة المشركين وعسكرهم ( ﴿ أَمَّهَ الْكُمُ ﴾ وَتُودُونَ

<sup>(</sup>١) في أ : فعث .

 <sup>(</sup>۲) فى ا : < كا أخرجك ربك ... > إلى أنوله < ... لـكارهون > ، وقد ورد ما ذكره مقاتل
 فى أسباب النزول المسيوطى : ١٠٥

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ﴿ ... ﴾ ساقط من الأصل .

أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشُّوكَةِ ﴾ يعنى العبر ﴿ « تَكُونُ لَكُمْ » وَتُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ عَدٍّ. ٱلْحَدِّ. بِكَلِمَ لَيْهِ ﴾ يقول يحقق الإملام بما أنزل إليك ﴿ وَيَقْطَمَ وَابِرَ ٱلْكَلفرينَ ﴾ - ٧ - يعنى أصل الكافرين ببدر ﴿ لِيُحقُّ ٱلْحَقُّ ﴾ يعنى الإسلام ﴿ وَيَبْطُلُ ٱلْبَايِطِيلَ ﴾ يعني الشرك يعني عبادة الشيطان ﴿ ﴿ وَلَوْ ﴾ كُورَ ٱلْخُورُ مُونَ ﴾ - ٨ -يمني كفار مكة، قوله : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ ﴾ وذلك أن الذي — صلى الله عليه وسلم - لما رأى المشركين يوم بدر وعلم أنه لا قوة له مهم إلا بألله دعا ربه [ ١٤٢ ب ] فقسال : اللهم إنك أمرتني بالقتال ووعدتني النصر و إنك لا تخلف الميماد . فاستجاب له و به ، فأنزل الله ﴿ إِذْ يَسْتَغَيَّتُونَ ﴾ في النصر ﴿ فَمَاسْتَجَابُ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمُلَمَّةِكَةِ ﴾ يوم بدر ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ - ٩ - يعنى متنا بعين كقوله في المؤمنين : « رسلنا تترى » وقوله : « طيراً أباسِل ، وقوله : « يرسل السهاء عليكم مدراً (أ » يمني متتابع قطرها، فلزُّل جبريل – عليه السلام – في ألف من الملائكية ، فقام جبريل – عليه السلام – في خمسهائة ملك عن ميمنة الناس معهم أبو بكر ، ونزل ميكائيل – عليه السلام – في خمسمائة على ميسرة

<sup>(</sup>١) ما ين القرصين ٤ ... > ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) ما بين الفوسين ﴿ ... ﴾ سأقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ن ١ : زرا٠

<sup>(</sup>٤) ورد ذلك في لباب النقول في أسباب النزول السيوطي : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : ١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفيل : ٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة هود : ۲ ه ه

الناس ، معهم عمر فى صور الرجال عليهم البياض وعماتم البيض قد أرخوا أطرافها بين أكنافهم فقاتلت الملائكة يوم بدر .

ولم يقاتلوا يوم الأحزاب، ولا يوم خيىر، ثم قال : ﴿ وَمَا جَعَلُهُ ٱللَّهُ ﴾ يعني مدد الملائكة ﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ وَ لَتَطْمَئنَ بِهِ قُلُوبُكُم ﴾ يعني لتسكن إليه فلوبكم ﴿ وَمَا اَ لَنْصُرُ ﴾ وليس النصر ﴿ إِلَّا منْ عند الله ﴾ وليس النصر بقلة العدد ولا بكثرته . ولكن النصر من عنـــد الله ﴿ إِنَّ ٱ للَّهَ عَنِ يَزُّ حَــُكُمْ ﴾ - ١٠ ــ « عزيز » يعنى منيـع ﴿ حَكَمِم ﴾ فى أمره حكم النصر . وقوله : ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمْ ۚ ٱلنَّمَاسَ ﴾ وذلك أن كفار مكة سبقوا النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ إلى ماء بدر ، فخُلْفُوا المــاء وراء ظهورهم ، ونزل المسلمون حيالهم على غير ماء ، وبينهم وبين عدوهم بطن واد فيه رمل ، فمكث المسلمون يوما وليلة يصلون محدثين مجنبين ، فأتاهم إبليس —لعنه الله — فقال لهم : أليس قد زعمتم أنكم أولياء الله على دينه، وقد غلبتم على المساء تصلون على غير طهور وما يمنسع القوم من قتالكم إلا ما أنتم فيه من العطش والبسلاء ، حتى إذا انقطعت رقابكم من العطش قاموا إليكم فسلا يبصر بعضكم بعضا، فيقرنونكم بالحبال فيقتلون منكم من شاءوا، ثم ينطلقون بكم إلى مكة، فحزن المسلمون وخُأَنُوا وامتنع منهم النوم ، فعلم الله ما في قلوب المؤمنين من الحــزن ،

 <sup>(</sup>۱) ذهب أسناذنا الدكتور مصطفى زيد فى كتابه «تفسير سورة الأنقال» إلى أن نرول الممالاتكة فى غزيرة بدر كان لتنبيت المؤمنين وتكثير سوادهم ٤ و إرهاب الكافرين وإلقاء الوب فى قلوبهم والحقيد أن يكرن تناظم فالاحسيا .

 <sup>(</sup>٢) ف أ : العزيز الحكم ، رفى حاشية أ : الآية التي هنا « إن اقد عزيز حكميم » .

<sup>(</sup>r) في أ : إذ ينشاكم ·

 <sup>(</sup>٤) خانوا الماء رواه ظهورهم: أي جمل الكفار الماء خانه\_م حتى الإستعاج المداون الوصول إله، و وبذاك يهلكهم العاش .

 <sup>(</sup>٠) ف ا : غانوا و

فألق الله عليهم النعاس أمنة من الله ليذهب همهم ، وأرسل السهاء علمهم ليلا فامطرت مطرا جوادا حتى سالت الأودية ، وماؤوا الأسقية ، وسقوا الإيل ، واتخذوا الحياض ، واشــتدت الرملة ، وكانت ناخذ إلى كعبي الرجال وكانت « ماعة أله المؤمنين رجال لم يكن معهم إلا فارسان : المقداد بن الأسود ، وأبو مرثد الغنوى ، وكان معهم ستة أدرع ، فأنزل الله « إذ يغشيكم النعاس » ﴿ أَمَنَةً مَّنَّهُ وَيُرْزُلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ۚ لِّيطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ من الأحداث، والجنابة ﴿ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رَجْزَاً لَشَّيْطُذِن ﴾ يعني الوسوسة التي القاها في قلوبكم والحزن ﴿ وَلَيْرِبِطَ مَّلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ بالإيمان من تخــويف الشيطان ﴿ وَيُشَبِّتَ بِه ﴾ يعني بالمطر ( أَ الْأَقْدَامَ ﴾ - ١١ - ( « إذْ يُوحى رَبُّكُ » ) ولما صف القوم أوحى الله - عن وجل - ﴿ إِلَى ٱلْمَلْنَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبِّتُوا ﴾ فبشروا ﴿ ٱلَّذِينَ وَامَّنُوا ﴾ بالنصر فكان الملك في صورة بشر في الصف الأول فيقول أبشروا فإنكم كثير وعددهم قايل فالله ناصركم [ ١٤٣ أ ] . فيرى الناس أنه منهم ، ثم قال : ﴿ سَأَلُقِي في قُلُوب ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ بتوحيد الله - عز وجل - يوم بدر ، ثم ملمهم كيف يصنعون فقال : ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ يعني الرقاب تقول العرب لأضربن فوق رأسك يعني الرقاب ﴿ وَآضْرِبُوا ﴾ بالسيف ﴿ مُنْهُمْ كُلُّ بُّنَـانِ ﴾ - ١٢ ـ يعني الأطراف ﴿ ذَاكَ ﴾ الذي نزل جم ﴿ بِأُنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ يمنى عادوا الله ورسـوله ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ ﴾ يعنى ومن يعــاد الله

<sup>(</sup>١) فى أ : وكانت التومين رجال ، و يما أن التومنين احم كان فيجب أن يكون مرفوها فوجوده منصوبا أو نخفوضا دليل على أن مضافا كان هنا ومقط نزدت كلية ﴿ جامة › ليستقم الكلام .

<sup>(</sup>٢) في ا : ادع ، ا ه : وادرع جم درع .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من إ .

﴿ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ أَنَّهَ شَدِيدُ ٱلْمُقَابِ ﴾ - ١٣ - إذا عاقب ﴿ ذَٰلِكُمْ ﴾ القتل ﴿ فَكُوقُوهُ ﴾ يوم بدر في الدنيا ثم قال : ﴿ وَأَنَّ لَلْـكَـنَفـرِينَ ﴾ بتوحيـــد الله عن وجل مع القتل ، وضرب الملائكة الوجوه ، والأدبار أيضا لهم فِي الآخرة ﴿ مَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ - ١٤ ـ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُغُوٓا إِذَا لَفَيْتُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ بتوحيد الله – عن وجل – يوم بدر ﴿ زَحْفًا فَـاَدَ أُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ﴾ - 10 - ﴿ وَمَن أَوْمُمْ يَوْمُدُ دُبِرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَفْتَالِ ﴾ يعني مستطردا يريد الكرة للقتال ﴿ أَوْمُتَحَرَّا ۚ إِلَىٰ فَشَةً ﴾ يقول أو ينحاز إلى صفُ النبي – صلى الله (وَمَا وَاهُ جَهَنَّمُ) يمني ومصيره جهنم (وَ بِنْسَ ٱلْمَصِيرُ) - ١٦ - ( فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ) يعني ماقتلتوهم وذلك أن الرجل من المؤمندين كان يقول : فعلت وقتات فنزلت « فلم تقتلوهم » ﴿ وَلَـٰذِكِنَّ ٱللَّهُ قَتَلَاهُمْ وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰذِكَنَّ ٱللَّهَ رَكُىٰ ﴾ وذلك أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ حين صاف المشركين، دعا بثلاث قبضات من حصی الوادی ، ورمله ، فناوله علی بن أبی طالب فرمی بها فی وجوه المدو وقال : اللهم اردَّبُ قلوبهم ، وزلزل أقدامهم ، فملاً الله وجوههم وأبصارهم من الرمية فانهزموا عندالرمية الثالثة وتبعهم المسلمون يقتلونهم و يأسرونهم، فذلك قوله :

٠ (١) في أ : الصف

 <sup>(</sup>۲) مكذا في أ ، ل ، م : والمواد وقف أمام صفوف المشركين .

<sup>(</sup>٣) في أ : العدو ، ل : القرم .

<sup>(؛)</sup> في إ : ارعب ، ل : أرعد ،

<sup>(</sup>٥) في أ : فالمهزموا من الرمية ، وفي ل : فالمهزموا عند الرمية .

 <sup>(</sup>۲) ورد ذلك في أسبباب النزول الواحدى : ۱۳۳ ، وفي لبهاب النقول في أسبباب النزول
 السيوطي : ۱۰۹ و

﴿ وَلَيْهِ لِيَ ۚ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءَ حَسَّنّا ﴾ يعنى القتل والأسر ﴿ إِنَّ ٱ للهَ سَمِيعٌ ﴾ لدعاء النبي — صلى الله عليه وسلم — ﴿ عَلِيمٌ ﴾ - ١٧ \_ به ﴿ ذَا لِيكُمْ ﴾ النصر ﴿ وَ أَنَّ ٱ للَّهَ مُو هِنُ ﴾ يعني مضعف ﴿ كَنِيدَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ ـ ١٨ ـ ﴿ إِنْ تَسْتَفْيَتُوا فَقَيْدُجَآ وَكُمُّ ٱلْفَتْحُ ﴾ وذلك أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت في المنام ، كأن فارسا دخل المسجد الحرام ، فنادى : يا آل فهر من قريش انفروا في ليلة أو ليلتين ، ثم صعد فوق الكعبة ، فنادى مثلها ، ثم صعد أبا قبيس فنادى مثلها . ثم نقض صخرة من الحبل فرفعها المنادى فضرب بها الحبل فانفلقت فلم يبق بيتُ بمكة إلا دخلت قطعة منه فيه فلما أصبحت أخبرت أخاها العباس وجلا وعنده أبو جهل بن هشام فقال أبو جهل : يا آل قريش ألا تعذرونا من بني عبد المطلب، إنهم لا يرضون أن تنبأ رجالهم حتى تنبأت نساؤهم، ثم قال أبو جهل للعباس: تنبأت رجالكم وتنبأتُ نساؤكم والله لتنتهن ، وأوعدهـم ، فقال العباس : إن شئتم ناجزناكم الساعة [١٤٣] • فلمسا قـــدم ضمضم بن عمرو الففارى قال : أدركوا العيرأولا ، تدركوا ، فعمد أبو جهل وأصحابه فأخذوا بأستار الكمبة ، ثم قال أبو جهـل : اللهم أنصر أعلى الحنَّذين وأكرم القبيلتين . ثم خرجوا على كل صعب وذاول ليعينوا

<sup>(</sup>١) في أ : ثم صعد فوق الكمية فنادى ، وفي ل : ثم صعد فوق الكمية فنادى مثلها .

<sup>(</sup>٢) في أ : بيتا ، ل : بيت .

<sup>(</sup>٣) فى ل : رجلا ، ١ ، م : وجلا .

<sup>(</sup>١) في ا يرحتي تنبات ، ل : وتنبات .

<sup>( • )</sup> في أ : مارعده ، ل : تأرهدهم •

 <sup>(</sup>٦) قد أ : الهم انصرنا على الجندين ، وقد أصلحته من كناب أسياب النزرل للواحدي ;
 ١٣٤ • وقد رد تحوه في كتاب لباب التعول في أسباب النزرل السهوطي .

أبا سفيان فترك أبو سفيان الطريق وأغزعل ساحل البحر فقدم مكة وسبق أبو جهل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن معه من المشركين إلى ماه بدر ، فلما النقوا قال أبو جهل: اللهم اقض بيننا وبين عد، اللهم أينا كان أحب إليك، وأرضى عندك؛ فانصره ، ففعل الله ــ عز وجل ــ ذلك ، وهزم المشركين، وقتلهم ، ونصر المؤمنين فأنزل الله في قول أبي جهل : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » يقول إن تستنصروا فقد جاءكم النصر فقد نصرت من قلتم ﴿ وَإِنْ تَدَثَّمُوا فَهُو خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ من الفتال ﴿ وَ إِنْ تَمُودُوا ﴾ لقتالهم ﴿ نَمُدْ ﴾ عليكم بالفتل والهزيمة بما فعلنا ببدر ﴿ وَلَنَ نُعْنَى عَنْكُمْ فَشَتُّكُمْ شَيْئًا ﴾ يعنى حماعتكم شيئا ﴿ وَلَوْ كَثَّرَتْ ﴾ فشتكم ﴿ وَأَنْ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ - ١٩ - في النصر لهـ م قوله : ﴿ يَمَا أَجُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ﴾ يعني صدقوا بتوحيد الله – عن وجل – ﴿ أَطْبِعُوا آللَّهَ وَرَسُسُولَهُ ﴾ في أمر الغنيمة ﴿ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ ﴾ يعني ولا تعرضوا عنه يعني أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم -﴿ وَأَ نُتُمْ تُسْمَمُونَ ﴾ \_ ٢٠ \_ المواعظ ثم وعظ المؤمنين فقــال : ﴿ وَلَا تَــكُونُوا كَالَّذِينَ فَا لُوا سَمِعْنَا ﴾ الإيمان ﴿ وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ - ٢١ .. يعني المنافقين ثم قال : ﴿ إِنَّ شَرًّا لَدُوآبِّ عِندَ آ لَةِ ٱلصُّمُّ ﴾ عن الإ عان ﴿ ٱلْسُبُّكُم ﴾ يعني الخرس لا يتكلمون بالإبمان ولا يمقلون ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ ـ ٢٢ ـ يمني ابن عبد الدار بن قصى، وأبو الحَارَثُ بن علقمة ، وطلحة بن عَبَّان ، وعَبَّان ، وشافع ، وأبو الجلاس،

 <sup>(</sup>١) في إ : وأخذ ، ل : وأحز : أي أمن الدو وأسرع فيه من على ساحل البحر ، وأغز على
 ساجل البحر ممنى أسرع الدر أيضا .

<sup>(</sup>٢) في أ : زيادة ( صلى الله عليه وسلم ) وليس ذلك في : ل .

<sup>(</sup>٣) في أ : قاتلتم ، ل ، قلتم .

<sup>(</sup>١) ف ا : الحرث .

وأبو سعد ، والحارث ، والقاسط بن شريح ، وأرطاة بن شرحبيل ، ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ وَلُو عَلَمَ اللَّهُ فَدِيهِ مُ خَدًّا لَأُسْمَعُهُم ﴾ يدى لأعطاهم الإيمان ﴿ وَلُو أَسْمَعُهُم ﴾ يقول ولو أعطاهم الإيمان ﴿ لَتُواُّوا ﴾ يقول لأعرضوا عنه ﴿ وَهُم مُعرِضُونَ ﴾ \_ ٢٣ ــ لمــا سبق لهم في علم الله من الشــقاء وفيهم نزلت « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ... ، إلى آخر الأَية ﴿ يِنَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِيبُوا يَنهُ وَ لِلرَّسُولِ ﴾ في الطاعة في أمر القتال ﴿ إِذَا دَعَا ثُمُّ لَمَا يُحْسِيكُمْ ﴾ يمني الحرب التي وعدكم الله يقول : أحياكم بعــد الذل ، وقواكم بعــد الضعف فنكان ذلك المَم حياة ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْسِهِ ﴾ يقول يحول بين قلب المؤمن، وبين الكفر وبين قلب الكافر وبين الإيمان ﴿ « وَأَنَّهُ » إِلَيْه تُعْشُرُونَ ﴾ - ٢٤ - في الآخرة فيجزيكم باعمالكم ﴿ وَأَنْقُوا فِنْمُنَّةً ﴾ نكون من بعدكم ، محذركم « الله ، ، تكون مع على بن أبي طالب ﴿ لا تُصيرُن اللَّذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصَّةً } فقد أصابتهم يوم الجمل منهم طاحة ، والزبير ، ثم حذرهم فقال : ﴿ وَآعَلْمُ وَآ أَنَّ آ لَنَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِفَابِ ﴾ - ٢٥ - [ ١٤٤ أ] إذا عافب ثم ذكرهم النعم فقال : ﴿ وَٱذْكُرُوآ إِذْ أَنتُمْ قَالِيلٌ ﴾ يعنى المهاجرين خاصــة ﴿ مُسْتَضَّمُهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني أهل مكة ﴿ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطُّ فَكُم ۗ ٱلنَّاسُ ﴾ يعني كفار مكة نزلت هــذه الآية بعــد قتال بدر يقول ﴿ فَنَاوَا كُمْ ﴾ إلى المدينــة والأنصار ﴿ وَأَيَّدَكُمُ سَصْرِه ﴾ يعني وقواكم سنصره يوم بدر ﴿ وَرَزْفَكُم مَنَ ٱلطُّبْمَاتِ ﴾

<sup>(</sup>١) في أ : والمرث.

<sup>(</sup>r) في ا : «وأنكم» ·

<sup>(</sup>t) من ل ه

إِنْنَى الحَـٰلاَل مَن الرزق وغنيمة بدر ﴿ لَعَلَّـٰكُمْ ﴾ يعـنى لكى ﴿ تَشْـُكُونَ ﴾ لَا تَخُونُوا آلَهَ وَٱلرُّسُولَ ﴾ يعنى أبا لبابة وفيه نزلت هذهالاَّية نظيرها في المنحرم « فحانتاهما » يعني فحالفتاهما في الدين ولم يكن في الفرج ، واسمه مروان ان عبد المنـــذر الأنصاري من بني عمرو بن عــوف وذلك أن النبي – صلى الله عليــه وسلم ـــ حاصر يهود قريظة ، إحدى وعشرين ليــلة ، فسألوا الصــلح على مثل صلح أهل النضير على أن يسيروا إلى إخوتهــم إلى أذرعات ، وأريحا في أرض الشام ، وأبي الذي – صلى الله عليـــه وسلم – أن يتزاوا إلا على الحكم فابوا ، وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحهم وهو حليف لهــم فبعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم فلما أناهم قالوا : يا أبا لبابة أننزل على حكم عجد صلى الله عليه وسلم -- فأشار أبو لبابة بيا ه إلى حلقه : إنه الذبح فلا تنزلوا على الحكم . فأطاءوه ، وكان أبو لبابة وولده معهم فغش المسلمين ، وخان فنزلت في أبي لبابة « يأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول » ﴿ وَتَنْحُونُوا أَمُـانَـٰتُمْكُمُ وَأَنْتُمْ تَمْهُمُونَ ﴾ ـ ٧٧ ــ أنها خيانة ، ثم حذرهم فقال : ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّكَ أَمُوا لُكُمْ

 <sup>(</sup>١) وردت نعة هذه الآبة في أسباب النزول الواحدى ، وفي اباب القول في أسباب النزول
 السبوطي ، وكلاهما منفق مع ما أورده مقاتل هنا .

<sup>(</sup>٣) يقصد صورة التحريم الآية ١٠ وغمامها و ضرب الله شلا الذين كفروا العراء ضح والعراة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالمين فلا غاهما فلم يعنيا ضما من الله شيئا وقيسل ادخلا الناو مع الها طان > •

<sup>(</sup>٣) أي اسم أبي لبابة .

<sup>(</sup>٤) في أ : نقالوا .

وَأُولَٰكُهُ مُعْ فَشُنَّةً ﴾ يعني بلاء لأنه ما نصحهم إلا من أجل ماله و ولد. لأنه كان في أيديهم ﴿ وَأَنَّ أَلَّهُ عَندُهُ أَجْرً ﴾ يعني جزاء ﴿ عَظ مُ ﴾ - ٢٨ - يعني الحنة ﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُو ٓ إِن تَشْقُوا ٓ الَّهَ ﴾ فسلا تعصوه ﴿ يَجْمَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾ يعمني مخرجا من الشبهات ﴿ وَيُكَفِّرُ مَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ يعمني و يمحو منكم خطاياكم ﴿ وَيَنْفَهُ رُلَكُمْ ﴾ يقول و بتجاو ز عنكم ﴿ وَٱللَّهُ ذُرِ ٱلْفَصْلِ ٱلْمُظْمِ ﴾ ـ ٢٩ ــ ﴿ وَإِذْ يُمْــكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا ﴾ وذلك أن نفرا من قريش منهــم أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وهشام بن عمرو وأبو البحترى بن هشام ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، عيبنة بن حصن الفزاري ، والوليد بن المغيرة ، والنضر بن الحاوث ، وأبي بن خلف ، اجتمعوا في دار الندوة بمكه يوم وهو يوم السبت ليمكروا بالنبي – صلى الله عليه وسلم – فأتاهم إبليس في صورة رجل شيخ كبيرفحلس معهم. فقالوا : ما أدخلك في جماعتنا بغمر إذننا . قال : إنما أنا رجل من أهل نجد ، واست من أهل تهامة ، قدمت مكة فرأيتكم حسنة وجوهكم ، طيبة ريحكم ، نقية ثيابكم ، فأحببت أن أسمـع من حديثكم ، وأستر مليكم ، فإن كرهتم مجلسي [ ١٤٤ ب ] خرجت من عندكم . فقالوا : هذا رجل من أهــل نجد ، وليس من أهل تهامة فــلا بأس عليكم منه ، فتعملوا بالمكر رد) بمحمد فقال أبو البحترى بن هشام من بنى أسد بن عبد العزى : أما أنا « فرأ بي »

<sup>(</sup>١) في أ ، من أجل ، وفي حاشية أ : يحتمل : ما تصحهم إلا من أجل .

 <sup>(</sup>٢) ورد في أسباب الزول الواحدى : ١٣٤ وفي لياب النقول في أسباب الزول السيوطي :
 ١٠٧ مسبب زول هذه الآلة وهو كما ذكره مقاتل .

<sup>(</sup>٣) في أ : و يمحا ه

<sup>(</sup>١) في أ : زيادة صلى الله هايه وسلم ، وليس ذلك في ل .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ ، ومثبتة في ل .

أن ناخذوا عدا ؛ فتجملوه فى بيت ، وتسدوا بابه ، وتدعوا له ، كوة ، بدخل منها طعامه وشرابه حتى يموت ، قال إبليس : بئس والله الرأى رأيتم تعمدون إلى وجل له فيكم صفر قسد سمع به من حولكم فتحبسونه ، فتطمدونه ، وتسقونه ، فيوشك العمدو الذى له فيسكم أن يقاتلكم عليه فيفسد جماعتكم ويسفك دماءكم فقالوا : صدق والله الشيخ ،

نقال هشام بن عمرو من بنى عامر بن اؤى : أما أنا فرابى أن تحلوا عجدًا على بعدير فيخرج من أرضكم فيذهب حيث شاء و بليه غيركم قال : إبليس بئس والله الرأى رأيتم تعددون إلى رجل قد شتت وأقسد جماعتكم واتبعه منكم طائفة فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم كما أفسد كم فيوشك والله أن يقبل جم عليكم ويتولى الصفوة الذى له فيكم ، قالوا صدق والله الشيخ .

قفال أبو جهل بن هشام المخـزوى : أما أنا فرأب أن تعمدوا إلى كل بطن من قريش فتأخذوا من كل بطن رجلائم تعطوا كل رجل منهم سيفا فيضربونه من قريش فتاخذوا من كل بطن رجلائم تعطوا كل رجل منهم سيفا فيضربونه حدث فال : إبليس صدق والله الشاب ، إن الأمر لكما قال فتفرقوا على قول أبي جهل فترل جبريل — على الله عليه السلام — فاخبره بما أثمر به القوم وأمره بالخروج لخروج النبي — صلى الله طبه وسلم — من لبلته إلى الغار وأثرك الله — عن وجل — « و إذ يمكر بك الذين (أن الله على الله على والله على الله على والله على الله والربا به يمنى لبحيسوك في بنت يعنى أبا البمتري كله المناروا ع من قريش ( لينتُمبَّدُك كه) يعنى ليجيسوك في بنت يعنى أبا البمتري

<sup>(</sup>١) ن أ : بدأ صل اقد عليه وسلم ، ف ل : بجدا .

 <sup>(</sup>۲) المراد به من يصغون إلى كلامه و يتيمون دينه وهم المسلمون بمكة .

 <sup>(</sup>٣) أى أن قريشًا تشترك جميعها في دفع دية عجد إلى بني عبد مناف .

<sup>(؛)</sup> جاء فى كتاب لياب القول فى أسباب النزول السيوطى : ١٠٨ اما ذكره -تساتل شامه فى قوله — تعالى — : « راذ يمكر بك الذين كفروا ١٠٠ الآية » .

ابن هشام ﴿ أُو يَقْتُلُوكَ ﴾ يعني أبا جهل ﴿ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ من مكة يعني به هشام ابن عمرو ﴿ وَيَمْكُرُونَ ﴾ بالنبي — صلى الله عليه وسلم — الشر ﴿ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ ﴾ يهم حين أخرجهم من مكة فقتلهم ببدر فذلك قوله :﴿ وَاللَّهُ خُيرٌ ٱلْمُكَرِينَ ﴾ ٣٠\_ أفضل مكرا منهـم وأنزل الله « أم أبرموا أمرا » يقول أم أجموا على أمر « فإنا مبرمون » يقول لنخوجنهم إلى بدر فنقتاتهم أو نعجل أرواحهم إلى النـــار قوله : ﴿ وَإِذَا نَتْنَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَدَتُنَا ﴾ يعني القرآن ﴿ فَالُوا قَدْ سَمَعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مثلَ هَـٰ ذَا ﴾ القرآن ، قال ذلك النضر بن الحــارث بن علقمة من بني عبد الدار بن قصى . ثم قال : ﴿ إِنْ هَـٰـٰذَآ ﴾ الذي يقول عبد من القرآن : ﴿ إِلَّا أَسَلِطُهُ ٱلَّأُوَّ لِينَ - ٣١ – يعني أحاديث الأولين يمني عجداً – صلى الله عليه وسلم – يحدث عن الأمم الخالبة، وأنا أحدثكم من رستم ، وأسفند باز ، كما يحدث مجدٌّ فقال : عثمان ابن مظمون الجمحي : اتق الله يا نضر فإن عجدًا يقــول الحق ، قال : وأنا أفــول الحسق ، قال عثمان : فبإن عجدًا يقسول : لا إله إلا الله . قال : وأنا أقسول لا إله إلا الله . [ ١٤٥ أ ] ولكن الملائكة بنات الرحمن فأنزل الله عن وجل في - حــم الزخرف - فقال : « قــل » يا عجد . إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » أول الموحدين من أهل مكة فقال عند ذلك : ألا ترون قد صدقني ـــ ه إن كان للرحمن ولد » قال الوليد بن المفـرة : لا والله ماصدقك ولكنه قال :

<sup>(</sup>١) سورة الزغرف : ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في أ : ع. صلى الله عليه وسلم ، ل . ع.د .

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك لباب النقول في أسباب النزول السيوطي ، ١٠٩.

<sup>(</sup>١) سررة الزغزف آية : ٨١٠

<sup>(</sup>ه) في أ : صدنتم .

ما كان للرحن ولد فقطن لها النضر فقال: ﴿ هِ وَإِذْ قَالُوا ﴾ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا ﴾ ما يقــول عد ﴿ هُوَ ٱلْحَــُقُ من عندكَ ﴾ يعنى القرآن ﴿ فَأَمْطُرْ عَلَيْنَا حَجَــارَةٌ مِنَ ٱلسُّمَا ءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ - ٣٢ - يعنى وجيع فأنزل الله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ ليُعذُّهُم ﴾ يمني أن يمذبهـ ﴿ وَأَنْتَ فِيهُم ﴾ بين أظهرهم حتى يخرجك عنهم كَمْ أَخْرِجَتَ الْأَنْسِياء عَنْ قُومُهِم ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذَّجُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفُّرُونَ ﴾ ــ ٣٣ ــ بعني يصاون لله كـقــوله : « و بالأصحار هم يستغفرون » يعني يصلون ، وذلك أن نفرا من بني عبد الدار قالوا: إنا نصل عند البيت فلم يكن ألله؛ ليعذبنا ونحن نصلي، له ثم قال : ﴿ وَمَا لَمُهُمَّ أَلًّا يُعَذَّبُهُمْ ٱ قَدُّ ﴾ إذ لم يكن نبى ولا مؤمن بعد ما خرج الذي — صلى الله عليـــه وسلم — إلى المدينة من أهل مكة ﴿ وَهُـــم يَصُدُونَ عَن ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُرَامِ ﴾ المؤمنين ﴿ وَمَا كَانُواۤ أَوْ البَّاءَهُ ﴾ يعني أولياء الله ﴿ إِنْ أَوْلِيَآ وَ مُ ﴾ يعني ما أولياء الله ﴿ إِلَّا ٱلْمُتَّقُّـونَ ﴾ الشرك يعني المؤمنين أصحاب النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ﴿ وَلَمْكُنَّ أَكُثْرُهُمْ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ - ٣٤ ــ يقول أكثر أهل مكة لا يعلمون توحيد الله – عن وجل – وأنزل الله – عن وجل ـ في قول النضر أيضا حين قال : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر عاينا حجارة من السهاء أو ائتنا بعذاب ألم » يعني وجيـم . « أنزل »

 <sup>(</sup>١) أراد النضر أن يجعل إن شرطية ، نقال له الوليد بن المنبرة إنها نافية بمن « ما كان الرحن
 رلد فأنا أول العابدين قد » .

<sup>(</sup>٢) دو إذ قالوا > : سانطة من أ ، ل ·

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: ١٨ ٠

<sup>(</sup>ع) زيارة لتوضيح المنى : لأن المنى آثر ل الله في قسول النغير : ﴿ اللهم ... ﴾ ، ﴿ طَالَ سائل ... ﴾ •

« سأل سائل بعـــذاب واقع ٠٠ » إلى آيات منهاً . ثم أخبر عن صلاتهـــم عند البيت فقال : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَّتُهُمْ عَندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ يعني عند الكعبة الحرام ﴿ إِلَّا مُكَاَّءً وَتَصْدَيَّةً ﴾ يعني بالتصدية الصفير والنصفية، وذلك أن الني ــ صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى في المسجد الحرام قام وجلان من بني عبد الدار ابن قصى من المشركين عن يمسين النبي ــ صلى الله عليسه وسلم ــ فيصفران كما يصفر المكاء ، يعني به طيرا اسمه المكاء ، و رجلان عن يســـار النبي ـــــ صـلي الله عليه وسلم -- فيصفقان بأيديهما ليخاطأ على النبي -- صلى الله عليه وسلم -- صلاته وقراءته فقتلهــم الله بهدر هؤلاء الأر بعــة ولهم يقول الله ولبقية بنى عبد الدار : ﴿ فَلَوْفُوا ٱلْمَدَدَابَ } يعني الفتل ببدر ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴾ ـ ٣٥ ـ بتوحيد الله — عن وجل — ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفَقُونَ أَمْوَ ۚ لَهُمْ ﴾ وذلك أن رؤوس كفار قريش استأجروا رجالا من قبائن العرب أعوانا لهم على قتال النبي — صلى الله عليمه وسلم - فأطعموا أصحابهم كل يوم عشر جزَّاتُرو يوما تسعة . فنزلت : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم » ﴿ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيل أَللُهُ ﴾ يعني عن دين الله ﴿ فَسَيْنَهُمُونَمَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ يعني ندامــة ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ يقــول تكون عايمـــم أموالهم التي أنفقوها ندامة على إنفاقهـــم ثم يهزمون [ ١٤٥ ب ] ثم أخبر بمنزلتهم في الآخرة فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواۤ ﴾ بتوحيد الله ﴿ إِلَىٰ جَهَيَّتُم ﴾

<sup>(</sup>١) يشير إلى الآبات الأول من مورة المعارج دمن < حال سائل بعذاب واتم ، لككافرين ليس له دافع ، من الله ذي المعارج ، تسرج الملائكة والروح إليه في يوم كان متدار، خمير النف سنة ، فاصح مراجها > إنهم يرونه بعيدا ونراه تربيا ، الآبات من ١١ – ٧ سروة المعارج .

<sup>(</sup>۲) جمع جزور ، و بجمع جزور على بـزرأ يضا .

 <sup>(</sup>٣) والى أ : و ورم تسعة ، ل أ : و يوما تسعة ، والمقصود أن كفار مكة كانوا يعاممون الحيش
 يوما مثر جزر و يوما تسعة جزر .

في الآخرة ﴿ يُحْفَرُونَ ﴾ - ٣٦ ـ ﴿ لِيَسْمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخُبِّيثَ مَنَ ٱلطَّيْبِ ﴾ يسنى يميز الكافسر من المؤمن ثم قال : ﴿ وَيَجْعَلَ ﴾ في الآخرة ﴿ ٱلْخَبِيثَ ﴾ أنفسهــم ﴿ بَعْضَهُ عَلَىٰ يَعْضَ فَيَرْكُنهُ جَمِيعًا فَيَجْمَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَلَمْكَ هُمُ ٱلْخَلَسُرُونَ ﴾ ـ ٣٧ ـ يعني المطعمين في غزوة بدر أبا جهل والحارث ابنا هشام ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعــة ، ومنبه ونبيه ابنا الجحـاج ، وأبا البحـرى بن هشــام ، والنضر بن الحسارث ، والحكم بن حزَّام ، وأبي بن خلف ، وزمعــة بن الأسود ، والحارَّث ابن عامر بن نوفل . كالهسم من قريش ﴿ قُسل ﴾ يا مجد : ﴿ لِلَّذِينَ كَفَسُرُواۤ ﴾ بالتوحيد ﴿ إِنْ يَنْتَهُــُوا ﴾ عن الشرك ويتـــو بوا ﴿ يُغْفَرْ لَمَــُم مَّا قَدْ سَلَـفَ ﴾ من شركهم قبـل الإسلام ﴿ وَ إِنْ يَعُودُوا ﴾ لقتال النبي ــ صلى الله عليــه وسلم ـــ العقوبة الملا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم ببدر، ثم قال للؤمنين : ﴿ وَقَاتِهُ لُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَتُنَدُّ ۗ ﴾ يعني شركا و يوحدوا رجهـم ﴿ وَيَكُونَ ﴾ يعني و يقــوم ﴿ ٱلدُّنُّ كُلُّهُ لَهُ ﴾ ولا يعيد غره ﴿ فَإِنَّ ٱ نَتَّهَـُوا ﴾ عن الشرك فوحدوا ربهم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِمَا يَنْعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ \_ ٣٩ \_ ﴿ وَإِنْ تَنَوَّلُوا ﴾ يقــول وإن أبوا أن يتو بوا من الشرك ﴿ فَمَا عَلْمُنُوآ ﴾ يا معشر المؤمنين ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَـٰكُمُ ﴾ يعني وليكم ﴿ نِعْمَ ٱلْمُولَىٰ ﴾ حين نصركم ﴿ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ . . ٤ - يعني ونعم النصير لكم. كما نصركم ببــدر وكانت وقعــة بدر ليلة الجمعــة في سبع عشرة ليُـله خات من

فأ: وحكم بن حام .

<sup>(</sup>٢) في إ : والحرث .

<sup>(</sup>٢) في أ : في سبعة مشر ليلة .

رمضان . وكانت وقعــة أحد في عشر الله خلت من شوال يوم السبت بينهما سنة . ﴿ وَٱعْلَمُوا ﴾ يخبر المؤمنين ﴿ أَنَّمَا عَيْمُتُم مِن شَيْءٍ ﴾ يوم بدر ﴿ فَأَنَّ لِلَّهُ ﴿ وَٱلْبَتَّـٰكُمٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ يعنى الضيف نازل عليمك ﴿ إِن كُنتُم ءَ امنتُمُ « بِا لَقِهِ » ﴾ يعني صدقتم بتوحيد الله وصدقتم بـ ﴿ « وَمَا ۚ » أَ نُرْلُنَا مَلَىٰ عَبْدُنَا ﴾ من القرآن ﴿ يَوْمَ ٱ لُفُرْفَان ﴾ يعني يوم النصر فرق بين الحق والباطل فنصر النسي - صلى الله عليمه وسلم - وهنرم المشركين ببعدر ﴿ يُوْمَ ٱلْمُدَى اً بُحْمُعَانَ ﴾ يعني جمع النبي – صلى الله عليمه وصلم – ببعدر وجمع المشركين فأفروا الحكم لله في أمر الغنيمة والخمس وأصلحوا ذات بينكم ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدْرٌ ﴾ - ٤١ ـ يعنى قادر فيما حكم من الغنيمة والخمس ثم أخبر المؤمنين عن حالهم التي كانوا عليها فقيال: أرأيتم معشر المؤمنين ﴿ إِذْ أَنْتُم بِٱلْمُدُوَّةِ ٱلدُّنْيَّا ﴾ يعني من دون الوادي على شاطَّيء مما يلي المدينة ﴿ وَهُمْ بِٱلْهُــُدُوهَ ٱلْتُهْمِوَىٰ ﴾ من الجانب الآخر مما يلي مكة يعني مشركي مكة فقال: ﴿ وَ ٱلَّهِ كُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ يمني على ساحل البحــر أصحاب العير أربعين راكبا أقبلوا من الشام إلى مكة فيهم أبو سفيان ، وعمــرو بن العاص ، ومخرمة بن نوفل ، وعمرو بن هشام : ﴿ وَلَـوْ تَوَاعَدُّتُم ﴾ [ ١١٤٦ ] أنتم والمشركون ﴿ لَأَخْتَلُفُتُم فِي ٱلْمُبِعَلَمُ وَلَا يَكُن ﴾ الله

 <sup>(</sup>١) ف أ : مشرة ليلة ، ل : مشر ليلة .

 <sup>(</sup>٢) مابين القوسين < ... > سافط من الأصل •

<sup>(</sup>٣) فى أ : زيادة يعنى .

<sup>(</sup>٤) ق ( : يا .

<sup>(</sup>٥) هكذا : أ ، ل . ولعل أصلها على شاطي. الما. .

جَع بِينَكُمْ وَبِينَ مَدُوكُمْ عَلَى غَيْرِ مَيْعَادَ أَنَّتُمْ وَمَشْرَكُو مَكَةٌ ﴿ لِيَقْضَى أَمْرًا ﴾ في علمه ﴿ كَانَ مَفْهُولًا ﴾ يقول : أمرا لا بد كائنا ليعز الإسلام وأهــله ، ويذل الشرك واهله ﴿ لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْنَىٰ ﴾ بالإيمان ﴿ مَنْ حَيُّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنّ أَهَّ لَسَمِيعُ مَا يَمُّ ﴾ - ٤٢ - ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ أَلَّهُ ﴾ يا عد في النقدم ﴿ فِي مَنَامِكَ قَلِيــلَّا ﴾ وذلك أن النبي – صلى اقه عليه وسلم – رأى في المنام أن العدو قليل قبل أن ينتقوا فأخبر النبي — صلى الله عليه وسلم — أصحابه بمـــا رأى ، فقالوا : رؤيا النبي — صلى الله عليــــه وسلم — حق والقوم قليل فلما التقوا بعدر قلل الله المشركين في أءين النــاس ، لتصديق رؤيا النـــى ـــ صلى الله عليـــه وسلم ـــ ثم قال : ﴿ وَلَوْ أَرَ سُكَوْمُ كَشِيرًا ﴾ حين عاينتمـوهم ﴿ لَّفَشِلْـتُمْ ﴾ بعنى لجبنم ورَكَمْ الصف ﴿ وَلَنَمَنَا زَعْمُ ﴾ يعني واختلفتم ﴿ فِي ٱلْأَمْنِ وَلَسْكِنَ ٱللَّهُ سَلَّمُ ﴾ يقول أتم المسلمون أمرهم على عدوهم فهزموهم سِدر ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ عَلَيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ \_ ٣٤ \_ علم بما في قلوب المؤمنين من أمر عدوهم ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقَيْدُ فِي أَعْمِينُكُمْ فَالِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ ﴾ يا معشر المسلمين ( في أَعْبُنِهِ-م ) يعني في أعين المشركين وذلك حين النقوا ببــدر قال الله العــدو في أمين المؤمنين وقال المؤمنين في أعين المشركين ليجترئ بعضهـم على بعض في القتال ﴿ لِيَقْضِيَ آلُّهُ أَمْرًا ﴾ في علمه ﴿ كَانَ مَفْعُـولًا ﴾ ليقضى الله أمرا لا بد كائنا ليعز الإسلام بالنصر ويذل أهل الشرك بالقتل والهزيمة ﴿ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ - ٤٤ -يقول مصير الخلائق إلى الله 🗕 عن وجل 🕳 فلما رأى عدو الله 🗕 أبو جهل 🗝 قلة المؤمنين سدر قال : والله لايعيد الله بعــد اليوم فكذبه الله ــ عن وجل -

<sup>(</sup>١) في أ : قالوا .

وقتله ﴿ بَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعنى صدقوا بتوحيد الله 🗕 عن وجل 🗕 ﴿ إِذَا لَقيتُمْ فَشَـٰةً ﴾ يعني كفار مكة ببدر ﴿ فَأَ نُبُتُـوا ﴾ لهم ﴿ وَٱذْكُوا ٱللَّهَ كَيْسِيرًا لَّمَلُّكُمْ ﴾ يعني لكي ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ - ٥٥ - ﴿ وَأَطِيمُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فها أمريكم به في أمر. القتال ﴿ وَلَا تَشَـٰزُعُوا ﴾ يقول ولا تختافوا عنـــد الغتال ﴿ فَتَفْشَــلُوا ﴾ يعنى فنجبنوا ﴿ وَتَذْمَبُ رِيمُكُمْ ﴾ بعنى الصبا لأن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » ﴿ وَٱصُّبُرُواۤ ﴾ لقتال عدوكم ﴿ إِنَّ آلةُ مَمَ ٱلصَّـٰهِ بِنَ ﴾ - ٤٦ - يعني في النصر المؤمناين على الكافرين بذنو بهسم وبعمالهم ، ثم وعظ المؤمنين فقال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من دينَدرهم بَطِّرًا وَرسَّنَا ۚ وَالنَّاسِ ﴾ ليذكروا بمسيرهم يعني ابن أمية ، وان المغيرة المخزومي، وذلك أنهــم كانوا رءوس المشركين في غزوهم بدر فقال أبو جهــل حين نجت المدير وسارت إلى مكة فأشاروا عليه بالرجعة قال : لا نرجع حـــتي نزل على بدر فننحر الجزر، ونشرب الخمر، وتعزف علينا الفيثان، فتسمع العسرب بمسيرنا . فذلك قوله [ ١٤٦ ب ] « بطرا ورثاء الناس» ليذكر وا بمسيرهم ﴿ وَ يَصُدُونَ عَن سَـــإِسِل ٱللَّهِ ﴾ يقول و يمنعون أهل مكة عن دين الإســـــلام ﴿ وَٱللَّهُ يَمَــا يَعْمَلُونَ عُيطً ﴾- ٤٧ - أحاط علمه باعمالهم ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلْلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَـٰكُمُ ٱلۡـٰيَوْمَ مِنَ ٱلنَّـٰاسِ ﴾ وذلك أنه بلغهــم أن العير قد نجت فأرادوا الرجوع إلى مكة فأتاهم إبليس في صورة سرافة بن مالك بن جشعم الكناني من بني مدلج بن الحارث . فقــال : لا ترجعوا حتى تستأصلوهم فإنكم كثير وعدوكم

<sup>(</sup>١) في ا : نتال .

 <sup>(</sup>۲) ف أ : القبائل ، ل : القيان .

<sup>(</sup>٣) ف أ : الحرث ، ل : الحارث .

قليــل فتأمن ميركم ويُسُــٰير ضعيفكم ﴿ وَ إِنِّي جَارُّ لِّـكُمْ ﴾ على بن كنــانة أنكم لاتمرون بحي منهم إلا أمدكم بالخيل، والسلاح ، والرجال ، فأطاعوه ومضوا إلى بدر لما أراد الله من هلاكهم فلما التقوا نزلت ملائكة ببدر مددا للؤمنين عليهم جبريل – عليه السلام – ولما رأى إبليس ذلك نكبص على عقبيه يقول استأخر وراءه ، فذلك قــوله ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَت ٱ لَفَقُتَـانَ ﴾ فئة المشركين ﴿ نَكَمَصَ عَلَىٰ ﴿ عَقَبَيْه ﴾ يقول اســتأخر وراءه وعلم أنه لا طاقة له بالملائكة فأخذ الحــارث بن هشام بيده ، فقال : يا سراقة على هذا الحال تخذلنا ؟ ﴿ وَقَالَ ﴾ إبليس : ﴿ إِنَّى بِرَيٌّ مَنكُمُ إِنَّى أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ ﴾ فقــال الحارث : والله ما نرى إلا خفافيش يثرب و فقال إبليس : ﴿ إِنِّي أَخَافُ آلَّهَ وَآلَةُهُ شَدِيدُ ٱلْمُقَابِ ﴾ - ٨٨ - وكذب عدوالله ما كان به الخوف ولكن خذلهم عند الشــدة فقال الحــارث لإبليس ، وهو في صورة سراقة : فهلاكان هذا أمس . فدفع إبليس في صدر الحارث فوقع الحارث وذهب إمايس هار ما فلما انهزم المشركون قالوا: انهزم بالناس معراقة وهو بعض الصف . فلمـــا بلغ سراقة سار إلى مكة ، فقـــال : بلغني أنكم تزعمون بأنى انهزمت بالناس فوالذي يحلف به ماشعرت بمسيركم حتى بلغني هن يمتكم . قالوا له : ما أتيتنا يوم كذا وكذا و يوم كذا وكذا . فحلف بالله لهم أنه لم يفعل فلما أسلموا علموا أنما ذلك الشيطان ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱ لْمُنْتَفِقُونَ وَٱ لَّذِينَ فِى قُلُو مِسم مَّرَضٌّ ﴾ يعني الكفر نزلت في قيس بن الفاكه ولم يتجمع جمع قط منـــذ يوم كانت الهزيمة أكثر من يوم بدر وذلك أن إبليس جاء بنفســه وجاء كل شيطان موكل بالدنيـــا إلا شـيطان موكل بآدمى ، وكفار الجن كابهــم ، وسبعائة من المشركين عليهــم

<sup>(</sup>۱) في ا : ويسمل ، ل : وسبيل ، م : ويسأل .

<sup>(</sup>٢) في أ : فقال .

أبو جهل بن هشام وكان قبل ذلك في ألف رجل فرد منهم أبي بن شريق اللائمائة من بني زهرة ، وذلك أن أ ي من شريق خلا بأ بي جهــل فقــال : يا أما الحكم أكذاب مجد - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال : والله ما يكذب عهد - صلى الله هليه وسلم — على الناس، فكيف يكذب على الله وكان يسمى قبل النبوة الأمين لأنه لم يكذب قط . فقال أبو جهل : ولكن إذا كانت السقامة في بني عبد مناف والحجـابة والمشورة والولاية حتى النبــوة أيضاً . فلمــا سمم أبى بن شريق قول أبي جهل [ ١١٤٧ ] : إن عبدا لم يكذب ، رد أصحابه عن قتال عبد \_ عليــه السلام - خنس فسمى الأخنس بن شريق لأنه خنس بثلاثم أنَّة رجل من بني زهمة يوم بدر عن قتال عهد — عليه السلام — و بقي سبعًانة علمهم أ بو جهل ابن هشام، والنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يومئذ في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وسبمين من مؤمني الحن والف من الملائكة عليهم جبريل — عليه السلام — ، فكان جبريل على خمسهائة على ميمنة الناس وميكائيل على خمسهائة في ميسرة الناس ولم تقاتل الملائكة قتالا قسط إلا يوم بدر وكانوا يومئذ على صدور الرجال وعلى قوة الرجال على خيول بلق وكان جبريل – عليــه السلام – بسير أمام صف المسلمين ، ويقول : أبشروا فإن النصر لكم وما يرى المسلمون إلا أنه رجل منهم « إذ يقول المنافقون والذين في قلوم.- م مرض » يعني الكنفر نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة ، والوليد بن الوليد بن المغـيرة ، وقيس بن الوليد بن المغيرة ، والوليد بن عتبة بن ربيعة ، والعسلاء بن أمية بن خلف الجميعي ، وعمرو بن أمية ابن سفيان بن أميــة ، كان هؤلاء المســلمون بمكة ثم أقاموا بمكة مم المشركين

<sup>(</sup>١) ف ل : بنا)نة .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : سبع مائة .

فلم يهاجروا إلى المدينة فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر خرج هؤلاء النفر معهم فلما عاينوا قلة المؤمنين شكوا في دينهم وارتابوا فقالوا : ﴿ غَرَّ هَـٰ أَوْلَآ دَيْنُهُم ﴾ يعنون أصحاب مجد ــ صلى الله عليــه وسلم ــ يقــول الله ــ عن وجل ــ : ﴿ وَمَن يَشَوَكُمُ عَلَى اللَّهِ ﴾ يعنى المؤمنين، يعنى يثق به فى النصر ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَرْيرٌ ﴾ يعني منبع في ملكه ﴿ حَكِمُ ﴾ \_ ٤٩ \_ في أمره حكم النصر فلما قتل هؤلاء النفر من المشركين ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم، فذلك قوله – عن وجل – : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ ﴾ يا عجد ﴿ إِذْ يَشَوَقْ ٱلَّذِينَ كَفَــرُوا ﴾ بتوحيد الله ﴿ ٱلْمُلَلَّشِكَةُ ﴾ يمنى ملك الموت وحده ﴿ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَرَهُمْ ﴾ في الدنيا ، ثم انقطع الكلام فلما كان يوم القيامة دخلوا النار ، تقول لهم خزنة جهنم ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَـرِيقِ ﴾ \_ . ٥ - ﴿ ذَا لِكَ ﴾ المداب ﴿ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيثُمْ ﴾ من المكفر والنكذيب ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا عِ لِلْمَسِيدِ ﴾ - ٥١ - يقول ليس يعذبهم على غير ذنب ثم نعتهم فقــال : ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَــُونَ ﴾ يقول كأشــباه آل فرعون ف النكذيب والجحود ( وَ ﴾ كاشباه ﴿ ٱلَّذِينَ «مِن قَبْلِيمُمْ» ﴾ أى من قبل فرءون وقومه من الأمم الخاليسة قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، و إبراهيم ، وقوم شعيب ، ﴿ كَفَرُوا بِشَايَلَتِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى بعذاب الله بأنه ليس بنازل بهم فى الدنيا ﴿ فَأَخَذَهُمُ آلَّتُهُ ﴾ يعنى فأهلكهم الله ﴿ بِذُنُو بِهِمْ ﴾ يعنى بالكنفر والتكذيب ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ ﴾ ف أمره حين عذبهم ﴿ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ - ٥٢ - إذا عاقب ﴿ ذَا لِكَ ﴾ العذاب ﴿ إِنَّنَّ آلَتُهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّهُمَّةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْم ﴾ على أهـل مكة أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف ، ثم بعث فيهم عمدا رسوله [ ١٤٧ ب ] — صلى الله هليــه وسلم ــــ ، فهذه النعمة التي غيروها فيلم يعرفوا ربها فغير الله ما بهم من النعم

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ مِن قبل ﴾ ، وفي حاشية أ : الآية ﴿ قبلهم ﴾ .

فذلك قوله : ﴿ حَتَّىٰ ۚ يُغَرِّرُوا مَا بِأَ نَفْصِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٣٠ ـ ثم قال : ﴿ كَدَأْبٍ ﴾ يعنى كاشباء ﴿ وَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ وقومه في الهلاك ببدر ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن فَبْلُهِمْ ﴾ يعني الذين قبل آل فرعون من الأمم الخالية ﴿ كَذَّبُوا بِمُمَايَات رَّبُّهُ ﴾ يعنى بعذاب ربهم في الدنيا بأنه غير نازل بهم ﴿ فَأَهْلَكُنْكُهُم بُذُنُو بِهُ ﴾ يقول: فعذبناهم بذنوبهـم في الدنيا وبكفرهم وابتكذيبهم ﴿ وَأَغْرَفْهَا ٓ ءَالَ فَرَعُوْنَ وَكُلُّ ﴾ يعنى آل فرءون والأمم الخالية الذين كذبوا في الدنيا ﴿ كَانُوا ظَـٰـٰلـــينَ ﴾ -٤٥- يعني مشركين ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوٓ آبِّ عندَ ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني سوحيد الله ﴿ فَهُــمْ ﴾ يعنى بأنهم ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ــ ٥٥ ــ وهم يهود قريظة فمنهــم حيى ابن أخطب اليمــودي ، و إخوته ، ومالك من الضيف ، ثم أخبر عنهــم فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَمَهَدَتُ مِنْهُ مِنْ ﴾ يا عهد ﴿ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾ وذلك أن اليهــود نقضوا العهد الذي كان بينهم و بين النبي ـــ صلى الله عليــه وسلم ـــ وأعانوا مشركى مكة بالسلاح على قتال النبي — صلى الله عليسه وسلم — وأصحابه ثم يقولون نسينا وأخطأنا ، ثم يعاهدهم الشانية فينقضون المهد فذلك قسوله : « ثم ينقضون عهدهم في كل مرة » يمني « في كل» عام مرة ﴿ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴾ - ٥٦ - اقض العهد ﴿ فَإِمَّا تَشْقَفُهُمْ فِي ٱلْحَدَّرِبِ ﴾ يقول فإن أدركتهم في الحرب يمني القتال فأسرتهم ﴿ فَشَرَّدُ بِهِم مِّنْ خَلْفَيُهُمْ ﴾ يقول نكل بهم لمن بعدهم من العمدو وأهل عهدك ﴿ لَمَلَّهُمْ يَذُّكُّونَ ﴾ - ٥٧ - يقول لكي يذ كروا الشكال فلا ينقضون العهد ، ثم قال : ﴿ وَ إِمَّا تَخَافَنَّ ﴾ يقول و إن تخافُنْ ﴿ مِن قَــُومٍ خِيَانَةً ﴾ يعني بالخيانة نقض العهد ﴿ فَمَا نبِسِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) ﴿ فَى كُلُّ ﴾ : زيادة من ل ، وليست في ا ،

 <sup>(</sup>۲) فى ل : ﴿ وَإِنْ مَا تَخَانَى مَنْ أَ : ﴿ وَإِنْ تَخَافِنْ ﴾ .

يقول على أمر بين فارم إليهم بعهدهم ﴿ إِنَّ آتَهُ لَا يُحِبُّ ٱ لَحُنَّ تُنبِينَ ﴾ - ٥٨ -يعني المهدود ﴿ وَلَا تَحْسَمُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَدُّرُوا ﴾ بتوحيد الله يعني كفار العدرب ﴿ سَبَقُوا ﴾ سابق الله باعمالهم الخبيثة ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُمْجِزُونَ ﴾ ـ ٥٩ ـ يقول انهم لن يفوقوا الله بأعمالهم الخبيثة حتى يعاقبهم الله بما يقولون، ثم قال: ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُمُ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِن قُدَّةٍ ﴾ يعنى السلاح وهو الرمى ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوْ آلَةَ وَعَدُوَكُمْ ﴾ يعني كفار العرب ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ﴾ يقول لا تعرفهم يا عهد ، يقول وترهبون فيما استعددتم به آخرين من دون كفار العرب يعني اليهود لا تعرفهم يا عجد ﴿ آ لَلَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ يقول اقد يعرفهم يعني اليهود، ثم قال : ﴿ وَمَا تُسْفِقُوا مِن شَيْءٍ ﴾ من أمر السلاح والخيل ﴿ « فِي سَدِيبِلِ ٱللَّهِ » يُونَى إِلَيْكُمْ ﴾ يقول يوفر لكم ثواب النفقة ﴿ وَأَ نَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ - ٦٠ – يقول وأنتم لا تنقصون يوم القيــامة ، ثم ذكر يهود قريظة ، فقــال : ﴿ وَإِن جَنَّحُوا للسَّلْمُ فَا جُنَّحْ \* لَمَا ` » ﴾ [ ١١٤٨ ] يقول إن أرادوا الصلح فأرده ، ثم نسختها الآية الني في سورة عجد – صلى الله عليــه وسلم – « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتتم الأعلونُ » ثم قال للنبي — صلى الله عليــه وسلم — : ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ يقول وثق بالله فإنه معـك في النصر إن نقضوا الصلح ﴿ إِنَّهُ هُو ٓ ٱلسَّميعُ ﴾ لمــا أرادوا من الصلح ﴿ ٱلْمَالِيمُ ﴾ - ٦١ - به، ثم فال ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ ﴾

<sup>(</sup>١) في أ : استعدتم .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ﴿ ... ﴾ من الأصل •

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَمَا ﴾ : ساقطة من الأصل .

<sup>(</sup>٤) سروة يحد : ٣ ؟ وتمامها د . . والله مدتم وأن بتركم أعماليح > والحق أن القول بالنمخ هذا تجن على درح القرآن ودعواته المتكرة إلى الصلح رإجارة المستجبر وقبول السلم هند الدعوة إليه . وعلى هذا قاية در إن جنحوا السلم فاجنح ها > محكمة وليست بنصوعة .

يا عمد بالصلح لتكف عنهم حتى إذا « جاء » مشركو العرب أعانوهم عليـك يعني يمــود فريظة ﴿ فَهَانَّ حَسْبَكَ آتَنُهُ هُــُوٓ ٱلَّذَىٓ أَيِّـدَكَ ﴾ يعنى هــو الذي قــواك ( سَمُره ) يعني بجبريل - عليه السلام - و بمن معه ( وَ بَالْمُو منسِنَ ) - ٣٢ - من الأنصار يوم بدر وهـو فاعل ذلك أيضا وأيدك على بهود قريظة ، ثم ذكر الأنصار فقال : ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبٍ ﴿ ﴾ بعد العداوة التي كانت بينهم في أمر شمير، وحاطب، فقال : ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ ﴾ يا عجد على أن تؤلف بين قلومهم ﴿ مَا فَ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ٓ أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ بعد العسداوة في دم شمسير ، وحاطب بالإسسلام ﴿ إِنَّهُ عَزِيرٌ ﴾ يعني منيسع في ملكه ﴿ حَكِيمُ ﴾ ـ ٦٣ ـ في أمره حكم الألفة بين الأنصار بعد العداوة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيُّ حَسْبُكَ آلَةُ وَ ﴾ وحسب ﴿ مَن ٱلبُّبَعَـكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ \_ ٦٤ \_ بالله \_ من وجل — ، نزلت بالبيــداء في غزاة بدر قبل الغنال وفيها تقــديم ﴿ يَــَّا يُهَا ٱلنَّنيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْفَتَـالِ ﴾ يعنى حضض المؤمنين على القتال ببدر ﴿ إِنَّ بَكُن مَّنكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوآ ﴾ يعنى بقائلوا ﴿ مِائتَيْنِ وَإِن بَكُن مِّنكُم مَّانَهُ يَغْلَبُوا ﴾ يعني بقاتلوا ﴿ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالتوحيد كفار مكة بهدر ﴿ بِأَنْهُمْ قَدُومٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ - ٦٥ \_ الخبر فحمل الرجل من المؤمنين يقانل عشرة من المشركين ، فلم يكن فرضه الله لا بد منه ولكن تحريض من الله ليقاتل الواحد عشرة فلم يطق المؤمنــون ذلك فخفف الله عنهــم بعــد قتال بدر فأنزل الله ﴿ ٱلْشَدْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَسَكُمْ ﴾ يعنى بعد قتــال بدر ﴿ وَعَلَمَ أَنَّ فَيكُمْ ضَسَعْمًا فَإِن يَكُن مِّنكُمُ ﴾ عدة ﴿ مَّا ثَةً ﴾ رجل ﴿ صَابِرَةً يَغْلُبُوا مِائْتَيْنِ ﴾ يعني بقاتلوا مائتين

١) من : ل ، وساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) في أ : جبريل و

( وَإِن يَكُن مَّنكُمْ أَلَفٌ ) رجل ( يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ عِانْدِ اللهِ وَآلَهُ مَعَ السلام مل عدوهم فامر الله أن يقائل الرجل المسلم وحده رجابن من المشركين فن أسره المشركون بعد التخفيف فإنه لا يفادى من بيت المال إذا كان المشركون مثل المؤمنين ، و إن كان المشركون أكثر من الشعف فإنه يفادى من بيت المال . فينبني السامين أن يقاتلوا الضعف من المشركين إلى أن تقوم الساعة ، وكانت المتزلة قبل التخفيف ، لا يفتدى الأسير إلا على نحو ذلك .

(مَا كَانَ لِنَـنَـقِ) من فبلك با عهد (أَن يَكُونَ لَهُ آَشُوَى خُفَى مُشْخِفَ) عدوه (في الأَدْضِ) ويظهر عليهم (تُويدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَـا) يعنى الممال وهو الفــداء من المشركين نزلت بعــد قتال بدر (وَاللهُ بُرِيدُ) لكم ( ٱلآيَرَةَ وَاللهُ عَنِرَبُرُ) يعنى منبع في ملكه (حَكِيمُ ) - ١٧ - في أمره وذلك [ ١٤٨ ب]

<sup>(1)</sup> أرى أن هذا يكون عند المساراة في السلاح أو تقارب المساراة عند الفتين أما إذا كان سلاح السيد أنوى بن سلاح المسلوب في المسلوب أن يقاتلوا الشعف ، هسفة الأن الشريعة معقولة المدينة ، و ولأن غوى الآية وجوب قال الضعف عند تعادل الأسلمة أو قريما من التعادل ، قارن ينضح المسارات ، ١٩ / ٨ هـ ٢ معليمة دار المثار ، حيث يقسول : ﴿ والآية تمثل من أن من هسان المؤمن أن يكونوا أعلم من الكافرين وافقته بكل هم وفن يمناي بحياة البشر وارتقاء الأم و إن مران الكافرين ها الكنفرين ها المبين في كون المسائة منهم دون الفترة من المؤمنين الصابرين .

ومكذا كان المسلمون في قررتهـــم الأولى والوسلى يعدلون بهداية وينهـــم على تفاوت حلائم وحكامهم في ذلك حتى إذا ما فسدوا — بترك هـــــــة المفداية التي صدوا بها في دنهاهم فكانوا أصحاب ملك واسع وسيادة عظيمة ذات لهم بها الشعوب الكثيرة — وال ذلك أهجه والسؤودة وترفيع منهم أكثر ذلك الملك ، وما ين مه فهو مل شفا برف هار

<sup>(</sup>٢) ن أ : تكون .

أن الغنائم لم تحل لأحد من الأنبياء ولا المؤمنين قبــل عهد — صلى الله عليـــه وسُلَم - ، وأخبر الله الأم « إنى أحالت الفنائم للجاهدين من أمةً » عهد - صلى اقة عليه وسلم — وكان المؤمنون إذا أصابوا الغنائم جمعوها ثم أحرقوها بالنيران وقتلوا و النَّاس » والأساري والدواب وهــذا في الأمم الخالية ، فذلك قــوله : ﴿ لَنُولًا كَتَنابُ مِّنَ آلَةِ سَـبَقَ ﴾ في تحليل الغنـائم لأمة عجد 🔃 صلى الله عليــه وسلم – في علمه في اللوح المحفوظ ، ثم خالفتم المؤمنين من قبا.كم ﴿ لَمَسْكُمُ ۗ ﴾ يعني الأصابكم ( فِيما أَخَذُتُمْ ) من الغنيمة ( عَذَابُ عَظ م م ١٨٠ - م طيبها للم وأحلها فقال : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمُتُم ﴾ ببدر ﴿ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَٱ تُقُـوا ٱللَّهُ ﴾ ولا تعصسوه ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُسورٌ ﴾ ذو تجاوز لما أخذتم من الغنيمة قبــل حلها ( رَحْمُ ﴾ ـ ٦٩ ـ بكم إذ أحلهـ لكم وكنان النــى ـ صلى الله عليــه وسلم ـــ جعل عمر بن الخطاب ، وخباب ن الأرت ، أولياء القبض يوم بدر وقسمها النسى -- صلى الله عليــه وسلم - بالمدينــة وانطاق بالأسارى فيمــم العباس بن عبدالمطاب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وذلك أن العباس بن عبدالمطلب يوم أسر أخذ منه عشرين أوقية من ذهب فملم تحسب له من الفداء وكان

<sup>(</sup>١) في أ : عليه السلام ، ل : صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) بياض في أ ، وفي ل : أني أحلات الفنائم للجاهدين لأمة .

<sup>(</sup>٣) في أ : فكان ، ل : وكان .

<sup>(</sup>٤) ف أ ، ل : جمعوه ثم أحرقوه .

<sup>(</sup>ه) « الناس» : زيادة من : ل .

<sup>(</sup>٦) ف ا ، ل : رهذه .

<sup>· [ 1: 13 (</sup>v)

<sup>(</sup>٨) في : الفدى .

فداء كل أسبر من المشركين أربعين أوقيمة من ذهب وكان أول من فدى نفسه أبو وديعة ضمرة بن صبيرة السهمى ، وسهيل بن عمرو — من بني عامر بن اؤ ي الفرشيان ــ . فقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : أضعفوا الفداء على العباس وكاف أن يفتدي ابني أخيه فأدى عنهما ثمانين أوقية من ذهب وكان فداء العباس بثمـانين أوقية ، وأخذ منه عشرون أوقية ، فأخذ منه يومئذ مائة أوقية وثمانوْنْ أوقية ، فقال العبـاس للنبي ــ صلى الله عليــه وسلم ـــ : لقد تركتني ما حييت أسأل قريشًا بكفى . وقال له \_ صلى الله عليه وسلم \_ أين الذهب الذي تركمته عند امرأتك أم الفضل فقال العباس: أي الذهب ؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليــه وسلم - : إنك قات لها إنى لا أدرى ما يصيبني في وجهمي هــذا فإن حدث بي ما حدث فهو لك ولولدك فقال : يا من أخى من أخبرك ؟ قال : الله أخرني . قال العباس : أشهد أنك صادق وما علمت أنك رسمول قط قمل البوم قد عامت أنه لم يطلعك عليمه إلا عالم السرائر، وأشهد ألا إله إلا الله ، وأنك عبده ورسوله وكفرت بما سواه « وأمر ابن أخيه فاسلما ففيهما » نزلت ﴿ يُسَأَيُّهُمَا اَ ذَنَّبِيُّ فُل لِمَن فِي أَيْديكُم مِنَ ٱلْأَمْرُكُ ﴾ يعنى العباس وابنى أخيه ﴿ إِن يَمْلُم ٱللَّهُ فَ لُلُو بِكُمْ خَيْرًا ﴾ يعنى إبمانا كقوله : « لن يؤ تبهم الله خيرا » يعنى إبمانا

<sup>(</sup>١) في أ : ضمرة ، ل : ضمرة أو صدرة السهمي .

<sup>(</sup>۲) في 1 : عمر ، ل : عمر و ·

<sup>(</sup>۲) في أ : الفدى ، ل : الفداء .

<sup>(</sup>١) ف ا : اين ، ل : اين .

<sup>(</sup>o) في أ : رُعَانِن ، ل : وُعَانِين أرقية ، والسطور السابقة من ل ، وهي في أ ستقدم وتأخير .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ وَأَمْرِ ابْنِ أَخِيهِ فَأَسْلَمُ فَفَهِمَا ﴾ .

<sup>(</sup>v) ف 1 : الأسارى .

وهذا في هود ( يُؤْتِكُم خَيَّا ثِمَّا أَخِذَ مِنكُمْ ) من الفداء فرمدهم الله أن يخلف لهم أفضل ما أخذ منهم ( وَيَغَفِرْه لَكُمْ ») ذنو بكم ( وَاللهُ عَفُورٌ ) و لما كان منهم ، من الشرك من ذنو بهم ذو تجاوز ( رَحِيمٌ ) - ٧٠ – بهم في الإسلام ( وَلِن يُرِيدُوا خِيَاتَسَكَ ) بعني الكفر بهمد إسلامهم واستحيانك إباهم ( فَقَدْ خَانُوا اللهُ مَن قَبَلُ ) [ ١١٤٩] بقول نقد كفروا بلله من قبل هذا الذي نزل بهم ببدر ( فَأَشْكُنَ ) لله ( مِشْهُمُ ) الذي – عليه السلام – يقول : إن خانوا المكتبك منهم فتاتهم واستهم بالمدر ( وَآللُهُ عَلِيمٌ ) بخلقه ( حَكِيمٌ ) الذي المراح في امره حكم ان يُحْكُنُه منهم ،

فقال العباس بعد ذلك : لقد أعطاني الله خصائين ما من شيء هو أفضسل منهما أما أحدهما فالذهب الذي أخذ مني نآناني الله « خيراً <sup>(۷)</sup> منهما أما التانية فتنجيز ، وعرد ألله الصادق وهو المنفرة ، فليس أحد أفضل من هذا ،

<sup>(</sup>۱) سررة هود الآية ۳۱ ؛ « ولا أقول لكم مدى خزائن الله ولا أهل الديب ولا أقول أفى ملك ولا أقول الذين تردرى أعينكم أن يؤتيهم الله غيرا الله أعلم بما فى أنسمهم إلى إذا لمن الظالمين قالوا با نوح تد جاداتنا فاكثرت جدالنا ».

<sup>(</sup>١) ف أ : لهم . وفي حاشية أ : الآية « لكم » .

<sup>(</sup>٣) ندا : دنريهم .

<sup>(؛) ﴿</sup> لَمَا عَلَىٰ مُنَّمِ ﴾ ؛ زيادة من ؛ ل ، وليست في ؛ أ .

<sup>(</sup>٥) فى ل : واستحيابك ، † : واستحبائك .

<sup>(</sup>٦) هكذا في أ ، ل ؛ ﴿ يَكُنُهُ ﴾ والغ. ير عائد إلى رسوله أي حكم أن يمكن رسوله منهم .

<sup>(</sup>٧) في أ : منها .

<sup>(</sup>٨) في ا : نينجز .

<sup>(</sup>٩) ق ا : موهد ، ل : موهود ،

ومن كان من أسارى بدر وايس له فدى فإنه يدفع إ ليــه عشرة غلمان يعلمهم الكتاب فإذا حذفوا برئ الأسر من الفداء وكان أهمل مكة يكتبون وأهمل المدينة لا يكتبون . وكان النبي – صلى الله عليــه وسلم – قد استشار أصحــابه في أسارى بدر فقال عمر بن الخطاب للنبي -- صلى الله عايــ وسلم - : اقتلهم فإنهــم رءوس الكفر وأئمــة الضلال . وقال أبو بكر : لا تقتلهم فقد شــفي الله الصدور وقتل المشركين وهـزمهــم فآدهم أنفسهم وليكن ما نأخذ منهم في قرة المسلمين وعوناً على حرب المشركين وعسى الله أن يجعلهم أعوانا لأهل الإسلام فيسلموا . فأعجب النبي – صلى الله عليه سلم – بقول أبى بكر الصديق « وكمان النبي – صلى الله عليه وسلم – رحيا ، وأبو بكر أيضا رحيا ، وكان عمر ماضًّا » أخذ النبي - صلى الله عايـه وسلم - بةـول أبى بكر : ففاداهم فأنزل الله - عز وجل - « توفيقاً » لقول عمـر « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن فى ألأرض » فقـــال النبي – صلى الله عليـــه وسلم – لعمر : أحمد الله إن ربك وأتاك على قولك. فقال عمر : الحمد لله الذي وأناني على قولي في أساري بدو. وقال النبي — صلى الله عليمه وسلم — : لو نزل عذاب من السماء ما نجا منا أحد

<sup>(</sup>١) المراد والكتابة .

<sup>(</sup>٧) في أ : فآدهم ، ل : وأدى . ومعنى فآدهم اقبل منهم دية أنسهم .

<sup>(</sup>٣) ق ا ؛ وليكون ، ل ؛ وليكن .

<sup>(</sup>٤) نی ا : رعون ، ل ؛ وعونا .

ا ما بين القوسين « ... » زيادة من : ل ، وليست في : ١ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ تُوفِيقًا ﴾ : زيادة من : ل ، وليست في : أ .

 <sup>(</sup>٧) فى السطرين السايقين اضطراب فى إ ٤ ك . والقصة فى كتب السيرة ، وهى فى كتاب أسباب
 الذول الواحدى بعدة روايات طوال فى : ١٣٦ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، وفى باب النقول السيوطى .

إلا عمر بن الخطاب إنه نهاني فابيت ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ﴾ يعني صدقوا بتوحيد الله ﴿ وَهَاجُرُوا ﴾ إلى المدينــة ﴿ وَجَـٰدَهــدُوا ﴾ العدو ﴿ بِالَّمَوَ الِهِمْ وَأَ نَفُهمــمُ في سَــبـيـل آلَّةَ ﴾ فهــؤلاء المهاجرون ، ثم ذكر الأنصار ، فقــال : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءًا وَوا ﴾ النبي – صلى الله عليــه وسلم – ﴿ وَّنْصَرُوٓا ﴾ النبي – صلى الله علــيـه وسـلم — ثم جمع المهـاجرين والأنصار فقــال : ﴿ أُولَـلَــْكَ بَعْضُهُمْ أَ وَلِيـَــاً ۗ بَعْض ﴾ في الميراث ليرغبهــم بذلك في الهجرة فقــال الزبير بن العوام ونفر معه : كيف يرثنا غير أوليائنا ، وأولياؤنا على ديننا فمن أجل أنهـــم لم يهاجروا لا •يراث بيننا، فقال الله بعد ذلك ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنْسُوا ﴾ يعنى صدقوا بتوحيد الله ﴿ وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ إلى المدينة ﴿ مَا لَـكُم مِن وَلَـكِيتهـم مِن شَيء ﴾ في الميراث ﴿ حَتَّىٰ ا يُهَاجُرُوا ﴾ إلى المدينة ، ثم قال: ﴿ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّين ﴾ يا معشر المهاجرين إخوانكم الذين لم بهاجروا إليكم ، فأتاهم عدوهم من المشركين فقــاتلوهم ليردوهم عن الإسلام ﴿ فَمَكَّنِيكُمُ ٱلنَّصْرُ ﴾ فانصروهم ، ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا عَلَى ا فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْشَكُّقُ ﴾ يقول إن استنصر الذين لم يهاجروا إلى المدينة على أهل عهدكم فلا تنصروهم ﴿ وَآلَتُهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ - ٧٧ - [ ١٤٩ ب ] .

( وَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ بتوحيد أقه ( يَعَفُهُم أَ وَلِيَكُ ، يَعْض ﴾ في الميراث « والنصرة » ( إلَّا تَفَعَدُوه ﴾ أى إن لم تنصروهم على غير أهـ ل عهـ 4 من المشركين في الدن ( يَكُن فِيشنَةً ﴾ يعنى كفـ ( في ٱلأَرْضِ وَ ) يكن ( فَسَادُ

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالنَّصْرَةَ ﴾ : زيادة من الجلالين •

 <sup>(</sup>٢) < إلا تفعلوه » ؛ ساقطة من : أ ، ل .</li>

كَسِيرً ﴾ ٧٣ – فى الأرض . ﴿ وَ الذِينَ مَامَنُـوا ﴾ يعنى صدقوا بتوحيد آفه ﴿ وَمَاجَرُوا ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ وَجَدْهِدُوا ﴾ الصدو ﴿ فِي سَـيبيلِ آفَهُ ﴾ يعنى فى طاعة الله فهــؤلاء المهاجرون و إنما سمــُوا المهاجرين لأنهم هجروا قومهم من المشركين وفارقوهم إذ لم يكونوا على دينهــم ، قال ﴿ وَ اَلَّذِينَ ءَا وَوا ﴾ يعنى ضحوا الذي حسل الله عليـه وسلم — إلى أنفمهم بالمدينــة ﴿ وَنَصَرُوا ﴾ الذي — صلى الله عليه وسلم — فهؤلاء الأفصار ،

ثم جمع المهاجرين والانصار فقال : ﴿ أُولَنَدِيْكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ يعنى المصدفين ﴿ حَقّا لَهُمْ مِثْوَنَ ﴾ يعنى المصدفين ﴿ حَقّا لَهُمْم ﴾ بذلك ﴿ مَفْوَرَةً ﴾ لذنو جمم ﴿ وَوِزْقُ كَوْ يَمُ ﴾ - ٤٠ – يعنى رزقا حسنا في الآخرة وهي الجنة ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَآلَٰذِينَ مَاسَنُووا مِن بَعْسُدُ ﴾ هدؤلاء المهاجرين والأنصار ﴿ وَمَاجَرُوا ﴾ من ديارهم إلى المدينة ﴿ وَجَلَهُدُوا ﴾ العدو ﴿ مَعَكُمْ أُولَنَيْكِ مِنْكُمْ ﴾ في المبراث ،

ثم نسخ هؤلاء الآبات بعد هدنده الآية : ﴿ وَأُولُو ٱ لَأَرْحَامِ بَعَضُمُمُ أُولَىٰ يَمْمِضُ ﴾ في المديرات فورث المسلمون بعضهم بعضا من هاجر ومن لم يهاجر في الرحم والقدرابة ﴿ فِي كِتَنْبِ ٱ لَهَ إِنَّ ٱ لَهَ يِكُلِّ شَيْءٌ عِلَيْمٌ ﴾ \_ ٥٠ \_ في أصر المواريث مين حرمهم المبراث ومين أشركهم بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) مموا : أنسب ولكنها في : أ ، ل : سمى .

<sup>(</sup>٣) في ا : احدوم ، ل : حدوم .

<sup>(</sup>٤) في أ : زيادة ﴿ قال من بعد ﴾ وليس ذلك في ؛ ل .

حدثنا عبيد الله قال : حدثنى أبي قال : حدثنا الحذيل ، عن أبي يوسف ، عن البكلي ، عن أبي يوسف ، عن الكلي ، عن أبي عاصل ، قال : إن الخمس : كان يقسم على عهد الذي صلى الله عليمه وسلم — خمسة أسهم : قد ولرسوله سهم ، ولذى القربي سهم ، ولايت السيل سهم ، قال : وقسمه عمر ، وأبو بكر وعثمان ، وعلى ، على ثلاثة أسهم أسقطوًا سهم ذى القسر بى ، وقسم على تلائة أسهم ، وإنما يوضع من أوائدك في أهمل الحاجة والمسكنة ليس يعطى الأغذاء شيئا فهذا على موضع الصدقة .

حدثنا عبيد الله قال : حدّنى أبي قال : حدّثنا الهذيل، عن مجمد بن عبد الحق عن أبي جمعفر مجمد بن علي الحليم السلام — قال : قات له : ماكان رأى على صابح السلام — ق الخمس ، قال : رأى أهل يبته ، قال : قلت : فكيف لم يمضه على ذلك حين ولى ؟ قال : كوه أن يخالف أبا بكر وعمر ، حدّثُ عبد الله قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا الهذيل ، عن مقاتل قال : كان النبي — صلى الله عليه وسلم — يأخذ من العنيمة قبل أن تقسم صفيا لنفسه ، ويأخذ مع ذوى القربى ، ويأخذ من العنيمة قبل أن تقسم صفيا لنفسه ، ويأخذ من أو بعد ورسوله ثم يأخذ مع المقاتلة فكان يأخذ من أو بعد ورجوه — صلى الله عليه وسلم — .

(١) ﴿ حَدَثنا ﴾ سالطة من أ ، وهي في ؛ ل .

<sup>(</sup>٢) فى أ : استقلوا، ل : اسقطوا .

<sup>(</sup>r) من : ل ، وليست في : ١٠

<sup>(</sup>٤) فى ل : صلى الله عليه وسلم ، أ : عليه السلام .

--

١

-





# (١) سِيُورَقِ الِلْحَ بَلْ مَلَانِيَلْ نِلْيَانْهَا تَشْعَ مُوعِثْدُونِ وَمِلْتَكُلْ

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولِه ۦ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُمْ مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ ـ فِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ تُخْزى ٱلْكَنْهُرِينَ (إِنَّ ) وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهَ وَوَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَّ الله بَرى مُ مِنَ الْمُشْرِكِينُ وَرُسُولُهُ, فَإِن تُعِيْرُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْهُمْ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزى الله وَبَشِرا لَّذينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٢ إِلَّا الَّذِينَ عَدَهَدتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شُيُّنَّا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَ يَمْوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبَّ ٱلْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَا لَأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَأَقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَا حْصُرُوهُمْ وَا قُعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَمَ كَلَامَ ٱللَّهُ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ رَثِي كَيْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَاللَّهَ وَعِندَ رَسُولِه } إِلَّا

## الجسزءالعاشر

ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُمْ عِندَا لَمُسْجِداً لَحْرَامٌ فَهَا اسْتَقَلُهُ أَلَكُمْ فَأَسْتَقَعِهُ أَلُهُمْ إِنَّاللَّهُ يُحِبًّا لَمُتَّقِينَ ﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْيَاتُكُو بُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسقُونَ ١ اَشْتَرُواْ عَايَنت اللَّهُ تَمَنَّا قَلْمِلاً فَصَدُّواْ عَنِسَبِيلَهُ ۚ إِنَّهُمْسَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذَمَّةٌ وَأَوْلَدَيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٤ فَإِن تَا بُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكَزةَ فَإِخْوَانُكُمُ فِ الدِّينَ ۚ وَنُفَصَّلُ الْآيَنت لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٤ وَإِن نَّكُثُوٓ أَأَيْمُنْهُم مَنْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُواْ في دينكُمْ فَقَندُلُواْ أَبِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٤ أَلَا تُقَنِيلُونَ قَوْمًا نَّكُثُوٓا أَيْمِنْهُمْ وَهَمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولَ وَهُم بَدَهُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ أَكَمُ شَوْلَكُمْ ۖ فَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَحْشَرُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَنتلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْرُهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفَ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينٌ ﴿ وَيُذَّهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن سَنَّاءُ وَاللَّهُ عَلَيْحُكِيمُ ﴿ إِنَّ أَمْ حَسْبُمُ أَن تُتُر كُواْ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّحْذُواْ مِن دُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٢

#### سورة التوية



مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْمَسَجِدَاللّهَ شَنْهَذَّ بَعَامَ أَنفُسهم بِالْكُفّ أُولَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْبِجَدُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُوأَ قَامَ الصَّلَوْةَ وَءَا نَّى الزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَعَسَىٰٓ أُوْلَىٰهِكَأُن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْنَدينَ ﴿ \* أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةً الْحُاتَجَ وَعَمَارَةَ الْمُسْجِدَا لَحُرَام كَمَنْ وَامَنَ بِاللَّهُ وَالْبَوْمِ الْأَخِر وَجُنْهَد ف سَبِيلِ الله لا يَسْتَوُونَ عندَ الله وَالله لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّلمينَ ١ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنْهَدُواْ فِسَبِيلِ اللَّهُ بِأُمَّوْ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَهُ دَرَجَةً عندَاللهَ وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَا آبِزُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرَضُوا ِن وَجَنَّنتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقيِّمْ كَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عندَهُ ۥ أُجْرُ عَظيِّر ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُوٓاْءَا بَآءَكُمُ وَإِخُوا نَكُمْ أُولِيَاءَ إِنَّا سَنَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مْنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ وَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَ إِخْوَا نُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَقْتُمُوهَا وَيَجِنْرَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَاوَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُم مَنَ اللهَ وَرَسُولهِ ع وَجِهَا دِنِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأُمْرِهِ، وَاللهُ لا يَهْدى

### الحسره العاشر

ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فَ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَحُنُونَ إِذَّ أَعْجَبْنَكُمْ كَثْرُ تُكُمُّ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَدُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ﴿ مُعْ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَ نِزَلُ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَلفرينَ ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مَنْ بَعُد ذَالِكَ عَلَى مَن بِشَآةً وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُوٓ أ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَ بُواْ ٱلْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَعَامِهِم هَنْذَا وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ } إِن شَآء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكيمٌ ﴿ فَنتلُواْ ٱلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْبُورُ مِ ٱلْآخِرُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ, وَلَا يَديهُ وِنَ دِينَ الْحُقُّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابُ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنِعْرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرًا أَنَّ اللَّهُ وَقَالَتَ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ا نُ اللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ تَنتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ آ أَخَدُواْ أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَزْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ إِنْ مَرْيَمَ وَمَآ أَمْرُواۤ إِلَّالِيَعْبُدُوۤاْ إِلنَّهَاوَ حِدًّا لَّآ إِلَاهُو الْمُونَّ سُبْحَنتُهُم عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَفْعُواْ نُورَ اللَّهَ



144

بِأَفُواْهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَنفُرُونَ ١ هُوَ أَلْذى أُرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - وَلَرْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴿ \* يَنَأَ يُهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ إِنْ كَثِيراً مَنَ الْأُحْبَارِ وَالرُّمْبَان لَيَأْ كُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَيْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذِّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ يُومُ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَمَّ فُسُكُوى بِهَا جَاهُهُم وَجُنُوبِهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلْذَا مَاكَنْزُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُم تَكُيزُونَ ١٠٠٥ إِنَّ عَدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ أَنْنَا عَشَرَشَهُرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمُخَلَقَ السَّمَنُوَاتِ وَالْأَرْضُ مِنْهَآ أَرْبَعَةَ خُرُمٌّ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَنتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةٌ كَمَا يُقَتلُونَكُمْ كَآفَةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّا لَهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا النَّسِيَّ ۚ زِيَادَةٌ فَالْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَ يُحَلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا لَيُواطُّواْعَدَّةَ مَا حَرَّمُ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَمُ اللَّهُ زُيْنَ لَهُم سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدى ٱلْقُوْمَ ٱلْكُنْفِرِ بِنَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۚ اَمَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنضُرُواْ في سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ الْمَا قَلْمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيمُ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخرَةُ

## الجسزء العاشر

فَمَا مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قُلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنفُرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا بِأَأْلِيمَا وَيُستَدِلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ وَلَا يَضُوهُ وَشَيًّا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَد يرُ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحْدِيهِ عَلاَتُحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيفَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلَمَةً الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَ وَكَلَّمَهُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَّا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكَيمُ ١ ٱنفُرُواْ حَفَافَاوَثِقَالَا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ ٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدُ الْآتَبِعُوكَ وَلَكُنَ بِعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلَفُونَ بَاللَّهُ لَواسْمَطَعْنَا خَرَجْنَامَعَكُمْ يُهلكُونَ أَنفُسُهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُم لَكَنذبُونَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَم أَذنتَ لَهُمْ حَتَّى يَلَبَيِّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندينَ ﴿ لا يَسْتَعْدُنُكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَهدُواْ بِأَمْوَالهمْ وَأَنفُسهمْ وَاللهُ عَليمُ بِالْمُنَقِينَ إِنَّمَا يُسْتَفْذُنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي يَهِمْ يَتَرَدُّهُ وِنَ ١٤ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَلُّواْ لَهُ



التسوية ]

مسورة التوبة

عُدُةُ وَلَكِن كُرِهَ اللهُ ٱلْبِعَا ثُهُمْ فَغَبَّطُهُمْ وَقبلَا قُعُدُ وأَمَعَ ٱلْقَعدِينَ ﴿ لَوْخَرُجُواْ فِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالْاَ وَلَا وْضَعُواْ خِلَالْكُمْ يَنْغُونَكُمُ ٱلْفَتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنْعُونَ لَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ لَقَدَا أَبْتَغُواْ الْفَتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَحَيَّى جَآءَ الْحَيْنُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَدِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَشَّذَن لَى وَلَا تَفْنَيٌّ أَلَا فِي الْفَنْنَةُ سَقُطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةُ بِالْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنْ أَيْصِبْكَ حَسَنَةٌ أَسُوْهِمْ وَإِن تُصِيكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْ نَآ أَمْرَنَّا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَهُمْ فَرحُونَ ١٠ قُل لِّن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَّا هُوَمُولَنَنَّا وَعَلَى اللَّه فَلْيَتُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُمَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسُنَيْنِ وَتَعْنُ نَرِّبَقُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللهُ بِعَذَابِ مَنْ عنده مَ أَوْ بِأَيْدِينًا فَتُرْبَضُواْ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَّبَصُونَ ﴿ قُلْ أَنفَقُواْ طُوعًا أَوْ كُرْهُا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرهُونَ ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا آَوْلُدُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتُزْهَقُ

#### الجسزه العائم

نفُسُهُمْ وَهُمْ كَلْفُرُونَ ١٠٥ وَيَحْلَفُونَ بِأَلَّهُ إِنَّهُمْ لَمَنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَئكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَفًا أَوْ مَغَنرَاتِ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمزُكُ فَالصَّدَقَاتَ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٢ وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمآ ءَا نَدْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْ تِينَا اللهُ من فَضْله، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهُ زَعْبُونَ ﴿ \* إِنَّمَا الصَّدَ قَدْتُ لِلْفُقَرَآء وَالْمُسَكِينِ وَالْعَلِيمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَة قُلُوبُهُمْ وَفي الرِّفَابِ وَالْفُدرِمِينَ وَفي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَريضَةُ مَّنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمُّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ وَامْنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهَ لَهُمْ عَذَابُ أَلَيِّر ١ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمُّ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا لَهُ مِنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مِن يُحَادِدالله وَرسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَمَّ خَلِلَّا فِيهَا ذَالِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿ يَعْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِهُ وَأَ إِنَّ اللَّهُ



فمسورة التوبة

رِجٌّ مَّا تَخْذُ رُونَ ١٤) وَلَين مَا لَنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا تَخُوضُ وَنَلْعَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَ ايَنِيَهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنتُمْ تَسْنَهْزِ وُونَ ١٠٠ لَا تَعْتَذَرُواْ قَلْكَفُرْتُم بُعُدَ إِيمَئِنَكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طُآ يَفَةٍ مَنكُمْ نُعَذِّبُ طُآيِفَةٌ بِأَنْهُمْ كَأَنُواْ مُجْرِمِينَ ١٠ أَلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالمنكر وينهونكن المعروف ويقبضونا يديهم أسوا الله فنسيهم إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلِسِقُونَ۞وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُطَفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارٌ جَهَنَّمَ خَلدينَ فيهَا هِيَحَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُ عَذَابٌ مُعَيِّم ﴿ كَاللَّهُ مِن مِن قَبْلَكُمْ كَانْوَا أَشَدَ مِنْكُمْ قُوةً وَأَكْثَرُ أَمُوالاً وَأَوْلَنَا فَأَسْتَمْتُعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَأَسْتَمْتُعْتُم بَخَلَاقِكُمْ كَمَا أَسْتُمْتُعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَفَهِمْ وَخُضُّمُ كَا لَّذِي خَاضُوٓا ۚ أُولَنَّهِ كَحِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ وَأَوْلَنَبِكَ هُمُ الْخُسُرُونَ ١ أَلُمُ يَأْتِهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمٌ وَأَضْحَابِ مَذْ يَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتَ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَتَ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكَن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآ } بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

الحهة والعباشه

وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ ويُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ سرحمهم الله إن الله عزيزُ حكيرٌ ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فيها وَمُسَاكِنَ طَيْبَةً في جَنَّكَ عَدْنْ وَرضُونٌ مَنَ اللهَ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظْيمُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي جَهِد ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمْ وَيِنْسَ ٱلْمُصِيرُ فِي عَلِفُونَ بِاللَّهَ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلَّمَةً ٱلْكُفْرِ وَكُفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَنِيهِمْ وَهَمُواْ بِسَالُمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَدُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَلُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِكِ، فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتُولُّواْ يُعَذِّبُهُمُ آللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نُصِيرِ ﴿ ﴾ وَمنْهُم مَّنْ عَلْهَدُ ٱللَّهُ لَهِنْ ءَ اتَّلْهَا من فَضْله ، لَنَصَّدُّ قُنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ٓ النَّهُم مِن فَضْله ، يَخِلُواْ بِه ، وَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْفَبَهُمْ نَفَا فَأَفِي قُلُوبِهِمْ إِنَّ يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِّبُونَ ١ أَلَّمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَرْهُمْ وَنَجُونُهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ٱلَّذِينَ يَلْمرُونَ ٱلْمُطَّوعِينَ مَن ٱلْمُؤْمِنِينَ فِٱلصَّدَقَاتَ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ



استغفر لهُم أولا تستغفر لهُم إن تستغفر لهُم سبعين مرَّة فكن يَغْفُرَا اللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهُ وَرَسُولِه، وَاللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقُومُ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُول الله وَكُرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُّوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهُ وَقَالُواْ لَا تَنفُرُواْ فِي الْحُرِّ فُلْ نَارُجَهَنَمَ أَشَدْحَرَّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلْيَلَاوَلْيَبْكُواْكَتْيِرا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِلَّا رَّجَعَكَ اللهُ إِنَّ طَآ بِفَة مَنْهُمْ فَأَسْتَعْذَ نُوكَ للَّخُرُوجِ فَقُل لِّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدُ اولَن تُقَدِيلُوا مَعِي عَدُوا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُود أُوَّلَ مَرَّة فَأَقْعُدُواْمُمَّ الْخُلِفِينَ ١٠٠ وَلا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مَّنْهُم مَّاتَ أَبِدُ اولا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ } إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ ، وَمَا تُواْ وَهُمْ فَسَفُونَ ﴿ وَلا تُعجبُكُ أَمُو لُهُمْ وَأُولُنُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذَّبُهُم بِهَا في ٱلدُّنْيَا وَتُزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَلفرُونَ ١٠٠ وَإِذَا أَنزلَتْ سُورَةُ أَنَّ وَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَلهدُواْ مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَقَدْ نَكَ أُولُواْ الطَّول منْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّمَ ٱلْقَنعدينَ ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَمَ ٱلْخُوَّالِف

## الحسزء الحادى عشر

وَطُسِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكُن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ مَعُهُ جَنهُدُواْ بِأَمُوالهم وَأَنفُسِمْ وَأُولَيْكَ لَهُمُ ٱلْخُيرَاتُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّا لَقَدُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِد بن فِيهَا ذَالِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُّ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلا عَلَى الْمُرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفَقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لللهُ وَرَسُولُهُ - مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَدِيلِ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ وَالْعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُوكَ لِنَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَا آحملُكُمْ عَلَبُه تَولُواْ وَأَعْبِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدُّمِّعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ وأَمَا يُنفقُونَ ﴿ \* إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغُذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ } رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَمَ الْخَوَالِف وَطَبَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْنَذُرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رُجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُلَّا تَعْنَذُرُواْ لَن نُؤُمنَ لَكُمْ ۚ قَدْ نَبَّأَ نَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرُسُولُهُ مُ مَّ تُرَدُّونَ إِنَّ عَلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَدَة فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنَمُ تَعْمَلُونَ ١٠٤ سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْفَلَبُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ



#### مساورة الشوبة

فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رَجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَمَّ جُزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسُبُونَ رَبِّي يَخْلِفُونَ لَكُمُّ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقُوْمِ الْفَاسِمَينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنَفَا فَأَ وَأَجْدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولَهُ ءَوَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَحِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَّ عَلَيْهِمْ دَا بِرَةُ السَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَي وَمَنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِورِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلُوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فَرَحْمَتِهِ ۚ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعُوهُم بإحسن رضي الله عَنْهُم وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدْهُ وَأَعَدْلَهُمْ جَنَّيْت تَجْرِي تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُمَّنَّ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَّ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقَ لَا تَعْلَمُهُمُّ تَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظيم ١٠٠ وَءَا خَرُونَ آغْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالُاصَالِحَاوَءَ اخْرَسَيْنًا عَسَى اللهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحيُّ ٢٠٠٠ خُذُمْن أَمُو لِهِمْ صَدَّقَةً

## الجسزء ألحادى عشر

. دو . روز لهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سَميعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عَبَاده ، وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَنت وَأَنَّ اللَّهُ هُوَا لِنَّوَّابُ الرِّحيمُ ﴿ وَهُولِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرَّدُونَ إِلَّى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةَ ا فَيُنبِّثُكُم بِمَا كُنيم تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لا مُرالله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ رَيَّ وَالَّذِينَ آتَحَذُواْ مَسْجَدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَيْمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلٌ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا أَخُسُنَيْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُنذُ بُونَ ﴿ كَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدُا لَّمَسَجِدُ أُسْسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أُوَّل يَوْمِ أَحَقُ أَن تَفُومَ فيه فيه رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهُّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿ أَخَمَنْ أَسَّسَ مُنْيَلَنَهُ عَلَى تَقُوىَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُأُمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَنُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِه ـ في نَارِجَهَيْمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدى الْقُومَ الظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُذْيَنُنُهُمُ الَّذِي بَنُوْا رِيبَةً فِ مُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ مُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشِّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمَّ الْجَنَّةَ يَقَنتلُونَ



#### مسبورة التوبة

فِ سَمِيا اللَّهَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَفًّا فِي ٱلتَّوْرَمَة وَالْإنجيل وَالْقُرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده مدمنَ الله فَأَسْتَبْشُرُواْ بِبَيْمِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ به وذَ لِكَ هُوَا لُفَوْزُ الْعَظِيمُ إِلَيْ النِّتَهِبُونَ الْعَلِيدُونَ الْحَيْمَدُونَ السَّنبِحُونَ الرَّا كِعُونَ السَّنجِدُونَ ٱلا مرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنَ ٱلْمُنكَرِوَ ٱلْحَيْفِظُونَ لِمُحدُود ٱللهِ وَبَشْرًا لِمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَأَنَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفُرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي فَرْكَ مِنْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ آلِحَيْدِي ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِمَ لأبيه إِلَّا عَن مُّوعدَة وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوًّ لِّلَّه نَبَرّاً منْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لا وَأَهُ حَلِيمٌ ١٥ وَمَا كَانَ اللهُ لِيصل قَوْمَا بَعْد إِذْهَ لَا مُهُمَّ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَأْتُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَدُوات وَٱلْأَرْضُ يَحْى، وَيُميتُ وَمَا لَسَكُم مَن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ١٠ لَشَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهُ جِرِينَ وَالْأَنْهَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُرُهُ فِي مَاعَةِ ٱلْعُمْرَةِ مِنْ بَعْدَمَا كَأَدَ يَزِينُ قُلُرَبُ فَرِينِ مَنْهُمْ ثُمَّ مَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَثُرَحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلنَّكَافَةَ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَا ذَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

#### الجسنء الحادي عشر

عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنْوَا أَن لَّامَلُجَأَ مَنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم لِيَتُوبُوٓ إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَّنُواْ التَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مُمَّ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لا هُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّغُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهُ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسَهِ ء ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا نَصَبُّ وَلَا نَحْمَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم به ، عَمَلٌ صَلِكم إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفَقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلَّا كُتبَ لَهُمْ لبَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وْمُنُونَ لَيَنفُرُواْ كَأَفَّةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلَيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١ ١٠ يَثَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَانِيلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مَّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ عَلْظَةٌ وَآعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَنْده مِي إِيمَنْنَا فَأَمَّا آلَّهُ بِنَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمِنْنَا وَهُمْ يُسْتَبْشُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا آلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا



## مسورة النوبة

إِلَى رِجِيهِمْ مَاتُواْ وَهُمْ كَنْفُرُونَ ﴿ أُولَا يَرُونَ أَتُهُمْ يُفْتُنُونَ في كُلِّ عَامٍ مِّزَةً أُو مَرَّتَنِ أُمُّ لَا يُنُوبُونَ وَلَا هُمْ يَلْدُ كُرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلْتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَسُكُمْ مِنْ أُحَدٍ مُمَّ انصَرُفُواْ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم إِلَّهُمْ قَرْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَالَهُمَ عَلَيْكُمُ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ أَقَدُمُ لَا يَفْقَهُونَ عَلَيْكُمُ بِالنُّوْمِينِينَ رَدُوكٌ وَحِيمٌ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلَ حَمِي اللهُ لَا إِلَكَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



# [ ســورة التــوبة ]

[ ١٥٠ ] سورة براءة مدنية كلها غير آيتين هما قوله تعمالي : « لفد جاءكم

# « مقصود السورة إجمالا »

ومم قلوب الكافر بن بالبراء من الفه ورسوله ، وره العهد عليم وأمان مستمع الفسرآن ، وفهو أنه الكفر وتناهم ، ومنع الأجانب من عمارة المسبد الحرام ، وتحصيمها بأهل الإسلام ، والهي من موالاة الكفار ، والإشارة إلى وتسة مرب حين ومنع المشركين من دخول اللكمية ، والحريم ، وحضور الموسم ، والأمر يقتل كفرة أحمل الكناب ، وشرب الجسر " عليم وتقييع نسول الهوه والتصارى في حق عزير وعيمى حسطهما الدلام ، وتأكيد رمالة الرسول العادق الحق وميب أحبار وتقدم الكفار فهم الحمول المبالم ، ومقاب مانهى الوكاة ، وتخصيص الأمير الحرم من أخير السنة ، ونورج الذي حسل الله عليه ومنا عمل عمل عالمدين حوضى الله عنه حسن مكة إلى الغار بجبل نوره واحتراز المنافقين من غزرة تبوك ، وترصدهم وانتظارهم تكبة المدلين ، ورد تنقانهم عليم ، وموافقة المؤمنين بينهم بهضا ، ونياههم الرضوان الأكثر بسبب موافقهم ، وتكذب الحق للنافقين في إيمانهم ، ونهى الذي من الاستغار لأحيائهم ، ومن العلاة على أموانهم ،

وهي المقدرين مل انتقاريم بالأعذار الباطلة ، وذع الأمراب في صلايتهم وتمكيم بالباطل ، ودخم بعضهم بعسلايتهم في دين الحتى ، وذكر السابقين من المهاجرين والأقصار ، وذكر المسترفين يتفصوهم وقبول الصدقات من الفقواء وقبول تهية الثانين ، وذكر بناء مسجد ضرار للغرض الفاسلة ، وشاء مسجد قباء على الطابقة والتقوى ، ودبايعة الحتى — تعالى — عيده باشتراء القديم وأمواتم ، وصادمتهم على ذلك بابلغة ، ونهى إيراهم الخليل من استفاد المشركين ، وقبول تو بة المتخلف الحقاص عن غزرة تبوك ، وأمن ناس بطاب السام والفت في الدين ، وفضيعة المنافقين ، وفقيتهم في كل وقت ، ورافة الرسول — صلى القد طبه رسل — ووحث لأنت ، وأمر الته تبه بالتوكل طبه في جمع أحراله بقوله : « فإن قولوا نقل حسي الله لا إله إلا هو طبه توكف وهو رب العرش النظيم » . (۱) رمسول ... » إلى آخر السورة ، فإنهما مكيتان وهي مائة وسمبع وعشرون آية كوفيسة .

وبجوع فواصل آیات سروة النوبة می (ل م ن رب) بجمها (لم نیب) رکل آیة منها آخرها راه.
 فسا قبل الراه باه.

رلهذه السورة عدة اسما.

الأول : براءة لافتناحها بهما .

الشائى : سورة التو بة لكثرة ذكر التو بة فيها ﴿ثُمَّ ثَابِ عَلَيْهِ مِلَّةِ بُوا ﴾ ، ﴿ انْصَادَ تَابِ اللهُ على الذي ﴾ .

الثاث : الغاضحة ، لأن المنافقين افتضموا عند نزرلها .

الرابيع ؛ المبرَّرة ، لأنهــا تبعثر أسرار المنافقين ، وهذان وو يا عن ابن عباس ،

« مُعَنِس مَن كَتَابِ بِعَالَرْ دَوَى النَّبِيــزِقَ لِعَائِفَ الكَتَابِ الْعَــزِزَ ، لَلْفِيرِ رَزْ إِلَّذِي ، مُحَقِّقَ الأستاذ محمد على النَّجارِ : ٢٢٧ --- ٢٣٧

(١) يشور إلى الآيتن: ١٣٩، ١٢٩، ١٢٩، من سورة النوبة رتباءها و لفد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليسكم بالمؤمنين وموت وحيم · فإن تواوا ففل حمر الله لا إله إلا هو عليمه توكن وهو رس المرش النظيم › .

وفي المصحف : سورة النوبة مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فكيتان .

(٢) في أ : وسبعة ،

(٢) في المصحف : رآياتها ١٢٩ نزلت بعد المائدة .

 (٤) ف كتاب بعائر ذرى النميز ف الهائف الكتاب العزير الديروزبادى تحقيق الأستاذ عمد على النجار : ٣٢٧ : وهدد آيائها مائة وتسع وعثرون عند الكوفيين والاثون عند الباقين وليس فى ل : بيان لمدد الآيات .

وأرى أن فى : | تحويف بلل أن يكتب ﴿ مائة رَشَّعِ وَمَشْرُونَ ﴾ كتب : ﴿ مَائة رَسِعِ وعشرونَ ﴾ .

(ه) في ا : من أول سو أراءة .

ياعجد، إنه لا يؤدى هنك إلا رجل منك، ثم اتبعه على بن أبي طالب فأدركه بذى الحليفة على ناقة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فأخذها منه، ثم رجع أبو بكر إلى النبي — صلى الله على وسلم —، فقال أنه ! بابي انت ، وأمى هل أزل الله فى من شىء ؟ قال: لا ، ولكن لا يبلغ عنى إلا رجل منى، أما ترضى يا أبا بكر أنك صاحبى فى الغار وأنك أنهى فى الإسلام وأنك ترد على الحوض يوم الفيامة ، قال : بل يا رسول الله . فيضى أبو بكر على الناس ومضى على براءة من أول السورة إلى تسع آيات فقام على يوم النحر بنى فقرأها على الناس .

(١) ف أ : فقال للنبي — صلى الله عليه وسلم •

<sup>(</sup>٢) في الأصل : نقرأ -

﴿ بَرَاءَةً مِنْ آلَةً وَرَسُولُهُ ﴾ من العهد غير أربعــة أشهر ﴿ إِنَّى ٱلَّذِينَ عَلَهَ الْحَمَاءُ مَنَ ٱلْمُشْرِكُينَ ﴾ - ١ - زلت في ثلاثه أحياء من العرب منهم خزاعة ومنهم هـــلال بن عويمـــر ، وفي مدلج منهم سراقـــة بن مَالُك بن خنعـــم الكنياني ، وفي بني خريمـة بن عامر وهمـا حبان من كما ية ، كان النبي ــ صلى الله عليمه وسلم - عاهدهم بالحديبية سنتين صالح عليهـــم المخش بن خويلد ابن عمارة بن المخش ، فحصل الله \_ عز وجل \_ للـ ذين كانوا في العهــد أجلهم أربعمة أشهر من يوم النحر إلى عشر من ربيع الآخر فقمال : ﴿ فَسيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقول سيروا في الأرض ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ آمنين حيث شلتم ثم خوفهم فقال:﴿ وَ آعَامُواۤ أَ نَاكُمْ غَيْرُ مُعْجِزَى آللَّهَ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُحْزَى ٱلْكَذَاهِرِينَ ﴾ - ٢ - فلم يعاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية أحدًا من الناس ثم ذكر مشركي مكة الذين لا عهد لهم، فقال : ﴿ وَأَذَا نُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُو لَهُ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْمُحَبِّجُ ٱلاَّ كُبَرِ ﴾ يعني يوم النحر و إنما سمى الحسج الأكبر لأن الممرة هي الحج الأصغر ، وقال : ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ بِرَيُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ من العهد ﴿ فَإِنْ تُبْدُتُمْ ﴾ يا معشر المشركين من الشرك ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَّـكُمْ ﴾ من الشرك ﴿ وَ إِن تَوَلَّبُتُمْ ﴾ يقول إن أبيم التوبة فــلم تتوبوا ﴿ فَأَعْلَمُواۤ أَنَّكُمْ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) في أ : الك .

<sup>(</sup>٢) في أ : عاهد ، ل : عاهدهم .

<sup>(</sup>٣) في إ : أحد .

مُعجزى آلَّة ﴾ خوفهم كما خوف أهل العهد : أنكم أيضا غير سَابِق الله بأعمالكم: الخبيشة حتى يجزيكم بها . ثم قال : ﴿ وَيَثِّيرِ ٱلَّذِينَ كَنْفَسُرُوا ﴾ بتوحيد الله [ ١٥٠ ب ] ﴿ بِعَذَابٍ أَلِسِمٍ ﴾ ٣ – يعنى وجيع ثم جمل ،ن لا عهد له أجله خمسين يوما من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم ، ثم رجع إلى خزاعة ، وبنى مدلج ، و بنى خزيمــة – فى التقــديم – فاستثنى فقـــال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَــْبَهـَــدتُمْ مَّنَ ٱلْمُشْرِكَينَ ﴾ فلم يُدنِ الله و رســوله من عهدهـــم في الأشهر الأربعــة ﴿ ثُمَّ لَمُّ يَنْقُصُوكُمْ شَمِينًا ﴾ في الأشهر الأربعــة ﴿ وَلَمْ يُظَلَّهُرُوا عَلَيْسُكُمْ أَحَدًا ﴾ يعنى ولم يعينــوا على قتالكم أحدا من المشركين يقول الله إن لم يفعلوا ذلك ﴿ فَمَا تُمُّــوا ـ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِنَّى مُدَّتِّهِمْ ﴾ يعنى الأشهر الأربعة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ ـ ع ــ الذين يتقون نقض العهــد ، ثم ذكر من لم يكن له عهد غير خمسين يوما فقــال : ﴿ فَإِذَا ٱنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْـُـرُمُ ﴾ يعنى عشرين من ذى الحجة وثلاثين يوما من المحرم ﴿ فَٱقْمُنْكُوا ٱلْمُشْرِكُينَ حَيْثُ وَجَدَّيْرُهُمْ ﴾ يعنى هؤلاء – الذين لا عهد لهم إلا خمسين يوما – أين أدر كتموهم في الحل والحـرم ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ يعنى وأسروهم ﴿ وَ ٱحْصُرُوهُمْ ﴾ يعنى والتمسودُمُ ﴿ وَ ٱ قَعُدُوا لَمُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ يقول وأرصدوهم بكل طريق وهم كفار ﴿ فَهَان تَابُوا ﴾ من الشرك ﴿ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْ ۚ وَءَاتُوا ٱلزُّكَوْةَ خَفَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ يقول فاتركوا طريقهم فلا تظلموهم ﴿ إِنَّ آ لَتُهَ غَفُورً ﴾ للذنوب ما كان في الشرك ﴿ رَّحِمُّ ﴾ \_ ه \_ جم في الإسلام. ثم قال يعنى هؤلاء الكفار من أهل مكة ﴿ وَ إِنْ أَحَدٌ مَنَ ٱلْمُشْرِكَينَ ٱسْتَجَارَكُ فَأَجْرُهُ ﴾ يقول فإن استأمنك أحد من المشركين بمد خمسين يوما فأمنه من القتل

<sup>(</sup>١) أى : فلم يرأ ، وفي أ : يبين .

<sup>(</sup>٢) في أ : والتمسوهم ، وفي حاشية أ : واحبسوهم عجد ، وفي ل والنمسوهم ،

﴿ حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَأَسْمَمَ ٱللَّهِ ﴾ يعنى القــرآن فإن كره أن يقبل ما فى القــرآن ﴿ ثُمُّ ﴿ ذَا لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ - ٧ - سوحيد الله ، ثم ذكرهم أيضا مشرك مَكَهُ فَقَالَ : ﴿ كَنُيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عَندَ ٱللَّهَ وَعَندَ رَسُولَه ﴾ ثم استثنى خزاعة ، و بنى مدلج ، و بنى خزيمة ، الذين أجلهم أربعة أشهر . فقال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهُ دُمُّمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ بالحديبية فلهم العهد ﴿ فَيَ ٱسْتَقَامُوا لَّكُمْ ﴾ بالوفاء إلى مدتهم يعني تمام هذه أربعة الأشهر من يوم النحر ﴿ وَٱسْتَقْبِمُوا لَهُــم ﴾ بالوفاء ﴿ إِنَّ آلَتُهَ يُحِبُّ ٱلْمُتُقِّـينَ ﴾ - ٧ ــ ثم حرض المؤمنين على قتسال كفار مكة الذين لا عهد لحم لأنهم نقضوا العهــد فقال : ﴿ كُنْفَ ﴾ لا نقانلومهم ﴿ وَ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَمْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذُمَّةٌ ﴾ يقول لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهدا ﴿ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَا ههـم ﴾ يعني بالسنتهم ﴿ وَتَأْبَىٰ قُلُومُهُم ﴾ وكانوا يحسنون القول المؤمنين فيرضونهم وفي قلوبهم غير ذلك فأخبر عن قولهم فذلك قوله: « يرضونكم بأفواههم » يعني بالسنتهم « وتأتى قلومهم » ﴿ وَأَكْبُرُهُمْ فَالسَّقُونَ ﴾ - ٨ - ، ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ ٱشْتَرَوا بِمَا يِئَتِ ٱللَّهُ مُمَنَّا فَلَيلًا ﴾ يعني باعوا إيمانا بالقسرآن بعرض من الدنيا يسميرا وذلك أن أبا سمفيان كان يعطى الناقسة والطعام والشيء ليُصُّد بذلك الناس [ ١١٥١] عن متابعة النبي -- صلى الله عاسيه وسلم - فذلك قوله : ﴿ فَصَــدُوا ﴾ الناس ﴿ عَن سَــدِيدُكِ ﴾ أى عن سبيل الله

<sup>(1)</sup> في أ : بأبلته ، وفي حاشية إ : التلاوة : ثم أبلته .

<sup>(</sup>٢) في ا : جذبمة ، ل : ثقراً جذبمة و مكن أن ثقراً خ مة .

<sup>(</sup>٣) إلا: قرابة . ( الجلالين ) .

<sup>(</sup>١) في ١، ل : ليصدوا .

<sup>(</sup>ە) ڧ١: رمىدرا .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ فِنْ سَبِلُ اللَّهُ ﴾ .

يعني عن دين الله وهــو الإسلام ﴿ إِنَّهُــمْ سَآءَ ﴾ يعني بئس ﴿ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ ـ ٩ ـ يعـني بئس ما عمـلوا بصدهم عن الإصلام، ثم أخبر أيضا عنهم فقــال : ﴿ لَا تَرْفُتُهُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً ﴾ يعني لا يحفظون في مؤمن قرابة ولا عهدا ﴿ وَأُولَكَفُّكَ هُمُ ٱلْمُعْتَسِدُونَ ﴾ - ١٠ - يقـول : ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ من الشرك ﴿ وَأَ قَامُوا ٱلصَّلَاوَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ اى أفروا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴿ فَهَاخُواْ أَنُّكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَنُفَصِّلُ ﴾ ونبين ﴿ ٱلَّآ يَمْتِ لِفَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ - ١١ -سُوحِيد الله ﴿ وَإِن تَكَنُّوا أَنْمُلَّهُمْ مَن بَعْد عَهْدهم ﴾ يعني نقضوا عهدهم وذلك أن النبي — صلى الله عليه وسلم — واعد كفار مكة سننين، وأنهم عمدوا فأعانوا فكان في ذلك نكث للعهد فاستحل النبي — صلى الله عليه وسلم — قتالهم فذلك . قوله « و إن نكثوا أيمانهم » ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينَكُمْ ﴾ فقالوا : ليس دين مجد بشيء ﴿ فَمَدَا يَلُوآ أَ يُمُّةً ٱ لَكُفْرٍ ﴾ يعني قادة الكفركفار قريش : أبا سفيانَ بن حرب، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أبى جهل ، وغيرهم ﴿ إِ أَتُّهُمْ لَا أَ مُدَنَ لَهُمْ ﴾ لأنهم نقضوا العهد الذي كان بالحديبية ، يقول: ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ يعني لكي ﴿ يُنْتُمُسُونَ ﴾ ـ ١٢ ـ عن نقض العهــد ، ولا ينقضــون ، ثم حرض المؤمنين على قتالهم فقيال : ﴿ أَلَا تُنقَلَّمْنُونَ قَدُومًا نَّكَدُوا أَيُّكَ نَهُمْ ﴾ يعني نقضوا عهــدهم حين أعانوا كنانة بالسلاح على خزاعة وهم صلح النبي -- صلى الله عاسيه وسلم 🗕 ﴿ وَمُمَّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرُّسُول ﴾ يعني النبي 🗕 صلى الله عليه وسلم 🗕 من

<sup>(</sup>١) إلا : قرابة .

 <sup>(</sup>۲) في ا : أبو سفيان ، وهي مفعول به مجب أن تكون منصوبة .

۲) نی ۱: عمر ۱ ل : عمرو ۰

 <sup>(</sup>١) المراد : ولا ينقضون عهودهم مع المسلمين .

مكة حبن هموا فى دار النسدوة بقتل النبى — صلى الله عليه وسلم — أو بوناقه أو بإخراجه ( رَمُم بَدَهُ و ثُمُّ أُوَلَ مَرَّوَ ﴾ بالفتسال حبن ساروا إلى فتالكم ببسدر ( أَخَشَوْنَهُم مَنْ فَرَدُ الره و ( إِنَّ لَكُنْمُ مُؤْمِنِهُم ) فلا تفاعلونهم ( فَا لَقَهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَدُهُ مُ فَقَ بَلْكُ مِنْ مَرِكَ أَمره ( إِنَّ كُنْمُ مُؤْمِنِهُم وَ مَنْ الله — عن وجل — ، نم وعدهم النصر فقال : ( فَسَنْتُوهُمْ يَسَدَّبُهُم الله يُلْيِيدُكُم ) بالفتل وجل — ، نم وعدهم النصر فقال : ( فَسَنْتُوهُمْ يَسَدِّبُهُم الله يُلْييدُكُم ) بالفتل أن بنى كمب قاتلوا خراعة من فهزموهم وقالوا منهم وخزاعة صلح النبى — صلى الله الله وسلم — ، وأعانهم كفار مكة بالمسارح على خزاعة فاستحل النبى — صلى الله عليه وسلم — ، وأعانهم كفار مكة بالمسارح على خزاعة فاستحل النبى — صلى الله عليه وسلم — قتال كفار مكة بللك . « وقد ي ركب عمرو بن عبد مناذا الخزاعي الح الذي — صلى الله الذي — صلى الله الذي — صلى الله عليه وسلم — قتال كفار مكة بللك . « وقد ي ركب عمرو بن عبد مناذا الخزاعي الح الذي — صلى الله عليه وسلم — فقال له :

اللهـــم أنى ناشـــد محــدا علف أبينا وأبيــه الإنــالدا كان لنــا أبا وكنا ولـــدا نحرب ولدناكم فكنتم ولدا ثمت أســلدنا ولم نـــتزع بــدا فانهــر دســول الله قد تجــردا في ليلى كالبحر بجرى مزيدا أفيات كالبحر بجرى مزيدا ونقضوا ميناقــك المـــؤكد ونصبوا لى فالطرية مرمدالا

- (١) أى : أن يلبسوه الوثائق وهو القيد والمراد حبسه .
- (٢) ما بين الفوسين « ... ، زيادة ، لنصحيح الكلام وليست في : أ ، ولا في : ل .
  - (٣) وقد: زيادة لتصحيح الكلام .
  - (٤) في أ : إلى المدينة وهي ساقطة من : ل ومثبتة في أ
    - (٥) فى ل : فقال مستفيئا .
    - (١) في أ : مرصدا ، ل : رصدا .

قال: قدمت أينا النبي — صلى الله عليه وسلم — ونظر إلى سحابة قد بعثها الله — عن وجل — فقال: والذي نفسي بيده ، إن هذه السحابة الستهل بنصر خواعة على بنى ليث بن بكر ثم خرج النبي — صلى الله عليه وسلم — من المدينة فسكر — وكتب حاطب إلى أهل مكة بالمسكر، وسار النبي — صلى الله عايسه وسلم — إلى مسكة فافتتحها وقال لأصحابه: كفوا السلاح إلا عن بنى بكر إلى مسلاة المصر، « وقال طزاعة أبضا كف وا إلا عن بنى بكر ما أزل الله تمالى « ويشف صدور قوم مؤمنين » يعنى قاوب قدوم مؤمنين يعنى خراعة من بنى ليث بركر وأنه قال: ﴿ وَيَدُوبُ مَا لَنَ قَلُوبُ خَرَاعَةً مَن بَنَى لَيث بن بكر واذهب غيظ قلوبهم ، ثم قال: ﴿ وَيَتُوبُ الله قلوب خراعة من بنى ليث بن بكر واذهب غيظة قلوبهم ، ثم قال: ﴿ وَيَتُوبُ الله قَلْ مَن يَسَاء ﴾ في قبديم الدينة ﴿ وَ الله غيلم ﴾ في قال: ﴿ وَيَتُوبُ الله قَلْ مَن يَسَاء ﴾ في قبديم الدينة ﴿ وَ الله عَلَيْ مَن يَسَاء ﴾ في قبلة إلى حكم ألى - 10 – في أمره ،

﴿ أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تُتَرَّ كُوا ﴾ على الإيمان ولا تناوا بالفتل ﴿ وَمَا ۖ يَعْمَلِمَ اللهُ ﴾ يعنى ولما يرى الله ﴿ ٱلَّذِينَ جَسْهَدُوا ﴾ العدو ﴿ مِنتُكُم ﴾ في سبيله يقول لا يرى

<sup>(</sup>١) ان أ ۽ ميني .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ﴿ ... ﴾ : ساقط من ل .

 <sup>(</sup>٣) سبعة الأسطر السابقة مضطربة في أ . وقد قومت الاضطراب اهمادا على كتب السيرة .

 <sup>(</sup>٤) ق ٢ : زيادة (من بعد ذلك ) يعنى من بعد الفنل والحزيمة وليس في هذه الآية (من بعد
 ذلك )، ريامًا هي ق الآية ٢٧ من سورة النو بة رهى ﴿ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشأ. والله
 مفور رحم › .

أما الآية 10 من سورة النوية فليس فيها 3 من بعله ذلك ... > وتمامها 3 ويذهب نميظ قلو بهـــم ويترب الله على من يشاء والله عليم حكم > ٠٠

جهادكم حَتَّى تجاهدوا ﴿ وَلَمْ يَتَّحَدُّوا مِن دُونَ ٱللَّهَ وَلَا ﴾ من دون ﴿ رَسُـولُه وَلَا ﴾ من دون ﴿ ٱلْمُؤْمِنينَ وَليجَةً ﴾ يتو لحها يعني البطانة من الولاية للشركين ﴿ وَ آلَهُ خُبِيرٌ بَمَا تَمْمَلُونَ ﴾ - ١٦ - ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِ كَينَ ﴾ يعني مشركي مكة ﴿ أَنْ يَعْمُدُوا مُسَدِّجَدًا لَقِهِ ﴾ يعني المسجد الحرام ﴿ شَدْهِ دِينَ عَلَى ۖ أَنْهُ مِمِسم بِٱلْكُنْفُرِ ﴾ نزلت في العباس بن عبد المطلب ، وفي بني أبي طاحة ، منهم شيبة بن عثمان صاحب الكنعبة، وذلك أن العباس وشيبة وغيرهم أسروا يوم بدر فأقبسل علمهم نفر من المهاجر ن فمهم على من أبي طالب والأنصار وغرهم فسبوهم ومير وهم بالشرك وجمل على بن أبي طالب يو بخ العباس بقتال النبي -- صلى الله عليه وسلم -- و بقطيُّعتُه الرحم وأغلظ له القول، فقال له العباس؛ مالكم تذكرون مساوشًا وتكتمون عماسننا . قالوا : وهل لكم عاسن ؟ قال : نعسم لنعن أفضل منكم أحوا، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحيجبُ الكمية ونسق الحجيج ونفك العاني - يعنى الأسير - ، فافتخروا على المسلمين بذلك ، فأنزل الله « ما كان للشركين أن يعمـروا مساجد الله شاهـدين على أنفسهم بالكفــر » ﴿ أُولَــَــُكَ حَبِطَتْ أُعَمَٰ اللَّهُ مِنْ ﴾ [١٥٢] يعني ما ذكروا من محاسنهم يعني بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة يقول ليس لهم ثواب في الدنيا ولا في الآخرة لأنهــا كانت في غير إيمــان ولو آ منوا لأصابوا الثواب في الدنيــا والآخرة كما قال نوح ، وهود ، لفــومه :

<sup>(</sup>۱) هکذانی: ۱، ل.

<sup>(</sup>٢) في أ ؛ سجداته ،

 <sup>(</sup>۳) ف ا : رينمامه ، وهي تحريف لـ (ريقطعه ) رق ل : ريقطيعته .

<sup>(</sup>٤) أي : نكون حجابًا لها ، كالحاجب على باب مدير أر رز بر ه

« استغفروا ربكم ثم تو بوا إايه يرسل السهاء هليكم » بالمطر « مدراراً » يعني متتابعا لو آمنوا . ثم قال : ﴿ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَـٰللَّدُونَ ﴾ ـ ١٧ ـ لا يحــوتون ﴿ إِنَّمَـٰ يَعْمُرُ مَسَلْحِدَ ٱللَّهَ مَنْ ءَا مَنَ بَاللَّهُ ﴾ يعني صدق بالله ﴿ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخر ﴾ يعني من صدق متوحيد الله والبعث الذي فيه حزاء الأعمال ﴿ وَأَ فَامَ ٱ لَصَّــَاوَا مَّ ﴾ لوقتها : أتم رَكوعها وسجـودها ﴿ وَءَا تَى ٱلزُّكَوا ۚ ﴾ بعـنى وأعطى زكاة ماله ﴿ وَلَمْ يَخَشَ إِلاَّ ٱللَّهَ ﴾ يعني ولم يعبد إلا الله ﴿ فَعَسَىٰۤ أَ وَلَـٰٓٓٓٓئُكَ أَنْ يَكُنُونُوا منَ ٱلْمُهُتَسِادِينَ ﴾ ـ ١٨ ــ من الضلالة ، ثم قال يعنيهم : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَــَاجُّ ﴾ يعني العباس ﴿ وَعَمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْرِامِ ﴾ يعني شديبة ﴿ كَمَانُ ءَا مَنَ بِٱللَّهِ وَ ٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ﴾ يعني صدق بتوحيد الله واليوم الآخر وصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال يمني عليا ومن معه ﴿ وَجَمْـنَهَدَ ﴾ العدو ﴿ فِي سَيِمِيلَ ٱللَّهِ لَا يَسْتَنُونَ عِنسَدَ أَلَيْهُ ﴾ في الفضل هؤلاء أفضل ﴿ وَأَلَّهُ لا جَدْدِي ٱلْقُومَ ٱلظُّـا لمسننَ ﴾ - ١٩ - يعني المشركين إلى الحجة فما لهم حجسة ثم نعت المهاجرين عليا وأصحابه فَقَــال : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ﴾ يعني صــدقوا بتوحيد الله ﴿ وَهَاجُرُوا ﴾ إلى المدينة ﴿ وَجَدْمَدُوا ﴾ العدو ﴿ فِي سَبِيبِلِ ٱللَّهِ ﴾ يعني طاعة الله ﴿ بِأَمُوَّ لِيهِمْ وَأَ نَفُسِهِمْ ﴾ أُولئك ﴿ أُعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ يعني فضيلة ﴿ عنسَدَ ٱللَّهِ ﴾ من الذين افتخر وا في عمران

<sup>(</sup>١) هذه مقالة هود لقرمه : في الآمة ٢ ه ،ن سورة هود .

<sup>(</sup>۲) وهذه من سررة نوح : الآية ۱۲ ، وهى مقالة نوح ، وقد جمعها على أنها آية راحدة ولكن وضحت أن الجديرة الأول من سورة هود وابلزه الآخر من سورة نوح ، وجمح بينهما وحقة المعنى ورحدة المرقف ، تغلط الناسنز بينهما .

البيت وسقاية الحاج وهم كفار، ثم أخبر عن ثواب المهاجرين فقال: ﴿ وَأُولَئِلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ م هُمُ ٱلْفَكَ أَرُونَ ﴾ - ٢٠ – يعنى الناجون من النار يوم القيامة ﴿ يُسِيَّرُوهُمْ رَجُّـمُ رِحْمَةُ مُنْسُهُ ﴾ وهى الجنة ﴿ وَرِضُونَ فِ ﴾ يعنى ورضى الرب عنهم ﴿ وَجَسُّنْتٍ لَمُّهُمْ فِيهَا نَدِيمٌ مُفْسِمُ ﴾ - ٢١ – يعنى لا يزول ﴿ خَلْلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا ﴾ لا يمــوتون ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَدَهُ ﴾ يعنى عنمد الله ﴿ أَجْرُ ﴾ يعنى جزاء ﴿ عَظِمَ مُ ﴾ - ٢٢ – وهي الحنسة ،

﴿ بَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخذُوا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَ نَكُمْ أَوْلَيَآء إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ ﴾ يعني اختــاروا الكنفر على الإيمــان يعني النوحيد ، نزلت في السبعة الذين ارتدوا عن الإسلام فاحقوا بمكة من المدينة فنهى الله عن ولايتهم فقال : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِنْكُمْ ﴾ يا معشر المؤمنين ﴿ فَأَوْلَا يَكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ - ٢٣ - وهو منه-م ﴿ قُدُلُ إِن كَانَ ءَابَآ أَوْكُمْ وَأَنْكَ أَوْكُمْ وَإِخُوا لَيْكُمْ وَأَزْوَ لَهُمُ وَعَشِيرَ نُكُمْ وَأَمُوا لَى ٱ فَتَرَفْتُمُوهَا ﴾ يعني كسبتموها ﴿ وَتَجَدْرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكُنُ تَرْضُونَهَا ﴾ يعني ومنازل ترضونها يعني تفرحون بها ﴿ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مَنَّ ٱللَّهِ وَرَسُولُهِ وَجِهَادِ [ ١٥٢ ب ] في سَبياء فَتَرَبُّصُوا حَتَّى ٰ يَأْتَى ٱللَّهُ بأَ مره ﴾ فى فتح مكة ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهُــدِى ٱللَّهُومَ ٱلْفَدَاسِةِــينَ ﴾ \_ ٢٤ ــ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ آللُهُ فِي مَوْ طِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ يعني يوم بدر ، ويوم قريظة ، ويوم النضير ، ويوم خبير ، ويوم الحديبية ، ويوم فتح مكة ، ثم قال : ﴿ وَ ﴾ نصركم ﴿ يَـوْمَ حُدَّيْنَ ﴾ وهو واد بين الطائف ومكة ﴿ إِذْ أَغْجَبَيْتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْفِن عَسْكُمْ شَبِئًا وَضَاقَت عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ يعنى برحبها وسعتها ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْيِرِينَ ﴾ - ٢٥ -

<sup>(</sup>١) في أ : النضر .

لا تلوون على شيء وذلك أن المسلمين كانوا يومنذ أحد عشر ألف وحمس مائة والمشركة ن أربعية آلاف ، وهـوازن ، وثقيف ، ومالك بن عوف النضري على هوازن ، وعلى نقيف كنانة ن عبد باليل بن عمسرو بن عمير النقفي ، فلما النقوا قال رجل من المسلمين : لن نفلب اليوم من كثرتنا على هدونا ولم يستثن في قوله ، فكره الذي — صلى الله عليــه وسلم — قــوله ؛ لأنه كان قال ولم يستثن في قوله فاقتتلوا قتــالا شديدا وانهــزم المشركون وجلوا عن الذراري ، ثم نادى المشركون تجاه النساء اذكروا الفضائح فتراجموا وانكشف المسلمــون فنادى العباس بن عبد المطلب ، وكان رجلا صبها ثباتا : يا أنصار الله وأنصار رسوله الذين آووا ونصروا ، يا معشر المهاجرين الذين بايموا تحت الشجرة هــذا رسول الله ( ص ) فمن كان له فيــه حاجة فايأته فتراجع المسلمون ونزات الملائكة ـــ عليهم البياض على خيول بلق ـــ فوقفوا ولم يقاتلوا فانهزم المشركون ، فذلك قوله : ﴿ ثُمُّ أَ نُزَلَ آللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْدُوْ مندِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ يعني الملائكة ﴿ وَعَدَّبَ ٱ لَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالقتل والهزيمة ﴿ وَذَا لِكَ ﴾ العذاب ﴿ جَزَآءُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ - ٢٦ - ( أُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْد ذَا لكَ مَلَى اللَّهَ مَن يَشَآءُ ) يعني بعد القتل والهزيمة فيهديه لدينه ﴿ وَٱ لَّهَ عَقُورٌ ﴾ لما كان في الشرك ﴿ رَّحُّمُ ﴾ - ٢٧ -بهم في الإسلام ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ ﴾ يعني مشرك العمرب والنجس الذي ليس بطاهر ، الأنجاس : الأخباث ﴿ فَلَا يَغْسَرُبُوا ٱلْمُسْجَدَ ٱلْحُرَامِ ﴾ يعني أرض مكة ﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰلَذَا ﴾ يعني بعسد عام كان أبو بكر على الموسم . قال ابن ثابت : قال أبى : في السسنة الناسمعة من هجــرة

<sup>(</sup>١) في أ : شعالي ، ل : قال .

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن ثات .

أى أن النهى عن حج المشركين إلى البيت الحرام كان فى السنة التاسعة من الهجرة ، فأبيح
 لهم الحج فى السنة التى كان فيها أبو بكر على الموسم ، و بلغهم على أنه لا يحج بعد العام مشرك .

<sup>(</sup>۲) الآية ه من مودة النوبة : « ناذا أنسلخ الأعهر الحرم فالتارا المشركين حيث وجدة وهم وخذوم واحمروهم واقددوا لحم كل مرسد نإن نابوا وأنا وا الصلاة وآ نوا الزكاة غلوا مبيلهم إن الله غفو ووجه > .

<sup>(</sup>r) فال: مسلم ، 1: مسلم ·

<sup>(؛)</sup> في أ : ومن فيها ، ل : ويقتل من فيها م

<sup>(</sup>ه) في أ : لمضوا ، وهو تحريف (ليمضوا) .

<sup>(</sup>۲) أى : ينحوفون مته .

<sup>(</sup>٧) ني ا: حرش ، ل: حرس .

 <sup>(</sup>A) في أ : يمنى الخروالخرين في القرآن . ل : يمنى الخروطم الخزير في القرآن .

﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَتَى ﴾ : الإسلام لان فير دين الإسلام باطل ﴿ مِنَ الْمِدْنِ أَوْتُوا ٱلْكِشَلْبَ ﴾ يعنى البهدود ، والنصارى ﴿ حَتَى يُعَلُّوا ٱلْحَدْرَةُ مَن أَيْهُ مِن أَفْهِم مَا أَوْمَ صَدْغُرُونَ ﴾ ٢٩ - يعنى مذلون إن أعطوا مفوا لم يؤ جروا وإن أخذوا منهم كرها لم يثابوا ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ مُرْبِرًا أَنُّ مُن الله عنهم النوراة ، ومحاها من فلوجه ، فرفع لله عنهم النوراة ، ومحاها من فلوجه ، غفرج عزير يسيح في الأرض ، فاناه جبريل - عليه السلام - فقال له : أين تذهب ؟ قال : لطلب العلم ، فعاسمه جبريل النوراة كالها فحماء عزير بالنوراة كالها فحماء عزير النوراة كالها فحماء عزير النوراة كالها فحماء عزير النواة كالها فحماء عزير النواة كالها العلم عزير النواة كالها العلم الله يقال الله ، فذلك قوله : ﴿ وَقَالَتَ الْمَهِودَ عَزِيرَ إِنْ اللهِ مَا مَنْ يَرْ هَذَا العلم الله وَ الله الله » .

م قال : ﴿ وَقَالَتِ آلْتَصْدَرَى الْمَسِيَّ الْبُرَاتَ ﴾ يقول على بن مديم ﴿ وَلَا لِنَكَ قَوْلُكُمْ إِنَّا فَوْرَاهِمْ ﴾ يقول هم يقولون بالسنتهم من غير علم يعلمونه ﴿ يُصَدِّهُونَ ﴾ يعنى بشهرون ﴿ قَوْلَ آلَٰذِينَ كَفَدُوا ﴾ يعنى قول الهمود ﴿ وَن قَدَلُ ﴾ قول النصارى لعيمى إنه ابن الله — كما قالت الهمود مزير ابن الله المتاهات يعنى الشبه قول النصارى في عيمى قول الهمود في عزير ﴿ وَنَشَاهُمُ مُ النصارى من أين يكذّبون بتوجيد الله ، ثم اخر عن النصارى فقال : ﴿ آتُخَلُواۤ أَخَارُهُمْ ﴾ يمنى الممارى من أين يكذّبون ﴿ وَرُهْبَدَيْمُ ﴾ يمنى الممتهرين في دينهم : اسحاب العوام ﴿ أَرْبَاباً ﴾ يسى علماهم

 <sup>(</sup>١) هكذا : غضا على أنه حال من عزير - ولو كان من النوراة لقال فضة .

<sup>(</sup>٢) في ا : أنه ٠

 <sup>(</sup>٣) في إ : فضاهت ، ل : فضاهأت .

<sup>(</sup>٤) في أ : فضاهت : شبهت قول النصاري في هيمي كقول البهود في عزير •

اطاعـوهم ( مَنْ دُونِ اللّهَ وَ ) انخساوا ( الْسَيِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ ) ربا يقــول ( وَمَا أَمِرُوا ) يعنى وما أمرهم عيسى ( إلّا لِيَنْبُدُوا إِلَيْهَا وَعِدًا ) . وذلك إن عيسى قال لبنى إمرائيل – في سورة مراج – وفي حم الزخرف – : « إن الله هو ربى و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستشم ، .

نهذا قول عبسى لبنى إسرائيل ، ثم قال : ﴿ لَا ٓ إِلَّهُ ۗ إِلّا مُوَ سُبِحَلْمَهُ مَّ عَلَى 
يُشْرِكُونَ ﴾ - ٣٦ ـ زه نفسه مجما قالوا من البتان ، ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ يُرِيدُونَ 
اللّه بَطْفِنُوا نُورَ ٱللّهَ إِنَّهُ وَهُمِهُ ﴾ يعنى دين الإسلام بالسنتهم بالكتان ﴿ وَيَأْتَى 
اللّه إِلّا أَنْ يُبِمُ أُورَهُ ﴾ يعنى يظهـ ودينه الإسلام ﴿ وَلَوْ كَوْ اَ ٱلكَنْفِرُونَ ﴾ 
ح ٣٧ ـ أهـ ل الكتاب : بالتوحيد ﴿ هُـواً اللّهِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ يعنى عها – 
ح ٣ ـ أهـ ل الكتاب : بالتوحيد ﴿ هُـواً اللّهِى أَنِينَ المِنْقَ وَمِن اللهِ الله الله الله الله الله عليه وسلم – ﴿ إِمَا لَمُنْمَ كُونَ ﴾ وَدِينَ الحَقَى ﴾ يعنى دين الإسلام على كل دين 
الإسلام باطل ﴿ لِيُظْهُوهُ عَلَى الدَّمِن كُلُو ﴾ ) يعنى اليمود بدن الإسلام على كل دين 
[ ٣٠١ ب ] ﴿ وَلَوْ خَرِهِ اللهُ اللهُ مُلِكُونَ ﴾ - ٣٣ ـ يعنى مشركى العرب ﴿ يَشَائَهُ ۗ النّبِينَ عَلَمُ المَامِ وَلَا النّبُم وَلِكُ المِن المَامِ وَلَكُ المُعْلِقُونَ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المُعْمَ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْ المَامِ وَلَا المُعْمِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَا المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المُعْمِونَ المَامِ وَلَكُ المَامُ وَلِلْكُولُ المَامِ وَلَالْتُولُ المُولُولُولُولُولُولُولُ الْمِالُولُولُولُ المَامِ وَلَكُولُ المَامِ وَلَكُولُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُ المَامِ وَلَكُولُ المَامِ وَلَكُولُ المَامِ وَلَكُولُ المُولُولُ المَامِلُولُ المُنْ الْمُؤْلِقُ المَامِلُولُ المُعْلِقُولُ المِنْفُولُ المُعْلَمُ المَامِ وَلَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ المَلْكُولُ المُعْلِقُولُ المُولُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُ المَامِ وَلَالْمُولُ المِنْ الْمُؤْلِقُلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المَنْفَامِلُولُ المُؤْلِقُ المَلْكُولُولُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُلُولُولُولُ المُؤْلُقُ المَالْمُؤْلُولُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُلُولُ المُؤْلِقُلُولُ المَامِلُولُ المُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلِقُ المُ

 <sup>(</sup>۱) يشير إلى الآية ٣٦ من سورة مربح وتمامها ﴿ رَإِنْ اللهَ رَبِي وَرَبِّكُمْ قَامَعٍ . دره هذا معراط مستقع » .

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى الآية ٦٦ من سورة ألزموف وتمامها ﴿ إن الله هو ربي و ربكم فاعبدود هذا صراط مستقم » .

<sup>(</sup>۲) هذه الآية ۱۶ من سورة النبوف سه أما آية مربح : ۲۶ نشيدًا بقوله و رأن الله ربي وديكم فاحدوه همذا مراط مستقع > والنابت في † : « اعبدوا الله ربي وربكم > إن الله ربي وربكم فاحدوه هذا مراط مستقع -»

كانت لهم ماكلة كل عام من سفلتهم من الطعام والثمــار على تكذيبهم بمحمد ــــ صلى الله عليه وسلم — ولو أنهم آمنوا بمحمد — صلى الله عليه وسلم — لذهبت تلك المأكلة، ثم قال: ﴿ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يقول يمنعون أهل دينهم عن دين الإسلام ﴿ وَ ٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفَضَّةَ ﴾ يعني بالكنز منسع الزكاة ﴿ وَلَا يُنفِقُونَهَـا ﴾ يعنى الكنوز ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ ﴾ يعنى فى طاعة الله ﴿ فَبَيْشُرْهُمُ بِمِذَابٍ أَ لِمِ ﴾ \_ ٣٤ \_ يعني وجيع في الآخرة، ثم قال: ﴿ « يَوْمَ يُحُمَّىٰ عَلَيْهَا فِي آلِرِ جَهُمْ ﴾ فَتُكُونَى بِمَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَذَا مَا كَنَرُتُمْ لِأَنْفِسُكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكَنْزُونَ ﴾ \_ ٣٥ \_ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلثُّمُورِ عِنــدَ ٱللَّهِ ﴾ وذلك أن المؤمنين ساروا من المدينة إلى مكة قبــل أن يفتح الله على النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقالوا: إنا نخاف أن يقاتلن كفار مكة في الشهر الحـرام فأنزل الله عز وجل: « إن عدة الشهور عنـــد الله » ﴿ آثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فَى كَتَـدْبِ ﴿ ٱللَّهِ » ﴾ يعــنى اللوح المحفوظ ﴿ يَوْمَ خَانَقَ ٱلسَّهَ لَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَهْمَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ المحرم ، و رجب ، وذو القعــدة ، وذو الحجــة ، ﴿ ذَالَكَ ٱلدِّينُ ٱلْـُقَــمُ ﴾ يعني الحساب ﴿ فَسَلَا تَظْلَمُوا فَيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ يعني في الأشهر الحرام يعني بالظلم ألا تقتلوا فيهن أحدًا من مشركى العرب إلا أن يبدءوا بالقتل « ذلك الدين القيم » يعنى بالدين الحساب المستَقْم ، ثم قال : ﴿ فَلْيَلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يعنى كفار مكة ﴿ كَا فَةً ﴾ يمنى جميعًا ﴿كَمَّا يُقَلِّيهُونَكُمْ كَا فَةً ﴾ يقول إن قاتاوكم فى الشهر الحرام فاقتلوهم جميعًا

<sup>(</sup>١) في أ : زيادة إلى قوله : ﴿ ... بِكُــــــرُونَ ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين «...» ساقط من الأصل

<sup>(</sup>٣) في ا : أحد -

 <sup>(</sup>٤) اأنسب يعنى بالدين: الحساب والقبم: والمستقبم، أو يعنى بالدين القبم: الحساب المستقبم .

﴿ وَٱ مُلَمُوٓا أَنْ ٱللَّهَ ﴾ في النصر ﴿ مَعَ ٱ لُمُنَّفِينَ ﴾ ٣٦\_ الشرك ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهَيَّءُ زِيَادَةً ﴾ يعنى به في المحرم زيادة ﴿ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ وذلك أن أبا ثما. له الكناني : اسمه جبارة بن عوف بن أمية بن فقيم بن الحارث وهو أول من ذبح لنير الله الصفرة في رجب ، كان يقف بالموسم ثم ينادى إن آلمنكم قد حرمت صفر العالم فيحرمون فيه الدماء والأموال ويستحلون ذلك في المحرم، فإذاكان من قابل نادي إن آلهتكم قد حرمت المحرم العام فيحرمون فيه الدماء والأموال فيأخذ به هوازن ، وغطفان ، وسلم ، وثقيف ، وكنانة ، فذلك قـ وله « إنمـا النسي ، » يعني ترك المحــرم « زيادة في الكفر » ﴿ يُبِضُلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَــرُوا يُحَلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ يقول « يستحلون المحرّم » عاما فيصيبون فيه الدماء والأموال « و يحرمونه عاما » فلا يصيبون فيه الدماء والأموال « ولا يستحلونها فَيه » ﴿ لِيُوَاطِئُــوا عَدَةَ مَا حَرَّمَ آلَّهُ فَيَحِوُّوا ﴾ في المحرم ﴿ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ فيه منالدماء والأموال ﴿ زُبِّنَ لَمْهُمْ سُوَّمُ أَعْمَلِلِهِمْ وَآلَةُ لَا يَهْدَى ٱلْقُومَ ٱلْكَلْفُرِينَ ﴾ - ٣٧ - ﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُهُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱ نَفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱ للَّهِ ﴾ نزلت في المؤمنين وذلك أن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم — أمر الناس بالسير إلى غزوة تبدوك في حرشديد ﴿ ٱ ثُافَلَتُمْ [٢١٥٤] إِلَى ٱلْأَرْضِ) فتناقلوا عنها ﴿ أَرَضِيتُمْ بِآ لَحْبَيَوا ۚ مَا لَذُنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَسَلَّعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآ نِحَرَةِ إِلَّا فَلِيلٌ ﴾ ـ ٣٨ - يعني إلا ساعة من ساعات

<sup>(</sup>١) في أ : الحرث .

<sup>(</sup>٢) في أ: الحام ، ل: المام ،

 <sup>(</sup>٣) ف ا : فاخذ ، رڧ ل : فياخذ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ل .

<sup>(</sup>٥) في أ : ولا يستحلون عاما .

ثم قال الذينين: ﴿ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ ﴾ يعينى الذي صلى الله عليه وسلم و ﴿ وَقَدْ نَصَرُهُ الله عليه وسلم صلى الله الفافقين ﴿ إِذْ أَشْرَجُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بترحيد الله من مكت الله وفيها ﴾ بترحيد الله من مكت ﴿ وَأَيْنَ اللَّهِ عَلَى الله الله عليه وسلم — وابو بكر ﴿ إِذْ هُمَا فِي اللّه عليه وسلم — وابو بكر ﴿ إِذْ هُمَا فِي اللّه عليه وسلم — قال الله بكو بلا تعون ﴿ وَإِنّ اللّه مَمَا ﴾ في الله عنا وذلك حين خاف القافة حول الله بكر والله عنا وذلك حين خاف القافة حول وإن قتلت أن به عرف الله عليه وسلم — والله عنا أنه الله عليه وسلم — والله ذلك بهم ﴿ وَالَّزَلُ اللهُ مَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عليه وسلم — والله ولك من الله عليه وسلم — والله ذلك بهم ﴿ وَالَّزَلُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم — والله فلك بهم ﴿ وَالَّزَلُ اللهُ مَلْهُ مَلَى اللهُ عليه وسلم — والله فلك بهم ﴿ وَالَّزَلُ اللهُ مَلْهُ مَلْهُ عَلَيْهُ ﴾ يعنى النبي — صلى الله عليه وسلم — وألنا الله عليه وسلم — الله عليه وسلم — الله ولله عنا أنه عليه وسلم — الله ولك من والله عنا أنه عليه وسلم — الله عنا في عن الله عليه وسلم — فيدر ، ﴿ وَجَوَلُ كُلُمُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في أ : كنب هذه الجلة على أنها قرآن .

<sup>(</sup>٢) زيادة : لنوضيح الكلام .

<sup>(</sup>٣) في أ : حات ، ل : خاف .

<sup>(</sup>t) ف ا : الحـزن .

آقَهِ ﴾ يعـنى دعوة الإخلاص ﴿ هِيَ ٱلْعُلْيَا ﴾ يعنى العالية ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزً ﴾ في ملكه ﴿ حَكَمُمُ ﴾ ـ ٤٠ ـ حكم إطفاء دهـوة المشركين وإظهـار النوحيـــد ﴿ أَ نَفُرُوا ﴾ إلى غزاة تبوك ﴿ خِفَانًا وَثِقَالًا ﴾ يمنى نشاطاوغير نشاط ﴿ وَجَاهِدُوا ﴾ العدو ﴿ يِأْمُوا لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يعنى الجهاد ﴿ ذَا لِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ ﴾ من القمود ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ \_ ٤١ \_ ﴿ لَوْكَانَ عَرَضًا قَريبًا ﴾ يعني غنيمة قريبة ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ يعني هينا ﴿ لَا تَبَهُوكَ ﴾ في غنزاتك ﴿ وَلَيْكِن بَهُــدَتْ عَلَيْمِهِمُ ٱلشُّمَّةُ وَسَيَحْلِيْهُونَ بِآلَةِ لَوْ ٱسْتَطْعَمَا ﴾ يعنى لو وجدنا سعة فى المـــال ﴿ لَيَخَرَّجُنا مَمَكُمْ ) في غزاتهم ( يُمِالِكُونَ أَنفُسَمُم وَآقَة يَعْلَمُ إِنَّهُم لَكَلْدُ بُونَ ) - 27 -بأن لهم سعة في الخسروج ولكنهم لم يريدوا الخروج منهم جد بن قيس ، ومعتب ابن قشير ،وهما من الأنصار، ثم قال للنبي — صلى الله عليه وسلم — : ﴿ عَفَا اَ للَّهُ عَنكَ لِمَ أَذَنْتَ لَهُمْ ﴾ في القمود يعني في التخلف ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا ﴾ فى قولهم يعنى أهل العـــذر منهم المقداد بن الأسود الكندى وكان سمينا ﴿ وَتَـعْـلُمُ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴾ - ٤٢ – في قولهم يعني من لا قدر لهم ﴿ لَا يَسْتَـُونُـذَٰكَ ﴾ في القمود ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُ وَنَ بِا لَنَّهِ وَٱلْمَيْوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ يعنى الذين يعمـــدةون بتوحيد الله ، وبالبعث الذي فيسه جزاء الأعمال أنه كائن ﴿ أَنَّ يُجَذِّيهِدُوا ﴾ العدو من غير مذر ﴿ دِأْمُوا لِيهِمْ وَأَ نَفُسِهِمْ ﴾ [ ١٥٤ ب ] كراهية الجهاد ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱ لَمُتَّلَّقِينَ ﴾ - ٤٤ ــ الشرك ، ثم ذكر المنافقين فقال : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَمُدُذُكَ ﴾ في الجهاد وبعد الشقة ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلآخِرِ ﴾ لا يصدقون بالله ،ولا باليوم الآخر يمني لا يصدقون بالله ، ولا بتوحيده ، ولا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال (وَآرَنَابَتُ) يَمَى شَكِت ( فَلُوبُهُمْ ) في الدين ( فَيَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ ) يَمْنِي شَكَهُم ﴿ يَتَرَدُّونَ ﴾ \_ • ٤ \_ وهم تسمة وثلاثون رجلا ، ثم أخبر عن المنافقين فقال :

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ ﴾ إلى العدو ﴿ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾ يعنى به النية ﴿ وَلَـٰ إِحَىٰ كَرَهَ ٱللَّهُ ٱ نَبِمَانُهُمْ ﴾ يعني خروجهــم ﴿ فَشَبَّطَهُمْ ﴾ عن غزاة تبوك ﴿ وَفِيــلَ ٱقْمُــُدُوا ﴾ وحيا إلى قلوبهم ﴿ مَعَ ٱلْقَدْمِدِينَ ﴾ - ٤٦ ــ ألهموا ذلك ، يعنى مع المتخلفين ﴿ لَوْ نَعْرُجُوا فِيسَكُم ﴾ يعني معكم إلى العسدو ﴿ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَسَالًا ﴾ يعني هيـ ﴿ وَلاَّ وَضَهُوا خَلَّاكُمُ ﴾ يتخلــل الراكب الرجلين حتى يدخل بينهمــا فيةول ما لا ينبغي ﴿ يَبْهُونَكُمُ ٱلفِتْنَةَ ﴾ يعني الكفر ﴿ وَفِيكُمْ ﴾ معشر المؤمنسين ( تَعْمَـٰمُونَ لَمُمْمُ ﴾ من غير المنافقين « اتخـــٰذهم المنافقون » عيونا لهم يحــــَّذُومِهم ﴿ وَٱللَّهُ عَاسَمُ بِٱلظَّـٰ المِينَ ﴾ - ٤٧ - منهم عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن نبيل ، وجد بن قيس » ورفاعة بن النابوت ، وأوليس بن قيظي ، ثم أخبر عن المنافقين فَعَالَ : ﴿ لَقَدِ ٱبْرَفُوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْسُلُ ﴾ يمني الكفر في غزوة نبوك ﴿ وَقَلْبُوا ﴿ وَظَهَرَ أَمْنُ آلَةً ﴾ يعنى دين الإسلام ﴿ وَهُمْ كَلْرُهُونَ ﴾ - ٤٨ - الإسلام ﴿ وَمِنْهُ مِ ﴾ يعني من المنافق بن ﴿ مَن يَنقُولُ ٱثَّذَن لَى وَلَا تَنفَيتُنَّ ﴾ وذلك أن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أمر الناس بالحهاد إلى غزاة تبوك وذكر سات الأصفر لقوم وقال : لعاكم تصيبون منهن . قال ذلك ليرغبهم في الغـــزو ، وكان الأصفر رجلا من الحبش ، فقضي الله أن ملك الروم ، فاتخــذ من نسائهم (ه) لنفسه ، وولدن له نساء كن مشـلا في الحسن ، فقال جد بن قيس الأنمــارى

<sup>(</sup>١) في أ : واو خرجوا فيكم .

<sup>(</sup>۲) ف ا : يانهم ٠

<sup>(</sup>٣) في أ : مم المافقين .

<sup>(؛)</sup> ڧ ا : نقال ٠

<sup>(</sup>o) في إ الحسن ، وفي حاشية إ : في الأصل الحبشي •

 من بنى سالمة بن جشم - : يا رسول الله قدد علمت الأنصار حرص على النساء و إعجابي بهن و إنى أخاف أن أفتتن بهن فاذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر و إنمـا اعتل بذلك كراهيــة الغزو فأنزل الله ــ عن وجل « ومنهم » يعني من المنافق بن « من يقول ائذن لي ولا تفتني » ية ـ ول الله : ﴿ أَلَا فِي ٱلْفَتْنَــةَ سَقَطُوا ﴾ يقول ألا في الكفر وقعوا ﴿ وَإِنَّ جَهَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱ لْكَنْصُرِينَ ﴾ - ١٩ -ثم أخبر عنهم وعن المتخلفين بغسير عذر فقال : ﴿ إِنْ تُصِـبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ ﴾ يهني : الغنيمة في غزاتك يوم بدر تسوءهم ﴿ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيَّةٌ ﴾ بلاء من العدو يوم أحد، وهزيمة، وشدة، ﴿ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا ﴾ في القعود ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أن تصبُّك مصيبة ﴿ وَيَتُولُّوا وُّهُمْ فَرَحُونَ ﴾ . . ه ـ لما أصابك من شدة يقول الله لنهيه — صلى الله عليه وسلم — : ﴿ قُبُل ِّ إِن يُعْمِيْهَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ آللَّهُ لَنَ ﴾ مَن شَمَدة أو رخاء ﴿ هُوَ مَوْلَـنَا ﴾ يعني ولينـــا ﴿ وَمَلَى ٱللَّهِ فَلْمِتَوَكَّلِ آلْمُؤْمِنُونَ ﴾ - ١٥ - يعنى وبالله [ ١١٥٥ ] فليثق الواثقون ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَكَ إِلَّا إِحْدَىٰ ٱ لَحُسُنَيْنِ ﴾ إما الفتح والغنيمة في الدنيا، و إما شهادة فيها الجنة ف الآخرة والرزق ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ ﴾ العسذاب والفتل ﴿ أَن يُصيبَكُمُ ٱللَّهُ يِعَذَابِ مَنْ عِندِهِ أَوْ ) عذاب ﴿ بِأَيْدِينَا ﴾ فشقتلكم ﴿ فَتَرَبُّصُوآ ﴾ بن الشر ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مَّتَرَبِّصُونَ ﴾ ـ ٥٢ ـ بكم العذاب ﴿ قُلُ ﴾ يا عجد للنافقين ﴿ أَنفِقُوا طَوْءًا ﴾ من قبل أنفسكم ﴿ أَوْ كُوهًا ﴾ محافة الفتل ﴿ لِّن يُشَقِّبُلَ مِنكُمْ ﴾ النفقة ﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلْسِنْمِينَ ﴾ - ٥٣ - يعني عصاة ﴿ وَمَا مَنْعَهُــمُ أَنْ تُقْبَــلَ مِنْهُمْ نَفَقَدُ الْبُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ﴾ بالتوحيد ﴿ وَ ﴾ كفروا ﴿ « بِرَسُولِيه » ﴾

<sup>(</sup>١) في أ : تصبيك .

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من إ ومنبنة في حاشية إ .

بمحمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه ليس برسول ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْآ ۖ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ ﴾ يعني متناقلين ولا يرونها واجبة عليهم ﴿ وَلَا ۚ يُشْفِقُونَ ﴾ يعني المناففين الأموال ﴿ إِلَّا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ﴾ - ٥٤ - غير عقد -بين ﴿ فَلَا تُمْجِبُكَ ﴾ يا عد ( أَنُوْلُهُم « وَلَا أَوْلَلْكُوْم ) يعني المنافقين ( إِنَّمَا يُرِيدُ آقَهُ لِيُعَسِّدُ بَهُم بَهَا فِي ٱلْحَيْدُونَ وَ الدُّنْيُكُ » ﴾ بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب » ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْهُمُهُمْ ﴾ يعني ويريد أن تذهب أنفسهم على الكفر فيميتهم كفارا فذلك قوله : ﴿ وَهُمْ كَاغِرُونَ ﴾ \_ ٥٥ \_ بتوحيــد الله ومصــيرهم إلى النــار ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِمَا لَهُ ﴾ يعنهم ﴿ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ معشر المؤمنين على ديسُكم يقول الله : ﴿ وَمَا هُم مَّنكُمْ ﴾ على دينكم ﴿ وَلَـٰ يَكُمُمُ فَوْمَ يَفُرْتُونَ ﴾ - ٥٦ - القتل فيظهرون الإيمان ، ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ لَوْ يَجِيدُونَ مَلْجَنَّا ﴾ يمنى حرزاً يلجأون إليه ﴿ أَوْ مَهُــٰـمَرْتِ ﴾ بهني الغيران بي الحبال﴿ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ يعني سربا في الأرض ﴿ لَوْلُواْ إلَّيْه ﴾ وتركوك يا عد ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ - ٥٧ - يعني يستبقون إلى الحسرز ﴿ وَمُنْهِمْ ﴾ يعني المنافقين ﴿ مَّن يَالْمُنزَكَ فِي ٱلصَّمَدَقَاتِ ﴾ يعني يطعن عليسك ــ نظيرها « ويل لكل همزة لمسزة » وذلك أن الني ــ صلى الله عليه وسلم ـــ قسم الصدقة وأعطى بعض المنافقين ومنع بعضا وتعرض له أبو الخواص فلم يعطه شيئا فقال أبو الخواص : ألا ترون إلى صاحبكم إنما يفسم صدقانكم في رعاء الغنم وهو يزعم أنه يعــدل فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : لا أبالك ، أماكان

<sup>(</sup>۱) في أ : ﴿ وَلاَ الْوَلَامِ ﴾ يَعَيْ المُنافَقِينَ ﴿ فِي الحَيَاةُ الدِّنَا ﴾ فيها تقديم ﴿ إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِمِغْنِهِمْ بِها ﴾ يَعَيْ أَنْ يَعْدُمِمْ بِما في النَّارَةُ ﴿ وَزَّ مِنْ أَفْسِمِ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس. د ... » زيادة من الجلالين ·

<sup>(</sup>r) ف ا : حورا ، ل : حرفا ·

 <sup>(1)</sup> سورة الهمزة : الآية الأولى .

(١) فدأ: تألفهم .

موسى راعيا ، أما كان داود راعيا . فذهب أبو الخواص فقال النبي ـــ صلى الله عليه وسـلم — : احذروا هــذا وأصحابه فإنهم منافقون ، فأنزل الله « ومنهم من يامزك في الصدقات » يعني يطعن عليك بأنك لم تعدل في القسمة ﴿ فَإِنْ أَعْظُوا مُمَّا رَضُوا وإِن لَمْ يَعْظُوا مَهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ـ ٥٨ ـ ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَـٰهُمُ ﴾ يعني ما أعطاهم ﴿ آللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ سَبُؤُ تِينَا ٱللهُ ﴾ يعنى سيغنينا الله ﴿ مِن فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ ﴾ فيها تقديم ﴿ إِنَّمَا إِلَى آللَّهِ رَا غِبُونَ ﴾- ٥ ٥ -ثم أخبر عن أبي الخواص أن غير أبي الخواص أحق منه بالصدقة و بين أهاما فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ ﴾ الذين [١٥٥] لا يسالون الناس ﴿ وَٱلْمُسَلَّكِينِ ﴾ الذين يسألون الناس ﴿ وَٱلْعَـٰهُمَايِنَ عَلَيْهَا ﴾ يعطون مما جبوا من الصدقات على قدر ما جبوا من الصدقات وعلى قــدر ما شغلوا به أنفسهم عن حاجتهم ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَــة وُرُومِهُم ﴾ يتألفهم بالصدقة يعطيهم منها منهم أبو سفيان، وعيينة بن حصن، وسمل ابن عمرو، وقد انقطع حتى المؤلفة اليوم إلا أن يتزل قوم منزلة أولئك فإن أسلموا أعطوا من الصدقات تتألفهم بذلك ليكونوا دعاة إلى الدين ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ يعني وفي فك الرقاب يعني أعطوا المكاتبين ﴿ وَٱلْغَدْرِمِينَ ﴾ وهو الرجل يصيبه غرم في ماله من غير فساد ولامعصية ﴿ وَفِي سَبِيلِ آللَّهِ ﴾ يعني في الجهاد يعطي على قدر ما ببلغه في غزانه ﴿ وَ أَبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ يعني المسافر المجتاز و به حاجة يقول : ﴿ فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ لهم هذه القسمة لأنهم أهاها ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأهاها ﴿ حَكُمُّ ﴾ - ٧٠ ـ حكم قسمتها وقال النبي — صلى الله عليه وسلم — لاتحل الصدقة لمحمد ، ولا لأهله ، ولا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى : يعني القوى الصحيح. وكان المؤافة قلوبهم : ثلاثة عشر رجلا ، منهم أبو سيفان بن حرب بن أمية ، والأقرع بن حانس المجاشعي ، بعيينة بن حسن الفراري ، وحويطب من عبد العزى القرشي من عني عامر بن اؤي ، والحارث بن دشام المخزومي ، وحكم ان حرام من بني أســد ن عبد العزي ، و الله بن عوف النضري ، وصفوان ان أميسة القرشي ، وعبد الرحن بن يربوع ، رئيس بن عدى السهمي ، وعمرو ابن مرداس ، والعلاء بن الحارث الثقفي ، أعظى كل رجل منهم مائة من الإبل ليزغهم في الإسلام و يذبحون الله ورسوله غير أنه أعطى عبد أرحمن بن يربوع خمسين من الإبل ، وأعطى حر يطب ن عبد العزى القرشي خمسين من الإبل ، وكان أعطى حكم بن حزام سبعين من الإلل، قال . يانبي الله، ما كنت أرى أن أحدا من المسلم بن أحق بعطائك مني فزاده النبي - عملي الله عليه وسلم -- فكره ثم زاده عشرة فكرُّه فاتمها له مائة من الإبل فقال حكم : يا رسول الله ، عطيتك الأولى التي رغبت عنها أهي خير أم التي تندت مها ? أعال الذي - صلى الله عليه وسلم-الإبل التي رغبت عنها ، فقال : والله لا آخذ غيرها ، فأخذ السبعين فمأت وهو أكثر قريش مالا ، فشق على ما حيل الله عليه وسلم - تلك العطايا ، فقال النبي - ص عليه وسل : إنى لأعطى ربلا وأترك آخر ، وإن الذي أترك أ- الى من الذي أعطى، ولكن أتالف ولاء بالعطية وأوكل المؤمن إلى أعانه

<sup>(</sup>١) في أ ، لـ زيادة : فزاده النبي – صلى أنته ناب وسلم – عشرة فكر. •

وهو خدا سبه سبق النظر : فقد أخذ سبهن ثم زاده النبي عشرة ثم عشرة قصارت قسمين ع ثم أتمها مالة - أما لوسرفا على ما هو مكتوب لكان معاء أعطاء سبهن ثم زاده عشرة ثم زاده عشرة فكره --أى أم كره م ۲ + ۷ - ۷ - ۱ فلا بدان عالى جسلة من "شثم زاده عشرة فكره " والندة بسبب سنة النظ

<sup>(</sup>٢) هكذا في : أ ، ل والأنسب ؛ وقد شق .

<sup>(</sup>٢) في ١ : واوكل ، ل : وأكل ه

﴿ وَمِنْهُم ﴾ يعني من المنافقين ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيُّ ﴾ \_ صلى الله عليه وسلم \_ منهم الجلاس بن سو يد ، وشماس بن قيس، والمخش بن حمير ، وسماك بن يزيد، وهبيد بن الحارث ، ورفاعة ن زيد ، ورفاعة بن عبد المنـــذر ، قالوا : ما لا ينبنى . فقال رجل منهــم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ عجدا ، فيقع بنا . فقال الحسلاس: نقول ما شنمنا فإعما عبد أذن [١٥٦] سامعة فنأتيه بما نقول فترلت في الحلاس ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ﴾ يعني الذي \_ صلى الله عليـــه وسلم ـــــ ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمُنُ بِآلَةَ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بعني يصدق بالله، ويصدق المؤمنين ﴿ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَّنُوا مِنكُمْ ﴾ يقول عد رحمة المؤمنين كقوله : ﴿ رَءُوف رَحْمُ ﴾ يعنى للصدقين بتوحيد الله رءوف رحم ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ - ٢١ - يمنى وجيع ﴿ يَعْلِفُونَ إِنَّا لِنَهُ لِكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ بعد اليوم منهم عبد الله ابِ أَبِي حلف ألا 'تَخلف عنك ولنكونن ممك على عدوك ﴿ وَ ٱ للَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَـةً ، أَن يُرْضُوهُ ﴾ فيها تقديم ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِينِينَ ﴾ - ٧٢ - يعني مصدقين بتوحيد الله عن وجل – ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ يعنى المنافقين ﴿ أَنَّهُ مَن يُحادد ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يعنى بعادى الله ورسوله ﴿ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهُمْ خَلَلُمًّا فِيهَا ﴾ لا يموت ﴿ ذَاكَ ﴾ العذاب ( ٱلْخُرْنُ ٱلْمَظِيمُ ) - ٦٣ - قوله : ﴿ يُحِذَّرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ نزلت في الجلاس أبن سويد، وسماك بن عمر، ووداءة بن ثابت، والمخش بن حمير الأشجعي، وذلك أن المخش قال لهم: والله لا أدرى إلى أشر خايقة الله والله لو ددت أني جلدت مائة جلدة

<sup>(</sup>١) في أ : تال .

<sup>(</sup>٢) ف أ : فإنما عد أذن ، ل : فإنما عدا أذن .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) في أ : بن خلف أن لا يُخلف .

وأنه لا ينزل فينا ما يفضحنا فنزل « يحذر المنافقون » ﴿ أَنْ تُنتِّلُ مَلْمُهُمْ مُورَةً ﴾ يعني براءة ﴿ تُنْبَيُّهُم مِمَا فِي قُلُومِهم ﴾ من النفاق وكانت تسمى الفاضحة ﴿ قُلِ ٱسْتَهْزُءُوا إِنَّ ٱللَّهُ تُحْرِجُ ﴾ مبين ﴿ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ - ٢٤ - ﴿ وَلَيْنِ سَأَ لُتُهُـمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ وذلك حين انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم ــ من غزاة تبسوك إلى المدينسة و بين يديه «ؤلاء النفر الأربسـة يسيرون ويقولون إن عجدا يقول إنه نزل في إخواننا الذين تخلفوا في المدينة كذا وكذا وهم يضحكون ويستهزءون . فأتاه جبريل فأخبره بقولهم ، فبعث النبي — صلى الله عليه وسلم — عمار بن ياسر وأخبرالنبي — صلى الله عليــه وسلم — عمارا أنهــم يستهزءون ويضحكون من كتاب الله ورسيوله 🗕 صلى الله عليه وسلم وإنك إذا سالتهم ليقولن الك إنماكما نخوض ونلعب فما يخوض فيه الركب إذا ساروا قال : فأدركهم قبل أن يحترقوا فأدركهم فقال : ما نقولون ؟ قالوا : فما يخوض فيه الركب إذا ساروا . قال عمار : صدق الله ورسوله ، وبلغ الرسول -- عليه السلام - عليكم غضب الله ملكتم أهاككم الله . ثم انصرف إلى الذي - صلى الله عليه وسلم - فِحاء القوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتذرون إليه، فقال المخش : كنت أسايرهم والذي أنزل عليك الكتاب ما تكلمت بشيء مما قالوا . فقالُ النبي — صلى الله عليه وسلم — ولم ينههم عن شيء ممــا قالوا وقبل العذر، فأنزل الله ــ عز وجل ــ « وائن سألتهــم ليقولن إنمـا كنا نخوض ونلعب ، بعني ونتلهي ( قُلْ ) يا عد ( أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَشْتَهْزِءُونَ ) - ٦٠ -[ ١٥٦ ب ] إذا استهزءوا بمحمد ــ صلى الله عليــه وسلم ـــ و بالقرآن فقـــد

<sup>(</sup>۱) ف ا : کن ٠

<sup>(</sup>٢) فأ، ل : نقال و

استهزءوا بالله لأنهما من الله — عن ويهل -- ﴿ لَا تَعْتَــٰذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْــٰدَ ﴿ عَسْنِكُمْ إِنْ تُعَفُّ عَن طَآئِقَةٍ مَّنكُمْ ﴾ ينني النش الذي لم ينمض معهم ﴿ نُعَدِّبُ طَآنِفَةً ﴾ يعني الثلاثة الذين خاصرًا باستهزء والله بأنَّهُم كَانُوا مُجْرِمينَ ﴾ - ٦٦ -« فقال الخش للنبي - صلى الله عليا، والم - وكيف لا أكون منافقا واسمى وأسمائي أخبث الأسماء، فقال له النبي -- صلى الله عليه وسلم - ما اسمك » قال : المخش بن حمير الأشجعي حليف الأنصا نبني سلمة بن جشم نقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم - : أنت عبد أنه بن عبد الرخى ففتل يوم اليمامة، ثم أخبر عن المنافقين فقال : ﴿ ٱلْمُتَلَّفَقُونَ وَٱلْمُتَلَفِقَاتِ بَاضَّهُم مِّن بَعْضٍ ﴾ يعنى أولياء بعض في النفاق ﴿ يَأْ مُرُونَ يَا لَمُنكَرِ ﴾ وبنى با كذيب بمحمد ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ﴿ وَيَمْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرَوفِ ﴾ يعني الإين ؛ مجمعه ـ صلى الله عليه وسلم ـ و بما جاء به ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِبُمْمُ ﴾ يعني يمسكرن عن النفقة في خير ﴿ نَسُوا ٱللَّهَ فَلَسَيُّمُم ﴾ يقول تركوا العمل بأمر الله فرَكزم الله - عن رجل -- من ذكره ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْسَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلْسِدُونَ ﴾ - ٧٧ - ﴿ وَعَدَ آلَهُ ٱللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ مَّالَ ﴾ يعني مشركى العرب ﴿ نَارَ جَهَامُ خَلَادِينَ ﴿ يَا ﴾ لا يم..وتون ﴿ هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾ يقو ل حسبهم بجهتم شدة العذاب ﴿ رَا مَنْهُمُ أَ مَ وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقَمِّ ﴾ - ٦٨ - يعني دائم، هؤ لاء المنافقون والكفار ﴿ كَالَّذِينَ ﴿ فَبِالْكُمْ ﴾ يعني من الأمم الخالية ﴿ كَانُواۤ أَشَدُّ مِنْكُمْ فُوَّةً ﴾ يعني بطشا ﴿ وَأَكْثَرُ ا فِي لا رَأْهُ اللَّهُ الْأَسْتَمَتُهُ وَا تَخَلَّفُهُم ﴾ بعني بنصيبهم من الدنيا ﴿ فَأَمْتُ تُمْ يَحِنْ نَكُمْ ﴾ يعني بنصيبكم من الدنيا كةوله : « لا خلاق لهم » يعني لا نصيب لهم عم قال : ﴿ كَمَا ٱسْتُمْنَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَدُّلُكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس ﴿ ... ، سأقطا من أ ، ومثبت من ل .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ٧٧ ، وتما أياً : ﴿ إِنَّ الذِينَّ بَشَرَ وَنَ بِهِدَ اللهُ وأَيَمَاتُهُمْ ثَمَنَا ظَلِلاً أوائك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلهم الله ولا ينظر اليم يرم القيامة ولايزكيم ولهم هذاب الميم ،

من الأمم الخالبة ( يَخَلَدُة بِهِم ) يعني بنصيب م ( وَنُضُمُّ ) أنتم في الباطل والتكذيب ﴿ كَالَّذِي خَاضُوا أُ وَلَـٰكَـٰكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰكُهُمْ ﴾ يعني بطلت أعمالهم فلا ثواب لهم ﴿ فِ ٱلدُّنْيَا وَ ﴾ ولا فِ ﴿ ٱلْآحِرَةِ ﴾ لأنها كات في غير إيمــان ﴿ وَأُولَــَـْكَ هُمُ ٱلْخَدْسِرُ وِنَّ ﴾ - 79 - مم خوفهم فقال : ﴿ أَلَّمْ يَأْتُهُمْ نَبَأً ﴾ يعدى حديث ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعني عذاب ﴿ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَنَمُوذَ وَقَوْمٍ ﴿ بُرَّاهِمُ وَأَصْحَاب مَّدُيَنَ ﴾ يعني قوم شعيب ﴿ وَٱلْمُؤْ تَبْضَكَاتَ ﴾ يعني المكذبات يعني قــوم لوط القرى الأربعة ﴿أَنْهُمُ مُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ ﴾ تخرهم أن العذاب نازل بهم في الدنيا فكذبوهم فأهلكواً ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَا لِمُدَّيُّمْ ﴾ يعني أن يعذبهم على غير ذنب ﴿ وَلَـٰكُن كَانُوٓا أَنفُسَمُ مُ يَظْلَمُونَ ﴾ ... ٧ .. ثم ذكر المؤمنين وتقاهم ، فقال : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ يعني الـ يمدقين بتوحيـــد الله « المؤمنــات » يعني المصدقات بالتوحيد، يعني أصحاب سول الله – صلى الله عليمه وسلم – منهم على بن أبي طالب - رضى الله عنه - ﴿ بَعْضُهُمْ أُولِياً مُعْضَ ﴾ في الدين ﴿ يَأْمُرُونَ بِآ لَمُغُرُونِ ﴾ يعنى الإيمان بمحمد ـــ صلى الله عليه وسلم — ﴿ « وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِي ﴾ وَيُعِيمُونَ ٱلْمُطَّلَوٰةَ ﴾ يسى ؛ يتمــون الصاوات الحمس ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزُّكُوٰةَ ﴾ يعنى و يعطون الزكاة ﴿ وَيُطِيءُ بِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَـٰكَ كَا سَيرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ [١٥٧] في ملكه ﴿ حَكِمٌّ ﴾ ـ ٧١ ـ في أمره قوله : ﴿ وَعَدَ آلَهُ ٱلْمُؤْمنينَ وَآلُهُ وْمَنَات جَنَّاتِ تَجَرِّى مِن تَغْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ « خَالِدِينَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : يعني بخبر العذاب في الدنيا بأنه نازل بهم فكذبوهم فأهلكوا ٠

<sup>(</sup>٢) في ل : يعني المصدقات، يعني على من أبي طالب ، والمثبت من أ •

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين « ... » ساقطة من : أ ، ل .

<sup>(</sup>٤) في أ : الصلاة .

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْاتِ عَدْنِ» ) يعنى قصور الياقوت والدر فتهب ريح طيبة من تحت العرش بكثبان المسك الأبيض — نظيرها في «هل أتى » : « نعيا وملكا كَبُيرًا » عُالَيْهِم كثبان المسك الأبيض، ثم قال : ﴿ وَيِضْـوَانَّ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ يعني ورضوان الله عنهم ﴿ أَكْبَرُ ﴾ يعني أعظم مما أعطوا في الحنة من الحير ﴿ ذَاكَ ﴾ النواب ( هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظُمُ ﴾ - ٧٧ - وذلك أن الملك من الملائكة بأتى باب ولى اقه فلا يدخل عليه إلا بإذنه والقصــة في « هل أنَّى على الإنسان » قــوله : ﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلنَّنَّى جَلِهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْدَفَقِينَ ﴾ يعني كفار العسرب بالسيف ﴿ وَآغُلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ على المنافقين باللسان ثم ذكر مستقرهم في الآخرة فقــال : ﴿ وَمَأْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ يعني مصيرهم جهنم يعني كلا الفريقين ﴿ وَ بَئْسَ ٱلْمُصَيرُ ﴾ - ٧٣ - يعني حين يصيرون إليهـ ﴿ يَحْلَفُونَ بِآلَةً مَا قَالُوا ﴾ وذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم - أقام في غزاة تبوك شهرين ينزل عليـــه القرآن ، ويعيب المنافقين المتخلفين، جعلهم رجسا فسمع من غزا مع النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ من المنافقين ، فغضبوا لإخوانهم المتخلفين فقال جلاس بن سويد بن الصامت : وقد سمع عامر بن قيس الأنصاري من بني عمرو بن عوف ، الحسلاس يقول : والله لئن كان ما يقول مجد حقا لإخواننا الذين خلفناهم وهــم سراتنا وأشرافنا لنحن أشر من الحمير . فقال عاس بن قيس للجلاس : اجل والله، إن عدا لصادق

<sup>(</sup>١) ﴿ خَالَدُينَ فَيَهَا وَمُسَاكَنَ طَيْبَةً فَى جِنَاتَ عَدَنَ ﴾ ؛ ساقطة من } ، ل .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في ل : عليم ، أ : عاليم .

<sup>(</sup>٤) ورد ذلك في لباب النقول السيوطي: ١٩٩، كما وأرد في أسباب النزرل الراحدي، ١٤٤.

المدينة أخبر عاصم بن عدى الأنضاري عن قول عامر بمـا قال الجلاس . فأرسل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى عامر والحلاس، فذكر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ للجلاس ما قال ، فلف الجلاس بالله ما قال ذلك ، فقال عاص : لقد قاله وأعظم منه فقال النبي \_ صلى الله عليسه وسلم \_ : ما هو ؟ قال : أرادوا قتلك فنفر الحلاس وأصحابه من ذلك، فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : قوماً فاحلفاً فقاماً عنـــد المنبر فحلف الحـــلاس ما قال ذلك ، وأن عامرا كذب ثم حلف عاص بالله إنه لصادق ولقد سمع قول أثم وقع عاص يده فقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تكذيب الكاذب وصدق الصادق فقال الني \_ صلى الله عليه وسلم ـــ : آمين ، فأنزل في الحلاس « يُنْلفون بالله ما قالوا » ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَسْهِمْ ﴾ يعنى بعد إفرارهم بالإيمان ﴿ وَهَمُوا يَمَا لْمُ يَنَا لُوا ﴾ من قتل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالعقبة ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْسَلُهُمُ أَلَهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْسِلِهِ فَإِن يَشُرِبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُمُّ ﴾ فقال الجلاس: فقد عرض الله على التوبة ، أجل والله للله فلته فصدق عامرًا وتأبُّ الجلاس . وحسنت تو بته ، ثم قال : « وهموا بمــا لم ينالوا » مِن قتـــل النبي ـــ صل الله عليه وسلم ــ يعني المنافةين أصحاب العقبة ليلة هموا بقتل الني ــ صلى الله عليه وسلم \_ بِالعقبة بغزوة تبوك منهم عبدالله بن أبى [ ١٥٧ ب]، رأس المنافقين، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وطعمة بن أبيرق ، والحلاس بن سويد، ومجم

<sup>(</sup>۱) أي : سمع نول الجلاس .

<sup>(</sup>٢) في أ و فتاب .

<sup>(</sup>٣) في أ : أشر ، ل ؛ وأس ،

ابن حارثه ، وأبو عامر بن النهان ، وأبو الخواص ، ومرارة بن رسمة ، وعامر ابن الطفيل ، وعبد الله بن عنية ، ومليح التميمى ، وحصن بن تمسير ، ورجل آخر ، فؤلاء النا عشر رجلا ، وناب أبو لبابة بن عبد المنذر، ودلال بن أمية ، وكعب بن اللك الشاعر ، وكانوا حملة عشر رجلا .

« وما نفعوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من نشله فإن يتو بوا يك خيرا لم ، 

( وَإِنْ يَسَوَّلُوا ﴾ عن النسوية ﴿ يُسِنَّيْهُمُ « آلَةً ﴿ عَلَااً الْبِيمَا ﴾ يسف شديدا

( في الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ وَمَا لَمْمُ فِي الدَّبْنِ مِن وَلَى ﴾ بمنهم ﴿ وَلاَ يَصْرِ ﴾ - ٧٤
يعنى مانع من العذاب ﴿ وَعِنْهُم ﴾ بنى من المناقين ﴿ مَنْ عَلَهُ اللَّهَ لَيْنُ وَالنَّكُو مِن أَنْ عَلَهُ اللَّهِ لَنِ وَالنَّكُو مِن أَنْ عَلَهُ اللَّهِ فَي اللهِ مِن المناقين ﴿ مَنْ عَلَهُ اللهِ لَهِ وَلا اللهِ مِن المناقين ﴿ مَنْ عَلَهُ اللهِ يَا وَلِيهُ اللهِ مِن المناقين ﴿ مَنْ عَلَهُ اللهِ مِن ﴾ - ٧٥- يعنى من المؤسن بتوحيد الله لأن المناقين لا يخاله ون بتوحيد الله حمد وجل اناه الله برفة وذلك أن مولى لعمر بن الحيال بقتل رجلا من المناقين خطأ وكان المقدول قوابُ ابن نطبة بن حاطب فدفع الذي حوال المقدول قوابُ ابن نطبة بن حاطب 
\*\*فيل ومنع حق الله وكان المقدول قوابُ ابن نطبة بن حاطب \*\*

( فَعَلّمُ أَوْلُكُومُ مِن قَصْلُهُ ﴾ به إعالية عن من فضله ﴿ يَقِلُوا لِهِ رَقُولُوا هُ وهُم ﴾ \*\*

<sup>(</sup>١) في أ : جارية ، ل : حارثة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسعن ( ... » ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ لأَصِدَقَنَ ﴾ ولأَصِلَ رحمي ولا كُونَ ١٠ وفي حاشية أ : التلاوة ولنصدقن والنكون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ا : من ٠

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس ﴿ ... ﴾ ساقط من : ل ، مثبت من : ١ .

 <sup>(</sup>٦) فدأ : إلى ثوله <... يوم بالقوله » فذكرت نص القرآن .</li>

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين د ... » ساقط من الأصل .

مُعْرضُونَ ﴾ - ٧٦ - ﴿ فَأَعْتَمُمْ نِفَاتًا فِي قُلُومِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقُونُهُ ﴾ يعني الى يوم القيامة ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا آلَقَهُ مَا وَءَدُّرُهُ وَ بَمَا كَانُوا يَكُذُّبُونَ ﴾ - ٧٧ - لفوله « لئن آنانا الله » يعني أعدا اني الله ، الأصدق ولأفعلن ، ثم لم يفعل ، ثم ذكر أصحاب العقبة فقال : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مِرَّهُمْ وَنَجُوا هُمْ ﴾ يعني الذي أجمعوا عليه من قتل النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ﴿ وَأَنَّ آلَتُهُ عَالَمُ ٱلغُّيُوبِ ﴾ ـ ٧٨ ـ ثم نعت المنافقين فقــ ل : ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمُزُونَ ٱلْمُطَّوِّ مِينَ مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَات ﴾ وذلك أن الني - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالصدقة وهو يريد غزاة تبوك وهي غزاة المسرة فجاء عبدالرحن بزعوف الزهري بأربعة آلاف درهم كل درهم مثقال ، فقال الذي - صلى الله عليه وسلم - : أكثرت يا عبد الرحمن بن عوف ، هل تركت لأهلك شيئه ؟ قال: يارسول الله مالى ثمانية آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربي ، وأما أربعة آلاف الأحرى فأمسكتها لنفسى ، فقال له النبي ـــ صلى الله عليه وسلم - : بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت . فبارك الله في مال عبد الرحن حتى أنه يوم مات بلغ ثمن ماله لامرأتيه ثمانين ومائة ألف، لكل امرأة تسعون ألفا ، وجاء اصم بن عدى الأنصاري من بي عمرو من عوف بسبعين وسقا من تمر وعو حمل بعير فنثره في الصدقة واعتذر إلى النبي ــ صلى الله عليــه وسلم ــ من قلتــه وجاء أبو عقيل [١١٥٨] بن قيس الأنصاري من بي عُمرُو بصاع فشره في الصدقة، فقال: يا نبي الله، بت ليلي أعمل

<sup>(</sup>۱) رودةك ق لباب القول في أسباب الزول السيوطي : ١٦٠ – ١٦١ ، كا ودد في أسباب الذول المراحدي : ١٤٥ – ١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في أ : الألف .

 <sup>(</sup>٣) ن ا : عمر ، ل : عمرو .

في النخل أجر بالحرين على صاءين ، فصاع أقرضته ربي ، وصاع تركته لأهلي ، فأحببت أن يكون لى نصيب في الصدقة، ونفر من المنافقين جلوس فمن جاء بشيء كثير، قالوا : مرُأهُ . ومن جاء بقليل ، قالوا : كان هذا أفقر إلى ماله . وقالوا لعبد الرحمن ، وعاصم : ما أنفقتم إلا رياء وسمعة . وقالوا لأبي عقيل : لقد كان الله ورسـوله غنيين عن صاع أبي عقيـل . فسخروا وصحكوا منهــم فأنزل الله - عز وجل - « الذين يامــزون » يعني يطعنون ، يعــني معتب بن قيس ، وحكسم من زيدٌ « المطوعين من المؤمنين في الصـــدقات » يعني عبد الرحمن من عوف ، وعاصم ﴿ وَ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ يعني أبا عقيل ﴿ فَيَسْخَرُونَ مَنْهُمْ ﴾ يعنى من المؤمنين ﴿ سَحَرَ آلَّهُ مِنْهُمْ ﴾ يعنى سخر الله من المنافقين في الآخرة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمْ ﴾ \_ ٧٩ \_ يعنى وجيع نظيرها « إن تسخروا منا فإنا تسخر منكم » يعني سخر الله من المنافقين ، ﴿ أَسْتَهُفُو لَهُمْ ﴾ يعني المنافقين ﴿ أُولًا تَسْتَغُفُو لَهُمْ إِنْ نَسْتَهْ فِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفَرَا لَلَّهُ لَمَمْ ذَا لَكَ بَأَنُّهُمْ كَفَرُوا بَا لَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَآلَةُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ ـ ٨٠ ـ قال عمر بن الخطاب : لا تستغفر لهم بعــدما نهاك الله عنــه ، فقال النبي ـــ صلى الله عليــه وسلم ــ : يا عمر أفسلا أستغفر لهم إحدى وسسبعين مرة ، فأنزل الله ــ عن وجل ــ « ســواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ار... يغفر الله لهـــم إن الله لا يهدى القوم الفاسيةين » من شدة غضبه عليهم فصارت الآية التي

<sup>(</sup>۱) ف ا : مراي .

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك فيأسباب النزول إلواحدي : ١٤٦ – ١٤٧ كما ورد في لباب النقول السيوطي: ١٢١٠

٣) سورة هود : ٣٨ ٠ (٤) في أ : كرر هذه الجلة مرتين ولمل أحدهما والدة .

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون : ٢ .

في براءة منسوخة نسختها التي في المنافقين : « استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » ﴿ فَرَحَ ٱلْخُلَفُونَ مَقَعَدِهِمْ ﴾ عن غزاة نبوك ﴿ خَلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ وهم بضع وثمانون رجلا منهــم من اعتل بالعسرة و بغير ذلك ﴿ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَـٰـهِــدُوا بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُهِمْ فِي سَبِيلِ آلَّةِ وَقَالُوا ﴾ بعضهم لبعض ( لا تَنفُرُوا فِي أَلْحَرْ) مع عد ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى غزاة تبوك في سبعة نفر أبو لبابة وأصحابه، قالوا : بأن الحرشديد والسفر بعيد ﴿ قُلْ ﴾ ياعد ﴿ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ - ٨١ - في قراءة ابن مسعود « لو كانوا يعلمون » ﴿ فَلْيَضْحَكُوا ﴾ في الدنيا ﴿ قَلِيلًا ﴾ يعني بالقليل الاستهزاء فإن صحكهم ينقطم ﴿ وَلَيْبَكُوا كَشِيرًا ﴾ في الآخرة في النــار ندامة والكثير الذي لا ينقطم ﴿ جَزَاءً بَــاً كَانُـوا يَكْسِبُونَ ﴾ ـــ ٨٢ ــ ﴿ فَإِنْ رَجَّعَــكَ آلَّهُ ﴾ من غزاة تبوك إلى المدينة ﴿ إِلَّا طَاتَّبُفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَنْذَنُوكَ الْخُـرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ في غزاة ﴿ وَلَن تُفَاسِلُوا مَمَى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَصَيتُم بِٱلْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّة ﴾ يعني من تخلف من المنافقين وهي طائفة وليس كل من تخالف عن غزاة تبوك منافق ﴿ فَأَ فَعُسُدُوا ﴾ عن الغزو ( مَعَ ٱلْخُلْلَفِينَ ) - ٨٣ - [ ١٥٨ ب ] منهم عبد الله بن أبي، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير ، وذلك أن عبد الله من أبي رأس المنسافقين توفى فجاء ابنه إلى

<sup>(</sup>١) نشر إلى الآبة : ٨٠ من سورة النو بة ٠

 <sup>(</sup>٢) ليس هنا نسخ كما ترى فكلما الآيتين تفيدان منى واحدا هو طعم المففرة الثاقفين ، و إن تنوع الأسلوب .

<sup>(</sup>٣) في أ : وقال . وفي حاشية أ : التلاوة : وقالوا .

<sup>(</sup>١) ررد في لباب النقول في أسباب النزول السيوطي : ١٢١ ٠

<sup>(</sup>ه) الأنسب: وهم طائفة .

النبي – صلى الله عليــه و- لم – فقــال : أنشـدك بالله أن تشمت بى الأعداء . فطلب إلى النبي - عملي الله عليه وسلم - ن يصلي على أبيه فاراد النبي - صلى الله عليـــه وسلم ـــــ أن يفعل فنزلت فيه ﴿ وَلَا تُصْلُّ عَلَيٌّ أَحَد مُنْهُـــمْ ﴾ يعني من المنافقين ﴿ مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقَمْ مَلَىٰ قَرْهَ إِنَّهُم كَفَرُوا بَا لَذَ ﴾ يعني بتوحيد الله ﴿ وَ ﴾ كَفُرُوا بِ ﴿ وَسُولِهِ ﴾ بأنه ليس برسول ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾ - ٨٤ -فانصرف النبي ــ صلى الله عليه وسلم ... فلم يصل عُلَيْـه وأمر أصحابه فصلوا عليه ﴿ وَلَا تَمْجُبُكَ أَمُوالْهُمُ ﴿ وَأَوَالِدُهُمَ إِنَّكَا يُرِيدُ آللَّهُ أَنْ يُمِدِّتُهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْهَا ﴾ وَتُرْهَــَقَ ﴾ يقول وتذهب ﴿ أَ نَفُسُمُمْ ﴾ كفسارا يعني يموتون على الكفسر فذلك قوله : ﴿ وَهُمْ كَلَـٰهُرُونَ ﴾ ـ ٥٥ ـ ﴿ وَ إِذَآ أَنْزِلَتْ سُــورَةٌ ﴾ يعني براءة فيها ﴿ أَنْ ءَامِنُوا بِآلَةً ﴾ يعني أن صدقوا بالله وبتوحيده ﴿ وَجَدْبِهِدُوا ﴾ العدو ﴿ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَفْدَنَّكَ ﴾ يا عد ﴿ أُولُو ٱللَّهْ إِلَى مَنْهُمْ ﴾ يعني أهل السعة من المال منهم يمني من المنافقين ﴿ وَقَالُوا ذُرْنَا نَكُن مُّمَ ٱلْقَالْمِدِينَ ﴾ - ٨٦ ـ يعني مع المتخلفين عن الغزو منهم جد بن قيس ، ومعتب بن قشير ، يقول الله : ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُدُوالِفِ ﴾ يعني مع النساء ﴿ وَطَيِسِعَ ﴾ يعني وخسم ﴿ عَلَىٰ ﴿ قُلُوبِهِم ﴾ بالكفر ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ - ٨٧ - التوحيد ثم نمت المؤمنين فقال: ﴿ لَلْكِينِ ٱلرُّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَدُ جَلَّهِدُوا ﴾ المدر ﴿ بِأَنَّوْ لِلهُمْ وَأَنفُسهم ﴾

<sup>(</sup>١) هكذا في : | ، ل . والأنسب : الا تشبت بي الأعدا. .

<sup>(</sup>٢) وود ذلك في ليـاب النقول في أحباب اللزول للـ يوطى : ١٣٢ كما وود في أحسباب النزول 1. احدى : ١٤٢٠

 <sup>(</sup>٣) في إ : «وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذيهم بها» في الآخرة فيها تقديم ، وقد صوبت الآية كا رودت .

في سبيل الله يعسني في طاعة الله ﴿ وَأُولَدَنْكَ لَمُرُمُ ٱلْمُحْرَرُتُ وَأُولَـنَنْكَ هُــمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } - ٨٨ - ﴿ أَعَدُّ آللهُ لَمُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ جَمَّاتِ تَجْرى مِن تَحْيَمِا آلاً نُمَـٰذُرُ خَـٰلَاد مَنَ فيهَا ﴾ لا يموتون ﴿ ذَا لَكَ ﴾ النواب الذي ذكر هو ﴿ ٱ لَـٰفَوْزُرُ ٱلْعَظَمُ ﴾ \_ ٨٩ \_ ﴿ وَجَمَاءَ ٱلْمُعَذَّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ إلى النبي — صلى الله عليه وسلم \_ ﴿ لَيُؤْذَنَ لَمُسُمٍّ ﴾ ﴿ القَعُودُ ﴾ وهم خمسون رجالا منهم أبو الخواص الأعرابي ﴿ وَقَمَسَدَ ﴾ عن الغزو ﴿ آلَّٰذِ مَن كَذَّبُوا اللَّهَ ﴾ يعني بتوحيد الله ﴿ وَ ﴾ كذبوا به ﴿ رَسُولَهُ ﴾ أنه ليس برسول ﴿ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ ﴾ يعني المنافقين ﴿ عَذَابُ أَلِمُ ﴾ . . ٩ - يعني وجيم، ثم رخص فقال : ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٓ الضَّهُ فَمَّا ۗ ۗ ﴾ يمني الزمني والشيخ الكبير ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنْفَقُونَ حَرَجُ ﴾ في الفعــود ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْحُيْسِنِينَ مِن سَيِسِلِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لتخلفهم عن الغزو ﴿ رَحمُ ﴾ .. ٩١ ـ بهم يعني جهينة ، ومزينة ، وبخي عذرة ﴿ وَلَا ﴾ حرج ﴿ عَلَى آلَّد مَن إِذَا مَا أُتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُداْتَ ﴾ لمم، ياجد: ﴿ لَا أَجِدُ مَا ٓ أَهْدِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا ﴾ يعني انصرفوا عنك ﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَّ ٱلدُّمْعِ حَزَّنَّا أَلًّا يَجِــدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ ــ ٩٢ ــ في غزاتهم نزلت في سبع نفر منهم (۲) عمرو بن عبسة من بنى عمرو بن يزيد بن عوف، وعلقمة بن يزيد ، والحارث من بني وأفد ، وعمر وبن حرام من بني سلمة ، وسالم بن عمير من عمرو بن عوف ، [١٥٩]

<sup>(</sup>۱) میاض فی ا ، رفی ل : الفعود .

<sup>(</sup>٢) في إ : فنمة ، ل : عبسة ،

<sup>(</sup>٣) ف ١ : يزيد ، ل : زيد ،

<sup>(؛)</sup> في أ : والحرث ، ل : والحارث .

 <sup>(</sup>ه) في ا : واقف ، ل : وافد .

<sup>(</sup>١) في ١ : وعمر ، ل : وعمرو .

وعبد الرحمن من كعب من سى النجار ، هؤلاء السنة من الأنصار وعبد الله من معقَّلُ المزني ويكني أبا ليُـليُ عبد الله . وذلك أنهم أتوا الذي ــ صلى الله عليه وسلم - فقالوا : احملناً فإنا لا نجد ما نخرج عليه . فقال النبي - صلى لله عليه وسلم - : لا أجد ما أحملكم عليـ \* تولوا \* انصرفوا من عنده وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ، ثم عاب أهل السعة فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّدِيلُ عَلَّى آلَا مِنْ يُسْتَثِّهُ ذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْسَاءً رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُمُو لف } بعني مع النساء بالمدينة وهم المنافقون ﴿ وَطَبَّعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُومٍ ﴿ مِهْ عَلَى عَلَى قلوبهم بالكفريعني المنافقين ﴿ فَيُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ - ٣٩ - ثم أخر عنهم فقال : ﴿ يَعْتَدُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ من غزاتكم يعني عبد الله بن أبي ﴿ قُلُ لًا تَنْعَنْدُوا لَن نَّؤُ مَنَ لَكُمُّ ﴾ يعني ان نصدة كم عا تعتذرون ﴿ فَنْدُ نَبُّأُ نَا ٱللَّهُ مِنْ أُخْبَارِكُمْ ﴾ يقول قد أخبرنا الله عنكم وعن ما قاتم حين قال لنا : « لو حرجوا فيكم ما زادو كم إلا خبـالا » يعني إلا عيا « ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » فهذا الذي نبأنا الله من أخباركم ، ثم قال : ﴿ وَسَيْرَى ٱ للهُ عَمَلَـكُم وَرَسُولُهُ ﴾ فيما تستأذنون ﴿ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَدَامِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَدَةِ ﴾ يعني شهادة كل نجوى ( نَيْنَبُكُكُمْ ) في الآخرة ( بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ \_ عه \_ في الدنيا ( سَيَعْلَفُونَ مِا للهِ لَـكُمُ إِذَا أَنقَلْبُ مُ إِي مِني إذا رجعَم ﴿ إِلَيْهِ مَ ﴾ إلى المدينة ﴿ لِتُعْرِضُوا

<sup>(</sup>١) في أ : الحارث ، ل : النجار .

<sup>(</sup>٢) في أ : سبعة ، والمذكور سنة فقط غيراً له في ل ذكر مع السنة كلمة ، والحارمه ، بدون إعجام.

<sup>(</sup>r) ف أ : مفضل ، ل : معقل ه

<sup>(؛)</sup> ف أ : أبا اللبل ، ل : أبا ليل . "

<sup>(</sup>٥) سورة النوبة : ٢٧ .

عَبْرِم ) في النخلف ( فَأَغْرِضُوا عَبْهِم إ مُهِمْ رَجْسُ وَمَا وَ هُمْ جَهْمَ جَرَآءُ مِمَ كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ \_ و9 \_ فحلف منهم بضع وثمانون رجلا منهم جد بن قيس ، ومعتب بن نشير ، وأبو لبابة ، وأصحابه ﴿ يَعْلِفُونَ لَـكُمْ لِيَرّْضُواْ عَنْهُــم ﴾ وذلك أن عبد الله بن أبي حلف للنبي ــ صلى الله عليــه وسلم ــ باقه الذي لا إله إلا هو : لا تتخلف عنك ولنكون ممك على عدوك وطلب إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ « بأن يرضي عُنهُ » وأصحابه يقــول الله : ﴿ فَإِنْ تَرْضُواْ عُنْهُــمْ ﴾ يعنى عن المنافقين المتخلفين ﴿ فَإِنَّ أَلَقَهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ - ٩٦ -يعني العاصين، وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين قدموا المدينة: لا تجالسوهم ولا تكلموهم . ثم قال : ﴿ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُــوا حُدُودَ مَا أَ نَزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ يعني سنن ما أنزل الله على رســوله في كتابه يقول: هم أفدل فهما بالسَّنْ من غيرهم ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكُمٌ ﴾ - ٩٧ - ﴿ وَمِنَّ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَقْدِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ في سبيل الله ﴿ مَغْرَمًا ﴾ لا يحتسبها : كَأَنْ نفقته غيرم يغرمها ﴿ وَ يَتَرَبُّصُ بِكُمُ ٱلدُّوآتَرَ ﴾ يعني يتربص بمحمــد الموت يقــول يموت فنستريح منه ولا نعطيه أموالنــا ، ثم قال : ﴿ مَلَيْهِــمْ ﴾ بمقالتهم ﴿ دَآثُرُةُ ٱلسُّوعِ ﴾ نزلت في أعراب مزينة ﴿ وَآ لَهُ سَمِيعٌ ﴾ لمقالنهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ - ١٨ - بها ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِا فَهَ ﴾ [ ١٥٩ ب ] ﴿ وَٱلْمَبِـوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ يعنى يصدق بالله أنه واحد لا شريك له واليوم الآخريعني يصدق بالتوحيد وبالبعث

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين < ... > ساقطة من : أومثبتة في : ل .

<sup>(</sup>٢) ني إ : المخافين ، ل : المتخلفين .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في : ١ ، ل : والأنسب : السنن .

<sup>(</sup>١) فال: لكان ١٠ كان .

الذي فيه جزاء الأعمال ﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ في سبيل الله ﴿ فُرُبَلَتِ عندَ ٱللَّه وَصَلَوْ بِ ٱلرَّسُولِ ﴾ ومنى واستغفار النبي - صلى الله عليه و-لم ــ ، و يتخذ النفقة والاستنفار قربات يهني زاني عند الله في تفديم يقول ﴿ أَلَا ۚ إِنَّهَا قُرْبُةٌ لَّهُمْ ﴾ عند الله ، ثم أخبر بثواجم فقال : ﴿ مَيُدْخِلْهُمْ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ بعني جنته ﴿ إِنَّ اً لَهُ فَغُورٌ ﴾ لذنو بهم ﴿ رَّحيُّ ﴾ - ٩٩ - بهم . زلت في مقرن المزنى، ثم قال : ﴿ وَٱلسَّدْبِهُونَ ﴾ إلى الإسلام ﴿ ٱلأُولُدِنَ مِنَ ٱلمُهَدَّجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ الذين صلوا إلى القبلتين على بن أبى طالب - عليه السلام - وعشر نفر من أهل بدر ( وَ ٱلَّذِينَ النَّبْعُوهُ م ) على دينهم الإسلام ( بِإِحْسَلْين رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُم ) بالطاعة ﴿ وَرَضُوا عَنَّهُ ﴾ بالنواب ﴿ وَأَعَدُّ لَمُمْ ﴿ فِي الْآخرة ﴿ جَنَّاتِ تَجُــرِي ﴾ من ﴿ تَحْتُمُ اللَّا مُلْدِينَ فِيمِ الساتِينِ تَبْدِي تحتها الأنهار ﴿ خَلْلِدِ بِنَ فِيمَا أَبُدًا ﴾ لا يموتون ﴿ ذَا لِكَ ﴾ الثواب ﴿ ٱلنَّوْرُ ٱلْمَظِمُ ﴾ - ١٠٠ - ﴿ وَمَمَّنْ حَوْلَـكُمْ مَّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنْدَفِقُونَ ﴾ يني جهينة ، مزينة ، وأسلم ، وغفار ، وأشجع ، كانت منازلهم حول المديدة رهم منافة ون ، ثم قال : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمُدَيِّسَةِ ﴾ مناففون ﴿ مَرَدُوا عَلَى ٱلسِّفَ قِ ﴾ يعني حذقوا منهــم عبد الله بن أبي ، وجد بن قيس ، والحسلاس ، وبعتب بن قشر ، ووحوج بن الأسلة ، وأبو عامر بن النعمان الراهب - الذي سماء النبي - - صلى الله عليه وسلم - الفاسق وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة - ﴿ لَا تَعْلَمُهُم ﴾ يا مجد ﴿ نَحْنُ نَعْلَمُهُم ﴾ يقول

<sup>(</sup>١) في إ : زلفة .

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك أيضا في لباب التقول السير على : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ف أ : نيس ؛ ل ، نشر .

<sup>(</sup>٤) في أ : الراهب ، ل : الفاسق .

النبي — صلى الله عليه وسلم — لا تعرف نفاقهم نحن نعرف نفاقهم ﴿ مَنْهَمْ بِهِ مِ مُرْتَين ﴾ عنــد الموت تضرب الملائكة الوجوه والأدبار وفي القــير منكر ونكير ﴿ ثُمُّ يُرَدُونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِم ﴾ - ١٠١ \_ يعسني عذاب جهسنم ﴿ وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَـلاً صَلِمًا ﴾ يعني غزاة قبل غزاة تبوك مع الني في أبي لبابة : اسمه مروان بن عبد المنذر ، وأوس بن حزَّام ، ووديعة بن ثملبة ، كلهم من الأنصار وذلك حين بلغهم أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قد أقبل راجِما من غزاة تبوك و بلغهم ما أنزل الله ـــ عز وجل ـــ في المتخلفين أوثقوا إذا قدم من غزاة صلى في المسجد ركعتين قبل أن يدخل إلى أهله و إذا خرج إلى غزاة صلى ركعتين فلما رآهم موثقين سأل عنهم قبل هذا أبو لبابة وأصحابه ندموا على النخلف وأقسموا ألا يجلوا أنفسهم حتى يحلهم النبي ــ صلى الله عليـــه وسلم – ، فقــال النبي – صلى الله عليــه وسلم – : وأنا أحلف لا أطلق عنهم حتى أومر ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله ــ عز وجل ــ فانزل الله في أبي لبابة [ ١٦٠ ] وأصحابه « وآخرون اعترفوا بذنو بهسم خلطوا عملا صالح) » يعني غزوتهم قبل ذلك « وآخر سينا » يعني تخلفهم بغير إذن ﴿ مَسَى ٓ ٱللَّهُ أَنْ يَــُوبُّ

<sup>(</sup>١) في ا : حزام ، ل : خزام .

<sup>(</sup>۲) رود ذلك فى لباب النقول للسيوطى : ۱۲۴، كما رود فى أسباب الزول للواحدى: ۱٤٨ ---۱٤٩

<sup>(</sup>r) في ا : أن لا يحلوا .

<sup>(</sup>١) في أ : لاطلق .

مَلْيَهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَلُسُورٌ ﴾ لتخلفهم ﴿ رَّحْمُ ﴾ - ١٠٢ - بهم • قال مقاتل : العمى من الله والجب فالما نزلت هدف الآية حلهم النبي - عليه السلام - فرجموا إلى منازلم ثم جاءوا بأموالهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : هذه أموالنا التي تفلفت من أجلها عنك فتصدق بها فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - « أن بأخذها » فائزل الله ﴿ خُذْ مِنْ أُموّ لِمُسمَّ صَدَفَةٌ تُطُهِرُهُمْ ﴾ من تخلقهم « أن بأخذها » فائزل الله ﴿ خُذْ مِنْ أُموّ لُمِسمَّ صَدَفَةٌ تُطُهِرُهُمْ ﴾ من تخلقهم ﴿ وَيَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ ﴾ من تخلقهم ﴿ وَيَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى واستغفر لهم ﴿ وَيَا صَلّ اللهِ عَلَيْهُ لَمُ مِنْ اللهِ إِسْم وطمانينة لهم صَلّا لله إلى منازلة لهم ، مكن لفلوم من وطمانينة لهم صَلّ وَلَنّ مُنكُمُ عُلُمُ ﴾ يعنى إن استغفارك لهم ، مكن لفلوم من وطمانينة لهم ﴿ وَاللهُ مَنْ مُنكُمُ ﴾ الله ولم م خذ أموالنا فنصدق بها ﴿ عَلِيمٌ ﴾ - ١٠٣ ـ عا قالوا .

( أَمْ يَعْلُمُ وَا أَنَّ اَ لَهُ هُو يَدُبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِادِهِ وَيَأْخُذُ } يعنى و يقبل ( أَلَّهُ فَا يَعْدُلُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أن بأخذها من : ل وليست في : † .

<sup>(</sup>٢) فى أ : ﴿ تَطْهُرُهُمْ بِهَا وَزُكِيمٌ ، ﴾ والآية ﴿ تَطْهُرُهُمْ وَزُكِيمٌ بِهَا ﴾ •

<sup>(</sup>٣) في أ : ملواتك وهي كذلك في المصحف وتنعلق صلاتك .

 <sup>(</sup>٤) رودت قعة الآيتين السابقتين: ١٠٣، ١٠٣ في كتاب لباب النقسول في أسباب النزرل
 السبوطى: ١٢٢، ١٢٢، ١٢٤ وفي كتاب أسباب النزرل الواحدى : ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) في أ : إلى قوله : ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ .

فَسِنَةِيْكُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْدَلُونَ ﴾ \_ • ١٠ \_ ﴿ وَوَ انْزُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى التــو بة عن أمر الله نظــرها « أرجه وأخاه » يعني أوقفــه وأخاه حتى ننظــر في أمر هما ، « وآخرون مرجون » يعني موقوفون للتسوية عن أمر الله مرارة بن رسِعة من بني زيد، وهلال بن أمية من الأنصار من أهل قباء من بني واقب، وكعب بن مالك الشاعر من بني سلمة كلهم من الأنصار من أهل قباء، لم يفعلوا كفعــل أبي لبــابة لم يذكروا بالنوبة ولا بالمقوبة فذلك قرله : ﴿ إِمَّا يُعَذَّبُهُمْ وَ إِمَّا يَشُوبُ عَلَيْهِـمُ ﴾ فيتجاوز عنهم ﴿ وَ آفَةُ عَلَمُ حَكُمُم ﴾ - ١٠٦ ـ في قسراءة ابن مسعود « والله غفو ر رحيم » ثم قال : ﴿ وَ ٱلَّذِينَ ٱ تَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا ﴾ يعنى مسجد المنافقين ﴿ وَكُفْـرًا ﴾ في قلوبهجم يعنى النفـاق ﴿ وَتَغْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ نزلت في اثني عشر رجلا من المنافقين وهم من الأنصار كلهم من بني عمرو بن عوف منهم : حرَّح بن خشف ، وحارثة بن عمرو ، وابنه زيد بن حارثة ، ونفيــل بن الحــرث ، ووديعة بن ثابت ، وحزَّام بن خَالد ، ومجمع بن حارثة ، قالوا : نبني مسجدا لتحدث فيسه وتخلوا فيه فإذا رجع أبو عامر الرَّاهب

<sup>(</sup>١) مورة الأعراف : ١١١، مورة الشراء : ٣١٠

<sup>(</sup>٢) ن إ : نفه ، ل ؛ أرنفه ،

<sup>(</sup>٣) في أ : وانف وفي ل : من بني واند ثم أصلحها فصارت واقب .

<sup>(</sup>١) في ١ : عمر ، ل : عمرو .

<sup>(</sup>ه) هكذا في : أ ، ل : بدرن إنجام .

<sup>(</sup>١) في ا : عمر ، ل : عمرو ٠

<sup>(</sup>v) مكذا: المرث في: إ ، ل .

<sup>(</sup>٨) فا: تزام ، ل: حام .

<sup>(</sup>٩) فى ل: خلد .

<sup>(</sup>١٠) فى ل : الزاهد ، وليست فى : أ ، وفى السيوطى : الراهب .

البهودي من الشام أبو حنظلة - غسيل الملائكة ، قبنا له : سبناه لتكون إمامنا فيه فذلك قوله : ﴿ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ قَبْلُ ﴾ يعني أبا عامر الذي كان يسمى الراهب لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم فمات كافرا بقنسرين لدعوة النبي – صلى الله عليــه وسلم – ، وأنهم أنوا النبي – صلى الله عليــه وسلم – فقالوا: يبعد علينا المشي [ ١٦٠ ب ] إلى الصلاة « فأذن لنا في بناء مسجد فأذن لهُمْ فَفَرَعُوا » منه يوم الحمعة فقالوا للنبي ـــ صلى الله عليه وسلمــــ : •ن يؤمهم ؟ ما أردنا ببناء المسجد إلا الحير فأنزل الله \_ عز وجل \_ في مجمع ﴿ وَلَيَعْلِمُنَّ إِنْ أَرْدُنَا ۚ إِلَّا ٱلْمُسْنَى وَ ٱللَّهُ يَشْهُدُ أَمَّا مِ لَكَا يَدُبُونَ ﴾ - ١٠٧ - فيا محلفسون ﴿ لَا تَنْفُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ يعني في مسجد المنافقين ، إلى الصلاة أبدا فكان النني صلى الله عليه وسلم - لا يصل فيه ولا يمر عليه و يأخذ غير ذلك الطريق وكان قبل ذلك يصلي فيه ثم قال : ﴿ لِّمُسْجِدٌ ﴾ يعني مسجد قباء وهو أول مسجد بني بالمدينــة ﴿ أُسِّسَ ﴾ يعني بني ﴿ عَلَى ٱلنَّـفُــوَىٰ مِنْ أُول يَوْمٍ ﴾ يعني أول مرة ﴿ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيه ﴾ إلى الصلاة لأنه كان بني من قبل مسجد المنافقين ؛ ثم فال: ﴿ فِيهِ رِجَالً ﴾ يعني في مسجد قباء ﴿ يَحِبُونَ أَنْ يَتَطُّهُرُ وا ﴾ من الأحداث والجنابة ﴿ وَ آ لَقَهُ بُحِبُّ ٱ لَمُطَّهِّرِينَ ﴾ \_ ١٠٨ \_ نزلت في الأنصار فلما نزلت هذه الآية انطلق النبي -- صلى الله عليه وسلم – حتى قام على باب مسجد قبـــاء وفيه المهاجرون والأنصار . فقــال النبي ـــ صلى الله عليــه وسلم ــــ لأهل المسجد : أمؤمنـون أنتم ؟ فسكنوا فلم يجيبوه . ثم قال ثانيـة : أمؤمنون أنتم ؟ قال عمــر

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ إِلَى الصَّلَمُ فَأَذِنَ لِنَا فَأَذِنَ لِمَ فَيْ بِنَاءَ المَّجِدَ ﴾ ، ل : ﴿ إِلَّى الصَّلَمُ فَأَذِنَ لِنَا في بناء مسجد ، ففرطوا ... ﴾ .

ابن الخطاب : نعم . فقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ : أنؤ منون بالفضاء ؟ قال عمر : نعم . فقــال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ : أتصبرون على البلاء ؟ قال عمر : نعم . فقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : أتشكرون على الرخاء ؟ فقال عمر : نعم . فقــال النبي ـــ صلى الله عليــه وسلم ـــ : أنتم مؤمنون ورب الكعبة . وقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ للا نصار : إن الله ــ عز وجل ــ قد أنى عليكم في أمر الطهــو ر . فــاذا تصنعون ؟ قالوا : نمر المــاء على أثر البول والغائط فقـرأ النبي ـ صلى الله عليـه وسنم ـ هذه الآية : « فيه رجال فيعثه عمر بن الحطاب إلى الكوفة يعامهه القرآن وهو علم عبدالله بن مسعود لْهُنهُ القَـرآن ﴿ أَفَهَنْ أَسُّسَ بُنْيَالَتُهُ ﴾ يعني مسجد قباء ﴿ عَلَى تَفْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضْهُوا نِ ﴾ يقول مما يراد فيه من الحمير و رضى الرب ﴿ خَيْرٌ أُمَّ مِّنْ أَمُّسَ بُنْيَكُنَهُ ﴾ أصل بنيانه ﴿ عَلَى شَفَا جُرُف ﴾ يعنى على حرف ليس له أصل ﴿ هَادٍ ﴾ يعني وقع ﴿ فَمَا نَهِمَارَ بِهِ ﴾ فحر به القواعد ﴿ فِي نَارِجَهَنَّمَ ﴾ يقول صار البناء إلى نار جهنم ﴿ وَا قَدُلًا نَهُدَى ٱلْقَوْمَ ٱلطُّسْلَمَ بِنَ ﴾ \_ ١٠٩ \_ فلما فرغ القوم من بناء المسجد استأذنوا النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في القيام في ذلك المسجد، وجاء أهل مسجد قياء . فقي الوا: يا رسول الله ، إنا نحب أن تأتى مسجدنا فتصل فيه حتى نقتــدى بصلاتك فمشي رســول الله ـــ صلى الله عليــه وسلم ــــ في نفر من أصحابه وهو يريد مسجد قباء فبلغ ذلك المنافقون فخرجوا يتلفونه فلما بلغ المنتصف

<sup>(</sup>١) في أ : جارية .

<sup>(</sup>۲) فى ل : رهو ملم ابن سمود .

<sup>(</sup>٢) فرأ ، ل: النصف .

نزل جبريل جذه الآية « أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان [ ١٦١ ] ] خير » يمنى أهل مسجد قباء « أم من أسس بنيانه على شفا جرف » فلما قالهــا حرف نظر النبي — صلى الله عليه وسلم — إلى المسجد « حتى تهور » في السابعة فكاد يغشى على النبي — صلى الله عليــه وسلم — وأسرع الرجوع إلى موضعه وجاء المنافقون يعتسذرون بعد ذلك فقبل علانيتهم ووكل سر أثرهم إلى الله ـــ مَن وجل — فقسال الله : ﴿ لَا يَزَالُ بُدِّيكُهُمُ ۖ ٱلَّذِي بَنَوْا ربِّمَةً فَى فُلُوبِهِمْ ﴾ يمني حسرة وحزازة في قلوبهم لأنهم ندموا على بنــائه ﴿ إِلَّا أَنْ تُقَطَّمَ قُلُوبُهُمْ ﴾ يمنى حتى الممـات ﴿ وَاَ لَنَّهُ عَلَمٌ حَكُمٌّ ﴾ . ١١٠ ــ فبعث النبي ــ صلى الله عليه وسلم - عمار بن ياسر ، ووحشى مولى المطعم بن هدى فحزفاه فخسف به في نار جهنم وأمر أن يتخسذ كناسة و يلتى فيه الجيف ، وكان مسجد قباء في بني سالم ، و بنى بعد هجرة النبي ــ صلى الله عايــه وسلم ــ بأيام ، ثم رغب الله في الجهــاد فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ۚ اللَّهِ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾ يعني بقية آجالهم ﴿ وَأَمُوا لَمُمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْخَنَّةَ يُقَلِّمُونَ في سَدِيلِ آللَهُ فَيَقْتُلُونَ ﴾ المدو ﴿ وَيُفْتَسُلُونَ ﴾ ثم يقتاهم العدو ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ حتى ينحز لهسم ما وعدهم يعني ما ذكر من وعدهم في هذه الآبة وذلك أنَّ الله عهد إلى عبــاده أن من قتل في سبيل الله فله الجنة ثم قال : ﴿ فِي ٱلتَّوْوَرُناةِ وَٱلْإِنْجِيبِلِ وَٱلْقُسْرُ ۚ انْ وَمَنْ أَوْنَى ۚ بِمَهُسْدِهِ منَ ا لله ﴾ فليس أحدا أوفي منه عهدا ، ثم قال : ﴿ فَأَسْتَبْشُرُوا بَنِيْعُكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ يه ) الرب بإفرار كم ﴿ وَذَا لِكَ ﴾ الثواب ﴿ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ - ١١١ - يعنى النجاء العظم يعني الجنة، ثم نبت أعمالهم فقال : ﴿ ٱلتُّلَمُّهُ وَنَّ ﴾ من الذنوب

<sup>(</sup>۱) فن ل ، حتى بلوى .

﴿ ٱلْعَابِدُونَ ﴾ يعني الموحدين ﴿ ٱلْحَاسِدُونَ ٱلسُّنْهُ وُنَ ﴾ يعني العبائمين ﴿ ٱلَّ ٰ كِمُونَ ٱلسَّمْجِدُونَ ﴾ في الصلاة المكتوبة ﴿ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ يعني بالإيمان بتوحيد الله ﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُدَرِّرَ ﴾ يعني عن الشرك ﴿ وَٱلْحَلْفِظُونَ لحُــُدُودَ ٱللَّهُ ﴾ يمنى ما ذكر في هـــذه الآية لأهل الجهاد ﴿ وَبَشِّرا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ـ ١١٢ ــ يعنى الصادقين بهذا الشرط بالجد: ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إلى آخر الآية ، وذلك أن النبي ـــ صلى الله عليـــه وسلم - سال بعد ما افتتح مكة : أي أبويه أحدث به عهدا ؟ قيل له : أمك آمنة بلت وهب بن عبد مناف . قال : حتى أستغفر لها فقد استغفر إبراهيم لأسه وهو مشرك . فهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم .. بذلك فأنزل الله ـــ عن وجل ـــ : « ما كان للنبي » يعني ما ينبسغي للنبي « والذين آمنسوا أن يستغفروا للشركين » ﴿ وَلَوْ كَانُواۤ أُولِي قُرْبِي مِن بَعْبِ مَا ﴾ كَانُوا كافرين فـ ﴿ تَبَيِّنَ لَمُمُّ أُنُّهُ ۖ مُ أَشْقُلُ ٱلْجَعِيمِ ﴾ - ١١٣ ـ - مين ماتوا على الكفسر نزلت في عجد – صلى الله عليه وسلم - ، وعل بن أبي طالب - على السلام - فقد استغفر إراهم لأبيه وَكَانَ كَافُرا فَبِينِ اللهَ كَيْفَ كَانْتَ هَذَهِ الآية نقَـالَ : ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِنْفَارُ إِ بُرَ هِمَ لِأُبِيهِ إِلَّا عَن مَوْ مِدَّةِ وَمَدَّهَمْ ۚ إِبَّاهُ ﴾ وذلك أنه كان [ ١٦١ ب] وعد أباه أن يستغفر له فلذلك استغفر له ﴿ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ ﴾ لإبراهيم ﴿ أَنَّهُ عَدُّو لَذَ ﴾ حين مات كافرا لم يستففرله و﴿ تَبَرُّأُ مِنْــهُ إِنَّ ﴿ بَرْهُمَ لَأُوَّا ۗ مَ ۚ يَعْنَى لموقن بلغــة الحبشة

<sup>(</sup>١) فد ا : ما كانوا .

 <sup>(</sup>٢) وددت عدة روا يات في أسباب زول هذه الآية في كتاب الباب الدول الديوطي : ١٢٧٠ وفي أسباب الزول الواحدي : ١٢٥٠ و.

ومن بين الروايات ما ذكره مقاتل .

( حَلَيم ) - ١٤٤ - يعنى تق ذك ( وَمَاكَانَ آنَدُ لِيُضِلُ قَوْماً بَمَدَ إِذَ هَدَدُهُم حَلَى بَعِيْنَ مَهُم مًا يَشَدُونَ ﴾ وذلك أن ألله أثرل فرائض فعمل بها المؤمنون ثم نزل بعد ما نسخ به الأمر الأول فحولهم إليه ، وقد غاب أناس لم يبلغهم ذلك فيعملوا بالناسخ بعد النسخ وذكوا ذلك للنبي — صلى الله عليه وسلم — فقالوا : يا نبي الله ، كنا عندك والخر حلال والقبلة إلى بيت المقددس ثم غينا عنك فحوات الله به فانزل الله — عن وجل — « وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى الله ، فانزل الله — عن وجل — « وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون من الممامى و يقول ماكان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون من الممامى ( إِنَّ آلله يكُلُ شَيْء مِلْكُم مُنْ مُوماً بين الله عنه من رجموا من النبية وما يتقون من الممامى ( إِنَّ آلله يكل قوما على يبين لهم ما يتقون من الممامى الله يتعمله منسوعا و يقر ما يشاه من الفرآن فيجعله منسوعا و يقر ما يشاه فلا ينسخه ،

( إنَّ اللَّهَ لُهُ مُلكُ السَّدَ وَنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ ) بِمَنَى مَ وَبِيتُ ﴾ الأحيساه ( وَمَالَسُكُم ﴾ معشر الكفار ( أن دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيُّ ﴾ بِمَنى من قريب بنفسكم ( وَلاَ نَصِيم ﴾ ١٦٦ – بمنى ولا مانع لقول الكفار إن القرآن ليس من عند الله إنما يقوله مجد من تلقاء نفسه نظيرها في البقرة و ما نفسخ من آية ... » إلى آخر الآية – : « إن الله مل كل شيء قدير » ( لَقَدْدُ تَابَ اللهُ ﴾ يمنى تجاوز الله عنهم ( مَلَ النَّبِي ) – صلى الله عليه وسلم – ( وَا لُهُ مَاجِيرِينَ وَا لأَنْصَادِ ) ثم نعتم فقال : ( الَّذِينَ آتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ آلْمُسْرَةً ﴾ يعنى غزاة تبوك وأصاب

<sup>(</sup>١) في أ : فقالوا .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٠٦ و

المسادين جهد وجوع شــديد فكان الرجلان والثلاثة يمتقبون بعيرا سوى ما عُليهُ من الزاد ، وتكون التمـرة بين الرجاين والثلاثة يعمد أحدهم إلى التمـرّة فيلوكها ثم يعطمها الآخر فيلوكها ثم راها آخر فيناشده أن بجهدها ثم يعطبها إياه ( من بُعْد مَا كَادَ يَرِيغُ ﴾ وفي تميل ﴿ قُلُوبُ فَرِيقَ مُّنْهُمْ ﴾ يعني طائفة منهم إلى المعصية ألا ينفروا مع النبي — صلى الله عليه وسلم — إلى غزاة "بوك فهذا التجاوز الذي قال الله : و لقد تاب الله على الذي والمهاجرين والأنصار » ﴿ ثُمُّ تَأَبُّ عَلَيْهِ مِ ﴾ يعني تجاوز عنهم ﴿ إِنَّهُ مِهِم رَوْفُ رَحْمُ ﴾ - ١١٧ - يعني يرق لهم حين تاب عليهم ، يعني أبا لبابة وأصحابه ثم ذكر الذين خلفوا عن التوبة . فقال : ﴿ وَ ﴾ آب الله ﴿ عَلَى ٱلشَّالَمَةَ ٱلَّذِينَ خُلِّفُ وا ﴾ عن التوبة بعد أبى لبابة وأصحب به وهم للائة مرارة بن ربيعة ، وهلال بن أمية ، وكعب بن مالك ، ولم يذكر تو بتهم ولا عقو بتهم وذلك أنهم لم يفعلوا كفمل أبى لبابة وأصحابه فلم ينزل فبهــم شيء شهرا فيكان النياس لا يكلمونهم ، ولا تخالطونهم [ ١٦٢ ] ، ولا يبايعونهم ، ولا يشتر ون منهم ، ولا يكلمهم أهلهم ، فضاقت عليهم الأرض فأنزل الله -عن وجل - فيهم بعد شهو رأو شهر ﴿ وَ ﴾ تاب أيضًا ﴿ عَلَى السَّلَالَةُ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في ل: ما أسوأ عليه ، إ: سواء ما عليه .

 <sup>(</sup>۲) ق أ ؟ تربغ ، وقد قرأ هوة رحاص يربغ البيا، لأن تأدث العلوب غير حقيق ، والظرء
 تفسير البيضاري ،

 <sup>(</sup>٣) في أ : على المؤمنين والأنصار ، والمثبت من : ل .

<sup>(</sup>٤) في إ : ثم قال ، ل : فقال .

<sup>(</sup>٠) ن ا : بنلانة رهو، ل : رهو .

<sup>(</sup>٦) الأنسب : وذلك لأنهم .

خافسوا a عن التوبة بعنى بعد أبى لبابة ، وهم مرارة بن ربيسة ، وهادل بن أمية ، وكعب بن مالك ( حَتَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ) بقول ضافت الأرض بمعتها لأنه لم يخالطهم احد ( وَصَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَطَنْدَوا أَنْ لا مَلْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَطَنْدَوا أَنْ لا مَلْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ فُسُهُمْ وَطَنْدَوا للهُ حَرْد من أَنْ ( إِلَّا إِلَيْهِهُ ثُمْ تَابُ مَا مَلَ من تاب لِيتُوبُوا ) مِنى تجاوز عنهم لكى يتوبوا ( إِنْ آللَهُ هُدُو آلتُوابُ ) على من تاب ( أَرْحُمُ ) - 114 - بهم ( يَشَأَيّها أَلْذِينَ مَامُنُوا ) بعنى صدقوا بتوجيد الله صروبيل وبالله ولأ المنافقة في نقبال : « إنما المؤدنون الذين آمنوا من ورسل ح ( أَنْ تُواللهُ وَلَنْهُ المُعْرِقُ وَلَا مَعْ الطّهُ وَلَنْهُ مَا يَعْلِيلُ اللهُ وَلِسُكُ هم يتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الطهادونُ في الله المؤونُون .

ثم ذكر المؤمنين الذين لم يتخلفوا عن فزاة تبوك نقى ال : ( مَا كَانَ لِأَهْلِ المَّلِينَةِ وَمَن خُولُهُم مَن الأَمْرابِ أَن يَتَخَلَقُوا عَن رَسُولِ اللهِ ) عن غزاة تبوك ( وَلَا يَرْفَبُوا وَأَنْفُيهِمْ مَن نُفْسِهِ ذَا لِكَ بِأَنْهُمْ لا يُصِيبُهُمْ طَمَّا أَ ) مِنى الموع عطفا ( وَلَا تَضَمُّهُ ) بعنى المحوج عطفا ( وَلَا تَضَمُّهُ ) بعنى المحوج والشمنة في أجمادهم ( وَلَا تَضْمَهُ ) بعنى المحوج والشمنة في أجمادهم ( وَلَا تَضْمَهُ ) بعنى المحوج والشمنة في أخما على من مهل ولا جمسل ( مَعْبُطُ

<sup>(</sup>۱) ان ا : رمو .

 <sup>(</sup>٢) في أ : ثم أخبر عن العمادتين فقال : ﴿ أَمَّا المؤمنين ... > رمت غي كلام أن هذه آية من
 سورة الثوبة وترتبيا : ١٢٠ النوبة ولكن الواقع أن هذه الآية : ١٤٠ من الحجوات .

لهذا بدلت ثم أخبرت بقولى، وقد إخبر،

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ١٥٠

<sup>(</sup>٤) هكذا في أ ، ل : عطشا ، هل تضمن يعني منى يقصد ، وتكون مطشا مذمول .

ا لَكُفَّارَ وَلا بَنَالُونَ مَنْ عَدُولَ إِن من عدوهم ﴿ نَيْلًا ﴾ من قتل فيهم أو غارة طيهم ﴿ إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ بِهِ مَمَلُّ صَالِحٌ إِنَّ آلَهُ لَا يُعَيُّمُ أَجَرا لَدُحسنينَ ﴾ - ١٢٠ -يعني جزاء « الحسنين ، ولكن يجزيهم بإحسانهم ﴿ وَلَا يُنفَقُونَ نَفَقَةً ﴾ في سبيل الله ﴿ مُسنِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ يعني قليسلا ولا كثيرا ﴿ وَلِا يَقْطُمُونَ وَادياً ﴾ من الأودية مقولين ومديرين ﴿ إِلَّا كُنبَ لَمْمُ لَيَعْزِيْهِمْ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا ﴾ يعني الذي ﴿ كَانُوا يَمْمَلُونَ ﴾ . ١٢١ - ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَةٌ ﴾ وذلك أن الله عاب في القرآن من تخلف من غزاة تبوك فقالوا : لا يرانا الله أن تتخلف عن النبي - مسل الله عليــه وسلم - في غزاته ، ولا في بعث سرية ، فكان النبي صلى الله عايــه وسلم - إذا بعث صرية وغبوا فيمــا رغبة في الأجر قائزل الله ـــ عن وجل ــــ و وما كان المؤمنون ؛ يعني ما ينبغي لهم و أن ينفــروا » إلى عدرهم «كانة » يعني جميعًا ﴿ فَمَلُولًا نَفَرَ ﴾ يعني فهلا نفر ﴿ مِنْ كُلِّ فَرْقَة شَّبُهُم ﴾ يعني من كل مصبة منهم ﴿ مَا ٱ مُفَـنَّةً ﴾ وتقيم طائفة مع النبي – صلى الله عليـــه وسلم ــ فيتمادون ما يحــدث الله ــ عن وجل ــ على تبيــه ـــ صلى الله عليه وســـلم ـــــ من أمر ، أو نهى ، أو منة ، فإذا رجع هـــؤلاء الغيب تعامـــوا من إخوانهم المقيمين فذلك قوله : ﴿ لِيَتَفَقُّهُوا فِي ٱلدُّينَ ﴾ يعني المقيمين ﴿ وَلِيُناذِرُوا قَوْمُهُم ﴾ يعني وليمذروا [١٦٢ ب] إخوانهم ﴿ إِذَا رَجُعُوا إِلَّهِم ﴾ •ن غزاتهم ﴿ لَمَا مُدَرُ مِنْ ﴾ - ١٢٢ - يعني لكي يخسفروا المعساسي التي عملوا بها قبل النهى . ﴿ يَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا ﴾ يعنى صدقوا بالله -- عن وجل -- ﴿ فَسَايُلُوا

<sup>(</sup>١) ق أ : من عدرهم .

<sup>(</sup>٢) من ل ، وليست في أ .

<sup>(</sup>٣) ق أ : ﴿ رَقَ بِعِثْ ﴾ ، ل : ﴿ رَلَا فِي بِعْ ﴾ ؛

أَلَّهُ بِنَ يُلُونَنُّكُمْ بِينَ ٱلْكُفَّارِ ﴾ يعنى الأقرب فالأفرب ﴿ وَلَيْجَدُوا فَيَكُمْ عَاظُمةً ﴾ يعني شدة عايم وبالقول ﴿ وَآمَالُمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْجُنَّقِينَ ﴾ - ١٢٣ ـ في النصر لهم مل مدوهم ﴿ وَ إِذَا مَا أَ نَرَ لَتْ سُــورَةً ﴾ على النبي — صلى الله عليــــه وسلم — ﴿ فَيْنُهُ مِ ﴾ من المنافقين ﴿ مَن يَقُولُ أَتَّبِكُمْ زَادَتُهُ هَلَمْدُه ﴾ السورة ﴿ إِيمَلناً ﴾ يعني تصديقًا ٤ مم تصديقهم بما أنزل الله ــ عن وجل ـــ من القرآن من قبل هذه السورة ﴿ فِنْأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمِينًا وَهُمْ فِسْتَبْشُرُونَ ﴾ - ١٧٤ -بَنِرُولِمَا ﴿ وَأَمَّا يَأَلَّذِينَ فِي تُمُلُوبِهِم مَّرَضِّن ﴾ يعنى الشك في القرآن وهم المنافقون ﴿ فَزَادَتُهُمْ ﴾ السورة ﴿ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهُم ﴾ يعنى إثما إلى أثمهم يعنى نفاقا مع نِفَاقَهِــم الذي هِم عَلَيْهِ قِبَلَ ذَلِكَ ﴿ وَمَا أَتُوا وَهُــِمْ كَـٰـفُرُونَ ﴾ ــ ١٢٥ ــ ثم أخبر عن المنافقين فقال : ﴿ أَوْ لَا يَرُوْنَ أَنُّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلُّ عَامٍ مُّرَّةً أَوْ مَرَّتَهِنْ ﴾ وذلك أنهم كانوا إذا خلوا تكاموا فيما لايحل لهم وإذا أتوا النبي – صلى الله عليه وسلم — أخبرهم بما تكادوا به في الخلاء فيعلمون أنه نبي رسول ثم يأتيهم الشيطان فيبعدثهم أن عجدا إنما أخبر كم بما قلتم لأنه بلغه حنكم فيشكمون فيه فذلك قسوله : « يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » فيمرفون أنه نبي ، وينكرون أخرى يقول الله : ﴿ ثُمُّ لَا يَشُو بُونَ وَلَا هُمْ يِلَذُّ كُرُونَ ﴾ \_ ١٢٦ ـ فيما أخبرهم النبي — صلى الله عليه وسلم - بما تكلموا به فيعرفوا ولا يعتبر وا .

( وَإِذَا مَا أَ نُولَتْ سُورَةً نَظَرَ ﴾ المِنافقون ( بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ يسخرون يهنهم يعني يتغامزون فقالوا : ( هَلْ يَرْسُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ يعني أصحاب مجد – صلى الله عليه وسلم – ( ثُمُّ اَ نَصَرَفُوا ﴾ عن الإيمان بالسورة ، يقول : اعرضوا عن الإيمان بها ( صَرَفَ اَنَّهُ فُلُوبُهُم ﴾ عن الإيمان بالقرآن ( يَأْتُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) فدا : منهم ، رفدل : پینهم ...

- ١٢٧ - ﴿ لَقَدَدُ جَاءَكُمْ ﴾ بِا أهـل مكة ﴿ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ تمـرنونه ولا تشكرونه ﴿ مَنِهِزُ عَلَيْسِهِ مَا عَنِيمٌ ﴾ يقـول يعز عليه ما أنمتم « في دينسّك » ﴿ حَرِيضٌ عَلَيْسُكُم ﴾ بالرشد والهـدى ﴿ يِا لَمُؤْ مِثِينَ رَءُ وَفُ رَّحِمٌ ﴾ - ١٢٨ -يعنى يرق لهم رحم بهم يعنى مين يودهم : كفولًا الرافة يعنى الوقـة والرحمة يعنى مودة بعضكم ليعض، كقوله « رحماء يؤنم » يعنى متوادين .

( فَإِنْ نَولُوا ) عنك يعنى فإن لم يتبعوك على الإيمان يا عجد ( فَكُلْ حَسْمِيَ اللّهُ لاّ إلّنَـهَ إلا هُسُو عَلَيْهِ تَوَكُلُتُ ) يعنى به وافق ( وَهُسُو رَبُّ المُسَرْشِ الْمُقِطْمِيمِ ) - ١٢٩ - يعنى بالعظم العرش نزلت هانان الآيتان بمكذ ، وسائرها مالمدنسة .

# 12

<sup>(</sup>۱) أن أ: يمني ، ل: يمز .

<sup>(</sup>۲) من : ل وليست في : ١ ٠

 <sup>(</sup>٣) هكذا في: ١ ، ل ، والأنسب : حذف كقوله ، حتى لا يظن أن ما بعدها كلام الله .

<sup>(</sup>٤) سروة الفتح : ٢٩ .



سُيُورَةِ يُولِنِينَ



# (۱۰) سِمُورِ نَافِيهُ اللَّهِ مَكِينَة بَا وَإِيانِهَا تَلْنَاعُ وَمَاتَتْ

الَّدِيلُكَ أَيْنَا أَكِنَنِ الْحَكِيمِ أَكَا ثَلِلتَّاسِ عَجَاً أَنْ أَوْسَئَنَا إِنَّ رَجُلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَيَشِرا لَلْ بِنَ اسْتَوَا أَنْ لَهُم مَنْهُم مَنْ فَيَعَمَ مَنْ عند رَبِّهِمٌ قَالَ الْسَكِيفُرُونَ إِنَّ هَنَا اللَّهِ حَرَّمْيِنُ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ اللّذِي خَلَقَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضَ فِيسِتَهَ أَيَّامٍ مُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْضُ يُدَيِّرُ الْأُمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَةٍ وَالكُمُ اللهُ وَبُكُمُ

## الجسزه الحادى عشر

فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُؤُا الْخَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي الَّذِينَ وَامُّنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات بِٱلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَّابٌ مِنْ حَميم وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴾ هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضيَآ ٤ وَالْقَمَرَ نُورُا وَقَدَّرَهُ مَنَا زِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَالسِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَتَّ يُفَصُّلُ ٱلَّاكِيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ فِي الْحَتَلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَنتِ لِّقَوْمَ يَنَّقُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَا يَنتِنَا غَنِهِلُونَ ﴿ أُولَيْكَ مَأْوَنَّهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسُبُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَملُواْ الصَّالَحَات يَهْديهمْ رَبُّهُم بإيمَانِهم تَجْرى مِن تَحْتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّنْتَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فيهَا سُبْحَننَكَ اللَّهُمُّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَوَ اخرُ دَعُو لِهُمْ أَنَّ الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَنلَمِينَ ﴿ وَلُو يُعَجُّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لَقَاآءَنَا فِالْفَيْلَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٤ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۗ أَوْ قَاعَدُاأُوْ قَآ بِمُ



### سيورة يونس

فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ صُرَّهُ مَرَّكُأْن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَّى ضُرِّمَسَّةً كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُمْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَت وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَلَالكَ يَجُزى الْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ جَعَلَنَكُمْ خَلَتْهِفَ فَٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرُ كَيْفُ تَعْلِلُلُانَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَا بَيِّنَت قَالَ الَّذِينَ كَا يَرْجُونَ إِلْقَاءَ أَلِا أَثْنِ بِيُقِرْ عَانِ غَيْرِ مَنذَآ أَوْ بَدَّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدْ لَهُ إِمِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِهُ إِلَّا مَا يُوحَيِّ إِلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مُناا ٓ اللَّهُ مَا تَلُو تُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَنكُم بِهْ - فَقَدْلَبِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهُ وَأَفَلا تَعْقَلُونَ ١٠٠٠ فَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّن الْمُرَىٰ عَلَى الله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ عَايِئته ۗ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُ وَ يَقُولُونَ هَتَوُلَآ مُنْفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ اللَّهُ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِ السَّمَازَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضُ سُبَّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٥ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلًا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضيَ بَبِّنَهُمْ فِيمَا فِيه يُخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ

# الجسزء الحادى عشر

مِن رِّبه ع فَقُلْ إِنَّهَا ٱلْغَيْبُ للله فَانتظرُواْ إِنَّى مَعَكُم مَنَ ٱلمُنتظرِينَ ٢ وَإِذَا أَذَقُنا النَّاسَ رَحْمَةً مَنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌّ فَ ءَا يَاتِنَا قُل اللهُ أَشْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ٢ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرُ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِريحٍ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّي مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِّ لَيْنَ أَيْجَيْتُنَاهِنَ هَناده عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّنكرينَ ﴿ فَلَمَّا أَنْجَلُهُمْ إِذَاهُمُ يَبُنُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتَّى يَتَأَيْهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى ٓ أَنفُسكُم مَّتَعَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُكُمْ فَنُنَّبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّهَا مَثَلُ الْخَيَوة الدُّنْيَاكُمَا وأنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا و فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَلُمُ حَيَّ إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا وَآذَّ يَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا ٓ أَنَّهُمْ قَلدرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتَنهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَّى دَارِ ٱلسَّلْهُ وَيَهْدى مَن بَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يُلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ



يونس]

مسسورة بوس

وَلا يُرْهِزُ وَ وَهُو مِنْهُ وَكُو ذَلَّةً أُولَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةُ هُمْ فَيِهَا خَلْدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسُبُواْ السَّيْعَاتِ جَزَآ ءُ سَيِّغَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذلَّةٌ مَّا لَهُم مَنَ اللَّهُ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قَطَعُا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلَمًا ۚ أَوْلَتِكَ أَصْحَلِ ٱلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ حَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنَمُ وَشُركاً وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ ثُمُرَكَا وَهُم مَّاكُنتُمْ إِيَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكَنَىٰ لِنَاللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَغَنفلينَ ﴿ هُنَالِكُ تَبَكُوا كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُوٓ إِلَى اللَّهِ مَوْلَلْهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴿ قُلْمَن يُرْزُقُكُم مَنَ السَّمَا وَوَالْأَرْضُ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مَنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَهُن يُدَبِّرُ الْأُمْرُ فَسَيْقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحُنُّ فَمَاذَا بِعْدَا لَهُ مِنْ إِلَّا الصَّلَالُّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ ٢ كَذَا لِكَ حَمَّتْ كَلَمْتُ رَبِّكَ عَلَى آلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ قُلْ هَلْ مِنْ شُركا بِكُم مِن يَبْدُوا الْخَلْقُ مُ يُعِيدُو فِل اللهِ يَبْدُوا الْخَلْقَ أَمْ بُعبُدُهُ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَاۤ بِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَسِّ

# الجسزه الحادى عشر

قُلُ اللهُ يُهدى للْحَقِّ أَفَهَن يَهْدى إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُنْهِمُ أَمَّ لَا يُهدَى إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَالَكُمُّ كَيْنَ تَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَنَّبِمُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْمَنَّ شَيًّا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونَ ٱللَّهُ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ وَتَفْصِيلَ ٱلْكَتَابِ لَارَيْبَ فيه من رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ لُهُ لَكُواْ لِسُورَة مِثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْمُ مَن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَندقينَ ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمُ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ءُولَمَّا يَأْ مَهِمُ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقَبَهُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يُؤْمُنُ بِهِ وَمِنْهُم مِّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ء وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْدِينَ ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لَى عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَّ مُمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يُسْتَمعُونَ إِلَبْكُ أَفَأَنتَ تُسْمعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إلَبْكُ أَفَأَنتَ تَهُدى ٱلْعُمْى وَلُو كَأَنُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلُمُ النَّاسَ شَيُّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَرْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارُفُونَ بَيْنَهُمَّ قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ

#### مدورة يوس

بِلْقَآءَاللَّهُ وَمَا كَانُواْمُهُنَّدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ نَعْضَ الَّذِي نَعَدُهُمْ أُوْ نَتَوَفَّبَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أَنْهَ رَسُولٌ فَإِذَاجَاءَ رَسُولُهُمْ قُضَى بَيْنَهُم بِٱلْقَسْطُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَ يَفُولُونَ مَنَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندقينَ ﴿ قُل لَّا أَمْلكُ لنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ لَكُلَّ أُمَّةً أُحَدًّا ۚ [ذَا جَآءَ أَجُلُهُم فَلَا بِسُنَتْ خُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ قُلْ أَرَةً يُتُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَيْنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يُسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ وَا مَنتُم بِهُ وَ وَآلُونَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ وَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمُّ قَيلَ للَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلُد هَلْ يُجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسُونَ ١ \* وَيُسْتَلِينُونَكَ أَحَيُّهُوْ قُلْ إِي وَرَيْ إِنَّهُ لِحَيَّ وَمَا أَنْهُ بِمُعْجِرِينَ ﴿ وَلُوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَيْدَدْتْ بِهِ ۚ وَأَسَّرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابُ وَقُضَى بَيْنَهُم بِالْفَسْطَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١) أَلاَّ إِنَّ الله مَافِي السَّمَنُونَ وَالْأَرْضَ أَلآ إِنَّ وَعُدَ اللَّهَ حَنَّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ (١٠) هُوَ يُحْيِهِ وَيُميتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ يَزَايُهُمَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُّوعظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشَفَآءٌ لَّمَا فِالصُّدُورِ وَهُدَى وَرْحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿



الحسزء الحادي عشر

قُلْ بِفَضْلَ اللَّهُ وَ بِرَحْمَنه ، فَبَذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مَّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَا يُتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رَزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاهُ وَحَلَلُا قُلْ وَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهَ تَفْتُرُونَ ١٠ وَمَا ظُنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الْكَذَبَ يَوْمَ الْقَيْامَة إِنَّ الله لَذُو فَضْل عَلَى النَّاس وَلَنكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ وَمَا تَكُونُ فِشَأْنِ وَمَا تَشْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَ ان وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمِل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ من مَّنْقَال ذَرَّة في الْأَرْض وَلا في السَّمَا و وَلا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كَتَلْبِ مَّينِ ١ أَلآ إِنَّ أُولِيآ وَاللَّهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ لَا تَبْدِيلَ لِكُلَّمَتِ اللَّهُ ذَ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْعَزَّةَ اللَّهَ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٥ أَلاَّ إِنَّ اللَّهُ مَن فِي السَّمَوْت وَمَن في ٱلْأَرْضَ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونَ ٱللَّهِ شُرَكَّاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّبْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهُ وَالنَّهَارَمُبُصِراً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَنتِ لِّقُوْمٍ يَسْمَعُونَ ١

مسورة يونس



قَالُواْ أَكْذَا لِلَّهُ وَلَدًا سَيَحَلِنُهُ هُوَ الْغَنَّى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَدُاتَ وَمَا فِي الأرض إنْ عِندَكُم من سُلطَنن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ ١٤ مُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهَ الْكَذَبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَنَّفِ الدُّنْيَائُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّديدَ بِمَاكَا نُواْ يَكُفُرُونَ ٢٠٠ وَا تُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأْ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْمَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّفَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايِنت آللَّهَ فَعَلَى اللَّهَ نَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُمْ وَشُرَكَآءَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ ا تَضُوا إِلَّ وَلَا تُنظرُونِ ١ فَإِن تُولِّينُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الله وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُم فِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنَنْهُمْ خَلَتِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَلَّهُمْ أَوْا عَايَنْهَنَّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقبَهُ ٱلمُنذَرِنَ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مَن بَعْده، رُسُلًا إِلَّىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ به من قَبْلٌ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُمْنَدِينَ ١٠٠ ثُمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدهم مُومَىٰ وَهَدُرُونَ إِلَىٰ فَرَعُونَ وَمَلَايَهُ عَ عَايَدَتَنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ فَلَمَّ جَآءَهُمُ الْحَيْقُ مِنْ عندنا قَالُوٓاْ

### الجسزه الحادي عشر

إِنَّ هَلَا السَّحْرُمُ بِينٌ ﴿ قَالَ مُومَى ٓ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرُ هَنَدًّا وَلاَيُفْلحُ السَّاحِرُونَ ﴿ قَالُواْ أَجِنْتَنَا لِتَلْفَتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكَبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ ٱ ثُنُونِي بِكُلِّ سَحرِ عَلِيهِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّومَينَ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمُ مُلْقُونَ ﴿ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُومِينِ مَا جِئْتُمُ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبُعِلُكُمِّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ١ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحُقَّ بِكَلِّمَنتِهِ عَوَلُوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَهَا عَامَنَ لِمُومَى إِلَّا ذُرَّيَّةٌ مِّن قُوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فرعَوْنَ وَمَلا يَهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فَرْعَوْنَ لَعَالِ فَالْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ بِنَقُومِ إِن كُنتُمْ وَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْه تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسلمِينَ ﴿ إِن كُنتُم اللَّهِ تُوَكِّلْنا وبنا لا تَجْعَلْنا فِنْنَةً لِلْقُومِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَهُمِّنا بِرَحْمَتِكَ منَ الْقَوْمِ الْكُلفرينَ ١٤ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُومَىٰ وَأَخيه أَن تَبَوَّءَا لقَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قَبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُومَىٰ رَبِّنَآ إِنَّكَ ءَا تَبْتَ،فِرْعُيْونَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمْوَالَا فِي الْحَيَوة الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنا اطْمِسْ

#### سمورة يونس



عَلَىٰ أَمُوالهِمْ وَآشُدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلْحَ (إِنَّ ﴾ قَالَ قَدْ أُجِيلَت دَّعُو تُكُمَّا فَٱسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعَٱنَّ سَدِياً ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ \* وَجَنُوزُنَا بِينِي إِمْرَ وِيلَ ٱلْبَحْرُ فَأَ تُبَعُهُمْ فَرْعُونُ وَحَنُودُهُ لِغُمَّا وَعَدُوا حَيْمَ إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ وَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَيْهُ إِلَّا لَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ ءِ بَنُوٓاْ إِسْرَا مِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْكَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنكَ لِتَكُونَ لمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَعْيَرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَا يَنتِنَا لَغَنفِلُونَ ٢ وَلَقَدُ بَوَّأَ نَا بَنِيَّ إِمْرَاءِيلَمُبَوَّأَصِدْق وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُت فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعَلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْدَمَة فيمَا كَانُواْ فيه يَخْتَلفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِ شَكِّ مَّمَّا أَنزَلُنَاۤ إِلَيْكَ فَسْتَل الَّذِينَ يَقْرَءُ ونَ الْكِنَابُ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ الْمَقُّ مِن َّرَبِّكٌ فَلَا يَكُونَنَّ منَ الْمُمْتَرِينَ ١٤ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَسَتِ اللَّهُ فَتَكُونَ منَ الْحُنسرينَ ١٤ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلُوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ وَايَهَ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ١٤ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَا مِنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ

# الجسزه الحادي عشر

عَذَابَ الْحُزى فِي الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْتَهُمْ إِلَّاحِينِ ﴿ وَلُوشَاءَ رَبُّكَ لْأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنَ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شِي قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَنُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَن قُوم لَّا يُؤْمنُونَ ١ فَهَلْ يَنتظرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّا مِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن تُبْلِهِمْ فُلْ فَانْتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظرينَ ١ مُن مُمَّ نُنجَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُلُّ مِنآ يُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن ديني فَكَّ آ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ وَلَنكِنْ أَعْبُدُا اللَّهُ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ للدِّينِ حَنيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُون ٱللَّهَ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا بَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلَمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُردُكُ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لَفَضْلَهُ -يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ منْ عَبَاده، وَهُوا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٠ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْخُتُّ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۞ وَانْسِمْمَا يُوحَى إلَيْكَ وَاصْبِرحَتَى يَخْكُمُ اللَّهِ أَوْمُوخَبِرُا لَمَنْكِمِينَ۞



# [ ســورة يونس ]

## مقصود سورة يوئس

إثبات النبوة ، وبيان فساد استفاد الكفار في حق النبي — مل الله عايه وسلم – والقرآن ، وذكر برنات النبوة ، وبيان فساد استفاد الكفار في النبي النبوة الفاتية بالدنها الفاتية بالدنها الفاتية المناتج الباقى ، وردم ألفا المناتج الباقى ، وردم ألفا المناتج الباقى ، وردم ألفا المناتج الباقية في طالب المناتج والمناتج المناتج على المنات

وسميت سورة يونس لمــا في آخرها من ذكر كشف العذاب عن قوم يونس يبركة الإيمان عند اليأس في قوله ﴿ طَوْلاَ كَانَ مَرْبِهَ آمَنتُ فَضُهما إِيمامًا إِلاَ قوم يونس > الآية ٨٨ يونس • سورة يونس كلها مكية فيرآيتين وهما قوله \_ تمسالى \_ : « فإن كنتم فى شك . . ، » إلى قوله : « . . . فنكون من الخاسرين » ، فإنهما مدنيتان ، و جماتها مائة وتسم آيات فى عدد الكؤنى .

١٠٩ ونزلت بعد الإسراء .

<sup>(</sup>۱) فى ا : رمى ، ل : رمو .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الآيتين ٩٤، ٥٠، من سورة يونس وتمامهما :

 <sup>(</sup> فإن كنت في شك ما أز فيا إليك فأسأل الذين بقرأون الكتاب من قبلك ، لقد جارك الحق من
 ( بسك فلا تكون من المدترين ــ ٩٠ ــ > ٠ < ولا تكون من الدين كذبوا بآيات الله فلكون من</li>
 ( بسك م و بــ > ٠ .

<sup>(</sup>٣) وفي المصحف : سورة يونس مكية إلا الآيات ٤٠ ، ١٤ ، ٥٩ ، ٩١ فدنيـــة • وآيائها

 <sup>(4)</sup> فى أ : رجمائها مائة رسيم آيات ، وهو تصحيف وفى ل : مائة وتسم آيات ، وهو موافق للنشــول .

وفى كتاب بصائر ذوى النميز فى لطائف الكتاب المسز يز الفير وزبادى ؛ ٢٣٨ ، سورة يونس مكية بالانفاق عدد آياتها مائة وعشرآيات عند الشاميين ، وشمع عند الهافين ،

رمدد کلماتها (۱٤۹۹) کلمهٔ .

# سم لندارجم الرحيم

﴿ الَّدِرِ يَلْكُ وَآيِنْتُ ٱلْكِتَنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ - ١ - يعني المحكم بقال الألف واللام والراء ، فهن آيات الكتاب يعني علامات الكتاب يعني القـرآن الحكيم يمنى المحكم من الباطل، ولا كذب فيه ، ولا اختلاف . ﴿ أَ كَانَ للسَّاسَ عَجَبًّا ﴾ يعني بالنـاس كفار أهل مكة عجبا ﴿ أَنْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَّىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ ﴾ يعني بالرجل عدا — صلى الله عايــه وسلم — يعرفــونه ولا ينكرونه ﴿ أَنْ أَ ـَــَـٰـر ﴾ يعنى حذر ﴿ ٱلنَّــَاسَ ﴾ عقو بة الله 🗕 عن وجل 🗕 ونقمته إذا عصـــوه ﴿ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ - برر. وأمنوا ﴾ يعني صدقوا تجمد ــ صلى الله عليه وسلم ـــ و بما في الفرآن من النواب ﴿ أَنَّ لَمُمْ ﴾ باعمُ المم التي قدموها بين أيديهم ﴿ قَدَمَ صِدْقِ ﴾ يعني سلف خير ﴿ عِنْدَ رَبِّهُمْ ﴾ يعني ثواب صدق يقدمون عليه وهو الجنة ﴿ قَالَ ٱ لَكَـٰهُمُ ونَ ﴾ من أهل مكَّ يعني أبا جهل بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، والعــاص بن وائل السهمي ، وعتبة وشبية ابنا ربيعــة ، وأهل مكة « فال الكافرون » ﴿ إِنَّ هَلَـٰذًا لَسَلْحِرُ ﴾ يعنى عجدا — صلى الله عليه وسلم — ﴿ مُبِينٌ ﴾ – ٢ – يعنى بين قوله : ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ آلَةُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ 'تِ ﴾ يوم الأحد ، ويوم الإثنين ﴿ وَ ﴾ خلق ﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾ يوم الثلاثاء ، و يوم الأربعاء ، وما بينهما يوم الخيس ، و يوم الجمعــة ﴿ فِي سُنَّةَ أَيَّامُ ثُمُّ ٱسْتَوَى ۚ عَلَى ٱلْعَــرْشِ ﴾ فيها تقديم ﴿ ثم اســـوى على

<sup>(</sup>١) في أ : بأن أعمالهم .

العَـرُشُ » ثم خلق السموات والأرض . ﴿ يُدَّرُ ٱلْأُمْرُ ﴾ يقضي القضاء وحده لا يدبره غيره ﴿ مَا مِن شَسفِيع ﴾ من الملائكة ابني آدم ﴿ إِلَّا مِن بَعْد إِذْنِه ﴾ يعنى لا يشــفع أحد إلا بإذنه ( ولا يشفعون إلا لأهــل النوحيد فذلك قــوله : يشفعوا للوحدين ثم قال : ﴿ ذَالِسُكُمْ ٓ اللَّهُ ۗ ) يعـنى هكذا ﴿ رَبُّكُمْ فَاعْبُـدُوهُ ﴾ يمني فوحدوه ، ولا تشركوا به شــيثا ﴿ أَفَلَا ﴾ يعني فهلا ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾ ـ ٣ ــ ف ربو بيته ، ووحدانيته ثم قال : ﴿ إِلَّهُ مَرْجُمُكُمْ جَمَيًّما ﴾ بعد الموت ﴿ وَعُدَّ آلله حَمًّا إِنَّهُ بَبِهَدُّو الخَـلَقُ ثُمَّ يُميدُهُ ﴾ ولم يك شيئا كذلك بعيده من بعد الموت ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ يعني لكي يثيب في البعث ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعني صدقوا ﴿ وَعَمَلُوا ٱلصَّالَمِينَ ﴾ يعني وأقاموا الفرائين ﴿ بِالْقَسْمُطُ ﴾ بعني بالحق و بالعدُّلُ وثوابهم الجنسة ﴿ وَ ﴾ يجزى ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَــرُوا ﴾ بتوحيد الله ﴿ لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ وذلك الشراب قد أوقد عَلَيْه مَدْ يَوْمَ خَلَقُهَا الله — عَنْ وَجَلْ — إلى يَوْمَ يدخُّلُها أهلها فقسد انتهى حرها ﴿ وَعَذَابٌ أَ لِـمُّ ﴾ يعنى وجيع نظيرها في الواقمة « فنزل من حُميم » ﴿ يِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ ـ ٤ ـ بتوحيد الله – عن وجل ـــ ﴿ هَـوَ ٱلَّذِي جَوَـلَ ٱلشَّمْسَ ضِـيآءً ﴾ بالنهاد لأهل الأرض يستضيئون بها ﴿ وَٱلْفَمَــَرَ نُورًا ﴾ بالليل [ ١٦٣ ب ] ﴿ وَقَدَّرُهُ مَنَــازَلَ ﴾ يزيد وينقص يعني

<sup>(</sup>١) من : ل ، ولهست في : ١ .

<sup>(</sup>٢) مايين الأقواس ( ٠٠٠ ) من : ل . وهو مضارب في : ١ .

<sup>(</sup>٣) في أ : ( بالفسط ) و بالحق يعني بالعدل .

<sup>(</sup>٤) في إعلما .

<sup>(</sup>ه) سورة الواقعة ، ۴ .

الشمس سراجا والقمر نورا ﴿ لِتَعْلَمُوا ﴾ بالليل والنهار ﴿ صَدَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ وقدره منازل لتعلموا بذلك عدد السنين ، والحساب ، ورمضان ، والحج ، والطلاق ، وما يريدون بين العباد ﴿ مَا خَلَقَ ٱ لَقُهُ ذَا لِكَ ﴾ يعني الشمس والقمر ﴿ إِلَّا مِا لَحَتَّ ﴾ لم يخلقهما عبث خلقهما لأم هـ و كان ﴿ يُفَصَّلُ ﴾ ببين ﴿ ٱلَّا يَدْتِ ﴾ يعني العمال ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ - ٥ - بتوحيد الله – عن وجل - أن الله واحد لما يرون من صنعه ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّهِــل وَالنَّهَارِ ﴾ عليكم ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاءُواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَباتِ لِّفَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ ـ ٦ ـ عقو بة الله 🗕 عز وجل 🗕 ، قوله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ يعني لا يخشون لقاءنا يعني البعث والحساب ﴿ وَرَضُدُوا بِٱلْحَيُوا وَ ٱلدُّنيَ وَٱطْمَأَنُّوا بِهَا ﴾ فعملوا لهـــا ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينَمْنَا ﴾ يعني ما أخعر في أول هذه السورة ﴿ غَلْفُلُونَ ﴾ \_ ٧ \_ يعني ماذ كر من صنيعه في هؤلاء الآيات لمرضون فلا يؤمَّنُونَ، ثم أخبر بما أعد لهم في الآخرة فقال : ﴿ أَ وَلَـنِّكَ مَأُوسَلُهُم اً لَنَّارُ ﴾ يعني مصيرهم النار ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ ﴾ \_ ٨ \_ من الكفر والتكذيب ثم أخبر بما أعد للؤمنين فقـــال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعنى صدقوا بالله ﴿ وَعَمَلُوا اً لصَّلْحَات ﴾ وأقاموا فرائض الله ﴿ يَهْدِيمُ رَبُّهُم بِإِ مَلْنَهُم ﴾ يعني شعمديقهم وتوحيدهم كما صدقوا ووحدوا كذلك بهديهم ربهسم إلى الفرائض ويثيبهم الحنة ﴿ تَجْدِي مِن تَحْبَتُهُمُ ٱلْأَنْهَـٰلُو ﴾ يعني تحت قصورهم نور في نور قصدور الدر والباقوت ، وأنها تجرى من غرفهم ﴿ جَنَّكُ ٱ لنَّعــم ﴾ \_ ٩ ــ لا يكلفون فيما عملا أبدا ولا يصيبهم فيها مشقة أبدا ﴿ دَعُولُهُمْ فَيَمَا سُبْحُلُنَكَ ٱللَّهُمُّم ﴾ فهذا

<sup>(</sup>١) نى 🕻 : فلا يموتون ، ل : فلا يؤمنون .

علم بين أهــل الجنة وبين الحدم إذا أرادوا الطعــام والشراب دعواهم أن يقولوا في الجنة « سبحانك اللهــم » فإذا الموائد قد جاءت فوضعت ميلا في ميل قوائمها اللؤلؤ ودخل عليمــم الخدم من أربعة آلاف باب معهــم صحاف الذهب سبعون ألف صحفة في كل صحفة لون من الطعام ليس في صاحبتها مثله ، كلما شسبع ألتي الله عليه ألف باب من الشهوة كلما شيع أتى بشرية تهضم ما قبلها بمقدار أربعين هاما ويؤتون بألوان الثمار وتجيء الطير أمشال البغت مناقسرها لون وأجنعتها لون وظهورها لون ، وبطونها لون ، وقوائمها لون ، تتلألأ نو را حتى تقف بين يديه في بيت طوله فرسخ في فرسخ في غرفة فيهــا مـرر موضونة ، والوضن مشبك وسطه بقضبان الياقوت والزمرد الرطب ، ألن من الحرير قوائمهـــ اللؤلؤ حافتاه ذهب وفضة عليه من الفرش مقدار سبعين غرفة في دار الدنيـــا لو أن رجلا وقع من ُنْكُ الغــرف لم يبلغ قرار الأرض [ ١٦٦] سبعين عاما فيأكلون و يشربون وتقوم الطمير وتصطف بين يديه وتقول يا ولى اقد رعيت في روضــة كذا وكذا وشربت من ءين كذا وكذا فأيتهن أعجبه وصفها وقعت على مائدته نصفها قديد سبعون ألف لون من الطير الواحد والنصف شواء فياكل منهــا ما أحب ثم يطير فينطلق إلى الجنة لأنه ليس في الجنة من يموت ﴿ وَتَعَيِّمُمْ فَجِمَا سَلَامَ مُ وَذَلك

<sup>(</sup>١) ق أ : شك ، ل : مشك ،

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : توائها .

<sup>(</sup>٢) في إ : حافاته ، ل : حافتاه .

<sup>(</sup>٤) ق أ : ذلك ، ل ؛ قلك .

<sup>(</sup>۱) ف\ ، ك ، وتقبل . (۵) ف\ ، ك : وتقبل .

<sup>(</sup>٦) ن ا : ندر .

 <sup>(</sup>٧) هــذا من الإسرائيليات التي نقلها مقاتل في النفـــر ، وما كان أغنى كتاب الله عن هـــد.
 الأفاريل .

أن يأتيه ملك من عند رب الهزة فلا يصل إليه حتى يستاذن له حاجب فيقوم بين يديه فيقول : ياولى اقله ، وبك يقرآ هلك السلام . وذلك قوله تعالى : « وتحيتهم فيها سلام » من عند الرب - تعالى - ، فإذا فرغوا من الطعام والشراب . فالوا : الحد لله رب العالمين ، وذلك قوله - عن وجل - : ﴿ وَمَالِحُرُ وَمُوسُهُ مَ ﴾ يسنى قولهم حين فرغوا من الطعام والشراب ﴿ أَنْ آلْحَمَدُ لللهَ رَبّ آلْمُسْلَمِينَ ﴾ وذلك حين قال العقر بن الحارث : « (مطر علينا حجارة من الدياه أو اثنتا بعذاب ألم » فيصبينا » فائول الله - عن وجل - : « ولو يعجل الله للناس الشر استجاب لهم في الخير » إذلك من أأرادوه فاصابوه يقول الله : ولو استجيب لهم في الشر « كما يجبون أن » يستجاب لهم في الغير ﴿ لَقُفِي إِلَيْهِم أَجَلُهُم ﴾ في الدنيا بالملاك إذا ،

( ﴿ مَنْمَذُوْرَا لَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ۚ ﴿ ) فَنَدُومُ لَا يَحْرِجُونَ الْبِدَا فَذَلْكَ قوله : ﴿ فِي طُغَيْسُومُ مِعْمَهُونَ ﴾ - ١١ - يعنى في ضلالتهم يترددون لا يخرجون منها إلا أن يخرجهم أقه - عن وجل - ، وأيضا ولو يعجل أقه للناس : يقول ابن آدم يدعو لنفسه بالخير وعجب أن يعجل أقد ذلك ، ويدعو على نفسه بالشر، يقول : اللهم إن كنت صادقا فانعل كذا وكذا ، فلو يعجل أقف ذلك لفضى إليهم إجلهم : يعنى العذاب « فندذر » يعنى فقرك و الذين لا يرجون لقاءنا » يعنى

<sup>(</sup>١) في أ : الحرث .

 <sup>(</sup>۲) مورة الأنفال : ۲۰۲ .

<sup>(</sup>r) ن أ : كاأن ، ل : كا بحبون أن ·

 <sup>(</sup>٤) ساتط من ١ ء ل . وكندوب بدل اسها وفنقرهم> هل آنها قرآن وليست الآية فنفرهم بلء
 فنفر الذين لا رجون لقاءنا > .

<sup>(</sup>ە) نى لې ; لنىي ٠

لا يخشون لقاءنا « في طغيانهم يعمهون » يعني في ضلالتهم يترددون لا يخرجون منها ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱ لَإِنسَانَ ٱ الْفُرُّ ﴾ يعني المرض بلاء أو شدة نزلت في أبي حذيفة اسمه هاشم بن المغيرة بن عبدالله الحزومي ﴿ دَعَانَا الْجَنبِيةِ ﴾ يعني لمضجمه في مرضه ( أَوْ ) دعانا ( قَاعِدًا أَوْ قَا ثِمَّا ) كل ذلك لما كأن ( فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ ) وعوفى من مرضه ﴿ مَرًّ ﴾ يعنى استمر أي أعرض عن الدعاء ﴿ كَأَنْ لَهُ يَدْعَنَىٰ إِلَّىٰ ضُرِّ مَسُهُ ﴾ ولا يزال يدءونا ما احتاج إلى رَبِّه فإذا أعطى حاجته أمسك عن الدعاء قال الله – تعمالي – عند ذلك استغنى عبــدى ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يعني هكذا ﴿ زُيِّنَ لِلْمُشْرِفِينَ ﴾ يعني المشركين ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ - ١٢ - من أعمالهم السيئة يعني الدعاء في الشدة ﴿ وَلَـهَذُ أَمْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ﴾ بالعذاب في الدنيا ﴿ من فَبْلِكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ يعنى حين أشركوا بخوف كف رمكة بمثل عذاب الأمم الخالية لكي لا يكذبوا عدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ ( وَجَمَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُ م بِأَ لَبُدِيَّذَتِ ﴾ يقول أخبرتهم وسلهم بالعذاب أنه نازل بهم في الدنيب ، ثم قال : ﴿ وَمَا كَانُوا لِيَؤْمنُسُوا ﴾ يقول ما كان كفسار مكة ليصـــدقوا بنزول المذاب بهم في الدنيا ﴿ كُذَا لِكَ ﴾ يعني هكذا ﴿ نَجْدِي ﴾ بالعذاب ﴿ ٱلْغَوْمَ ٱلْمُجْسِرِمِينَ ﴾ - ١٣ - يعني مشركي الأمم الخالية ، ثم قال لهمذه الأمة : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ ﴾ يا أمة عد ﴿ خَلَكْنَفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ ﴾ - ١٤ - ﴿ وَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بِيَنَّلَتٍ ﴾ يعني القدرآن ﴿ قَالَ

<sup>(</sup>١) في أ : الضر ، ل : المرض .

<sup>(</sup>٢) في أ : بلاء وشدة ، ل : بلاء أو شدة .

<sup>(</sup>٣) فإ : ما كان ، ل : الما كان .

<sup>(1)</sup> في أ : ربد ، رفي حاشية أ : حاجته : يجد ، رفي ل : وبد .

ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ يعني لا يحسبون لقاءنا يعني البعث ﴿ ٱ ثُتِ بِفُرْءَانِ غَيْرَ هَلَـذَا ﴾ ليس فيه قتال ﴿ أَوْ بَدُّلُهُ ﴾ فانزل الله - عن وجل - ﴿ فُـلُ ﴾ يا عِمد : ﴿ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبَدْلَهُ مِن تِلْقَآ ءِ نَفْسَى إِنْ أَتَّبِهُمْ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ - ١٥ - وذلك أن الوليد بن المغيرة وأصحبًابه أربعين رجلا أحدقوا بالنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ليلة حتى أصبح فقالوا : يا يجد ، اعبد اللات والعزى ولا ترغب عن دين آبائك فإن كنت فقيرا جمعنا لك من أموالنها ، وإن كنت خشيت أن تلومك العرب ، فقل : إن الله أمرني بذلك . فأنزل الله — عن وجل —: « قل » يامجد وأفغير الله تأمروني أعبد ...» إلى قوله: ه ... بل الله فاعبد » يعنى فوحد « وكن من الشاكرين » على الرسالة والنبوة، وأنزل الله حد عن وجل -- « ولو تقول علينا بعض الأفاوييل » يعني مجد فزعم أني أمرته بعبادة اللات واعزى « لأخذنا منه باليمين » يعني بالحق « ثم لقطمنا منه الوتين » وهو الحبل المعلق به القلب ، وأنزل الله — تعالى — « قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم » ثم قال لكفار مكة : ﴿ قُلْ لُّو شَآءَ آللهُ مَا تَلَوْتُهُ ﴾ يعني ما قرأت هـذا القرآن ﴿ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاسُكُمْ بِهِ ﴾ يقول ولا أشعركم بهــذا القرآن ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ مُحُرًا ﴾ طويلا أربعين ســنة ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ من قبل هذِا القرآن فهل سمتمونى أقرأ شيئا عليكم ﴿ أَفَلَا ﴾ يعنى فهلا ﴿ تَمْعَتَـلُونَ ﴾ \_ ١٦ \_ أنه ليس منقول منى ولكنه وحى من الله إلى ﴿ فَمَنْ

<sup>(</sup>١) أي لا محسبون لقاءنا واقعا . أي لا يؤمنون بالبعث .

<sup>(</sup>٢) مورة الزمر: ١٤، ١٥، ٢١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة : ١٤٤ ، ١٥ ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنمام : ١٥ ، سورة الزمر : ١٣ :

أَظْلَمُ ﴾ يعني فمن اشدّ ظلما لنفسه ﴿ مَمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذَبًّا ﴾ فزعم أن مع الله آلهــة أخرى ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِثَايَاتِيهِ ﴾ يعنى مجمد ــ صلى الله عليه وسلم ـــ وبدينه ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلُحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ \_ ١٧ \_ يعني إنه لا ينحِّي الكافــرون من عذاب الله – عز وجل – ﴿ وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونَ ٱللَّهَ مَا لَا يَضُرُّهُم ﴾ إن تركوا عبادتهم ﴿ وَلَا يَنفَهُمُ مُ ﴾ إن عبدوها ، وذلك أن أهل الطائف عبدوا اللات ، وعبد أهل مكة العزى ، ومنــاة ، وهبل ، وأساف ونائلة لقبائل قر يش ، و ود لكاب بدومة الجندل ، وسواع لهذيل ، ويغوث لبني غطيف من مراد بالجرف من سبأ ، ويعوق لهمذان ببلخع ، ونسر لذي الكلاع من حمير . قالوا : نعبدها لتشفع لنا يوم القيامة [ ٢١٦٥ ] فذلك قوله : ﴿ وَ يَنْقُولُونَ هَـٰذَوُ لَآءَ شُفَعَّلُـؤُنَا عِنــَدَ ٱللَّهِ قُــُلُ أَتُنَبِّتُونَ ٱللَّهَ بَمَـا لَا يَمْـلَمُ فِي ٱلسَّمَـٰــوَاتِ وَلَا فِي ٱلأَّرْضِ سُبْحَلَنَهُ وَتَمَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ \_ ١٨ \_ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ ﴾ في زمان آدم - عليــه السلام - ﴿ إِلَّا أَمَّــةً وَاحِدَةً ﴾ يعنى ملة واحدة مؤمنين لا يعرفون الأصنام والأوثان ثم انخذُوها بمد ذلك فذلك قو له : ﴿ فَاخْتَلَهُوا ﴾ بمد الإعان ﴿ وَلَوْلَا كَلَمَدُّ سَبَقَتْ مَن رَّبِّكَ ﴾ قبل الغضب لأخذناهم عنسد كل ذنب ، فَذَلَكَ قُولُهُ : ﴿ لَقُضَى بَيْنَهُمْ فَمَا فَيـه يَغْتَالِفُونَ ﴾ .. ١٩ .. يعني في اختلافاتهم بعد الإيمان.

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا ﴾ يعنى هلا ﴿ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَّبِّهِ ﴾ مما سالوا يعنى ف منى إسرائيل .

<sup>(</sup>١) ال ا: لايجو ، ل : لايجي .

<sup>(</sup>٢) في أ : بيلخم ، ل : بيلخم ، م : بيلح .

<sup>(</sup>٣) في أ : اتخذرا .

« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يذبو<sup>(1)</sup> » يمنى لن نصدة ك حتى تخرج لنا نهرا فقد أعيينا من ميح الدلاء من زمزم ومن رءوس الجبال، و إن أيت هذا فلتكن لك خاصة « جنة من نخيل ... » إلى قسوله « ... كسفا » حين قال إن « نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من الدياء » يمنى قطما « أو تأتى بالله » عيانا فننظر إليسه « والملائكة قبيسلا ، أو يكون لك ببت من زخرف » يعنى من الذهب « أو ترقى في السهاء » يعنى أو تضع سلما فتصعد إلى السهاء « وفن نؤمن لوقبك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » ، يقول ، ولسنا نصدقك حتى تأتى بار بعة أملاك يشهدون أن هذا الكتاب من وب العزة ، وهسذا قول عبد الله بن أبي أمية بن المفيرة ، فانزل الله في قوله : « أو تأتى بالله » عيانا فننظر

ه أم تريدون أن تسالوا رسولكم كما سنل موسى من قبلً » إذ قالوا هأونا الله (\*) من قبلً » إذ قالوا هأونا الله (\*) جهوة » وأنزل الله نيشًا : « بل يربد كل أمرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة » . الفوله : « كتابا لله (\*) وأنزل الله : « وما منعن أن نرسل بالآيات إلا أن

<sup>(</sup>١) يشير إلى الآيات . ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٣ ، من سورة الإمرا، وتمامها :

دواالوالن تؤمن اك ستى تفدير لنا من الأوض يفيوعا ، أو تكون اك جنة من نخيل وعب فغجور الأنهاز علاها تفجيرا ، او تسقط السماء كما زخت طبيا كرنما أو تأتى بالله والملائك قبيلاء أو يكون الله يعت من زخوف أو رقى في الساء ولن تؤمن لرقيساك حتى الزل علينا كتابا نفسر أو، قل مهمان وبي هذا، كمنت الإشرار وولا ، .

<sup>(</sup>٢) سورة سبا : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ١٥٣٠

أى : في مقالة عبد الله بن المفيرة : - أو تأتى بالله .

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر: ٢٥ ٠

 <sup>(</sup>٧) أى لةول عبدالله بن المفيرة « ولن نؤهن لرقيك حتى تنزل هلينا كتابا نقرؤه» الإمراء: ٩٣٠

(۱) كذب بها الأولون » لأنى إذا أرسلت إلى قوم آية ثم كذبوا لم أناظرهم بالمذاب. و إن شئت يا مجد أعطيت قومك ما سألوا ثم لم أناظرهم بالعسذاب قال : يا رب لا ، وقة لقومه ، لمالهم تقون .

م قال : ﴿ فَأَنْ الْحَمْلُ إِنِّمَا ٱلْغَيْبُ لِنَهِ ﴾ وهو قدوله : ﴿ إِنَا يَاسَكُمْ بِهِ الله إِنْ مَمْكُمْ مِنَ ٱلْمُسْتَظِيرِينَ ﴾ - ٢ - بكم المغذاب القال ببدر . ﴿ وَإِذَا أَذَهُنَا ٱلنَّاسُ ﴾ يمنى آتينا الناس يمنى كفار مكة بعد أله أله القال ببدر . ﴿ وَإِذَا أَذَهُنَا ٱلنَّاسُ ﴾ يمنى آتينا الناس يمنى كفار مكة يعنى الحجاعة سبع سنين ﴿ إِذَا لَهُم مُكّرً فِي آ أَينَتِينا ﴾ يعنى المجاعة سبع سنين ﴿ إِذَا لَهُم مُكّرً فِي آ أَينَتِينا ﴾ يعنى تكذيبا يقول إِلهُ لهم أَمْرُ وَلُ اللهُ أَمْرُ عُمَكًا ﴾ يعنى الله أَمْرُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ أَمْرُ عُمَكًا ﴾ يعنى الله التكذيب بالقرآن تكذيبا والستيزا ﴿ ﴿ وَلُ اللهُ أَمْرُ عُمْكًا ﴾ يعنى الله ما تعادون ﴿ هُو اللهُ وَلَى اللهُ أَمْرُ وَنَ اللهُ و يصليكِمُ ما تعادون ﴿ هُو اللهُ فَى اللهُ وَ فَلَ اللهُ وَ يَلكُمُ فِي اللّهُ وَ يَلكُمُ فِي اللّهُ وَ يَلكُمُ فِي اللّهُ عَلَى اللهُ وَ اللّهُ وَ يَلكُمُ فِي اللّهُ وَ يَلكُمُ وَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ يَلكُمُ وَ اللّهُ وَ يَلكُمُ وَ اللّهُ وَ يَلكُمُ وَاللّهُ وَ يَلكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ لِللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ وَ لِللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ لِا قاصف ولا بقاصف ولا بقامنه ولا يعلينة ﴿ وَيُحْرَونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَيَعْ اللّهُ وَيَعْ وَمُولًا فَا لَا يَعْ لِن يَعْنَى اللهُ وَيَعْ لِن يَعْنَى اللهُ وَيَعْ اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَيَعْ لِنَ يَعْنَى اللهُ وَيَعْ لِنَ يَعْنَى اللهُ وَيَعْمُ لَيْ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ لَا يُعْمَالًا وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ لَا اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْمُولًا وَاللّهُ وَيَعْمَالًا وَاللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمَالِهُ وَيَعْمَلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُ السِمْنَا وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ الللّهُ وَلَا لِمُنْ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَا لِللللّهُ وَلَا لِللللللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِللللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَلِمُ اللللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَلّهُ وَلَا لِللّهُ اللللللّهُ

ر یحا شدیدة (( وَجَاءَهُمُ ٱلْمُؤْكِمُ مِن كُلُّ مَكَان ) یعنی من بین ایدیسم ومن خلفهم ومن فوقهم (( وَظُنُوا )) یعنی وایتنوا (( أَنَّهُمُ أُخِيطَ بِهِمُ ) یعنی انهم مهلکون یعنی مغرفون ( دَعُوا آتَهُ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ) وضلت عنهم آلهتهم التی

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) أى: لا أنظر مذابي ولا أرّجله عنهم بل أعجله لهم .

<sup>(</sup>۳) سورة دود : ۳۳ ۰

يدعون من دون الله فذاك قوله و وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا ‹›› إيناه» .

( لَيْنَ أَنْجَنِيَنَنَا مِنْ هَمَدِهِ ) المدرة ( لَنَكُونَ مِنْ اَلشَّيْكِينَ ) - ٢٢ - 
الانده و معك غبرك ( فَلَمَنَ أَنْجَدُهُم إِفَا هُمْ يَبَنُونَ فِي الْأَرْضِ ) بعنى يعبدون 
مع الله غيره ( بِمَنْدِ الْمُقِيِّ ) إذ عبدوا مع الله غيره ( بَنَاتُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَمْنُهُمُ 
عَلَ أَنْفُسِكُم ) صَرْرَه في الآسمة ( مَنْسَمَ المَنْيُوفِ اللهُ أَنَّ ) مَنعون فيها فلبلا إلى 
منهى اجالكم ( أَمُّمَ النِّنَا حَرَجُمُكُم ) في الآخرة ( فَنَنْبَقُهُم مِنَا كُمُمُ مَعْمَلُونَ ) 
- ٢٣ - ( إِنَّمَا مَشُلُ المَنْبُوفِ النَّانِيَ عَمَا أَنْوَلَشُهُ مِنَ السَمَاةِ فَاخْتَاظَ بِهِ اللهِ الله 
بينا هو اخضر إذا هو قد بيس فكذلك الدنيا إذا جاءت الآخرة .

يقول ازل المساء من السياء فانبت به الوان الاسار لبني آدم والوان النبات للبهائم (حَقَّى ٓ إِذَآ أَخَذَتِ آ لأَرْضُ زُنُّمُوَّهَا ) يعنى حسنها وزيتها ( وَآ زُبَّفْ ) بالنبات وحسلت ( وَظَنَّ أَهُلُهَا ) يعنى وايقن اهلها ( أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيها ) بالنبات وحسلت ( أَنْنَها آمُرُنَا ) يعنى مذابنا ( لَيَّدُ أَوْتَهارًا بِقَمَلَنَمها حَسِملًا ) يعنى ذاهبا ( كَأْنُ لَمْ تَفْنَ إِلْأَنْسِ ﴾ يعنى تنعم بالأمس ( كَذَّ الله ) يعنى هكذا تجىء الآخرة نتذهب الدنيا ونعيمها وتنقطع عن اهلها ( يُفَصِّلُ الآيَّتِ) يعنى نيب الدلامات ( لِقُوم بَشَقَكُونَ ) عنى الديب الدلامات ( لِقُوم بَشَقَكُونَ ) عنى الديب الدلامات ( وبو يبته ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ١٧٠

<sup>(</sup>٢) في أ : خرورة ، وفي م : خرورة ، وفي ل : خروه .

﴿ وَ آلَهُ يَدُعُوا إِلَىٰ دَارَ ٱلسَّلَدَ مِ ﴾ يعني دار نفسه وهي الجنسة والله هو السلام ( وَ بَهْدِي مَن يَشَاءُ ) يعني من أهل النوحيد ( إلى صِرَا ط مُستَقسم ) - ٢٥ ـ يعني دين الإسلام . ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ يعني وحدوا الله ﴿ ٱلْحَسْنَىٰ ﴾ يمنى الحنــة ﴿ وَزِيَادَةً ﴾ يعنى فضل على الحنــة النظر إلى وجه الله الكريم ﴿ وَلَا . . رو رو ر د و . روز يرهـق وجوههـم قـتر ﴾ يعني ولا يصيب وجوههم قتر يعني سواد و يقال كسوف ويقــال هو السواد ﴿ وَلَا ذِلَّـةً ﴾ يعني ولا مــذلة في أبدانهــم عند معاينة النــار ﴿ أُ وَلَـٰكَ ﴾ الذين هم جذه المنزلة ﴿ أَضْحَلُبُ ٱللَّذَةَ هُمْ فَمَا خَلَلُدُونَ ﴾ - ٢٦ ــ لا موتون ﴿ وَ ٱلَّهٰ مِن كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَات ﴾ يعني عمـــلوا الشرك ﴿ جَزَآءُ مَيِّنَة بِمِشْلِهَا ﴾ يعني جزاء الشرك جهنم ﴿ وَرَّ هَفُهُمْ ذَلَّةً ﴾ يعني مذلة في أبدانهم ﴿ مَّا لَهُمْ مِنَ آلَةِ مِن عَاصِم ﴾ يعني مانع يمنعهم من العــذاب ﴿ كَأَنَّمَا ٓ أُغْشَبَتْ وُجُوهُمُ مَ فَطَعًا مِنَ ٱلَّيْدِلِ مُظْلِمًا ﴾ يعني سواد الليل ﴿ أُولَـآيْكَ أَضِحَـابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلْلِدُونَ ﴾ - ٢٧ ـ لا يموتون، قوله : ﴿ وَيَوْمَ تَحْسُرُهُمْ [ ١٩٦٦] جَمِيعًا ﴾ يعني الكفار وماعبدوا من دون الله ﴿ ثُمَّ نَةُولُ للَّذِينَ أَشَرَكُوا مَكَانَكُمُ أَنُّمُ وَشَرَكَا وَكُمُ } يعني بهم الآلهة ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُ مِ ﴾ يعني فحيزنا بين الحزاءين ﴿ وَقَالَ شُرَكَا زُهُم ﴾ يعني الالهــة وهم الأصــنام ﴿ مَّا كُنــُمُ ۚ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ - ٢٨ - ﴿ فَكَفَىٰ بَا لَهُ شَمِيدًا بَيْنَنَا وَ يَثِنَكُمْ إِن كُنَّا ﴾ يعني لقد كنا ﴿ مَنْ عِبَادَتِكُمْ ﴾ إيانا ﴿ لَغَلْفِلِينَ ﴾ - ٢٩ \_ وقد عبدتمونا وما نشعر بكم ، ثم قال : ﴿ هُنَالِكَ ﴾ يعني عند ذلك ﴿ تَبْلُوا ﴾ يعني تختبر ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ أَمُّلَفَتُ ﴾ يعني ما قدمت ﴿ وَرُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـكُهُمُ ٱلْحَـقَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْـتَرُونَ ﴾ - ٣٠ ـ يعني يعبدون في الدنيا من الآلهة .

( فُولُ ) لكفار قريش ( مَن َ رَزُفُكُم مِنَ السَّمَا َ ) يعنى المطر ( وَ ) من ( اللَّمْ مَن ) للسَّمَا عَ ) يسمعها المواعد لللَّ اللَّهُ مَع ) ليسمعها المواعد للله و اللَّهُ مَع أَلِيكُ السَّمْع ) ليسمعها المواعد لله و اللَّهُ مَن السَّمَة ) فيرجا العظمة ( وَمَن يُخْرِجُ الْحَلَى مَن النَّمْةِ ) يعنى النسمة الحلية من النطفة ( وَيُخْرِجُ المَنتِّبَ مِن الحَلَى وَمَن يُدَدِّرُ الأَمْمَ ) يعنى الحرالة عنى المن الفضاء وحده ( فَسَيْقُولُونَ ) فسيقول مشركو قريش ( الله ) يقمل الشرك إذا أقروا بذلك ( فَقُل ) ياعد ( أفَلَا ) يعنى أنهلا ( تَشَقُونَ ) - ٣١ ـ الشرك ين فهلا تمذون العقوبة والنقمة .

( فَذَ الْكُمُ آلَةُ رَبُّكُمُ الْمَدَى فَكَذَا بَعْدَ الْمُثَى الْا آلَهُ اللّهُ فَيْ الْا آلَهُ اللّهُ أَلَّ وَالْمِكُ أَلَّ فَكَ مَقَتْ عِلادة الحق والإيان إلا الباطل ( فَأَنَّى تُعْمَرُونَ ﴾ ٣٦٠ - ( كَذَ اللّهَ حَقَّتُ عَلَيْهُ أَرْبُكُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْوَنَ ﴾ ٣٦٠ - فا عبر بعلمه السابق فهم أنهم لا يؤمنون ، مم قال : ( فُسلُ هَلُ مِن شُرَكَآيَكُم ﴾ يعنى الآلهة التي عبدوا من دون الله ( من يَسْدَوُهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ يُعِيدُهُ ﴾ يقول هل من خالق غير الله يخالف من الموت عند الموت عنواله هل من هذا الموت « هذه » . « هذه » .

( فَلِي ﴾ انت يا عجد ﴿ اَنَّهُ يَبِنَدُوُ اَ اللَّهَ يُعِدُهُ فَا أَنَى نُوْفَكُونَ ﴾ -٣٤-يفول فمن اين تكذبون بتوحيد الله إذا زعمـتم أن مع الله إلها آخر ﴿ فَـلُ ﴾ للكفاريا عجد : ﴿ هَلْ مِن شُرَكَآمِكُم ﴾ يعنى اللات ، والعزى ، ومناة ، آلهتمم التي يعبدون ﴿ مَنْ يَعْدِينَ إِلَى آلْحَقِيّ ﴾ يقول هل منهم أحد إلى الحق يهدى يعنى

<sup>(</sup>١) في أ : فسيقول ، وفي حاشية أ : التلاوة ﴿ فسيقولون ، •

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون : ۲۵

إلى دين الإسلام ﴿ قُلُ آللَهُ ﴾ يا عبد ﴿ يَهْدَى الْخُــَقُّ ﴾ وهو الإســـلام ﴿ أَفَمَن يَهُدِيَ إِلَى ٱلْحَــَقُّ أَحَقُّ أَن يُنْجَعَ أَمَّن لَا يَهِيدَى ﴾ وهي الأصنام والأوثان ﴿ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾ وبيــان ذلك في النحل « وهو كل على مولًا. »، ثم عابهم فقــال : ﴿ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ ﴾ \_ ٣٥ \_ يقول ما لكم كيف تقضون الجور ونظيرها ف « ن وَالْقَلْمِ » : حين زعمتم أن معي شريكا ، يقسول : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَ كُثْرُهُمْ إِلَّا ظُنًّا ﴾ يعني الالحة يقول إن هذه الآلهة تمنمهم من العـــذاب يقول الله ﴿ إِنَّ ٱلظُّنُّ لَا يُغْنِي ﴾ عنهم ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّقَ شَيْئًا ﴾ يعني من العذاب شيئا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِسمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ \_ ٣٦ \_ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُون ٱللهِ ﴾ وذلك لأن الوليد بن المغيرة وأصحابه قالوا : يا عهد هذا القــرآن [ ١٦٦ ب ] هو منك وليس هو من ربك فأثرل الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقَرَآنُ أَنْ يَفْتَرَى مَنْ دون الله ، ﴿ وَلَـٰكُـن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ يقول القرآن يصدق التوراة، والزبور ، والإنجيل، ﴿ وَتَفْصِيلُ ٱلْكِتَمَابِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ يعنى تفصيل الحلال والحرام لا شك فيه ﴿ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْسَلَمِينَ ﴾ ـ ٣٧ ـ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْـتَزْهُ ﴾ يا عبد على الله ﴿ فَكُلُّ ﴾ إن زعمتم أنى افتريته وتقولته ﴿ فَأَ تُوا بِسُورَةٍ مِنْدَابِهِ ﴾ مثل هذا القرآن ﴿ وَٱدْعُوا ﴾ يقول استعينوا عليه ﴿ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى الآلهة ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَالِمَةِينَ ﴾ \_ ٣٨ \_ أن الآلهة تمنعهم من العذاب يقول ألله : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا مِنَا لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ إذ زعموا أن لا جنة، ولا نار، ولا بعث، ﴿ وَلَمَّا يَأْ يَهِمْ تَأْدِيلُهُ ﴾ يعنى بيانه ﴿ كَذَا لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن فَمْلِيهِمْ ﴾ من

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٢٦ رتمامها : « رضرب اقد خلارجان أحدهما أبكر لا يقسدو مل شيء رهو كل مل مولاه أينا برجهه لا يأت بخير عل يستوى هو رمن يأمر بالمدل وهو على صراط مستقم » (٣) يشهرال الآية ٣٦ من سررة القلم وهي قولة تمال : « ما لكم كيف تحكون » .

الأم الخالية ( قَا نَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلظَّلْسَلِيمِينَ ﴾ ٣٩ - يعنى المكانبين بالبعث ( وَيَنْهُم مَن يُؤْيِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لا يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ يعنى لا يصدق بجمد صل الله عليه وسلم — ودينه ثم اخبرالله أنه قد علم من يؤون به ومن لا يؤون به من قبل ان يخلقهم ، فذلك قوله : ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ إِلَّهُ أَعْلَمُ إِلَّهُ أَعْلَمُ إِلَّهُ فَيْسَلِينَ ﴾ - ٤٠ - ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ ﴾ بالفرآن وقالوا : إنه من تلقا، نفسك ﴿ فَتُلُ ﴾ للستهزئين من قريش عبد الله بن أبى أمية وأصحابه ﴿ إِنَّ عَمِلٍ وَلَسُمُ عَمَلُكُم ﴾ يقول دين الله أنا عليه ﴿ أَنْمُ بِرَيْدُونُ إِنَّ أَعْلَمُ وَأَنَّا بَرِيءُ مَن دينكم يوني من كفركم مثلها في هود ﴿ قال إِني أشهد الله وأشهدوا أَني برئ مَا تشركون ، من دونه » .

( وَمِثْهُم ) يِنِي مشرى قريش ( مِنْ يَسْتَمِعُونَ الْمَيْتَ ) يِمِي يستمعون السلط ( أَفَالْتَ ) يِمِي بستمعون السلط ( أَفَالْتَ ) يا عِد ( تُشْمِيعُ آنَاتُمُ ) يقدول كما لا يسمع العم لا يسمع العام الما الما الما الما الله حسل ( وَمَشْهُم مَنْ يَنْظُرُ اللّهَ ) ياعِد ( أَفَالَتَ كَمْ يَنْظُرُ اللّهَ ) يَعْد ( أَفَالَتَ لَكَ يَعْدُ وَلَلْكَ ) ياعِد ( أَفَالَتَ لَمْ يَنْظُرُ اللّه ) يَعْد ( أَفَالَتَ لَمْ يَنْظُرُ اللّه ) يَعْد ( أَفَالَتَ لَكَ يَعْدُ اللّهُ وَلَلْكَ ) ويعد ( وَيَوْمَ يَعْلُمُونَ ) ويعد ولي المُعنين ( وَيَوْمَ يَعْدُومُ مُنْ ) من فيورهم إلى القيامة ( كَانْ لُمْ يَلْمَنْدُوا إللّه سَاعَةً مِنْ النّهَادِي) يعنى يوما من فيورهم إلى القيامة ( كَانْ لُمْ يَلْمَنْدُوا إللّه سَاعَةً مِنْ النّهَادِي) يعنى يوما

<sup>(</sup>١) سورة مود الآية ٤٥، ٥٥ وتمامها :

وأن نقول إلا امتراك بعض آلهنتا بسوء ، قال إن أشهد الله وأشهد أنى برى، هما تشركون ،
 من دونه فكهدوني ميما ثم لا تنظرون » و

واحدا من أيام الدنيــــا ﴿ يَشَعَارُفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ يعنى يعرفون بعضهم بمضا وتبيـــان ذلك في الفصــل في « سأل سَائل » « يبصرونهم » يعني يعرفونهــم ﴿ قَمْدُ خَسرَ اً لَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِفَا مِ اللَّهِ ﴾ يعني البعث ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدَينَ ﴾ \_ 60 \_ ﴿ وَإِمَّا نُو يَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَمِدُهُمْ ﴾ يوم بدر ﴿ أَوْ نَتَوَفَّينَّكَ ﴾ قبل يوم بدر ﴿ فَٱلْشِّنَا مَرْجِعُهُ مَ ﴾ في الآخرة فانتقم منهم ﴿ ثُمَّ أَلَّهُ شَهِيلًا عَلَى مَا يَفْمَـلُونَ ﴾ - ٢٩ -من الكفر والتكذيب ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّة رِّسُرُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضَى بَيْنَهُمْ ياً لَفَسُط ) يمني بالحق [ ١٦٧ ] وهو العسدل ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ وَنَ ﴾ - ٤٧ -وذلك أن الله بعث الرسل إلى أممهم يدعون إلى « عبادة » الله وترك عبادة الأصمنام والأوثان فمن أجابهم إلى ذلك أثابه الله الجنة ، ومن أبي جمسل ثوابه النسار فذلك قوله : « قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » وذلك عنـــد وقت العداب و وهم لا يظلمون » يعني وهم لا ينقصون من محاسنهم ولا يزادون على مساوئهم ما لم يعملوها ﴿ وَيَنْقُولُونَ ﴾ يعني الكفار لنبهم ﴿ مَنَّى ۚ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقدينَ ﴾ - ٤٨ - وذلك قدوله : « ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » .

 <sup>(</sup>۱) سورة المعارج وهى الدووة وقم ٧٠ فى ترتيب المصحف ، وأولها «سأل سائل بعذاب وانع ،
 للكافرين ليس له دافع > .

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى الآية ١١ من سورة المعارج وتمامها: « يبصرونهم بود المجرم لو يفتدى من عذاب يومنذ ببنيه » .

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في : أ ، وليست في : ل .

<sup>(</sup>١) ف أ ، ل ؛ رنشي .

<sup>(</sup>٠) سورة العنكبوت : ٢٩ .

( قُلُ لا َ أَمَلِكُ لِنَفْسِي ضَراً ) يعني سو ١٠ ( وَلاَ نَفْفُ ) يعني له الآخرة ( إلا مَا شَدَهُ اللهُ لِوقَتِ أَمَّةً أَجِلُ ) وقت يقول : لكل إجل وقت لانه سبقت الرحمة النفس ( إذَا جَمّا أَجَلُهُم ) يعني وقت المذاب ( قُلاَ يَسْتَفَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقَفُرُونَ ﴾ - 93 - يقدل لا يؤخر عنهم ماعة ولا يصيهم قبسل الوقت ( قُلُ أَرْقَيْمُ إِنْ أَتَسْتُمُ عَمَّالُهُ بَيْنَا ) يعني صباحاً ( أَوْ بَهَارُا مَاذَا يُسْتَمْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِبُونَ ﴾ - من ( أَثَمُّ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ يعني قول القرآن ( أَسَاسَمُ بِهُ عَلَمُ الْمُجْرِبُونَ ﴾ عين لم تنفسخ ( وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ ) يعني بالصفاب ( تَسْتَمْجُلُونَ ) عن لم تنفسخ ( وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ ) يعني بالصفاب ( تَسْتَمْجُلُونَ ) عن لم تنفسخ ( وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ ) يعني بالصفاب ( تَسْتَمْجُلُونَ ) عن كفروا (دُونُوا وَمَالُونَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وقَلَى اللّهُ وقَلَى اللّهُ السَرَابُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ السَرَادُ حَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ المَّولَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ المَالِقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ المَوْلَ عَلَيْهُ عِلَى اللّهُ السَلّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ المُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَهُ عَلَى اللّهُ السَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

( وَبُسْتَنَيْكُونَكَ ) يقول يسالونك ( أَحَقَّ هُو ) \* يعني المذاب الذي تعدنا به ، و يقال القرآن الذي أنزل إليك أحق هو ؟ ( قُلُ إِي دَرَيْقَ ) يعني نعم و إلمني ( إِنَّهُ ) يعني المذاب ( خَمَّ قُلَ ) يعني لكان ( وَمَا آ أَنَّهُ مُشْجِزِينَ ) يعني المذاب ( وَمَلَّ أَنَّهُ مُشْجِزِينَ ) يعني الكان ( وَمَا آ أَنَّهُ مُشْجِزِينَ ) ليكلّ نقيس ) كافسرة ( فَلَكَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ ) ما لا إلا إلا تُتَقَدَّتُ بِيه ) نفسها ليكلُّ نقيس ) كافسرة ( وَأَسُّرُوا آ النَّدَامَةَ لَمَا رَأُوا آ لَمُقَلَبٌ ) يعني مين رأوا العذاب ( وَقُعْنَ بَيْنَهُم يا فَقَيْط ) يعني بالعدل وصادوا إلى جهنم بشركهم وصادوا إلى جهنم بشركهم إن تقييط ) يعني بالعدل وصادوا إلى جهنم بشركهم إن تقييط ) يعني العدل وصادوا إلى جهنم بشركهم إن تقييط ) يقول هو رب من فيهما ( أَلاَ إِنَّ وَمَدُ اللَّهُ حَقَى ) إن من وحده أنابه الجنة ومن كفر به عافيه بالنار ( وَلَكِكْنَ أَ كَثَمُّهُمُ لاَ يَعْمُلُسُونَ ﴾ – ٥٥ – يعني من كل الف تسمائة وقسعة وقسعين إلى النار وواحد لا يَعْمُلُسُونَ ﴾ – ٥٥ – يعني من كل الف تسمائة وقسعة وقسعين إلى النار وواحد

<sup>(</sup>١) د فلا ، في الأصل و لا ، .

 <sup>(</sup>٢) ف أ : يقول الشرك جهنم ، ل : يقول جزاء الشرك جهنم .

الى الجنة ، ثم أخر بصنيعه ليوصد، فقال : (( هُو يُحْيِي ) من النطف ( وَ يُمِيتُ )
من بعد الحياة فاعبدوا من يحيى وبميت ( وَ إَلْبَيهُ تُرْجَعُونَ ) - ٥٠ - ٥٠
بعد الموت فيجزيكم في الآخرة ( يَمَنَا يُهَا النّباسُ قَدْ جَاءَ تُنكُم هُوعِظَةً ) بعني
بعندة (( مَن رَّبُكُم ) وهو ما بين الله في القرآن ( وَشِفَا مُّ يَانَ فِي الصَّدُورِ) من
الكفو والشرك ( وَ) هذا القرآن ( هُدَى ) من الصلالة ( وَرَحَمَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ )
- ٧٥ - لمن أحل حلاله ، وحرم حرامه ( فُلْ يَفَضُولِ الله ) يمنى القوآن ( وَرَحَمَّةُ عَلَى الله الله ) يمنى القوآن ( وَرَحَمَّةُ عَلَى الله المعمن العنه عليه وسلم حمات .

( أَمْلُ ) الكفار قريش ، وخزاهة ، واقيف ، وعامر بن صعصمة ، و بن مدلج ، والجمارت ابني عبد مناة ، قل له مر : ( أَرَّ يُثِمُ مَا أَ زَلَ آ أَشُّ لَسَكُمْ مِنَ رَوْقَ ) مدلج ، والجمارت ابني عبد مناة ، قل له مر : ( أَرَّ يُثِمُ مَا أَ زَلَ آ أَشُّ لَسَكُمْ مِنَ رَوْقَ ) بعنى البحيرة ، والسائمة ، والحوصيلة ، والحام ، ( فَجَعُلْمُ مُنَّلُهُ مَرَّاهًا وَحَلَّلًا بعنى وحلتم منه ما شتم ( قُلُ مَا آلَفُ أَ أَذِنَ لَسَكُمُ أَمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَى اللللللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّم

<sup>(</sup>١) في أ : والحرث .

<sup>(</sup>۲) ف أ : ﴿ رَمَا تَكُونَ فَي شَانَ ... ﴾ إلى قوله ﴿ ... عَلِيكُمْ شهودًا ﴾ . وفي ل : ذكر نهي الآية ، قالملبت من آية ٩١ من ؛ ل .

تَهْبِضُونَ فِيهِ ﴾ وأنا شاهدكم يعني إذ تعمــلونه ﴿ وَمَا يَعْــرُبُ ﴾ يعني وما يغيب ﴿ عَن رَّبِّكَ مِن مُّنْهَــالِ ذُرَّةٍ ﴾ يعــني و زن ذرة ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَلاَ أَصْفَرَ مِن ذَا لِكَ وَلاَ أَ كَبَرَ إِلَّا فِي كَتَـابٍ مُّبِينِ ﴾ - ٦١- يعني اللوح المحفوظ ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أن يدخلوا جهنم ﴿ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ ـ ٦٢ ــ أن يخرجوا من الجنسة أبدا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاَمَنُوا ﴾ يعني صــدقوا ﴿ وَكَانُوا يَتُقُونَ ﴾ - ٦٣ - الكبار ( لَهُمُ أَلْبُشَرَىٰ فِي أَلْحَيُوْ فِي ٱلدُّنيا ﴾ الرؤيا الصالحات ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ إذا خرجوا من قبورهم ﴿ لَا تَشِدِيلَ لِكَلِّمَاتِ ٱللَّهِ ﴾ يعني لوعد الله أن من اتقــاه ثوابه الحنة ومن عصاه عقابه النــا ر ﴿ ذَا لِكَ ﴾ البُشرى ﴿ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْمَظُمُ ﴾ ــ ٦٤ ــ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ فَهُولُهُم ﴾ يا عجد يعنى إذاهم ﴿ إِنَّ ٱلْمِزَّةَ يَّتَهِ ﴾ يعني إن الذوة لله ﴿ جَمِيعًا ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لقولهـــم ﴿ ٱلْمَلِيمُ ﴾ .. ٦٥ - بهم ﴿ أَلَا إِنَّ يَتِهِ مَن فِي ٱلسَّمَلَوْ بِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقول هو ربهم وهم عباده ، ثم قال : ﴿ وَمَا يَتَّبِسُمُ ٱلَّٰذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعني يعبدون ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُمْرَكَاءً ﴾ يعني الملائكة ﴿ إِن يَشْبِعُونَ ﴾ يعني ما يتبعون ﴿ إِلَّا ٱلظُّنُّ ﴾ يعنى ما يستيقنون بذلك ﴿ وَإِنْ هُـمْ إِلَّا يَخُرُصُـونَ ﴾ – ٦٦ ــ الكذب ثم دل على نفسه بصنعه ليعتبروا فيوحدوه ، فقال ؛ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكَنُوا فِيهِ ﴾ يعني لتأووا فيه من نصب النهاد ﴿ وَٱ لَنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ ضياء ونورا لتتغلبوا فيه لمعايشكم ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ ﴾ يعني في هـــذا ﴿ لَا يَسْتِ ﴾ يعني لعلامات ﴿ لِقَوْمٍ بَسْمُمُونَ ﴾ ٢٠ ـ المواعظ ﴿ فَالُوا ٱلَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾ فنزه نفسه عن ذَلُكُ ، فقــال : ﴿ سُبْحَلْمَهُ هُوَ ٱلْغَنِّي ﴾ أن يتخــذ ولدا ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰـوَاتِ

<sup>(</sup>١) هكذا في : ١ ، ل ، ذلك اسم إشارة للذكر ، البشرى مؤنثة فلعله ضمًّا معنى النبشير ،

<sup>(</sup>٢) في أ : فنزه عن ذلك ، ل : فنزه نفسه عن ذلك .

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلْطَنينِ بِهَدَذَا ﴾ يقول فمندكم حجة بما تزعمون إنه له ولد ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى آلَةِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ \_ ٦٨ \_ ﴿ قُلْ ﴾ ِ يا مجد ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهَ ٱلْكَذَبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ \_ ٦٩ \_ يعنى لا يفوزون إذا صاروا إلى السار ( مَتَدَّمٌ فِي ٱلدُّنْيَ ) يعني بلاغ في الحياة الدني ( ثُمُّ إِلَيْمَا مَرْجِمُهُم مَ ) [ ١١٦٨ ] في الآخرة ﴿ ثُمَّ نُدِيقُهُ مُم ٱلْمَذَابَ ٱلشَّدِيدَ مِمَا كَانُوا يَكْمُفُرُونَ ﴾ - ٧٠ ـ بقولهم إن الملائكة ولدالله . ﴿ وَٱتَّنُلُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى واقرأ عليهم ﴿ نَبَأً نُوجٍ ﴾ يعنى حديث نوح ﴿ إِذْ قَالَ لِقَــوْمِهِ بَلـنَةُومِ إِن كَانَ كُبُرَ مَلَيْكُم ﴾ يعني عظم عليكم ﴿ مُّقَامِي ﴾ يعني طول مكثى فيكم ﴿ وَنَذْ كِيرِي بِشَايِدَاتِ ٱللَّهِ ﴾ يعني تحذيرى إياكم عقــو بة الله ﴿ فَعَلَى آلَةً تَوَكَّلْتُ ﴾ يعنى بالله احترزت ﴿ فَأَجْمَعُوا أَمْنَ أَنْمُ وَشُرَكَاءَ أَنْمُ ﴾ وآلمنه ﴿ وَنَمْ لَا يَكُنْ أَمْنُ ثُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ يعني سووءا ﴿ ثُمَّ ٱقْضُــوٓا ۚ إِنَّ ﴾ يعنى مبلوا إلى ﴿ وَلَا تُنظرُونَ ﴾ ــ ٧١ ــ يعنى ولا تمهــلون ﴿ فَإِنْ نَوَلَّيْهُ مُنَّمُ ﴾ يعني عصيتم ﴿ فَمَا سَأَ لُتُكُم مَن أَحْرٍ ﴾ يعني من جعمل ﴿ إِنْ أَجْرِيَ ﴾ يعنى ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى آللَّهِ وَأُمِنْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ -٧٧-يعني من الموحدين ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَكُهُ وَمَن مُّمَّهُ ﴾ من المؤمنين ﴿ فِي ٱلْفُسلُّكِ ﴾ يعنى السفينة ﴿ وَجَعْلَنْسُهُمْ خَلَلْتِفَ ﴾ في الأرض من بعد نوح ﴿ وَأَفْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِشَايَطِيمًا ﴾ يعنى بنوح وما جاء به ﴿ وَآنظُو ﴾ يا عجد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَلِهَبَّهُ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ - ٧٣ - يعني المحذرين ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ ﴾ يعني من بعـــد نوح ﴿ رُسُلًا إِنَّىٰ قَنَّو مِهِمْ فَعَا مُوهُمْ بِأَ لَبُيِّلَدَتِ ﴾ ثم أخبر بعلميه فيهم ، فقال : ﴿ فَكَ كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ يعني ليصدقوا ﴿ يَمَا كَذُّبُوا بِهِ ﴾ يعني العــذاب ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ نزول المذاب ﴿ كَذَا لِكَ نَطْبُع ﴾ يمني مكذا نخم ﴿ عَلَىٰ أَلُوبِ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ - ٧٤ - يمني الكافرين ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِن بَمْدِهِمْ ﴾ •ن بعد الأم ﴿ مُوسَىٰ وَهَدُونَ 720

<sup>(</sup>١) في إ : « ما هذا » إلا « لسحر مين » .

۲) ما بين الأقواس ﴿ ... ﴾ ساقط من ؛ ل . (٣) تطلق الأبناء على الرؤساء والسادة وكان الفرس يلقبون بأبناء الأبناء أي أبناء الأحراز والسادة قال الشامر يمدح سيف بن ذي يزن :

تخالهم فوق متن الأرض أجبالا حية أتى من الأناء بقدمهم

لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني جبارا في الأرض ﴿ و إِنَّهُ لِمَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ - ٨٣ -بعني المشركين .

﴿ وَفَالَ مُوسَىٰ يَلَقُوم إِن كُنتُمْ ءَا مَنتُم بَا لَلَّهَ فَعَلَيْهُ تَوَكُّلُوا ﴾ يعني إحترزوا ﴿ إِنْ كُنُتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ - ٨٤ - يعني إن كنتم مقرين بالنوحيد ﴿ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهَ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَ لَا تَجْعَلْنَا فِشَنَّةً لَلْفَــوْمِ ٱلظُّلْلَمِينَ ﴾ ـ ٨٥ ـ يعني الذين كفروا يقول ولا تعذبهم من أجلناً ٤ يقول إن عذبتهم فلا تجعلنا لهم فتنة ﴿ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ منَ ٱلْقُومِ ٱلْكَلْفُرِينَ ﴾ - ٨٦ - ٠

لا تجملنا فنتة للقدوم الظالمين » قال : سمعت أبا صالح يقول : رمنا لا تظفرهم بنا فيظنوا أنهم على حق وأنا على باطل . قال: سمعته مرة أخرى يقول: لا تختيرنا ببلاء فيشمت بنا أعداؤنا من ذلك وعافنا منه . قال : وسممته مرة أخرى بقول: لا تبسط لهـم في الرزق وتفتنا بالفقر فنحتاج إليهم فيكون ذلك فتنة لن ولهم ).

﴿ وَأُوحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخْسِه أَن تَبَوَّءَ لَقَدُو مَكُمّاً ﴾ بني إسرائيل ﴿ بيصر بُيُوتَنَا ﴾ يعنى مساجد ﴿ وَآجْمَلُوا بُيُوتَكُمْ قَيْلَةً ﴾ يقول اجمىلوا مساجد كم قبل المسجد الحرام ﴿ وَأَ قِيمُــوا ﴾ في تلك البيوت ﴿ ٱلصَّلَــوٰةَ ﴾ لموافيتهــا ﴿ وَبَشِّير ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ - ٨٧ - ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ ءَا تَبْتَ وَرْعُونَ وَمَلَّاهُ رَسَّةً ﴾ يعنى الملك ﴿ وَأَمُوا لَا ﴾ يعنى أنواع الأموال ﴿ فِي ٱلْحَيَوْ ۚ وَ ٱلدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُبِضَّلُوا

<sup>(</sup>١) زيادة ايست في : أ ، والأثر الاتي كل ساقط من ؛ ل .

أبا صالح: هو الهذيل فالأثر روبه عبيد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل .

<sup>(</sup>٢) في أ : وسمعت .

<sup>(</sup>٤) الأثر السابق بين القوسين (...): ساقط من : ل .

عَن سَبِيلَكَ ﴾ يعني إنما أعطيتهم ليشكروا ولا يكفروا بديسك . قال موسى : ﴿ رَبُّنَا ٱطْمِسْ مَلَىٰٓ أَمُوا لَهُم ﴾ قال هارون : آمين ﴿ وَٱشْـدُدْ ﴾ يعني اختم ﴿ عَلَىٰٓ قُلُوبِهِمْ ﴾ قال هارون : آمين ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ يعنى فلا يصدقوا ﴿ حَتَّىٰ رَوُا ٱلْمَذَابَ ٱلَّا لِمَ ﴾ -٨٨- فإذا رأوا المذاب الأليم آمنوا «ولم ينن عنهم» شيئًا ﴿ قَالَ قَدْ أَجِبَتَ دُّعُونُكُمَّا فَمَا سُنَفَهَمَا ﴾ إلى الله فصار الداعى والمؤمن شريكين ﴿ وَلَا تَتَّمْهِ عَانِ سَهِيلَ ﴾ يعني طريق ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ - ٨٩ - بأن الله وحده لا شريك له – يعنى أهل مصر ﴿ وَجَدْوَزْنَا بِيْنِيَ إِسْرَآ نُيلَ ٱ لَبَحْرَ ﴾ بيان ذلك في طه a فاضرب لهم طريق في البحر ببسا لا تخاف دركا ولا تخشُّي ، لا تخاف أن يدركك فرعون ، ولا تخشى أن تغــرق ﴿ فَأَ تَسِمُهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًـــ ﴾ ظلم ﴿ وَعَدُوا ﴾ يعني اعتــداء ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَــرَقُ قَالَ ءَا مَّنْتُ ﴾ يمني صدةت وذلك حين غشيه المــوت ﴿ أَنَّهُ لَاۤ إِلَىٰــهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَا مَنَتْ بِهِ مُوم إَمْرَ نِيــلَ ﴾ يعنى بالذي صدةت به بنو إسرائيــل من النوحيد ﴿ وَأَنَا مِنَ آكمُسليمين ﴾ \_ . ٩ \_ فاخذ جبريل \_ عليه السمارم \_ كفا من حصباء البحر فِحْمَلُهَا فِي فِيهُ ، فَقِمَالُ : ﴿ وَٱلۡمَٰذَىٰ ﴾ عند الموت تؤون ﴿ وَقَلْدُ عَصَيْتَ قَبْـلُ

 <sup>(</sup>١) رق الجلالين (ليضلوا) في عاقبته (من سبيلك) دينك .

<sup>(</sup>r) ف ا ، ل ؛ لم يغن ·

<sup>(</sup>۳) سورة مله : ۷۷ ·

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَاتَّهِمُ مُرْءُونَ وَجَنُودَ ﴾ تفسيرها مضطرب في أ ، ل ٠

 <sup>(1)</sup> في أ : يسى صدات « أنه » وذلك حين غشيه الموت « لا إله إلا ... » ، والمثبت من : ل .

 <sup>(</sup>a) في حاشية إ : عاب في الكشاف هذا الزأى وقال كلاما حاصله : كيف بلين أن يمنسع السيد جبر بل غضما بر بد الإيمان من الإيمان .

421

[ ١٦٦٩ ] أي قبل نزول العــذاب ﴿ وَكَنتَ مَنَ ٱلْمُفْســدينَ ﴾ ـ ٩١ – يعني من الماصدين ﴿ فَمَا لَيُومُ مُنْجَيِّكَ سَهَدَنكَ ﴾ وذلك أنه لما غرق القدوم قالت بنو إسرائيل : إنهــم لم يغرقوا فأوحى الله إلى البحر فطفا بهــم على وجهه فنظروا إلى فرعــون على المـــاء فمنـــذ يومئذ إلى يوم القيـــامة تطفوا الغـــرق عَلَىٰ المـــاء ، فذلك قــوله : ﴿ لِتَكُونَ لَمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾ يعني لمن بعــدك إلى يوم القيــامة آية يهني علماً ﴿ وَإِنَّ كَشَيْرًا مَنَ ٱلنَّاسَ عَنْ ءَا يَلْشِنَا ﴾ يعني عجائبنا وسلطاننا ﴿ لَغَلَمْلُونَ ﴾ - ٩٢ - يعني لاهون ﴿ إِوَلَقَدْ بَوَّأَ مَا ﴾ يعني أنزلنا ﴿ بَنِيٓ إِسْرَآمُيلَ مُبُوًّا صِـدْقِ ﴾ منزل صدق وهو بيت المقدس ﴿ وَرَزَّفَنْدَهُــم مِّنَ ٱلطَّيْبَلَت ﴾ يعني المطـر والنبت ﴿ فَكَ آخْتَلَقُوا ﴾ يعني أهل النَّــوراة والإنجيل في نبوة عهد صلى الله عليه وسلم - ﴿ حَتَّىٰ جَآ ءَ هُمُ ٱلْعَلْمُ ﴾ حتى بعثه الله – عز وجل فلما بعث كفروا به وحسدوه (إنَّ رَبُّكَ يَقْضَى يَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْلُمَةُ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ - ٩٣ - ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ ﴾ يا عِد ﴿ مِّكَّ أَنزَلْنَكَ إِلَيْسِكَ فَأَسْنَلَ ٱلَّذِينَ يَقْدَرُ وَنَ ٱلْكَتَلْبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ عبد الله بن سلام وأصحابه ، فقــال النبي — صلى الله عليه وسلم — عند ذلك لا أشــك ولا أسال بعد، أشهد أنه الحق من عند الله ﴿ لَقَدْ جَمَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرَ بَنَّ ﴾ - ٩٤ – يعني من المشركين في القرآن بأنه جاء من الله ـــ تعالى .

م حذر النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأوعن إليه حين قالوا : إنما يلفنه الرى على لسانه ، فقال : ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا يَكُتِ ٱللَّهِ مِنْ كَذَّبُوا بِمَا يَكُتِ ٱللَّهِ مِنْ

 <sup>(</sup>٢) ق. أ : القيامة القيامة . (٣) الرى : الشيطان، وفي أ : الرويا، وفي ل : الرى .

(أ) الفرآن كما كذب به كفسار مكن ﴿ فَتَكُونَ مِنَ أَخَلَدُمِيرِ بَنَ ﴾ ـ 90 - ثم قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّقُ عَلَيْهِم مُ كَلِمَتُهُ وَبَلْكَ ﴾ يعنى وجبت عليهم كلمة العسذاب يقول : أى صبقت لهم الشقاوة من الله حمز وجل – فى علمه ﴿ لاَ يَقُومُونَ ﴾ حـ ٩٦ - يعنى لايصدقون ﴿ وَلُو جَا مُشَهُمْ كُلُّ مَا يَوْ حَيْى بَرُوا الْمُمَالَبُ الْأَلِيمَ ﴾ حـ ٩٩ - كيا سالوا « فَي \* بنى إسرائيل و حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ... » المح آخر الآيات .

(\$) و كقوله « فلولا كان من الفسرون من قبلكم » قال : كل شيء في الفسرآن (١٢) (٨) ويونس وهود . فلولا : فهلا إلا ما في يونس وهود .

- (١) ق أ : فقال ، وق ل : فقال الذي — صلى الله عليه وسلم — عند ذلك لا أشك ولا أسأل
   بل أشهد أنه الحق نقال : ﴿ إِن الذِّينَ حقت عليهم ٠٠٠ › ،
  - (٢) ساقطة من : أ ، ومثبتة في : ل .
    - (٣) في أ ، ل: إلى آخر الآية .

- (٤) ف أ : كقرله .
- (ه) سورة هود : ۱۱۱ ·
  - (٦) أي معنا فهلا .
- (٧) يشسير إلى الآية ٩٨ من سـورة يوئس : ﴿ فارلا كانت ترية آسنت نتفعها إيمائهــا إلا قوم
   يونس > ·
- (٨) يشسير إلى الآية ٦١٦-من هود : ﴿ فلولا كان من القـــرون من قبلكم أراو بقيــة ينهون هن الفـــاد في الأرض » •

﴿ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَوْمَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِ مَكْنَهَا ٓ ﴾ : الإيمان عند نزول العذاب، ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ۖ وَامْنُوا ﴾ يعني صدقوا وَتابوا وذلك أن قوم يونس – عليه السلام – لما تظروا إلى العذاب فوق رءوسهم على قدر ميل وهم في قرية تسمى نينوى من أرض الموصل تابوا ، فلبس المسوح بعضهم ، ونثروا الرماد على رءومهم وعزلوا الأمهات من الأولاد والنساء من الزواج ثم عجوا إلى الله فكشف الله عنهم العذاب ﴿ كَشَفْنَا عَمْهُمْ عَذَابَ ٱلْحُــزَى فِي ٱلْحُـيَوْةِ ٱلدُّنْيَــا وَمَتَّعْمَدْلُهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ - ٩٨ - إلى منتهي آجالهم فأخبرهم يا عجد، أن التو بة لا تنفعهم عند نزول العَمَدَابِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيمًا أَفَأَنتَ تُكُرُّهُ اً لَنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْ مِنِينَ ﴾ - ٩٩ هذا منسوخ نسختها آية السيف في براءة. ثم دل على نفسه بصنعه ليعتبروا فيوحدوه فقسال : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنَ آللَهَ ﴾ يعني أن تصدق بتوحيــد الله حتى بأذن الله في ذلك ﴿ وَتَجْهَــلَ ٱلرُّجْسَ ﴾ يعنى الإثم ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَشْمَلُونَ ﴾ . . . ، \_ ثم وعظ كفار مكة فقال : ﴿ قُدُلُ ٱ نَظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ ٰت ﴾ يعني الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب ، والمطر ﴿ وَ ٱلأَرْضِ ﴾ والحبال ، والأشجار ، والأنبار ، والثمار ، والعيون ، ثم أخبر عن علمه فيهم فقال : ﴿ وَمَا تُنْفَى ٱلْآيَلَتُ ﴾ يعني العلامات

<sup>(</sup>۱) في أ : « فلوكانت » ، رق حاشية أ : التلارة « فلولا » .

<sup>(</sup>۲) في ا : 'نينون ، م : 'نينوى ، ل : 'نينون .

<sup>(</sup>r) في إ : فليسوا ، ل : فليس ·

<sup>(</sup>٤) في أ : إلى قوله « ... مؤ منين » .

 <sup>( • )</sup> ليس منى آية السيف الإكراء بمل الدين ، فسالا تعارض بينها و بين هسذه الآية ، وبالنال فليست ناسحة لها .

﴿ وَٱلنَّـٰذُرُ ﴾ يعني الرسل ﴿ عَن قَوْم لا يُؤْمنُونَ ﴾ - ١٠١ - ثم خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية فقــال : ﴿ فَهَلْ يَنتَيْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعنى قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، والقرون الممذبة ، ﴿ قُلْ فَا نَنْظُرُوٓۤا ﴾ المــوت ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُشتَظِرِينَ ﴾ \_ ١٠٢ ـ بكم العـــذاب ﴿ ثُمُّ نُحَجِّى رُسُلَمَا وَ ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا ﴾ معهم ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يعنى هـكذا ﴿ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في شَـكُّ مَّن ديني ﴾ الإسلام ﴿ فَلَا ٓ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُـدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الآلهــة ﴿ وَلَـٰكِينَ أَعْبُدُ آلَنَهَ ﴾ يعنى أوحد الله ﴿ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَـٰكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَ كُونَ مِنَ ٱلْمُـوْ مِنْيِنَ ﴾ \_ ١٠٤ \_ يعني المصدقين ﴿ وَأَنْ أَقَمْ وَجُهَـكَ للدُّن حَنيفًا ﴾ يعنى مخلصا ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ـ ١٠٥ ـ بالله ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى ولا تعبــد مع الله إلهــا غيره ﴿ مَا لَا يَنْغَمُــكَ ﴾ يقول ما إن احتجت إليه لم ينفعك ﴿ وَلَا يَـضُرُكَ ﴾ يعني فإن تركت عبادته في الدنيا لا يضرك وإِن لم تمبــده ﴿ فَإِنْ فَمَلْتَ ﴾ فمبــدت فيرالله ﴿ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلــالبِينَ ﴾ ـ ١٠٦ ـ يعني من المشركين . ثم خوفه ليتمسك بدين الله ﴿ وَإِنْ يُمْسَسُكَ ٱللَّهُ بُضَّرٌ ﴾ يمنى بمرض ﴿ فَلَا كَاشْفَ لَهُ ۖ ﴾ لذلك الضر ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ يعنى الرب نفسه ﴿ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَــْدِ ﴾ بعافية وفضل ﴿ فَلَا رَادٌّ لِفَضْــلِهِ ﴾ يعنى فلا دافع لفضائه ﴿ يُصِيبُ بِهِ ﴾ بذلك الفضــل ﴿ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِه وَهُوَ ٱلْغَفُــورُ ٱلرَّحْيُم ﴾ \_ ١٠٧ \_ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ } يعني القرآن ﴿ فَمَن آهُنَّذَىٰ فَإِنَّمَا يَهُنَّدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ ﴾ عن إيمان بالفرآن ﴿ فَإِنُّمَا

(١)، (٢) لانسخ في الآية ٨٠١ رلا في الآبة ١٠٥٠

ا) • (۱) دسط ی ادیه ۱۰۸ در ی ادیه ۱۰۹

فقد أمر — عليه السلام — بتبليغ دهوته لأهل مكة بالحكمة والموطلة الحسنة كما أمر بالصسر

والتحمل .

وهذه مرحلة من مراحل الدعوة فاسها التبليغ والاحتمال .

وفى مرحلة المدينة : أمر المسلمون بالدفاع من أنفسهم .

فلما وقف مشركرالدرب فى طريق الدعوة وكونوا قوة لصد الناس عنها أمر المسلمون بقتال مشركى العرب خاصة .

فالأمر إما تدرج في النشريم ، أو تخصيص المام ، لانسخا .

سُوْرَة هُ ﴿

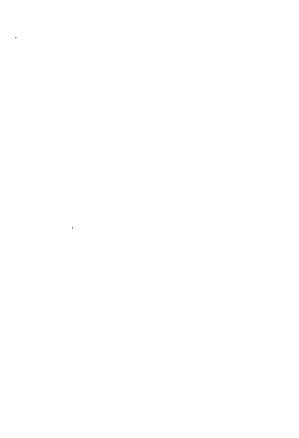

# (۱۱) سِئُوٰ کَوْهُوُکُرُهُ کِکِکِتَۃ وَ[سِيالِهٰ اللاثُ نُوغِشْرِهِ اَنَّهُ وَمَالِكَةَ

لِللَّهِ ٱلرَّحْمَا إِلرَّحِيبِ

الرَّ كِتَنَبُّ أَحْكِمَتُ عَالِيْكُهُ فَمْ فَصَلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَدِيمٍ فَ اللّهُ الْعَبُدُوا اللهُ اللهُ



#### الجسزء الشاني عشر

إِنَّكُم مَّبِعُوثُونَ مِنْ بَعْد الْغُوْت لَيْقُولَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِنْ هَندُآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَهِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّى أَمَّة مَّعْدُودَة لَيْقُولُونَ مَا يَحْدِسُهُ إِ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهُوْ وُونَ ﴿ وَلَهِنَّ أَذَ فَنَا ٱلَّانِسُنَ مَنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسٌ كُفُورٌ ﴿ وَلَيْنَ أَذَفُنُهُ نَعُمَاءَ بَعُدَ ضَرَّاءَ مُسْتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبُ ٱلسِّيئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لِفَرحٌ فَخُورُ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَّرُواْ وَعَملُواْ الصَّالَحَاتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه تَارِكُ أَبِعُضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَايِنُ إِنهِ عَصَدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لُوْلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ كُذُو أُوْجَاءَ مَعَهُ مِلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ مِّنْ وِ وَكِيلُ ١ أُمْ يَقُولُونَ الْفَرْكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مَثْلِهِ عِمُفْرَرَيْتِ وَا دَعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِد قينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنزلَ بِعلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَكَ إِلَّا هُو ۚ فَهَلْ أَنُّهُ أَسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٠ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في ٱلْآخِرَة إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِيطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَيُطلُّمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ سورة هود

أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةَ مِن رَّبِّه ء وَ يَتْلُوهُ شَاهِدُّ مِّنَّهُ وَمِن قَبْله ء كَتَكُ مُومَيّ إمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَدِكَ يُؤْمنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمُّ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَتَّ مِن رَّبِّكَ وَلَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًّا أُوْلَنِّهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَندُ هَنَّوُ لَا ٓ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِهِم أَ لَالَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ وَيَبْغُونَهَاعِوَجُاوَهُم بِالْآخِرَة هُمْ كَلِفِرُونَ ﴿ أُولِكَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهُ مِنْ أَوْلِيآء يُضَلِعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ٢ أُولَيِّكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ٢ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَملُواْ الصَّلْحَنْتُ وَأَخْبِتُواْ إِلَىٰ رَبِّهُمْ أَوْلَنْبِكَ أَصْحَنْ الْجِنَّةُ هُمْ فيها خَلِدُونَ ﴿ \* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَا لَأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ بُسْتُو يَان مَثَلًا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ



#### الجسزه الشاني عثر

عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قُومِهِ مَا نَرَ دَكَّ إِلَّا بَشَرًا مِنْلُنَا وَمَا نَرِنكَ اتَّبَعَكَ إِنَّا لَّذِينَ هُمْ أَرَادَلُنَا بَادى الرَّأَى وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل بَلْ نَظُنُّكُمْ كُنذبينَ ﴿ قَالَ يَنقُوم أَرَّهُ يُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَّبِي وَءَاتَنني رَحْمَةً مِن عندوه فَعَمْيَتْ عَلْسُكُمُ أَنْ أَزْمُكُنُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَنرِهُونَ ﴿ وَيَنقُومُ لَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِداً لَّذِينَ وَامَنُوٓا إِنَّهُم مُلَنقُواْ رَبِّهِمْ وَلَلكنِّيّ أَرَكُمْ قُوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَنقُوْم مَن يَنصُرُني مِنَ اللَّهِ إِن طَرَد تُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلا آفُولُ لَكُمْ عندى خَزَ آبُ اللَّهُ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَبْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنَّى مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تُزْدُرِي أَعْبُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللهُ خَيراً اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمَنَ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَندَ لْنَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدَ لَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدَقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنَّمُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفُعُكُمُ نُصْحِيٍّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَ مَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُّ هُورَيكُمْ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ( عَامُ اللهُ عُمُولُونَ اَفْتُرَنَّهُ قُلْ إِن اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَا تُغْرِمُونَ ٢

مسورة هود

وَأُوحِيَ إِنَّ نُوجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُننَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخْلَطْبْنِي فِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِن قَوْمِه = سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ (إِنَّ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيه عَذَاتٌ يُخْزِيه وَيُحَلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْمِّرُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمل فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبِقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ وَمَا عَامَنَ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ - إِلَّا قُليلٌ ١٠٠٠ \* وَقَالَ أَرْكُبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱلله عَرِيهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبَّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلْجُبَال وَنَادَىٰ نُوخُ آئِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْهُنَّ ٱرْكَبِمَعَنَا وَلا تَكُن مَّمُ ٱلْكُلفرينَ ﴿ عَالَ سَاوى إِلَى جَبل يَعْصمُني مِنَ ٱلْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمِّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مَنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿ إِنَّ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ الْمِلْعِيمَا وَكُو يَنْسَمَا وَأَقْلِعِيَّ أَوْعَبِضَ ٱلْمَآءُ وَقُفِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٓ الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقُوْمِ الظَّلِيمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي



#### الجـــزءالث بي عشر

وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحُتَّى وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحُنَّكِمِينَ ﴿ قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ إِلَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِمِ فَلَا تَسْعَلْنَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمَ إِنَّ أَعْظُكُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجِنَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَالَيْسَ لى به عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفُر لِي وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخُسَرِينَ ﴿ قِيلَ يَكُنُوحُ أهبط بسكنيم منا وبركنت عكيك وعلى أميم ممن معك وأمم سنمتعهم ثُمَّ يَمَسُهُم مِّنَّا عَذَابُ أَلَهُ ﴿ يَلُكُ مِنْ أَنْبَآءَ الْغَيْبِ نُوحِبِهَا ٓ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَمْلُمُهَا أَنتَ وَلا قُومُكَ مِن قَبْلِ هَنذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّفِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقُوْمِ ٱعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهُ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنْمُ إِلَّا مُفَارُّونَ ﴿ يَلْقُومَ لِاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مَّذُرَارًا وَيَزِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَّ قُرَّتُكُمُ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَلَهُ وَدُمَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِنَا رِكِيٍّ ءَ الْهَبْنَاعَنِ قُولِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (مِنْ إِنْ لَقُولُ إِلَّا آعْتُرَىٰكَ بَعْضُ ءَالهَبْنَا بِسُورْ قَالَ إِنَّ أَشْهِدُ ٱللَّهُ وَأَشْهَدُواْ أَنَّى بَرِيٌّ اللَّهِ مُنَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ عَلَيدُ ونِي جَمِيمًا ثُمَّ لَا تُنظرُون ٢ سسورة هود

إِنْ تُوتَّلُّتُ عَلَى اللَّهُ رَبِي وَرَبِّكُمُ مَّا مِن دَآ بَيَّةٍ إِلَّا هُوَءَا حَذُ بِنَاصِينَهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقيم ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أَرْسلْتُ بِهِ ٱلْمِيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ رَشِيعًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلْ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ وَامَنُواْ مَعَهُم رَحْمَةِ مْنَا وَجَمَّنِنهُم مْنْ عَذَابِ عَلِيظِ (إِنَّ وَتَلْكُ عَادٌّ جَحَدُواْ عَايَت رَبِهِمْ وَعَصُواْ رُسُلُهُ وَا تَبَعُواْ أَمْرَ كُلَّ جَبَّارِ عَنيد ﴿ وَأَتُبعُواْ فَ هَاذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةُ رَيُومَ الْقَيْلَمَةِ أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لَعَاد قَوْمِ هُودِ ٢٠٠٤ ﴿ وَإِلَّا تُمُودَأُ خَاهُمْ صَالَحَا قَالَ يَنْفُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مْنَ إِلَهُ عَيْرُهُۥ هُوَ أَنْشَأَكُم مَنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَمْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ جُبِبٌ ﴿ قَالُواْ يَصَالُحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَلَدا أَ أَنْهَلَنَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ وَالْفَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ قَالَ يَنْقُومُ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَة مِن زَبِّي وَءَا تَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُني مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فَمَا تَزِيدُ وَنَنِي غَبْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَنقَرْ م هَنه ه عَناقَةُ أَللَّهَ لَكُمْ عَالَيَّةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَّ أَرْضَ اللَّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ ١



#### الحبيزه الشاني عشر

فَعَفُرُوهِ افْقَالَ تَمَنَّعُوا فَ دَارِكُمْ ثَلَاثُهُ أَيَّا ° ذَلِكَ وَعَدُّغَيْرِ مَكُذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِّينًا صِلِحًا وَالَّذِينَ وَامَّنُواْ مَعُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِهِذَ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ ٱلْقُوئُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّبْحَةُ فَأَصْبُحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَآ أَلَّا إِنَّ نُمُودًا كَفَرُواْرَبَهُمْ أَلَّا بُعْدًا لِنَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُاهِمَ بِالْبُشُرِي قَالُواْسَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَالَبِثَ أَن جَآء بعجل حَنِيذِ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأَوْجَسَ مَنْهُمُ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِ ﴿ وَامْرَأَتُهُم قَاآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَاهَا بإِسْحَلْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلْقَ يَعْقُوبَ (١٠) قَالَتْ يَدُو يُلَنَّ وَأَلَدُوأَ أَنا عَجُوزٌ وَهَلَدَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَدَا لَشَيَّ وَعَجِيبٌ (١٠) قَالُواْ أَيْعَجَبِينَ مِنْ أَمُرِ ٱللَّهُ رَحْمَتُ ٱللَّهُ وَبِرَكُلْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَّ ٱلْبَيْت إِنَّهُ رَحَميةٌ مَّجِيَّهُ رَثِي فَلَمَّا ذَهَبَعَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْءُ وَجَآءَتُهُ ٱلْدُشْرَىٰ يُجَندلُنَافي قَوْم لُوطِ (إِنَّ إِنَّ إِبْرُ هِيمَ كَلِيمٌ أُوَّا "مَّنيبٌ (إِنَّ يَا بُرُ هِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَا ۚ إِنَّهُ مِ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ وَاتِيهِمْ عَذَابُّ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَالُوطًا مِيٓ ؛ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَفَالَ

مسورة هود

هَندَا يَوْمُ عَصِيكٌ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّبَاتَ قَالَ يَنْقُوم هَنَوُلآء بَنَا بَي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمٌّ فَا تَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُون فِ ضَيْفِيَّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَسِيُّد ﴿ مَا لَوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّي وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِيكُمْ قُوَّةً أَوْ ، اوِى إِلَىٰ رُكِنِ شَديد ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصلُواْ إِلَيْكٌ فَأَمْرِ بِأَهْلِكَ بِقطع مِّنَ الَّبِل وَلا يَلْتَفتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأْتَكُّ إِنَّهُ مُصِيبُهَامَآ أَصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعَدُهُمُ الصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُّحُ بِقَرِيبِ ١ فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَلْيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجْيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُنْ مُسَوِّمَةً عِندَرَبَّكُ وَمَا هَيَ مَن ٱلظَّلِمِينَ ببَعِيد ( من \* وَ إِنَّ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْم آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُم وَلا تَنقُصُواْ ٱلْمكيالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرَيكُم بِخَيْرِ وَ إِنِّي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تَحْمِيطِ ﴿ وَيَعْفُومُ أَوْفُواْ ٱلْمَكْبِيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطَ وَلاَتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلا تَمْشُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (فِيْ بَقَيَّتُ اللَّهَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُواْ يَشَعَبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتُرُكَ



#### الجسزه الشاني عشر

مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْأَنِ نَفْعَلَ فِي أَمُو لِنَامَا نَشَتُوا أَ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحُكِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقُوم أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَة مَن رَّتَى وَرُزُقَنِي مَنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُأَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبٌ ﴿ وَيَنقُوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاتِيٓ أَن يُصِيبَكُم مَثْلُ مَا ٓ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودِ أَوْ قَوْمَ صَلْمِجٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ﴿ إِنَّ مُأْسَنَغُفُرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٤٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثيرًا مَّمَّا تَقُولٌ وَإِنَّا لَنَرَنكَ فينا ضَعيفًا وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَجُمُننكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنفُومِ أَرَهْطِينَ أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَأَتَّخَذُنُهُوهُ وَرَآءَ كُمُ ظهريًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُعِيطُ (إِنَّ) وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتكُمُ إِنَّى عَنْمِلُّ سَرْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيه عَذَاتٌ يُخْزِيه وَمَنْ هُو كَنْدَبُّ وَٱرْتَقَوْا إِنَّى مَعَكُمْ رَفِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبِا وَٱلَّذِينَ وَاسْتُواْ مَعَارُ بِرَحْمَة منَّا وَأَحَذَت الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبُحُوا في ديرُهم جَسْمِينُ ١٠ كَأْن لَّمْ يَغْنُواْفيهَا أَلَّا بُعْدًا لِمَدْنَ كَمَا بَعَدَتْ تُفُودُن

مسورة هود

وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا مُومَىٰ بِعَا يَعْنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ١٠ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ عَ فَاتَبْعُواْ أَمْرُ فَرَعُونَ وَمَا أَمْرُ فَرَعُونَ بِرَشِيد ﴿ يَقُدُمُ قُومُهُ لِوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ فَأُورُدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠ وَأَنْبِعُواْ في هَاده، لَعْنَةً وَ يُومُ الْقِينَمَة بِنُسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآمٌ وَحَصِيدٌ ١٠ وَمَاظَلُمْنَاهُمْ وَلَكُن ظَلَمُواْ عُسَهُمْ فَمَا أَغَنتُ عَنْهُمْ الْهَانُهُمُ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ الله مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ١٠ وَكَذَا لِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَكُدُ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِلْمَةً إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠ إِنَّ فَ ذَالِكَ لَّا يُهُّ لَمَنْ خَافَعَذَابَ الْآحَرُة ذَالَكَ يَوْمٌ عَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١٠ وَمَا نُؤَخُرُهُ إِلَّا لأُجَلِ مَّعْدُودِ ١٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَمْهُمْ شَتِيٌّ وَسَعِيدٌ ١ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَنِي ٱلنَّادِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقً ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأُرْضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعًالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُواْ فَنِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَت السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُكَ عَطَاءٌ غَيْرَ يَجُذُودِ ١ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هِلَوْلاً وَ



الجسزه الثباني مثمر

مَا يَعْدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْدُهُ وَ إِنَّا أُوهُم مَنْ قُبُلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبُ غَيْرٌ مَنقُوصِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ وَا تَبِنَا مُومَى ٱلْكَتَلَبُ فَأَخْتُلُفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلَمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغَي شَكِّ مَّنَّهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِرُّ ﴿ فَأَ سْنَقَمْ كُمَآ أُمرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلا تَرْكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُومَالَكُم مّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيآ ء ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٠٠٥ وَأَقِم ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْمِنَ السِّيَّاتِ ذَالِكَ ذَكَّرَى لِلذَّ كِرِينَ ١١٥ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسَينَ ١١٥ فَلُولًا كَانَ منَ الْقُرُون من قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقيَّة يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مَّمَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَآتَبُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أَتْرِفُواْ فِيه وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلُحُونَ ١٠ وَلُوشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ عُثَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلَمَهُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١٥ وَكُلًّا نَّقُصُ عَلَيْكَ

مِنْ أَنْبَ الرُّسُلِ مَا نَعْبَتُ بِهِ عُوْادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَتْ وَمُوْعِظَةٌ وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمُلُونَ ﴿ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَالتَّعْلُونَ ﴿ وَالْمَعْلُونَ الْمُعْلُونَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلُونَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُمُّ وَاعْلَمْهُ وَاللَّهِ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُمُّ وَاعْلَمْهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُمُّ وَاعْلَمْهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُمُّ وَالْمَعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ وَالْمُوالِقَ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ وَالْكُونَ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ الْمُؤْمُونَ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلُمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ

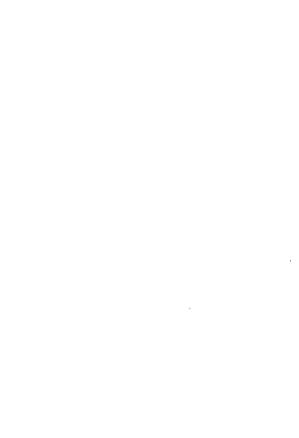

### [ ســـورة هــــود ]

## مكية كلها غير هذه الآيات الشلاث : فإنهن نزلن بالمدينة فالأولى قــوله

## المقصود الإجمالي من سورة هود

بيان حقيقة الفرآن ، واطسلاع المقل سهمانه مل سائر الخسائل وضائرهم ، وضافة مال لأوزاق المطورات ، والإطارة إلى عنى الدرس والبيان بمثل الفرآن ، وذم طلاب الدنيا المعرضين من الدنمي، الله على درسة حدى الدنيا المعرضين من الدنمي، والله المعرضين من الدنمي، ولمن الظالمين ، وطروهم ، وقصة ألما الكفروا والموافقة ومدين والمعلوك عاد ، وقصة الطورة الموافقة الموافقة الإرام وصادة بإصاف ، وصديت لوط وإلهائل قومه ، وذكر شعيب ، وسناظرة قومه إياء ، والإشارة إلى قصة مومي وفرعون بكون مقسدم ولمعلوك قومه إلى جهم ، وذكر جميع أحوال القيامة ويضميل القريقين والطريقين ، وأمم الرسول — صل القاميس وسلم — بالإستفادة ، والنجيس من أعل القدام والشافل والمحافقة على السلموات الخس ، والمهارئ ، ذكر الرحمة ل المتدرسة بن المار الرسول — صل والمهارئ ، ذكر الرحمة ل اختياب الذي سائلة عليه وسلم — بالإستفاقة على السلوات الخس ، على المنافقة على السلوات الخس ، على المناف على المنافقة على السلوات الخس ، على المنافقة على المعرف المنافقة على المعرف المنافقة على المعرف على المنافق على مال المنافقة على المنافقة على المعرف على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المعرف على المنافقة عل

مجموع نواصل سورة هود: (ق ص د ت ل ن ظ م ط ب ر ز د ) .

يجمها قولك ( قصدت لنظم طبرزد ) والطبرزى السكر · وصمت سورة هود لاشتمالها على قصة هود — عليه السلام — وتفاصيلها ·

( انظر بصائر ذري التميز الفيروز بادي : ٢٤٦ ) ٠

تعالى : د فلملك تارك بعض ما يوحى إلينك » وقوله تعمالى : « أولئك يؤمنون به ... » نزلت فى ابن سلام وأصحابه ، وقدوله : د إون الحسنات يذهبهن الميار ... » نزلت فى رهبان النصارى ، واقد أعلى .

(٤) وهي مائة وثلاث وعشرون آية .

 <sup>(</sup>۱) الآية ۱۲ من سورة هرد رتمامها: « نلمك تارك بعض ما يوحى إليسك وضائق به صدرك
 (ان يتولو الولا أنزل عليه كنز أرحاء معه ملك إنما أنت نذر واق على كل شر، وكل ي .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من مروة هود وتمامها : «أفن كان على بية من ربه ويثور شاهد مت ومن قبله كتاب مرمى إماما ورحة أراكك يؤخرن به رمن يكفر به من الأحواب فالنار موعد، فلا تك في ممرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر التاس الإحديث ٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١١٤ من سورة هود وتمامها: ﴿ وَأَمْمُ الصَّلاةَ طَوْقَ النَّهَا وَوَلَفًا مَنَ اللَّيلَ إِن الحَمَـنَات.
 يذه مِن السيات ذلك ذكرى لذا كرين ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هذا موافق الحافى المصحف وقيه ما بأتى :

سورة هود مكية إلا الآيات ١٢ ، ١٧ ، ١١ ، ١١ ، فدنية رآياتها ٢٣ زات بعد سورة يونس •

# كبسهالغدالرحمن الزمسيم

﴿ الَّــرَ كَتَـٰكُ أَحْكَتْ ءَا يَلْتُنَّهُ ﴾ من الباطل يعني آيات الفــرآن ( أُثُمُّ أُصَّاتُ ) يعني بينت : أمره، ونهيه، وحدوده، وأمر ما كان، وما يكون ( مِن لَّدُنْ حَكيم ) يقدول من عند حكم لأمره ( خَبِسير ) - ١ - باعمال الحلائق، ﴿ أَلَّا تُعْبُدُوا ﴾ يعني ألا توحدوا ﴿ إِلَّا آلَةَ ﴾ يعني كفار مكة ﴿ إِنَّنِي لَـكُمْ مِّنْهُ ﴾ يعني من الله ﴿ نَذَيُّر ﴾ من عذابه ﴿ وَبَشَيِّر ﴾ ٢ \_ بالجنة ﴿ وَأَن ٱسْتَغْفُرُوا رَبُّكُمْ ﴾ من الشرك ( ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْكِ ﴾ منه ﴿ يُمَيِّدُهُمْ مَّتَلَعاً حَسَناً ﴾ يعني يعيشكم عيشا حسنا في الدنيا في عافية ولا يعاقبكم بالسنين ولا بغسيرها ﴿ إِلَيَّ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ يعني إلى منتهى آجالكم ﴿ وَيُؤْتِ ﴾ في الآخرة ﴿ كُلُّ ذِي نَضْلٍ ﴾ في العمل في الدنيـــا ﴿ فَضْـــلَّهُ ﴾ في الدرجات ﴿ وَ إِن تَوَلَّوْا ﴾ يعني تعرضـــوا عن الإيمان ﴿ فَاِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ ـ ٣ ـ يعني عظم فلم يتو بوا فحبس الله عنهــم المطر سبع ســنين حتى أكلوا العظــام ، والموتى ، والكلاب ، والجيف ، ﴿ إِلَىٰ آلَةَ مَرْجُعُكُمْ ﴾ في الآخرة لا يغادر منكم أحد ﴿ وَهُوَ مَلَىٰ كُلِّ مَّىٰ ، ) من البعث وغيره ﴿ قَـدِيرٌ ﴾ \_ ع \_ ﴿ أَ لَا إِنَّهُم يَشُنُونَ صُـدُورَهُم ﴾ يعني يلوون وذلك أن كفار مكة كانوا إذا سمعوا القرآن نكسوا رءوسهم على صدورهم كراهية استماع القرآن ﴿ لِيَسْتَخْفُوا منْهُ ﴾ يعني من النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فالله قد علم ذلك منهم ، ثم قال : ﴿ أَ لَا سِمِينَ يَسْتَفْشُونَ شِيَاجُـمْ ﴾ يعني يعلم ذلك

﴿ يَعْـلَمُ ﴾ الله حين يغطون وءوسهم بالثياب ﴿ مَا يُبِسُّرُونَ ﴾ في قلوبهم ، وذلك الخفى ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ بالسنتهم ﴿ إِنَّهُ قَلِيمٌ بِذَاتَ ٱلصَّدُورِ ﴾ \_ ه \_ يعنى بما في الفلوب من الكفر وغيره ﴿ وَمَا مِن دَآيَّة فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْفُهَا ﴾ حسبثما توجهت ﴿ وَيَعَلُّمُ مُسْتَقَرُّهَا ﴾ بالليل ﴿ وَمُسْتُودَعَهَا ﴾ حيث تمون ﴿ كُلُّ ﴾ نفس كل المستقر والمستودع ﴿ في كنناب مُّدِين ﴾ - ٦ - بقول هو بين في اللوح المحفوظ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وما ينهما ﴿ في ستَّة أَيَّا مِ ﴾ ثم استوى على العرش: يعني استقر على العسرش ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَا عِي قبل خلق السموات والأرض وقبل أن نخلق شيئًا ﴿ لَيَبْلُوَكُمْ ﴾ يعني خلقهما لأمر هوكائن . خلقهما وما فيهما من الآيات، ليختبركم . [ ٧٠٠ ب ] ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ لربه ﴿ وَلَئَن قُلْتَ ﴾ يا عد لكفار مكذ ﴿ إِنَّكُمْ مُّبُونُونَ مِن بَعْدِ ٱلْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ من أهــل مكة ﴿ إِنْ هَا ذَا إِلَّا سَعْــرُّ ء \* مُدِينَ ﴾ ـ ٧ ـ يقول ما هــذا الذي يقول عجد ــ صلى الله عليه وسلم ــ إلا سحر بِن ، حَيْنَ يَخْبِرنا أَنَّهُ يَكُونَ البَعْثُ بَعْدَ المُوتَ ﴿ وَلَئَنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَـذَابَ ﴾ يعني كفار مكة ﴿ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مُعَدُودَةٍ ﴾ يعني إلى سنين معلومة . نظيرها في يوسف

<sup>(</sup>۱) هــذا من تجــيم مقائل ، لأن الاستقرار إنما يكون بعد مركة سابقة ، والحركة والسكون من صــفات الحوادث ، والله لا يوسف بصفة من صفات الحواهث ، فالحــدوث نفس ، والنقس هل أنه ــــ تعالى ــــ عال .

<sup>(</sup>٢) في ا : خبر ، ل : حين .

<sup>(</sup>٣) الله : غير واضحة ، م : أنه ، ل : مخير أنه .

(۱) م.ر المد الله على بعد سنين ، يعنى الفتل ببسدر ( لينفسولن ) يا عجد ( الميفسولن ) يا عجد ﴿ مَا يَعْدِسُهُ ﴾ عنا يعنون العذاب تكذيبا يقول الله ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيمُ ﴾ العذاب ﴿ لَيْسَ مَصْرُ وَفًا عَنْهُمْ ﴾ يقول ايس أحد يصرف العذاب عنهم ﴿ وَحَاقَ ﴾ يعني ودار ﴿ مِهِم مَّا كَانُوا بِه ﴾ يعني بالمذاب ﴿ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ - ٨ - بأنه ليس بنازل بهم ﴿ وَلَئِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنْسَانَ ﴾ يعني آتينا الإنسان ﴿ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ يعني نعمة يقول أعطينا الانسان خبرا وعافية ﴿ ثُمَّ نَرْعَنْهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَدُوسٌ ﴾ عند الشدة من الخير ﴿ كُفُورً ي ٢ هـ لله في نعمة الرخاء ﴿ وَلَيْنَ أَذَفَّنَكُ نَعْمَاءَ ﴾ قبول واثن آثيناه خيرا وعافية ﴿ بَعَدَ ضَرّاً مَسَنَّهُ ﴾ يقول بعد شدة و بلاء أصابه يعني الكُمافر ﴿ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيئَاتُ عَنِيٓ ﴾ الضراء الذي كان نزل به ﴿ إِنَّهُ لَقَرَّحُ ﴾ يعني لبطر في حال الرخاء والعافية ، ثم قال : ﴿ خَدُورٌ ﴾ . ١٠ \_ في نعم الله – عن وجل ــ إذ لا بأخذها بالشكر، ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَّرُوا ﴾ على الضر ( وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ) لبسوا كذلك ( « أُولَدَّنْكُ » لَمُم مُغْفَرَةً ) لذنو بهم ﴿ وَأَجْ كَبِيرً ﴾ - ١١ - يعني وأجر عظيم في الحنسة ﴿ فَلَمَسْكُ مَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِ لَيْكَ ﴾ وذلك أن كفار قريش قالوا للني ـــ صلى الله عليه وسلم ــ في يونس: وائت بقرآن غير هذا » ليس فيه ترك عبادة آلمتنا ولاعيبها وأو بدُّله »

 <sup>(</sup>۱) سروة بوسف الآية ه في رتمامها : د وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم شأر يله
 فأرسلون »

 <sup>(</sup>٢) أى : إذا أجلنا عنهم العذاب إلى سنين معلومة وهي سنى قتلي بدر وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في أ : ليعني الكافر ، ل : يعني الكافر .

 <sup>(</sup>١) ﴿ أُولئكُ ﴾ سانطة من : أ .

<sup>(</sup>ه) سورة يونس : ۱۵ .

أنت من تلقاء نفسك ، فهم النبي -- صلى الله عليه وسلم -- أن لا يسمعهم عيبها رجاء أن يتبعوه فأنزل الله - تعمالي – « فلملك تارك بعض ما يوحى إليمك » يمنى ترك ما أنزل إليك من أمر الآلمة ﴿ وَضَا آيَقُ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ في البلاغ أراد أن يحرضه على البلاغ ﴿ أَن يَقُولُوا لَـوْلَا ۚ ﴾ يعني •لا ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ ﴾ يعني المـال من السماء فيقسمه سِننا ﴿ أَوْ جَمَاءَ مَعَنَّهُ مَلَّكُ ﴾ يعينـــه ويصدقه بقوله : إن كان عد صادقا في أنه رســول ثم رجع إلى أول هذه الآية فقــال : بُلْمُ يا عهد ﴿ إِ يُمَّــاً أَنْتَ نَبذُرُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وَ كَيلٌ ﴾ - ١٢ ـ يعني شهيد بأنك رسول الله تعالى = ﴿ أَمْ ﴾ يعنى بل ﴿ يَقُولُونَ ﴾ إن عدا ﴿ آفَـتَرْا هُ ﴾ قالوا : إنما يقول مجد هذا القرآن من تلقاء نفسه ﴿ قُلْ ﴾ لكنفار مكة ﴿ فَنَا تُنُوا بِعَشْمِر سُوِّرِ منسله مُفْرَتَرَيدَتِ ﴾ يعني مختلفات مشله يعني مثل القسرآن ﴿ وَٱدْعُوا ﴾ يَبِعَسَى واستعينوا عليمه ﴿ مَن ٱسْتَطَعْتُم ﴾ من الآلهـــة التي تعبــدون ﴿ مِّن دُون ٱللَّهُ إِن كُنتُمْ صَليدةِ مِينَ ﴾ ـ ١٣ ـ بأن عبدا تقوله من تلقاء نفسه قال في هذه السورة « فأتوا بعشر سور مثله » فلم يأتوا ، ثم قال في سورة يونس : « فأتوا بســورة » واحدة ، وفي البقرة أيضا : « فأتوا بسورة من مثله » فقـــال الله في النقديم وان

<sup>(</sup>١) في أ : لمن البلاغ ، وفي ل : في البلاغ ،

<sup>(</sup>٢) ن أ : بقرله يقول ، ل : بقرله .

<sup>(</sup>٣) ف أ : فبلغ ، ل : بلغ .

 <sup>(</sup>٤) سروة برنس : ٣٥ وتمامها ح أم يقولون افتراه فل فأقوا بســـو وة مثله رادعوا من استطائم من دون افته إن كنتم صادقين » .

 <sup>(</sup>ه) سورة البقرة : ٢٣ وتمامها ﴿ وإن كنم في ربب بما نزانا على عيدنا فأتوا بعسورة من مثله وادهوا فهدامكم من دون الله إن كنتم صادقين › .

ر... تفعلوا البتة أن تجيئوا بسورة : « فإن لم تفعلوا » يعني فإذا لم تفعلوا « فاتقوا النار التي أعدت للكافرين » ﴿ فَإِلَّهُمْ يُسْتَجِيبُوا لَـكُمْ ﴾ يعني النبي – صلى الله عليــــه وسلم \_ وحده بقــول فإن لم يفعلوا ذلك يا عبد فقل لهم يا معشر كفــار مكه : ﴿ فَأَمْلُمُواۤ أَنَّمَآ أَنْزَلَ ﴾ هذا القرآن ﴿ بعالْم أَلَّهُ ﴾ يعني بإذن الله ، وقراءة ابن مسعود ﴿ أَنَمَا أَنزِلَ بِإِذِنَ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَ ﴾ اعلموا ﴿ أَنَّ لَا ٓ إِلَّـٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ بأنه ايس له شريك إن لم يجيئوا بمثمل هذا القرآن قل لهم : ﴿ فَهَمْ لُ أَنْتُم مُسْلُّ وَنَّ ﴾ ـ ١٤ ـ يمنى مخلصين بالتوحيد ﴿ مَن كَانَ ﴾ من الفجار ﴿ يُر يُدُ ﴾ بعمله الحسن ﴿ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ وَزِينَتُهَا ﴾ لايريد وجه الله ﴿ نُوفُّ ﴾ يعنى نوف ﴿ إِلَّهِمْ ﴾ ثواب ﴿ أَعْمَالُهُمْ فَيهَا ﴾ يعني في الدنيا من الخير والرزق نظيرها في « حم عسق » ثم قال: ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبِمُغَسُونَ ﴾ \_ ه ١ \_ نسختما الآية التي في بني إسرائيل -دع و عجلنا له فيهــا ما نشاء » يقول وهم في الدنيــا لا ينقصون من ثواب أعمــالهم ثم أخبر بمنزانهم في الآخرة فقــال ؛ ﴿ أُوالَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآحِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَّمُوا فِيهَا ﴾ يقول بطل في الآخرة ما عملوا في الدنيا ﴿ وَبَلْيطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ - ١٦ - فلم يقبل منهم أعمالهم لأنهم عملوها للدنيا فلم تنفعهم ﴿ أَفَمَّن كَانَ عَلَى بَيِّنَّةَ مِّن رَّبِّه وَيَتْلُوهُ ﴾ يمنى القرآن ﴿ شَاهِدُ مِّنْهُ ﴾ يقــول

جهنم يصلاها مذموما مدحورا ۾ ه

<sup>(</sup>١) في أ : إنها من الآية التي ممنا ، والواقع أنها جزء من الآية ٢٤ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى الآية ٢٠ من سورة الشورى وهي : ﴿ من كَانَ رِيد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن
 كان ريد حرث الدنيا ثرته منها وماله في الآخرة من نصيب › .

 <sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ١٨ وتمامها < من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ان تريد ثم جدانا له</li>

<sup>،</sup> (t) في أنه ل : ل ينقصون ثواب أعمالهم .

 <sup>(</sup>٥) في أ : أنهم عملوه للدنيا فلم ينفهم .

يقرؤه جبريل — عليه السلام — على عجد – صلى الله عليه وسلم — وهو شاهد لمحمد أن الذي يتلوه مجد من القرآن أنه جاء من الله 🗕 تُعالى 🗕 ثم قال : ﴿ وَ مِن قَبْلِهِ كَتَّلَبُ مُومَىيٌّ ﴾ يقول ومن قبل كتابك يا عهد قسد تلاه جبريل على موسى يعنى النسوراة . ﴿ إِمَّامًا ﴾ يقتدى به يعني النوراة ﴿ وَرَحْمَـةً ﴾ لهم من العــذاب لمن آمن به ﴿ أُ وَلَيْسُكَ يُثُو مُنُونَ بِه ﴾ يعني أهـل النوراة يصدقون بالقرآن كقـوله ف الرعد: « الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به » يعني بقرآن عد - صلى الله هليــه وسلم — أنه من الله - عن وجل — ﴿ وَمَن يَكُفُوْ بِهِ ﴾ بالقــرآن ﴿ مَنَ ٱلْأُحْرَابِ ﴾ يعني ابن أمية، وابن المغيرة، وابن عبدالله المخزومي، وآل أبي طاحة ابن عبد العزى ﴿ فَمَا لَنَّسَارُ مَوْ عِنْدُهُ ﴾ يقول ليس الذي عمــل على بيــان من ر به كالكافر بالقرآن موهده النار ليسوا بسواء ﴿ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةَ « مَّنْهُ » ﴾ وذلك أن كنفار قريش قالوا : ليس القرآن من الله . إنما تقوله عجد و إنمـــا يلقيه الرى ، وهو شيطان يقال له الرى ، على لسان مجد ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فأنزل الله : ه فلا تك في مرية منه » يقول في شك من القرآن ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾ إنه من

<sup>(</sup>١) هكذا في أ ، ل ، رفي المارة ركاكة .

<sup>(</sup>۲) نيشير إلى الآية ۲۲ من سروة الرمد رضيفها : «والذين آ نيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك رمن الأحزاب من يتكريضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أعرك به إليه أدموا و إليه مآب. وفي مورة اللفرة : ۲٫۰٫۰ و الذير آخذهم الكتاب عليفه حتى تاورته » .

رفى سررة البقرة : ٢٤٦ < الذين آنيناهم الكناب بعراوزه كما يعرفون أبناءهم > · كارود مثل ذلك في سورة الأنعام : ٢٠ < الذين آنيناهم الكناب بعرفونه كما يعرفون أبناءهم > ·

رفى سورة القصص : ٢ ه ﴿ الَّذِينَ آ يَيْنَاهُم مِنْ قبلُهُ هُمَّ بِهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من الأصل -

<sup>(</sup>٤) ق أ : الريا ، م : الريا ، ل : الري ،

الله \_ عن وجل \_ وأن القـرآن حـق من ربك ﴿ وَلَـٰكُنُّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسُ لَا يُوْ مُنُونَ ﴾ \_ ١٧ \_ يعني ولكن أكثر أهل مكة لا يصدقون بالقـرآن أنه من عند الله – تعــالى . ثم ذكرهم فقــال : ﴿ وَمَنْ أَظْــَكُمْ ﴾ يقول [ ١٧١ ب ] فلا أحد أظلم ﴿ مُمِّن ٱ فُنَرَىٰ ﴾ يعني تَقُولُ ﴿ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًّا ﴾ بأن معه شريكا ﴿ أُولَدَا بِكَ ﴾ الكذبة ﴿ يُغْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّيمٌ وَ يَقُولُ ٱ لَاَ شَهَادُ ﴾ يعنى الأنبياء و يقال الحفظة و يقال الناس مثل قول الرجِل : على رءوس الأشهاد ﴿ هَـٰـٰـُوْلَا عَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَجِّـمْ ﴾ يعنى بالأشهاد يعنى الأنبيـاء فإذا عرضوا على ربهم قالت الأنبياء : نحن نشهد عليكم أنا شهدنا بالحق فكذبونا ونشهد أنهم كذبوا على ربهم . وقالوا : إن مع الله شريكا ﴿ أَلَا لَمْنَاهُ أَلَهُ هَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ - ١٨ -يعـنى المشركين نظـيرها في الأعراف : « أنَّ لعنة الله على الظــُلين » ثم أخبر عنهم فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يعني دين الإسلام ﴿ وَيَبْغُونَهَا عَوْجًا ﴾ يقول و يريدون بملة الإسلام زيفا ﴿ وَهُمْ بَا لَآخِرَة ﴾ يعني بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال ﴿ هُمْ كَا نَمُونَ ﴾ \_ ١٩ \_ يعنى بأنه ليس بكائن ثم نعتهم فقال : ﴿ أُولَآ بِسُكَ لَمْ يَكُونُوا مُعَجِزِينَ ﴾ يعني بسابق الله ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هربا حتى يجزيهم إعمالهم الحبينة ﴿ وَمَا كَانَ لَحُـم مِّن دُونَ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ ۗ ﴾ يعني افرياء عندونهم من الله ، ﴿ يُضَلَّمُ فَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيمُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ يعنى ما كانوا على سمم إيمان بالقرآن ﴿ وَمَا كَانُوا يُعْصِرُونَ ﴾ - ٢٠ ـ الإيمان بالقرآن لأن الله جعل في آذانهم وقرا، وعلى أبصارهم غشاوة . ثم نعتهم فقال: ﴿ أَ وَلَـٰٓئُكَ

<sup>(</sup>١) في أ : يقول .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّ : رردت في أ ، م ، ل : ﴿ أَلا ﴾

<sup>. .</sup> (٣) سورة الأعراف 11 •

<sup>(</sup>١) غيرسجمة في ١ أ : فتحتمل : يخزيهم أو يجزيهم > ٠

ٱلَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُم ﴾ يعني غبنوا أنفسهم ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ - ٢١ - ( لا جَرَمَ ) حقا ﴿ أَنَّهُم فِي ٱلآخرة هُم ٱلأَخْصَرُونَ ﴾ - ٢٧ -ثم أخبر عن المؤمنين وما أعد لهم فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبِتُواْ إِلَىٰ رَبِّهُم ﴾ يعني وأخلصوا إلى ربهم ﴿ أُ وَلَمْنَكَ أَصْحَلْبُ ٱلْحُنَّةُ هُمْ فِهَا خَدْلُدُونَ ﴾ - ٢٣ - لا يموتون ثم ضرب مثلا للؤمنين والكافرين فقال : ﴿ مَشَلُ الْفَرِيقَين ﴾ المؤمن والكافر ﴿ كَا لَأُعْمَىٰ ﴾ عن الإيمان لا يبصر ﴿ وَٱلْأَصَّمْ ﴾ عن الإيمان فلا يسمعه يمني الكافر ثم ذكر المؤمن فقال: ﴿ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾ للإُيمَانُ ﴿ هَلْ يَسْتُو يَـانَ مَشَّلًا ﴾ يقول هل يستويان في الشبه فقالوا : لا . فقال : ﴿ أَفَلَا نَذَكُّونَ ﴾ - ٢٤ - أنهما لايستويان فتعتبروا ولماكذب كفار مكة عدا بالرسالة أخبر الله عجدا - عليــه السلام - أنه أرسله رسولا كما أرســل نوحا ، وهودا ، وصالحا ، ولوطا ، وشعيبا ، في هذه السورة فقال : ﴿ وَلَفَسَدُ أَرْمُمُلْنَا نُوحًا إِنَّىٰ فَوْمِةٍ ﴾ فقال لهم : ﴿ إِنِّى لَكُمْ نَذِيِّرٍ ﴾ من العذاب في الدنيا ﴿ مُبِينٌ ﴾ - ٢٥ - يعنى بين نظيرها في - سورة نوح - ثم قال: ﴿ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾ - ٢٦ ـ يعني وجيع ﴿ فَغَالَ ٱلْمَـلَأُ ﴾ الأشراف ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمَـه مَا تَرُكَ إِلَّا بِشَرًا مَّثْلَمَا ﴾ [ ١٧٢ ] يعني إلا آدميا مثلنا لا تفضلنا بشيء ﴿ وَمَا نَرْكَ ٱتَّبَعَـكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَادُ لُنَا ﴾ يعنى الرذالة من الناس السفلة ﴿ بَادَى ٱلرَّأَى ﴾ يعنى بدا لنا أنهم سفلتنا ﴿ وَمَا نُرَىٰ لَسَكُّمْ عَلَيْتُمَا مَنْ فَغَسِل ﴾ في ملك ولا مال ولا شيء فنتبعـك بعنــون نوحا ﴿ بَلْ نَظُنُّـكُمْ ﴾ يعني نحسبك من الـ ﴿ كَالْمِنِينَ ﴾ ـ ٢٧ ـ حين

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ وَالسَّمِيعِ ﴾ للإيمان ﴿ وَالبَّصِيرِ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) يشر إلى الآية النائية من سورة نوح وهي ﴿ قال بَا قَوْمَ إِنَّ لَكُمْ طَوْرِ مِينَ ﴾ . •

هـــود]

نزعم أنك رسول نبي ﴿ قَالَ يَلْقُوم أَرَّهُ يُمُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَـة مِّن رَّقَّ ﴾ يعني بيان من ربي ﴿ وَءَا تَدْنِي رَحْمَةً ﴾ يعني وأعطاني نعمة ﴿ مِّن عنده ﴾ وهو الهدى ﴿ فَعُمَّيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ يعني فخفيت عليكم الرحمة ﴿ أَنْفُرْمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَمَا ﴾ يعني الرحمة وهي النعمة والهدى ﴿ كَارِهُونَ ﴾ - ٢٨ ـ ﴿ وَيَلْقُومَ لَا أَسُلُكُمُ عَلَيْهُ مَالًا ﴾ يعني جعلا على الايمان ﴿ إِنْ أَجْرِيَ ﴾ يعني ما جزائي ﴿ إِلَّا عَلَى آللَّهُ ﴾ في الآخرة ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ ا ﴾ يعني وما أنا بالذي لا أفبل الإيمان من السفلة عندكم، ثم قال : ﴿ إِنَّهُمْ مُّلَّدُةُو رَبِّهِمْ ﴾ فيجزيهم بإيمانهم كقوله « إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرونَ » يعني لو تعلمون إذا لقــوه ﴿ وَ لَــٰكِمُّنِّي أَرَّاكُمْ قُوْماً تَجْهَ لُونَ ﴾ - ٢٩- ما آمركم به وماجئت به ﴿ وَيَلْقَوْم مَّن يَنْصُرُنِي ﴾ عِنْمَنِي ﴿ مَنَ ٱللَّهُ إِنْ طَرَدُتُهُمْ ﴾ يعني إن لم أقبــل منهم الإيمــان أي من الســـفُلةُ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَائَنُ آلَهُ ﴾ يعني مفاتيح الله بأنه يهدى السفلة دونكم ﴿ وَلَا أَعْلُمُ ٱلْغَبْبُ ﴾ يقول: ولا أقول الكم عندي غيب ذلك إن الله عهديهم ، وذلك قول نوح في الشعراء : « وما علمي بمـا كانوا يعمَاوْنَ » ثم قال لهم نوح : ﴿ وَلَا أُتُولُ ﴾ لكم ﴿ إِنِّى مَلَكٌ ﴾ من الملائكة إنما أنا بشر لقولهم « ما نراك إلا بشرا مثلناً . . . » إلى آخر الآية ﴿ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَ رِيَّ أَعْيُدُكُمْ ﴾ يعني السفلة ﴿ لَنَ يُؤْتِيهِمْ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ يعنى إيمانا وإن كانوا عندكم سفلة ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي

<sup>(1)</sup> سورة الشمراء : ١١٣ · (٢) في الأصل الدلفة .

<sup>(</sup>٢) سورة الشمراء : ١١٢ .

<sup>(1)</sup> يشيرال الآية ١٧٧ من سورة هود وتابهها : «فقال الللة الذين كفروا من تومه ما نراك إلا يشرا مثلنا وما نراك البيك إلا الذين هم أواذك باهى الرأى وما نرى لكم طهنا من فضل بال نظاكم كافيين › .

أَ نُفُسِهُمُ ﴾ يعنى بما في قلوبهم يعنى السفلة من الإيمان قال نوح : ﴿ إِنِّي إِذَا لِّمْنَ الظُّل المِينَ ﴾ - ٣١ - إن لم أقبل منهم الإيمان ﴿ قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَلدُلْتَنا ﴾ يمني مار يُنَا ﴿ فَأَكْثِرُتَ جِدَالَنَا ﴾ يعني مراءنا ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعَدُنَا ﴾ من العذاب ﴿ إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ - ٢٦ - بأن العذاب نازل بنا لقوله في هذه الآية الأولى : « إنى أخاف عليكم عــذاب يوم الــم ، وذلك أن الله أمر نوحا أن ينذرهم العذاب في سورة نوح فكذبوه فقالوا : « فيأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادةين » بأن العذاب نازل بنا فرد عليهم نوح : ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْ سَيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَمّاً ﴾ وليس ذلك بيــدى ﴿ وَمَـا أَنتُم بُمُعَجزينَ ﴾ \_ ٣٣ \_ يعني بسابق الله بأعمالكم الخبينة حتى بجزيكم بها ﴿ وَلاَ يَنْهَمُكُمْ نُصْحِيٌّ ﴾ فيما أحذركم من العذاب ﴿ إِنْ أَرَدِتُ أَنْ أَ نَصَحَ لَكُم إِنْ كَانَ اللَّهُ رُبِدُ أَنْ يُعْوِيدُمُ ﴾ يعني بضلكم من الهدى [ ١٧٢ ب ] ف ﴿ هُو رَبُّكُمْ ﴾ ايس له شريك ﴿ وَإِلَّيْهِ تُرْجُعُونَ ﴾ ٣٠-بعد المرت فيجزيكم بأعمالكم ثم ذكرالله ــ تعالى ــ كفار أمة عجد ــ صلى الله

<sup>(</sup>۱) من المراء وهو الجدال ، وفي الحديث عن أبي أمامة الباهل — رضى الله عنه — قال ؛ خرج عليا وسول الله — صلى الله عليه وسلم — رئمن تشارى في غير، من أمر الدين فغضب غضبا شديدا لم ينضب مثله ثم قال ؛ با أمة بحد ذررا المراء فإن المراء لا يأتي يخير، ذروا المراء فإن المنارى قد تمت خدارة ، ذروا المراء فكن إنما ألا ترال مناريا ، ذروا المراء فإن أرل ما نهائي هه وبي يعد عبادة الأوثان المراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ : من سورة هود ، ومنى الآية الأرلى أنها أول آية في حديث نوح مع قومه .

<sup>(</sup>٣) فد أ : كفار مكة ، م : كفار مكة ، ل : كفار أمة .

عليه رسلم ـــ من أهل مكذ ؛ فقال : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتُرَا ۗ هُ﴾ نظيرها في «حم» الزخرف : « أم أنا خير» يمني بل أنا خير « من هذا الذي هو مهين » .

« افتراه » قالوا : عجد يقول هذا القرآن من تلقاء نفسه وليس من الله ﴿ فَحُلْ إنَّ أَفْتَرَيْنَهُ ﴾ يعني تقولته من تلفاء نفسي ﴿ فَعَلَى إَجْرَامِي ﴾ فعلى خطيلتي بافترائي هل الله ﴿ وَأَنَّا رَبُّ ثُمًّا تُجُومُونَ ﴾ \_ ٣٥ \_ يعنى برئ من خطايا كم يعنى كفركم باقه ــ عز وجل ــ ، ثم ذكر نوحا فقال : ﴿ وَأُوحَى إِنَّكَ نُوحِ أَنَّهُ لَنَ بُؤُمَّ من قُومِكَ إِلَّا مَن قَدْءًا مَنَ ﴾ يعني إلا من صدق بتوحيد الله ﴿ فَلاَ تَبْتَكُسْ ﴾ يمني فلا تحزن ﴿ عِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ \_ ٣٦ \_ يعني بكفرهم بالله – عز وجل — ﴿ وَآصَنَّمِ ٱلْفُلْكَ ﴾ يعنى السفينة واعمل فيها ﴿ بَأَعْيُنَا ﴾ يعنى بعلمنا ﴿ وَوَحْيناً ﴾ كما نامرك فعملها نوح في أربعائة سنة وكات السفينة من ساج ( وَلَا تُحَلَّطْنِي ) يقول ولا تراجعني ﴿ فِي ٱلَّذِينَ ظَلَّهُوا ﴾ يعني الذين أشركوا وهو ابنه كنعان بن نوح فإنه من الذين ظلموا ﴿ إِنُّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴾ ـ ٣٧ ــ لقول نوح « رب إن ابنى من أهــلى وإن وعدك الحــق وأنت أحكم الحاكمين » ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ ﴾ يعنى يعمل فيها ﴿ وَكُلُّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ﴾ بعني كلما أتى عليه ﴿ مَلَا ۗ ﴾ بعني أشراف ﴿ مَن ةَوْمِهِ سَخْرُوا مِنْهُ ﴾ حين يزعم أنه يصنع بيتا يسيرعلى الماء ولم يكونوا رأوا سفينة قط ﴿ قَالَ ﴾ لهم نوح : ﴿ إِن تَسْخُرُوا مِنَّا ﴾ لصنعنا السفينة ﴿ فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الزَّمرف : ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) في أ : اصنعتنا .

إذا نزل بكم الغرق ﴿ كَمَّا تَسْخُرُونَ ﴾ \_ ٣٨ \_ ﴿ فَسَوْفَ تَمْلُمُونَ ﴾ هـذا وعيد ﴿ مَن يَأْ يَبِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ يعني يذله بعني الغرق ﴿ وَبَحَلُّ عَلَيْهِ ﴾ وبجب عليه ﴿ مَذَابٌ مُقِدُّ ﴾ - ٢٩ - يعني في الآخرة دائمًا لا يزول عن أهله ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا جَّآءَ أَمْرُنَا ﴾ يعني قولنا في نزول العذاب لهسم ﴿ وَفَارَ ٱلسُّنُورُ ﴾ فار المـاء من التنور الذي يخبز فيه وكان بأقصى دار نوح بالشام بعين وردُّهُ ﴿ فُلْمُمَّا ٱحْمَلُ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثَّنَّيْنِ ﴾ يعنى صنفين اثنــين ذكرا وأنثى فهو زوجان ولولا أنه قال : اثنين لكان الزوجانُ أَربِمة . ﴿ وَ ﴾ احمل ﴿ أَهْلَكَ ﴾ واسمها والغة، واسم امرأة لوط والهـة في السفينة ﴿ إِلَّا مَن سَبَّقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ يعني العداب في اللوح المحفــوظ من أهلك ، يمني كنمان بن نوح فــلا تحمَّلهم معك فاستثنى من أهله ابنه وامرأته ﴿ وَمَنْ ءًا مَنَ ﴾ يعني ومن صدق بتوحيد الله فاحمله في السفينة ، يقول الله تعالى : ﴿ وَمَا ٓ ءَا مَنَ مَعَهُ ﴾ مع نوح ﴿ إِلَّا قَالِيُّلُ ﴾ . . ؛ .. يقال بأنهم أر بعون رجلا وأر بعون امرأة عددهم ثمانون نفسا واسم القرية البوم قرية الثمانين وهي بالحزيرة قريبة من الموصل وهي بافردي .

( وَقَالَ ٱذْكُبُوا فِيهَا ) فِي السفينة ﴿ رِسْمِ ٱللَّهِ ﴾ إذا ركبتموها فقسواوا باسم الله ﴿ يُحْرِيهَا ﴾ حين تجرى ﴿ وَمُرسَلَهَا ﴾ حين تجيس ﴿ إِنْ رَبِّي لَمُقُورٌ ﴾

- (٢) في أ : الزوجين ، ل : الزوجان .
- (١) في ١ : منهم ، م : من ، ل : من .
- (١) الموصل مدينة بشمال العراق وتلتق أطرافها بأطراف مدينة حاب إحدى مدن الشام م
  - (ه) في ا ، م : بأفردي ، ل يردا ،

 <sup>(</sup>۱) هكذا في : أ ، ل ، م : والمراد أن النثير كان في آخو مكان في دار نوح ، وكانت دار
 نوح بالشام في منطقة تسمى دين وردة .

للذنوب ﴿ رَّحْمُ ﴾ ـ ١٦ ـ بنا حين نجانا من العذاب ﴿ ﴿ وَهِيَ تَجْرِى » بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَا لِحْبَالَ وَنَادَىٰ نُوحً أَ بْنَهُ ﴾ كنمان سبع مرات وكان ابنه من صلبه ﴿ وَكَانَ فِي مَمْــزِلِ ﴾ كان معتزلا عنــه ﴿ يَلْهُنِّي ۚ ٱرْكِب مُعَنَّــا وَلَا تَكُن مُّــعَ اَ الْكَافِيرِينَ ﴾ -٢٦\_ فتفرق معهم ﴿ قَالَ ﴾ ابنه ﴿ سَنَّا وِيَّ ﴾ بعني سأنضم ﴿ إِلَىٰ جَبَلِ ﴾ أصعده ﴿ يَعْصِمُنِي ﴾ يعني بمنعني ﴿ مِنَ ﴾ غرق ﴿ ٱ أَلَّاءِ قَالَ ﴾ نوح : ﴿ لَا عَاصِمَ ٱ أَيُومَ ﴾ يعنى لا مانع اليــوم ﴿ ﴿ مِنْ أَمْرِ ٱ لَّذَٰ » ﴾ يعنى به الغرق ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ ربى . يقول من عصم من المؤمنين فركب معى في السفينة فإنه لن يغسرق يقول الله \_ تعمالي' \_ : ﴿ وَحَالَ ﴾ يعني وحجسز ﴿ بَيْنَهُمْ مَا ٱلْمُوْجُ ﴾ يعني بين نوح وابنسه كنعان « ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْرَقِينَ ﴾ ـ ٤٣ ـ وغضب الله على كنعان » حين ظن أن الجيـل يمنعه من الله فلا يغـرق ﴿ وَقَيْلَ يَدَّأُ رُضُ ٱ بُلِّعِي مَا ءَك ﴾ بعد ما غرقتُهُمْ أجمعين . فابتلعت الأرض ماخرج منها من المــاء ﴿ وَيَــاسَمَا ءُ أَقْلَعَي ﴾ يعني أمسكي قال : فلم تقع قطرة . ﴿ وَغِيضَ ٱلْمُلَاءُ ﴾ يعني ونقص الماء وطهرت الجال ﴿ وَقُضَّى ٱلْأَمْرُ ﴾ يعني العذاب بالغرق على الكافرين فغسوقوا ﴿ وَٱ سُتَوَتْ ﴾ السفينة ﴿ عَلَى ٱ فِحُبُو دِيٍّ ﴾ شهرا وهو جبـل قريب من الموصل ، لأن الجبـال تطاولت وتواضع الجــودى ﴿ وَ فِيلَ أُبِعُدُ اللَّهُومِ ٱلطَّلَّهِ مِنَ ﴾ - ع ع - يعني المشركين يعني بالبعد الهلاك ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ ﴾ يعنى دها نوح ربه فيما نقدَتُم ﴿ فَقَـالَ رَبِّ إِنَّ ٱ بَنِي مِنْ

<sup>(</sup>۱) في ا : « رهي تجري ... > إلى قوله « ... فوح انه ؟ •

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ مِن عذات الله ي ، وفي حاشية أ : التلاوة ﴿ مِن أَمِر الله > ٠

 <sup>(</sup>٣) ما بين كنعان الأولى وكمنعان الثانية ساقط من : أ ، ومثبت في : ل .

<sup>(</sup>٤) في أ : غرقها ، ل : خرقهم ٠

 <sup>(</sup>٥) تقدم ذكر هذه الآية فاسبق .

أَهْلَى ﴾ الذينُ وعدتنى أن تنجيهم من الغرق ﴿ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱ لَحَقُّ ﴾ يعني الصدق ولاخلف له في النجاة ﴿ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴾ \_ وي \_ يعسى خير الحاكمين لا نجور في الغضاء ﴿ قَالَ ﴾ الله – تعالى – : ﴿ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (٢) الذين وعدتك أن أنجيم ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُصَ الح ﴾ يعنى عمل سُركا ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُمُ إِنِّي أَعْفُلُكَ ﴾ يعني أؤدُبُكُ ﴿ أَنْ تَكُونَ مَنَ ٱلْمَا يَهِلِينَ ﴾ - ٢٦ - اســؤالك إباى ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ ﴾ بعد النهي ﴿ مَا لَيْسَ لَى بِهِ عَلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ﴾ ذنبي يعني مقالي ﴿ وَتَرْحُمْنِي ﴾ فلا تعذبني ﴿ أَكُن مِّنَ ٱلْخُدَسِرِينَ ﴾ - ٤٧ \_ في العقدوبة ﴿ قَيلَ يَكَنُوحُ ٱ هُبِطْ ﴾ من السفينة ﴿ بِسَالَـامِ مَّنَّا ﴾ فسلمه الله ومن معمه من الغرق ثم قال : ﴿ وَ بَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أَمْمٍ يَّمَن مُّعَكَ ﴾ في السفينة يعني بالبركة أنهم توالدوا وكثروا بعدما خرجوا من السنفينة ثم قال : ﴿ وَأَمْمُ سَنْمَيْمُهُمْ ﴾ في الدنيب إلى آجالهم ﴿ ثُمُّ يمسم منا ) يقول يصيبهم منا (عَذَابُ أَلِيمٌ ) - ٨٨ - يعني وجسع يعني بالأمم قوم هود ، وصالح ، و إبراهيم ، واوط ، وشعيب ، الذين أهاكنهم الله في

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : الذي وهي مصحفة عن الذين .

<sup>(</sup>٢) في أ : النجا ، ل : النجاة .

<sup>(</sup>٢) في ا : الذي ٠

 <sup>(</sup>٤) قرأ الكدائى ، ريدنوب و إنه عمل غير مالح » أى عمل عملا غير سالح . وقرآء خفس
 (إنه عمل غير سالح ، وأصله أنه ذر عمل ناسد . فجمل ذاته ذات العمل كقول الخنساء تصف
 (إنة ترتع :

<sup>(</sup>ە) ڧ ا : أور پك ، ل : أۋدبك .

<sup>(</sup>١) أن أ : قلا تهدئي ، ل . قلا تعذيق ه

الدنيا بالمذاب بعد قوم نوح ثم قال : ﴿ وَلَكَ ﴾ القصة ﴿ مِنْ أَنْبَآ ۗ ﴾ يعنى من أَمْبَآ ۗ ﴾ يعنى من أمادي ﴿ أَلْقَبُ ﴾ أأنبُ إِلَيْكَ الْتَبَاءِ ﴾ إلا بوحينا [١٧٣] . ﴿ وَنُوحِيمًا ﴾ إلَيْكَ مَا كُنتَ مُعَلَمُهَا أَنْتَ ﴾ يا عمد ﴿ وَلَا قَوْمُكَ مِن فَبْسِل هَمْسَلَما ﴾ الفرآن حتى أعلمناك أمرهم في القسرآن يعنى الأم الخالية قوم نوح ، وموسالح ، وغيرهم ﴿ وَأَصْدِمُ ﴾ على تكذيب كفار مكة وعلى أذاهم ﴿ إِنَّ المُمْلِقُمُ ﴾ وعنى إلجنة ﴿ للشَّتَدُينَ ﴾ وع الشرك .

( وَإِنَى ا عَادٍ ) ارسلنا ( أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَدْغُومُ أَشَّدُوا ا تَهَ ) يعنى وحدوا الله (مَالَسُكُمْ مِنْ إِلَىٰهُ غَيْرُهُ ) يعنى ليس لكم رب غيره ( إِلَّنَ أَنَّمُ ) يعنى ما انتم ( إِلَّا مُنْتَذُونَ ) \_ - ٥ - الكذب حين تقولون إن ته شريكا وذلك أنهــم قالوا الأنبيائهم تريدون أن تملكوا علين في أوالنا ، فذلك قول الأنبياء لهم « يا قوم لا أسالكم عليه أُجرًا » يعنى ما جزائى « إلا على أنه » .

وذلك قول قوم هود : ﴿ يَسْفُوْمَ لَا أَمْمُلُمُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى ﴾ يعنى ماجزا في ﴿ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ و • • • • • أنه ماجزا في ﴿ إِنَّهُ تَقَلَمُ مَعْلُونَ ﴾ • • • • • أنه ليس مع الله شرك ﴿ وَبَلَدَقُومَ أَسْتَنْفُرُ وا رَبَّحُ ﴾ من الشرك ﴿ ثُمْ تُو بُورًا لِللّهِ يُرْسِلُ اللّه مَا وَقَد كَانَ الله سَمَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّه مَا مَا اللّه مَا الله وقد كان الله سَمَا الله عنه عنهم المطر ثلاث سنين وجهس عنهم المواد : فن ثم قال : ﴿ وَيَرِدُكُمْ قُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ هود : ﴿ وَيَوْلَمُ مُؤْمَدُ أَلَا وَاللّهُ مَا اللّهُ هود : ﴿ وَيَوْلَدُنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ هود : ﴿ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ و

<sup>(</sup>١) ﴿ نُوحِيمًا ﴾ : ساقطة من أ ، ل ، وهي في حاشية أ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) نن أ : ريا ترم .

<sup>(</sup>١) في : فتوالدرن ، ل ؛ وتوالدرن .

﴿ وَلَا تَشَوَّاؤُا مُجْرِمِينَ ﴾ ٣٠ - يقول ولا تعرضوا عن التوحيد مشركين ﴿ قَالُوا يَدَهُودُ مَا جِمْنَنَا سِبَقِيْنَةٍ ﴾ يعنى بيان أنك رسول إلينا من الله ﴿ وَمَا تَحْنُ يَتَارِكَ اَلْهِمَتِنَا عَنَ قَوْالِكَ ﴾ يعنون عبادة الأونان ﴿ وَمَا تَحْنُ لَكَ مِؤْوَمِينَ ﴾ ٣٠ -يعنى بمصدقين بأنك رسول ﴿ إن ﴾ يعنى ما ﴿ نَفُولُ إِلّا ٱ عَمَرَكَ ﴾ يعنون جنونا أصابك به ﴿ بَعْضُ ءَ الْهَتِمَا يُسُوحٍ ﴾ يعنون أنه يعتربك من آلهتنا الأونان بجنون أو نجبل ، ولا نحب أن يصيبك أو يعتربك ذلك فاجتنبها سالما .

« قال عبد الله قال الفراء الحبل مُستُكنةُ الباء العلمة المسانعة من الحركة المعطلة (١) للبدن . والحبل : الجنون عمركة الباء » . فرد عليهم هود : ﴿ قَالَ إِنِّيَ أَشْهِيدُ لَهُ وَالشَّهِدُواَ أَنِّي بَرِيَّءٌ ثُمَّ تَشْرِكُونَ ﴾ \_ عه \_ ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ من الآلهـة ﴿ وَمَحِيدُونِ ﴾ \_ عه \_ يهنى ثم لا تناظرون ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ﴾ أنتم والآلهة ﴿ ثُمُّ لا تُشْظِرُونَ ﴾ \_ هه \_ يهنى ثم لا تناظرون .

( إِنِّي نَوَكُلْتُ عَلَ آلَةِ ) يعـنى وثقت بالله ( رَبِّي وَرَبُكُم ) حَيْنَ خُوفُوه آلهُ نَهِمَ انها تصيبه ( مَّا مِن دَآيَّة ) يضى ما من شىء ( إلَّا ) و ( هُوَ مَاجِنَّةُ شِنْصِيَتِهَا ) بفول إلا الله يمينها ( إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )-٥٦- يعنى عل الحق المستفيم ( فَإِنْ تَوَلَّوْ ) يعنى « فإن تعرضوا عن الإيمـان » ( فَقَدْ أَبَلَقْتُكُمُ

<sup>(</sup>۱) مانقله هيد الله عن الفراء زيادة عنه وليس من كلام مقائل ، فإن الدواء هر أيو زكريا. يجهي بن زياد الدواء المدون صنة ۲۰۷۷ ه. وله كتاب سانى الفرآن ، وقد طبع منه الجزء الأمرال صنة ۱۹۰ م ها و ۱۹۰ م ما ۱۹۰ م ما الفنسير فقد توفى صنة ۱۹۰ ه ، وحدة الزيادة في : أ ، وليست في : لأن ل انتصرت على نفسسير مقائل ، أما أ : فقيها أمانات من الراة .

<sup>(</sup>۲) نی ل : حين ، † ، م : حتی .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : فإن تعرضوا عن الإعمان : وفي البيضاوي ﴿ فإن تولوا ﴾ فإن تتولوا •

مَّا أَرْسَلْتُ بَهَ إِلَيْكُمْ ﴾ من نزول العذاب بكم في الدنيــا ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي ﴾ بعد هلا كمَمَ ﴿ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ أمثل وأطوع لله منكم ﴿ وَلَا تَـضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ يقول ولا تنقصـونه من ملكه شيئا إنمـا تنقصون أنفسكم ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَيْ كُلِّ شَيَّء ﴾ [ ١٧٤ ] من أعمــالكم ﴿ حَفْيظٌ ﴾ \_ ٧٥ \_ ﴿ وَلَمَّكَ جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ يعني قولنا ف نزول المداب ﴿ نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَّعَـهُ ﴾ من العداب ﴿ بَرْحْمَـة مُّنَّا ﴾ يعنى بنعمة منا عليهم ﴿ وَنَجَيْنَكُهُم مَّنْ عَذَاب غَلِيظ ﴾ - ٥٨ - يعني شديد وهي الربح الباردة لم تفتر عنهم حتى أهلكتهم ﴿ وَتَلْكَ عَادُّ جَمَدُوا بِمُا يَلْتَ رَبُّهُ مَمْ ﴾ يعني كفروا بعذاب الله بأنه غير نازل بهم في الدنيب ﴿ وَعَصَوْا رُسُلُهُ ﴾ يعني هودا وحده ﴿ وَٱ تُبَهُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبُّ رِعَنِيبِهِ ﴾ ـ ٥٩ ـ يعني متعظما عن التوحيد ، فهم الأتباع انبعوا قول الكبراء في تكذيب هود « عنيد » يعني معرضا عن الحق ، وكان هــذا القول من الكبراء للسفلة في سورة المؤمنين « ما هذا » يعني هودا « إلا بشر مثلكم ياكل مما تأكلون منه و يشرب مما تشربونٌ » من الشراب .

(٢) وقال الأنباع « وائن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخماسرون » يعنى لعجــزة فهذا قول الكبراء للسفلة . فاتبعوهم على قولهم : ﴿ وَأَتْبِيمُوا فِي هَــالْهِمَ ٱلدُّنِيَّ

<sup>(</sup>١) في أ : محيط ، وفي ل : حفيظ .

<sup>(</sup>٢) في ل: منا عليهم ، أ: عليكم ،

<sup>(</sup>٣) اضطراب ني يا ، ل .

<sup>(•)</sup> في أ : وقال الأتباع ، ل : وقالوا للأتباع .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون : ٣٤ .

لَمْنَةً ﴾ يعنى العذاب وهي الريح التي أهلكتهم ﴿ وَيُومَ ٱلْفَيَامَة ﴾ يعني عذاب النار ﴿ أَلَّا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبُّم ﴾ يعني بتوحيد ربهم ﴿ أَلَّا بُعْدًا آِمَادٍ مُومٍ هُــودِ ﴾ ــ ٦٠ ـٰـ في الهلاك ﴿ وَ إِلَىٰ تَمُــودَ ﴾ أرسانــا ﴿ أَخَاهُمْ صَلْلِحًا ﴾ ليس بأخيهم في الدين ولكنمه أخوهم في النسب وهو صالح بن آسفُ ﴿ فَالَّ يَـٰكُوْمُ مَ أَعْبُدُوا آلَةً ﴾ يعني وحدوا الله ﴿ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَـٰه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْض يعني هـو خلفكم من الأرض ﴿ وَٱسْتَمْمَرُكُمْ فِيهَـا ﴾ يعني وعمـركم في الأرض ﴿ فَأَمْدَنُهُ فُرُوهُ ﴾ من الشرك ﴿ ثُمُّ تُوبُواۤ إِلَيْهِ ﴾ منسُهُ ﴿ إِنَّ رَبَّي قَرِبُّ ﴾ منكم ف الاســنجابة ﴿ عُجِيبُ ﴾ ـ ٦١ ـ للدعاء كقــوله : « إنى قريب أجيب دءوة الداعى إذا دُعَانَ » ﴿ فَالُوا يَـلْصَلِّلُحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلَ هَـٰذَا ﴾ يعنى مأمولا قبل هــذا كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا ، في هذا الذي تدعونا إليــه ؟ ﴿ أَنْهُ إِنَّا أَنْ نُعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا مَا يُعْبُدُ مَا مَا وُنَّا ﴾ من الآلهية ﴿ وَإِنَّهَا لَغِي شَكَّ ثَمًّا . تَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ من النوحيد ﴿ مُر يِبٍ ﴾ \_ ٦٢ \_ يعني بالمريب أنهم لا يعرفون شَكُهُم ﴿ قَالَ ﴾ صَالح ﴿ يَلْفَوْمَ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ يعني على بيـان من ر بي ﴿ وَءَا تَـدْنَى مَنْهُ رَحْمَةً ﴾ يقول أعطاني نعمة من عنـــده وهو المدى ﴿ فَمَن يَسْصُرُ فِي ﴾ يعنى فمن يمنعنى ﴿ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾ يعنى إن رجمت إلى دينكم لقولهم صالح «قدكنت فينا مرجو قبل هذا الذي تدعونا إليه» ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ \_ ٦٣ \_ يقول فما تزيدونني إلا خسارا .

<sup>(</sup>۱) فا، ل: ان

<sup>(</sup>۲) ف ا ، ل: منا ·

<sup>(</sup>۲) ســـــورة اليخرة الآية ۱۸۱ و آيا مها ﴿ رَادًا سَأَكُ عَبَادَى عَنْ نَانِ تَرْ بِ أَجْدِب دَعَرَة الدَّاعُ إذا دعان فالمستجيبوا لى رايؤسرا بي لعلهم يرشدون ﴾ •

<sup>(؛)</sup> في أ و وتنهانا ، وفي حاشية أ : التلارة ﴿ أَتَهَانَا ﴾ •

هــود آ

قال عبدالله : قال الفسراء : المعنى كلمــا دعوثكم زدتمونى تباعدا منى فأنتم (١) بذلك تخسرون يعنى تهلكون .

﴿ وَيَسْفَوْم هَسْدُه نَا قَةُ ٱللَّهَ لَـكُمْ مَا يَةً ﴾ بعني عبرة ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَيَ أَرْضَ آلَّهُ ﴾ لا تكلفكم مؤنة ولا علما ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا سُوَّء ﴾ يقول ولا تصهبوها بعقر ﴿ فَيَتَأْخُذَكُمْ ﴾ في الدنيــا ﴿ عَذَابٌ قَريبٌ ﴾ \_ ٦٤ \_ منكم لا تمهلون حتى تعذبوا ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ [ ١٧٤ ب ] ليلة الأربعاء بالسيف فحات ﴿ فَقَالَ ﴾ لمم صالح: ﴿ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ﴾ يعني محلت كم في الدنيا ﴿ تُلَذَيْمَةً أَيَّام ذَالكَ ﴾ العسذاب ﴿ وَعُدُّ ﴾ من الله ﴿ غَيْرُ مَكْنُوبٍ ﴾ \_ ٦٥ \_ ليس فيــه كذب . بأن العذاب نازل بهم بعد ثلاثة الأيام فأهلكهم اقد صبيحة يوم الرابع يوم السبت فذلك قوله : ﴿ وَلَمَّا جَمَّاءَ أَمْرُنَا ﴾ يعني قولنا في العذاب ﴿ ﴿ نَجُّ بِمَنَا صَالْمُوا ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَنُهُ بَرْحَمَةٍ مَّنَا ﴾ يعنى بنعمة عليهم منا ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِ ﴾ يعني ونجيناهم من عذاب يومئسذ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُــُوۤ ٱلْفَدُّوئُ ﴾ في نصر أو ليــائه ﴿ ٱلْعَرَيْزِ ﴾ - ٦٦ ـ يعني المنبع في ملكه وسلطانه حين أهلكهم ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَّهُوا ﴾ يعنى الذين أشركوا ﴿ ٱلصَّبْحَةُ ﴾ صيحة جبريل – عليــه السلام – ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَدُرِهِمْ جَلْشِمينَ ﴾ - ٧٧ ـ يعني في منازلهم خامدين ﴿ كَأَنْ لُّمْ يَغَنُوا فِيهَـآ ﴾ يفول كأنهــم لم يكونوا في الدنيا قط ﴿ أَلآ إِنَّ ثَمُودَ كَفَــرُوا ﴾ • بتوحيد ﴿ رَبُّهُمْ أَلَّا بُعْدًا لِشَمُودَ ﴾ \_٦٨\_ في الهلاك ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُمَاۤ ﴾

 <sup>(</sup>۱) هذه زیادة من عبد الله نقلها عن الفــراه ، ولیــت من کلام مقاتل ، وما نقله عبد الله
 عن الفراه فن : ۱ ، ولیس فن : له .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٣) ﴿ نَجِينَا صَالَحًا ﴾ : سَاقَطَةً مَنْ : ﴿ ﴾ وَمُثْبَتَةً فَى : لَ

وهو جبريل ومصه ملكان وهما ملك الموت وميكائيل ﴿ إِبْرَاهِمَ بِا أَنْبَشْرَىٰ ﴾ في الدنيا الولد : بإسحاق ويعقوب .

(قَالُوا سَدَمُ ) فالوا تحيية لإبراهيم فسلموا على إبراهيم فرد إبراهيم مليهم فر قَالُ سَدَمُ ) يقول رد إبراهيم خيرا وهو يرى أنهم من البشر ( قَلَ لَيْتَ أَن بَا إِبَاهِم وَلَهُ إِبَاهُم مِنْ الْحَنْفُ لَا يَسْمُ لَا يَقْوَلُ رَدَ إِبراهِم خيرا وهو يرى أنهم من البشر ( قَلَ لَيْتُ كَان البقسر كِنَّهُ كَان البقسر المنه النفيج لا أكثر أموالهم والحنية الشواء الذي أنفيج بحو النبار من غير أن تمسه النار بالمجارة تحميل و تشوى ( فَلَمَّا رَوَّا أَ يُدِيَّهُم لا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ أى إلى المن وتحميل و تشوى ( وَأَوْجَسُ مِنْهُم خِيقَةً ) يقول فوقع عليه الخوف منهم فرعد ( فَالُولُ ) أى قالت الملائكة : ﴿ لاَ تَخْفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا فَوق عليه الخوف منهم فرعد ( فَالُولُ ) أى قالت الملائكة : ﴿ لاَ تَخْفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا أَرْسِلْنَا فَيْهِ وَلَى الْمَالِقَ اللهُ وَامْرَا أَنَّهُ هُ ﴾ وهي سارة ( فَا أَوْلُمْنَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالْمُولِقَ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِ وَالْمُولِقُ هُ ﴾ وهي سارة ( فَا مَانَّةُ هُ ) وهي سارة ( وَابِراهِم جالس ( فَضَيحِكُ ) بن خوف إبراهيم ورعدته من ثلاثة نفر وإبراهيم خالس ( فَضَيحِكُ ) بن خوف إبراهيم ورعدته من ثلاثة نفر وإبراهيم في في هذه المناه على العندين غلاما في حشمه وخدمه فقال جبريل — عليه السلام — لسارة : إنك ستلدين غلاما في حشمه وخدمة فالله جبريل — عليه السلام — لسارة : إنك ستلدين غلاما المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه السلام — لسارة : إنك ستلدين غلاما المناه المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناء المناه ا

<sup>(</sup>١) في أ : وهو ميكائيل وملك آخر - عليهم السلام . وفي ل : وهو ملك الموت وميكائيل .

<sup>(</sup>٧) في 1 : بالولد الصالح بإسماق و يعقوب ، ثم شعاب على الصالح ، وفي م : بالولد الصالح .

رف ل : الولد : بإسحاق ريمقوب . (٣) في أ : جيرا ، ل : حيوا لإبراهيم .

 <sup>(</sup>٤) ق.ل : وحبوا ٤ أ : خرا ، أي خبرا من تحييهم وأحسن منها .

 <sup>(</sup>٥) ق إ : قالت الملائكة ، رق حاشية أ : التلاوة : « قالوا » .

<sup>(</sup>r) قد م : جران ، ل : حازان . (r) قد م : جران ، ل : حازان .

<sup>(</sup>٦) ق ۱ : محران ، ن : حازان ،

<sup>(</sup>v) في أ : حران ، ل : حازان .

<sup>(</sup>٨) «وامرأته» : سانطة من أ ، ل ، ومثبتة في حاشية ؛ أ .

فذلك قوله : ﴿ فَبَشُّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآء إِسْحَاقَ يَعْفُوبَ ﴾ - ٧١ -﴿ قَالَتْ ﴾ سارة : ﴿ يَلُو يُلْمَنَّ ءَأَلُهُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلْمَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ وهو ابن سبعين سنة ( إِنَّ هَـٰلَـذَا لَشَيءُ عَبِيتُ ﴾ - ٧٧ - يعـني لأمر عجيب أن يكون الولد من الشيخين الكبيرين ﴿ ﴿ فَالْوَا » ﴾ قال جبريل لها : ﴿ أَ تَمْجَسِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ إن نجلق ولدا من الشيخين ﴿ رَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَانُــُهُ ﴾ يعني نعمة الله و بركانه ﴿ عَدَّيْكُمْ أَ هُلَ ٱ لَبُيْتِ ﴾ يعني بالبركة ما جعل الله منهم من الذرية ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ ﴾ في خلقه ﴿ عَجبيدٌ ﴾ - ٧٣ \_ يعسني كريم ﴿ فَأَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِ وَا هِمْ ٱلرُّوعُ ﴾ يمني الخوف ﴿ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ في الولد ﴿ يُحَمَّدُلُنَّا ﴾ [ ١١٧٥ ] يعـنى يخاصمنا إبراهيم ﴿ فِي فَوْمِ لُوطٍ ﴾ ـ ٧٤ ـ كقوله في الرعد : « يجادلون في الله » ومثل قوله : « قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » . وخصومة إيراهم - عليه السلام - أنه قال : يا رب أتهلكهم إن كان في قوم اوط خمسونُ رجلا مؤمنين ؟ قال جبريل ــعليه السلام - : لا فما زال إمراهيم - عليه السلام - ينقص خسة خسة حتى انتهى إلى خسة أبيات قال - تعالى - : ( إِنَّ إِبْرُ هُمَ كَلِيمٌ ) يعني لعلم ( أَوْاهُ ) بعني موقن ( مُنيكِ )

- ۷۰ - مخلص ،

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالُوا ﴾ : ساقطة من يا ، كا .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) في أ : جدالنا ومرامنا ، ويشر إلى الآمة ٣٢ من سورة عود .

<sup>(</sup>١) نن : سانطة من | ، وهي نن ل .

<sup>(</sup>ه) في أ : خمسين .

<sup>(</sup>٦) هذه الآية : ٢٥ ، فسرت بعد الآية ٧٦ . فأعدتها إلى مكاتها .

وقال جبر بل لإبراهيم : ﴿ يَشَالِ بُرْهِمُ أَعْرِضْ مَنْ هَدَذَا ﴾ الجسدال حين قال : أنهاكهم إن كان فيهم كذا وكذا ، ثم قال جبر بل – عليمه السلام – : ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ يعنى قسول ربك فى نزول العذاب بهم ﴿ وَإِنَّهُمُ مَا تِبِهِمُ عَذَابُ غَيْرُ مُردُد دِدٍ ﴾ - ٧٦ \_ يعنى غير مدفوع عنهم يعنى الخسف والحصب بالمجاوزة ،

قوله : ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنا ﴾ بعبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، والمدافيل ، والمرافيل ، والمدافيل ، والمرافيل ، والموافيل ، والموافيل ، الموت ( لُوطًا يَنَ مِنهِم فَرَاه المحافظ الله الموت ( لُوطًا يَنَ مِنهِم فَرَاه الله الله الله الله يعبر فَرَاه أَوْال ) جبريل ﴿ هَذَا اَيَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ - ٧٧- يعنى فظيم فاش شره علبهم ﴿ وَجَاءُ هُ نُومُهُ بُهرَوُن ﴾ لِنَه ﴾ يعنى يسرعون إليه مشاة إلى لوط ﴿ وَيَن قَبْلُ ﴾ أن نبعث لوطا ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱللَّهِيقَاتِ ﴾ يعنى نكاح الرجال و﴿ قَالَ ﴾ لوط ﴿ يَسْقُومُ هَمْنُولُآءَ بَنَا يَن ﴾ ربنا ، وزعونا فنزوجوهما ﴿ هُنُ أَفْهُوا اَنَّهُ وَلَ اللهِ عَلَى مصبته أَوْلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مصبته ﴿ وَلَا نُخَدُونِ فِي ضَيْغِي المُؤسَّد وَ فَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

﴿ وَا أَوْا يَشْلُوطُ ﴾ قال جبريل للوط : ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِسُلُواَ إِلَيْكَ ﴾ بسوء « لأنهم قالوا للوط إنا نرى معك رجالا سحروا أبصارنا فستعلم فدا

<sup>(</sup>١) الأنسب أن هذا تول لوط لا جبر يل. ( انظر البيضاري ) .

ما تاة. أنت في أهلك ، فقال جبريل — عليه السلام — : « إنا رسل ربك لن يصلوا إليك » ﴿ فَأَمْر بِأَمْدَكَ ﴾ يعنى امرأنه وابنتيه ﴿ بِيقَطَع مِّنَ ٱللَّهِ لِ ﴾ يعنى سِمض الليل ﴿ وَلَا يَلْتَمَفْ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴾ البتة ﴿ إِلَّا آمْرَأَ تَكَ ﴾ فإنها تلتفت ، يقول لا ينظر منكم أحد و راءه ثم استثنى إلا امرأتك تلنفت ﴿ إِنَّهُ مُصِّيبُمًا ﴾ من العذاب ﴿ مَا ٓ أَصَابَهُمْ ﴾ يعني قوم لوط فالتفتت فأصابها حجر فقتاها ، ثم قال : ﴿ إِنَّ مَوْعَدُهُمُ ٱلصَّبِيحُ ﴾ ثم ملكون قال لوط لجبريل : عجل على بهلا كهم الآن فرد عليه جبريل ﴿ أَلَيْسَ ٱ لصُّبْحُ بِقَريب ﴾ ؟ ـــ ٨١ ــ يقول الله ﴿ فَلَمُّـا جَا ءَ أَمْرُنَا ﴾ يعني قولنا في نزول العذاب ﴿ جَعَلْنَا عَلْمَهَا سَا فِلَهَا ﴾ يعسني الحسف ﴿ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ يعني على أهلها من كان خارجا من المدائن الأو بع ﴿ حِجَارَةً مِّن صِجِّيلِ ﴾ يعني حجـارة خالطها الطين [ ١٧٥ ب ] ﴿ مَّـنضُودِ ﴾ ـ ٨٢ ـ يمني ملزق الجحـر بالطين ﴿ مُّسَوَّمَةً ﴾ يعني معلمة ﴿ عنــدَ رَبُّكَ ﴾ يعني جاءت من عند الله 🗕 عز وجل 🗕 ثم قال: ﴿ وَمَا هَيَ مِنَ ٱ لَظَّا لِلْمِدِينَ بِمُعِسِدٍ ﴾ ـ ٨٣ ـ لأنها قرب من الظالمين يعيني من مشركي مكة فإنها تكون قريبا ، يخوفهم منهـاً . وسيكون ذلك في آخر الزمان يعني ما هي ببعيد لأنهــا قريب منهم والبعيد ما ليس بكَّأَنْ فذلك قوله : ﴿ إِنَّهِ يَرُونُهُ بِعِيدًا وَرَاهُ قَرَيْبًا ﴾ يعني كاثنا • قوله : ﴿ وَ إِلَىٰ مَدَّيَّنَ ﴾ وهو ان إبراهم خليل الرَّحْنَ ، وشعيب بن أو يب

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس ﴿ ... يَهِ : زيادة مِنْ أَ ، وليست في ل .

<sup>(</sup>٢) فى أ ، ل : والبعيد ليس بكان .

 <sup>(</sup>٣) سورة المارج : ٢ - ٧ .

<sup>(</sup>٤) في أن زيادة ؛ لصابه ،

وليس بأخيهم في الدين ولكن في النسب ﴿ قَالَ يَلْهَوْمُ ٱعْبِدُوا ٱلَّهَ ﴾ يعني وحدوا الله ﴿ مَالَكُم مِنْ إِلَا يَعْرُهُ ﴾ يقول ليس لكم رب غيره ﴿ وَلَا تَسْقُصُوا ٱلمُكْيَالَ وَٱلْمُزَانَ ﴾ إذا كلم ووزنتم ﴿ إِنَّيَ أَرْاكُمُ بَخَمْرٍ ﴾ يعني موسرين في نعمة ﴿ وَإِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ عَذَابَ يَوْم عُيطٍ ﴾ - ٨٤ ـ يَعْني أحاط بهم العذاب فلم ينج منهم أحد ﴿ وَيَكْفَوْم أَوْنُوا ٱلْمُكْيَـالَ وَٱلْمَذَانَ بِٱلْقَسْطِ ﴾ يعنى بالعمدل ﴿ وَلا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَا عَقُمْ ﴾ يعمني ولا تنقصوا النماس حَقَوْقِهِمْ ﴿ وَلَا تَعْشُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُنْفَسِدِينَ ﴾ ــ ٨٥ ــ يقول لا تعملوا فيهـــا المعاصى، يعنى بالفساد نقصان الكيل والميزان . ﴿ بَغَيُّـةُ آلتُهَ ﴾ يعني نواب الله في الآخرة ﴿ خَيْرًا لِلَّهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ يعني لو كنستم ،ؤمنين بالله ـــ عن وجل – لكان ثوابه خير لكم من نقصان الكيل والميزان كقــوله : « ما عندكم ينفد وما عند الله بأقُّ » يعني ثوابه باق . ﴿ وَمَا ٓ أَنَا عَلَيْكُم ﴾ يعني على أعمالكم ﴿ بِحَفِيهِ ظِلَ ﴾ - ٨٦ - يعني برقيب والله الحافظ لأعمــالكم ﴿ قَالُوا يَــُشُعَـبُ أَصَــاَوْنُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ ﴾ يعني أن نعتزل ﴿ مَا ﴾ كان ﴿ يَعْبُدُ ءَا بَاتُوْنَا ۗ ﴾ وكانوا يعبدون الأوثان ﴿ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُوا لَنَكَ مَا نَشَآءُ ﴾ يعندون إن شئنا نفصنا الكيل والميزان و إن شــثنا وفينا ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلُّمُ ﴾ يعنون الســفيه ﴿ ٱلرَّشْـيُدُ ﴾ ـ ٨٧ ـ يعنون الضال ، قالوا ذلك لشعيب استهزاء . ﴿ قَالَ يَلْغَوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَلِّنَةٍ مِن رَّ بِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ يعني الإيمان وهو الهدى ﴿ وَمَا أُربِدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا ٓ أَنْهَا كُمْ عَنْهُ ﴾ يعني وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أركبه، لقولم لشعيب في الأعراف: و أو لتعودن

<sup>(</sup>١) في أ : قال ، ل : يعني .

٩٦ : انحل : ٩٦ .

فِي مِلْنَكُ » ثم قَال : ﴿ إِنْ أُرِيدُ ﴾ يعني ما أربد ﴿ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحُ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِ ﴾ في الإصلاح بالحر ﴿ إِلَّا إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ نَوَ كُلُّتُ ﴾ بقسول به وافت لقــولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنــوا معك من قريقنا ﴿ وَ إِ لَيْهُ أَنْهِبُ ﴾ ــ ٨٨ ــ و إليه المرجع بعد الموت ﴿ وَ يَسْقُوم لَا يَجْرَمَنُّكُمْ شَقَا قَ ﴾ يقول لا تحملنكم عداوتي ﴿ أَن يُصِيبَكُم ﴾ من العذاب في الدنيا ﴿ مِّثُلُ مَا أَصَّابَ قَوْمَ نُوجٍ ﴾ من النسرق ﴿ أَوْ قَرْمَ هُودٍ ﴾ من الربح ﴿ أَوْقَرْمَ صَلْلِحٍ ﴾ [ ١٧٦ ] من الصبحة ( وَمَا قَوْمُ لُوطٍ ) « أي ما أصابي من » الحسف والحصب ( مَنْكُم بِبَعيد ) ـ ٨٩ ـ كان عذاب قـوم لوط أفرب العـذاب إلى قـوم شعيب من غيرهم ﴿ وَ ٱ سَتَغْفُرُوا رَبُّكُمْ ﴾ من الشرك ﴿ ثُمُّ تُنوبُوا إِلَيْنَهَ ﴾ مَنَّا ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِمُ ﴾ لمن ناب وأطاعه ﴿ وَدُودٌ ﴾ . . ٩ - يعني عجيب ﴿ قَالُوا يَدْشُعَيْبُ مَا نَفْنَقُهُ ﴾ يمنى ما نعقل ﴿ كَشَيرًا مَّمَّا تَقُولُ ﴾ لنا من التوحيد ومن وفاء الكيل والميزان ﴿ وَإِنَّا لَنَرَّ كَ فِيهَا ضَّمِيهُا ﴾ يعنى ذلبلا لا قوة لك ولا حيلة ﴿ وَلَوْلَا رَمْطُكَ لَرَجْمُنَا لَكُ ﴾ يعني عشيرتك وأقرباءك لقتلناك ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا ﴾ يعني عنسدنا ( بِعَزِيزِ ) - ٩١ - يعني بعظيم مثل قول السيحرة « بعزة فرعون » يمنون بعظمة

 <sup>(1)</sup> سورة الأعراف ٨٨، وتمامها: ﴿ قَالَ اللَّا الذَّيْنِ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَسُومُ التَخْرِجَمَّكُ
 الشَّهِبُ وَالذِّينِ آمْنُوا مَمْكُ مِنْ وَ يُنّا أو لتعودَن في ملتنا قال أو لو كِنا كارهين ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس ﴿ ... > زيادة من المحقن اقتضاها السياق -

<sup>(</sup>٢) في : (وما أوم لوط) الحصب والخسف . أ : الخسف والحصب ف

 <sup>(4)</sup> في حاشية إ : ها زن باق ما تقدم ثدر بعد ثوله - تعالى - : « توبوا باية » ثوله
ما ربتاً نيث الضمير العلة بناريله توبوا بايه من مصية الشرك ؛ ظهر المكاتب .

<sup>(</sup>ه) سورة الشعراء : 14 ·

فرعون بقولون أنت علين له قَالَ يَلْقَدُوم أَ رَهْطَى أَعَنُّ عَلَيْكُمْ مَّنَّ ٱللَّهُ ﴾ يعني أعظم عندكم من الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَ ٱتَّخَذُّمُوهُ وَرَآءٌ كُمْ ظَهُـ رِيًّا ﴾ يقول أطعتم قوءكم ونسِـذتم الله وراء ظهــوركم فلم تعظموه فمن لم يوحده لم يعظمه ﴿ إِنَّ رَبِّي بَمَا تَمْمَلُونَ نُحِيظً ﴾ \_ ٩٢ \_ يعنى من نفصان الكيل والميزان يمني أحاط علمه بأعمالكم ﴿ وَبَلْمَوْمِ ٱغْمَلُوا مَلَىٰ مَكَا نَتَكُمْ ﴾ هذا وعيد يعني على جديلتكم التي أنتم علمها ﴿ و إِنِّي عَلَمْ لَى » سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هذا وعيد ﴿ مَن يَأْ نِيهِ عَذَابٌ يُخْدِيهِ ﴾ يعني بذله ﴿ وَمَنْ هُوَّ كَلْذَبُّ ﴾ بنزول العذاب بكم أنا أو أنتم لقولهم ليس بنازل بنا ﴿ وَ ٱ رْتَقِبُ وَا إِنِّي مَعَكُمْ رَقْبِكُ ﴾ ـ ٩٣ ـ يعني انتظر وا العــذاب فإني منتظر بكم العذاب في الدنيا ﴿ وَلَكُّ جَآ ءَ أَمْرُنَا ﴾ يعــني قولنا في العداب ﴿ نَجُيْنَا شُمَيْنًا وَالَّذِينَ وَامُّوا مَعَدُهُ رَحْمَة مِّنَّا ﴾ يعني بنعمة منا عليهم ﴿ وَأَخَذَتَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ يعني صيحة جبريل ؎ عليه السلام - ( فَأَصْبَحُوا في ديشرهم جَشْيمسين ) - ٩٤ - يعني في منازلهم مونى ﴿ كَأَنْ لُدُمْ يَفَنُوا فَيَهَا ﴾ يعني كأن لم يكونوا في الدنيا قط ﴿ أَلَا بُعْدُا لَّــَدْنَ ﴾ في الهلاك ﴿ كَمَا بُعُدَتْ تُمُودُ ﴾ \_ ٩٥ \_ يعني كما هلكت تمود لأن كل واحدة منهما هلكت بالصيحة فمن ثم اختص ذكر تمود من بين الأمم . ﴿ وَلَـٰقَدْ أَ رْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَا يَدْيَنَا ﴾ يعني اليد والعصى ﴿ وَسُلْطَانِ مُبِسِن ﴾ - ٩٦ -﴿ إِلَىٰ فَرْعَــُونَ وَمَلَاِيهِ ﴾ يعني أشراف قسومه ﴿ فَأَ تَبُّهُــوَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ في

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّى عَامَلَ ﴾ : ساقطة من النسخ .

<sup>(</sup>٣) فى أ ؛ يىنى ىنازلهم دوتى ٠

(١) المؤمن حين قال : « ما أريكم إلا ما أرى » فأطاعوا فرعون في قوله ، يقول الله - عز وجل - ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرْعَـوْنَ بِرَسْمِيدٍ ﴾ - ٧٧ - لهـم يعني بهـذي ﴿ يَفْدُهُمُ قَرْمَهُ ﴾ القبط ﴿ يَوْمَ ٱلْقَيَدَمَة ﴾ بصنى فرعون قائدهم إلى النار و متبعونه كما متبعونه في الدنيا ﴿ فَأَ وْرَدَهُمُ ٱلنَّـارَ ﴾ فأدخلهم ﴿ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَـوْرُودُ ﴾ \_ ٩٨ \_ المدخل المدخـول ﴿ وَأَنْبِعُوا في هَــــذ . لَعَنْمَة } يعــني العذاب وهو الغرق ﴿ وَيَوْمَ ٱلقُمِياحَــة ﴾ لعنة أخرى في النَّــار ﴿ بِئْسَ ٱلرَّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ \_ ٩٩ \_ فكأن اللمنتين أردفُتْ إحداهما الأخرى ﴿ ذَا لِكَ ﴾ يعنى هــذا الحبر الذي أخبرت ( من أَنْبَـآ ، ) يعــني من حديث ( ٱلْفُــرَى نَفُصُهُ وَلَيْكَ ﴾ فحذر قومك مثل عذاب الأمم الخالية ﴿ منْهَا قَائْمٌ وَحَصيدٌ ﴾ - ١٠٠ -يقول من القرى ما ينظر إليها ظاهرة [١٧٦] ب] ومنها خامدة قد ذهبت ودرست ﴿ وَمَا ظَلَمْمَنَّا لُهُمْ ﴾ فنعذبهم على غير ذنب ﴿ وَلَـٰكُن ظَلَمُوا أَ نَفُسَهُمْ فَكَ أَغْنَتْ عَنْمُهُمْ وَالْمَتْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونَ ٱللَّهُ ﴾ يعنى التي يمبدون من دون الله ﴿ مِنْ شَيْء ﴾ حين عذبوا ﴿ لَمُ جَمّاءَ أَشْرُ رَبِّكَ ﴾ يعني حينها جاء قول ربك في العهذاب ﴿ وَمَا زَادُوهُم ﴾ يعني الآلهـة ﴿ فَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ - ١٠١ - يعني غير تخسير حيث لم ينفعوهم عند الله .

<sup>(</sup>١) يعني في سورة المؤمن وتسمى سورة غافر أيضا .

۲۹) سورة غافر: ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) فى ل: ( رشيد) لهم : بهدى ، أ : (برشيد ) يعنى بهدى .

<sup>(</sup>٤) في أ : رهو النار ؟ في ل : في النار .

<sup>(</sup>ه) في ا: أردت ، ل: أردنت ،

(١) عبد الله: قال الفراء : نحن أحز من أن نظلم « وما ظلمناهم » نحن أعدل من أن نظلم ﴿ وَكَذَا لِكَ أَخُدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَـٰلــَــُ ۗ ﴾ أي مشركة ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ ﴾ يعنى بطشه ﴿ أَلِـمُّ ﴾ يعنى وجيع ﴿ شَدِيدً ﴾ - ١٠٠ – ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآيَةً ﴾ يعسني إن في هسلاك القرى السبرة ﴿ لَـمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلآخسرَة ذَا لكَ يَوْمُ عُجْمُ وعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَا لِكَ يَوْمُ مُّشْهُودُ ﴾ - ١٠٣ -شهسد الرب والمسلاليكة لعرض الخسلائق وحسابهم ﴿ وَمَا نُـقَ خَدُرُهُ إِلَّا لأَجِّل مُّعُـدُودِ ﴾ - ١٠٤ - يعنى وما نؤختر يوم القيامة إلا لأجل موقوت . ﴿ يَوْمَ يَأْت ﴾ ذلك اليـوم ﴿ لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ بإذن الله \_ تمالى \_ ( فَمِنْهُ مُ ) يقول الله – تمالى – فن الناس ( شَقٌّ وَسَميدٌ ﴾ - ١٠٥ – ثم بين ثوابهــم فقال : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفَى ٱلنَّــارِ لَمَهُمْ فَيهِمَا ﴾ في الخملود ﴿ زَفُّو ﴾ يعنى آخر نهيق الحمار قال : ﴿ وَشَعِيقٌ ﴾ - ١٠٦ ـ في الصدور يعني أو ل نهيق الحمار .

« قال أبو محمد يعنى عبـــد انته بن ثابت : قال أبو العباس تعلب : الوقير من البدن كله والشهيق من الصدر » .

﴿ خَـٰلَادِينَ فِجَــا ﴾ لا يمــونون ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰلَــَوَاتُ وَٱ لَأَرْضُ ۚ إِلَّا مَا شَاءً وَبُكَ ﴾ يقول كما تدوم السموآت والارض لأهل الدنيا ، ولا يخرجون

<sup>(1)</sup> عبد الله : ماقطة من أ حــ والإسناد ومنته ساقط من : ل .

 <sup>(</sup>٢) من : ل - وفي أ : قال هيد الله بن ثابت : قال أبو العباس أحمد بن يحيى : الوثير من
 البدن كله والنجبين من الصدر .

<sup>(</sup>١) ف ١ ا د ريخريبون شها ، وفي حاشية الجمل مل الجلالين ما يؤيد أن المرادثم لا يخزجون مثها ، قال الجمل ، وهو رجمه حسن لأن فيه التابيد بما يسلم المختاطيون بالمشاهدة و بعترقون به وهو دوام المدنيا ، ثم نقل الجمل أن في الآية ثلاثة عشر وجها للنسرين ، وذكر بعض هذه الوجوه وشها ما نقل عن اين تهميه واين عمرواين عمرو واين مسعود من القول بقناء النار قال الجمل : وهو مذهب متروك رؤول مهمورو لا يسار إله ولا يمول عليه وقد أول ذلك كله الجمهور .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ثم لا يخرجون منها وفي ل : ثم يخرجون .

<sup>(</sup>٣) في ل : فاستثنى الموحدين الذين يخرجون من النار •

والمثبت من : أ - وهو شبيه بمبا في : البيضاوى ، حيث ذكر أن الاستثناء هنا من الخسلود في النارلأن بعض نساق الموحدين يخرجون شها وذلك كافي في حمة الاستثناء ، - الخ ·

<sup>(</sup>٤) في أ ، ل : إنهم ضلال . وفي البيضاوي : من حال ما يعهدونه في أنه يضر ولا تنفع .

موسى التوراة ﴿ فَمَا خُتُكِمْ فِيهِ ﴾ يعني من بعد موسى يقول آمن بالتوراة بعضهم وكفرجا بعضهـم ﴿ وَلَوْلَا كَامَةً سَبَقَتْ من رَّ بِكَ ﴾ يا عهد في تاخير العــذاب عنهــم إلى وَقَت ﴿ لَقُضَىَ بَيْنَهُـمُ ﴾ في الدنيــا بالهلاك حين اختلفــوا في الدين ﴿ وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ ﴾ [ ١٧٧ ] بعني من الكتاب الذي أونوه ﴿ مُرِيبٍ ﴾ - ١١٠ ــ يعنى بالمريب الذين لا يعرفون شكهم ثم رجع إلى أول الآية فقال : ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَمُّ لَيُو فَيَنُّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلْلَهُمْ ﴾ ولما ههنا صلة يقول يوفر لهم و بك جزاء أعمالهم ﴿ إِنَّهُ مِمَا يَعْمَمُلُونَ خَبِيرً ﴾ \_ ١١١ ـ ﴿ فَمَا سْتَقَسَّم ﴾ يعنى فامض يا عهد بالتوحيد ﴿ كَمَمَا ٓ أُسْرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ من الشرك فليستقيموا ممك فامضوا على التوحيد ﴿ وَلَا تَعْلَمْ وَا ﴾ فيه يتمول ولا تعصدوا الله في التوحيد فتخلطوه بشك ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ـ ١١٢ ـ ﴿ وَلَا تَرْ كُنُــُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يمـنى ولا تميلوا إلى أهــل الشرك يقول ولا تلحقوا بُهــم ﴿ فَشَمَّسُكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ يعني فتصيبكم النار ﴿ وَمَا لَـكُم مَنْ دُونَ ٱللَّهُ مِنْ أُولْيَآ مَ ﴾ يعني من أقرباء يمنعونكم يقــول لا يمنعونكم من النــار ﴿ ثُمُّ لَا تُنصَرُ ونَ ﴾ ــ ١١٣ ــ ﴿ وَأَ قَدْمَ ٱلصَّدَاوَةَ ﴾ يعمني وأتم الصدلاة يعني ركوعها وسجدودها ﴿ طَـرَ فَي اً لنُّهَــار ﴾ يعني صلاة الفسداة ، وصلاة الأولى والعصر ثم قال : ﴿ وَزُلَفًــا مِّنَ ٱلَّمْيْلِ ﴾ يعنى صلاة المفرب والعشاء ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ ﴾ يعنى الصلوات الخمس ﴿ يُذْهِبْنَ ٱ السَّيْفَاتِ ﴾ يعـنى يكنفرن الذنوب ما اجتنبت الكبائر . نزلت في أبي مقبل واسمه عاص بن قيس الأنصاري من بني النجار أنته إمراة تشستري منه تمرأ فراودها ثم أنى النبي \_ صلى الله عليمه وسلم \_ فقسال : إنى خلوت بامرأة

<sup>(</sup>١) في أ : رلا تحافراً بنم؛ ل : زلا تلجقوا بهم .وفي حاشية أ : ولاتحافوا لهم : محد .

فما شئ يفعل بالمرأة إلا وفعلته بها إلا أنى لم أجامعها فنزلت ه وأقم الصلاة طرف النهار ... » إلى آخر الآية . ثم عمد الرجل فصلى المكتوبة و راء النبي — صلى الله عليه وسلم — فلمــــا انصرف النبي — صلى الله عليـــه وسلم — قال له : أليس قد توضأت وصليت معنا . قال : ببلي . قال : فإنهـا كفارة لمـا صنعت ثم قال : ﴿ ذَا لِكَ ﴾ الذي ذكره من الصلاة طرفي النهـــار ، وزلفي من الليــل من الصلاة ( ذَكَّرَىٰ لِلدُّا كِرِينَ ) \_ ١١٤ \_ كقوله لموسى : « وأقم الصلاة لذكرى » ﴿ وَ آصْبِرْ ﴾ يا عد على الصلاة ﴿ وَلَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيمُ أَجْرَ ٱلْحُسْسِينَ ﴾ - ١١٥ -يمني جزاء المخلصين ﴿ فَلُوْلَا كَانَ ﴾ يعسني لم يكن ﴿ مِنَ ٱلْقُــرُونِ مِن قَبْلُكُمْ أُ ولُو بَهَيِّيةٍ يَشْهُونَ عَنِ ٱ لْفَسَاد ﴾ يعنى الشرك ﴿ فِي ٱ لْأَرْضَ ﴾ يقــول لم يكن من القسرون من ينهى عن المعاصى في الأرض بعسد الشرك ، ثم استثنى فقسال : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا تَّمُّن أَنْجَيْهَا مَنْهُم ﴾ يعني مع الرسل من العذاب، مع الأنبياء . فهم الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض ﴿ وَٱ تَّبَعَ ٱ لَّذِينَ ظَـلَهُــوا ﴾ يقول وآثر الذين ظلموا دنياهم ﴿ مَمَا أَثُرْ فُوا فيه ﴾ يعني ما أعطوا فيه من دنياهم على آخرتهم ﴿ وَكَا نُوا مُجْسِرِمِينَ ﴾ - ١١٦ – يعنى الأمم الذين كذبوا في الدنيب ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لُهُ للَّهِ ﴾ يعني ليمذب في الدنيا ﴿ ٱ لُقَرَىٰ بِظُـلِمْ ﴾ يعني على غير ذنب يعني القرى التي ذكر الله ــ تعالى ــ في هذه السورة الذين عذبهم الله وهم قوم نوح ، وعاد، [ ١٧٧ ب ] وتمود، وقوم إبراهيم، وقوم اوط، وقوم شعيب، ثم قال : ﴿ وَأَمُّونَكُ اللَّهُ مُصْلِحُونَ ﴾ ـ ١١٧ ــ يعني مؤمنون يقــول او كانوا مؤمنين ما عذبوا ﴿ وَلَوْ شَمَّا ءَ رَبُّكَ لِحَمَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحدَةً ﴾ يعني على ملة الإسلام وحدها، ثم قال ﴿ وَلَا يَزَالُونَ نُحْتَلِفِينَ ﴾ ـ ١١٨ ـ يقول لا يزال أهل الأديان مختلفين

<sup>(</sup>١) سورة طه : ١٤ رتمامها ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهِ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعْدِنْنِ وَأَقْمَ الصَّلَاةَ لَذَكرى ﴾ •

ف الدين غير دين الإســـلام ، ثم استثنى بعضهم ﴿ إِلَّا مَنَ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ : أهل الإسلام ﴿ وَ مَمَّتْ ﴾ يقسول وحقت ﴿ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ العسداب على المختلفين والكلمة التي تمت قــوله : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ حِهَــُمْ مِنَ ٱلْحُنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعــينَ ﴾ - ١١٩ - يعنى الفريقين حميماً ﴿ وَكُلُّا كُتُّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّمُلُ ﴾ وأنمهم وما يذكر في هـــذه السورة ﴿ مَا نُشَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ بعني قلبك أنه حق ، فذلك قوله : ﴿ وَجُمَّاءَكَ فِي هَلْمُهُ ﴾ السورة ﴿ ٱلْحَـنُّ ﴾ مما ذكر من أمر الرسل وأمن قومهــم ﴿ وَمَوْعِظَــةٌ ﴾ يعــنى ما عــذب الله به الأمم الخــالية وما ذكر في هـــذه السورة فهو مُوعظــة يعني مأدُّبةٌ لهذه الأمة ﴿ وَدَكُّونَ ﴾ يعني و تذكرة ﴿ الْمُنْوَ مِنْينَ ﴾ - ١٢٠ ـ يعني المصدقين بتوحيد الله ﴿ وَقُلُ لَلَّذْينَ لاَ يُؤْ منُونَ ﴾ يمني لا يصدقون بما في الفرآن ﴿ ٱ عُمُلُوا عَلَىٰ مَكَا نَبَكُمْ ﴾ هذا وعيد يقول اعملوا على جديلتكم التي أنتم عليهـا ﴿ إِنَّا عَـاحــُلُونَ ﴾ \_ ١٢١ \_ على جديلتنا التي نحن عليها ﴿ وَ ٱ نَتَظَرُوآ ﴾ العداب ﴿ إِنَّا مُمْتَظُرُونَ ﴾ \_ ١٢٢ ـ بِكُم العذاب يعني القتل ببسدر وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وتعجيل أرواحهم إلى النار ﴿ وَلَّهَ غَيْبُ ٱلسَّمَدُوَ تَ وَٱلْأَرْضَ ﴾ يقول ولله غيب نزول العداب وغيب ما في الأرض ﴿ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ۗ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ يعني أمر العباد يرجـع إلى الله يوم القيامة وذلك قوله « و إلى الله ترجم الأمر » يعنى أمو ر العباد ﴿ فَأَعْبِدُهُ ﴾ يعنى وحده ﴿ وَ تَنَوَّكُمْ مَلَيْهِ ﴾ يقول وثق بالله ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِسِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ - ۱۲۳ \_ هذا وعمد .

<sup>(</sup>١) هكذا في أ ، ل . والأنسب : من أهل النوحيد .

<sup>(</sup>۲) هکذا في د أ ، ل ، أي ؛ تأديبا .

سُيُورَة يُوسِّنِفَ }



# (۱۲) سِمُوكَ قَايِوُ لِلْمُفِي تَكَيَّنَةً وَلَيْنَا لِهَا لِخَلَفٌ عَشِيْرٌ وَصَالِكُولُ

# ورب ۱۹۵ی میسر وی وی می الله الرخمز الرجید

الرَّ تِلْكَ عَالِنتُ الْكِتْنِ الْمِينِ ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَهُ فُرَّ الَّا عَرَبِها لَمَاكُمُ مَعْمُلُونَ ﴿ فَعَلَ الْمَينِ الْمَينِ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَبُنَا الْمَلْكُ أَحْسَ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَبُنَا الْمُلْكُ هَذَا الْفُرْمَ لَوْ اللّهُ مَنْ الْمُلْكِ الْحَسْنَ الْفَصَلِينَ ﴾ إِنْكَ هَذَا الْفُرْمَ لَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## الجسزه الثاني عثير

وَعَلَى عَال يَعْقُوبَ كُما آتَمَها عَلَى أَبُويْكُ من قَبْلُ إِبْرُهم وَإِسْحَلَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَسْتُ لِّلْسَابِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِنَّ أَبِينَا مِنَّا وَتُحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مَّبِينِ ﴿ إِنَّا قَتْلُواْ يُوسُفَ أَوا طُرَّحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مَنْ بَعْده، قَوْمًا صَلِحِينَ قَالَ قَا بِلٌ مِّنْهُمْ لا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِ غَيْنَبَتِ الْجُنْبِ يَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَارَة إِن كُنتُمْ فَعلينَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفُ وَ إِنَّا لَهُ لِنَكْصِحُونَ ١٠ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَذَا يَرْ نُمْ وَيَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لِخَنْفِظُونَ ١٠ قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِيهِ وَأَخَافُ أَن يَأْ كُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمُ عَنْهُ غَنفُكُونَ ١٠ قَالُواْ لَيْنَ أَكُهُ ٱلذَّنْبُ وَنُونُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا تَكُسرُونَ ﴿ فَلَمَّا ذُهُبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يُجْعَلُوهُ فَي غَيْبَتُ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٤ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عَشَآءٌ يَبْكُونَ ١٤ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُومُنَّ عِنْدَ مَتَلَعِنَا فَأَكَّلُهُ ٱلذَّنْبُ وَمُا أَنْتُ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّا صَلِقِينَ ﴿ وَجَا أُو عَلَى قَمِيصِهِ عَ



#### مسبورة يوسف

بِدُم كَذِبُ قَالَ بِلْ سُولَتُ لَكُمْ أَنْفُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِمَا تَصِفُهِ نَ ٢٣٥ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْ لَيَ وَلُوهُم قَالَ يَلْبُشَرَىٰ هَنذَا عُلَكُم وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَة وَكَا نُواْ فيه مِنَ الزَّاهدينَ ٢ وَقَالَ ٱلَّذِي آشَ تَرَكُ مِن مَصْرَ لآمُراً تَهِ تَأْكُومِي مَثْوَلَهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ تَتَّخِذُهُ وَلَدُا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلَّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالبُ عَلَىٓ أَمَّرِهِ وَلَكُنَّ أَصَّحُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ مُكْمَّا وَعَلَمَّا وَكَذَاكَ تَجْزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْنَهَا عَن نَّفْسِه ، وَغَلَّقَت ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكُ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ رَيَّ أَحْسَ مَثُوا يَ ۗ إِنَّهُ لِا يُغْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٥ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ . وَهُمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِيهِ عَكَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوِّءَ وَالْفُحْسَآءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَالسَّنَهُا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِنْدُبُرُ وَأَلْفَيَا سَيِّدَ هَا لَدًا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآةً مَنْ أَرَاذَ بِأَهْلِكَ سُوًّا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوْعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَ عَالَ هِي رَا وَدَنَّنِي عَن نَّفْسي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا

# الجسن الشاني عشر

إِنْ كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَميصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرُ فَكُذَبُتُ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِ قِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءًا قَميصَهُ وُقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَبْدُكُنَّ إِنَّ كَبْدُكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَا وَأَسْتَغْفرى لِذَلْبِكُ إِنَّك كُنت مِنَ ٱلْخَاطِفِينَ ﴿ \* وَقَالَ نَسُوَّةٌ فِي الْمَدِينَةُ امْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنْهَا عَن نَفْسه - قَدْ شَغَفَهُ أُحَبًّا إِنَّا لَنُرْنَهَا فَي ضَلَالٍ مُّبِنِ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَ وَأَعْدَدُتْ لَهُنَّ مُنَّكُثًا وَءَاتُتْ كُنَّ وَبِحَدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَت ٱخْرِجْ عَلَيْهِ فِي فَلَمَّا وَأَيْنَهِ أَكْبِرَنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْ حَلْسُ لله مَاهَنذَا بَشُرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿ قَالَتْ فَذَا لَكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فيه وَلَقَدْرُ وَدِيَّهُ عَن نَفْسِهِ عَالْمَتْمُهُمْ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا عَامُرُور لُلْهُ جُنَّ وَلَيْكُونَا مَنَ الصَّنعرِينَ (أَنَّ قَالَ رَبّ إَلْسَجُنُ أَحَبُّ إِلَّ مَمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مَنَ ٱلجَنْهِلِينَ ﴿ فَأَسْتَجَابَلُهُ إِبَّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ مُواَلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُم مَنْ بَعْد مَا رَأُوا ٱلا يُت لَيْدُونَنَّهُ رَفَّي حِينِ ٢ وْدُخُلُ مُعُهُ السَّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَكْنِيٓ أَعْصُرُ خَمْرًا



يوسف ]

#### مدورة بوسف

وَقَالَ الْآخُرُ إِنِّ أَرَىٰتِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُرْا تَأْكُلُ الطَّيْرِمَنَّهُ نَبَيْنَا بِمَأْوِيلِهِ } إِنَّا مَرَ نَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزُّ قَالِهِ ] إِلَّا مَبَّأَ تُكُمًا مِتَأْوِيلِهِ عَبُلَ أَن يَأْتَيكُمَّا ذَا كُمَا مَمَّا عَلَّمَنِي رَتَّ إِنَّى تَرَكْتُ مِلْةً قُوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنْفُرُونَ ١٠٠٠ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً وَابَّاءَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْطَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهَ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰ لِكَ مِن فَضْلِ اللَّهَ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ يَصْلِحِي ٱلسَّجْنِ وَأَرْبَابٌ مُتَفَرَّفُونَ خَيْرُ أَم اللهُ ٱلْوَاحِدُ الْقَهَارُ ١ مَا تَعْبِدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَا وَ مَّهُ وَهُمَّا أَنْ وَءَ ابَا وَكُم مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلُطُ فِي إِن الْحُكُم إِلَّا لِلَّهُ أَمَرُ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَا لِكَالَدِينَ الْفَيْمُ وَلَئِكَنَّ أَكْثَرَا لنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَنْصَحْنَى ٱلسَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْتَى رَبَّهُۥ خَمْرًا " وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصلُبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهُ . قُضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فيه تُسْتَعْتِيَاد ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُني عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَنُهُ ٱلشَّيْطَيْنُ ذِكْرَ رَبِّه، فَلَبُّ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرُاتِ سِمَانِ يَأْ كُلُهُنْ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعَ

## الجسزه الشابي عشر

مُنْبُلُت خَصْرُ وَأَخْرَ يَاسَنْتَ يَنَايِهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رَفْنِي إِنْ كُنتُمْ لِلرُّ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ قَالُواۤ أَشْغَدُتُ أَحْلَهُ وَمَا نَحُنُ بِنَأُومِل ٱلْأُحْلَيْمِ بِعَنْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَاوَٱذَّ كَرَّ بِعَدْ أُمَّةَ أَنَّا أُنْبَئُكُم بِنَأُو يِلهِ عَأَرْسِلُون ١٠٠ يُوسُفُ أَيْهَا الصِّدِينُ أَفْتِنا في سَبْعِ بَقُرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سُبُعُ عَجَافٌ وَسَبْعِ سُلُبُكُتِ خُمْر وَأُخَرَ يَا بَسَنت لَّمَلَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاس لَمَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١ قَالَ تُزْرَعُونَ سَبْعَ سَيْنَ دَأَيَّ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُ وهُ فِي سُنُلُهِ إِلَّا قَلِيلًا مَّمَّا تَأْكُلُونَ ١١٠ مَنْ بُعْدِذَ لِكَ سَبْعٌ شَدَادٌ يَأْكُنُ مَاقَدَّ مُثُمُّ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مَمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدَ ذَالكَ عَامٌ فيه يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفيه يَعْصُرُونَ ﴿ وَهَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُدُونِي بِهِ عَلَى فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنَّسُوة ٱلَّذِي فَظَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّيكِيد منَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطُّبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتْنَ يُرسُفُ عَن نَفْسهُ عَ قُلْنَ حَدَثَى اللَّهُ مَا عَلَمْنَا عَلَيْه من سُوع قَالَتَ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَانَ حَصْحَصَ ٱلْحَدَّ أَنَا رَا وَدَنْهُ عَن نَّفُسِهِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِيقِينَ ١٠ وَ لِكَ لِيَعْلَمُ أَنَّى لَمْ أَخُنَّهُ بِالْمَيْبِ





وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدى كَيْدَ الْمُلَّا بِنِينَ ﴿ \* وَمَاۤ أَبْرَى نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارُهُ إِللَّهُ وَإِلَّا مَارَحَمَ رَبِّنَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ وَقَالَ الْمَلِكُ النُّدُونِ بِهِ مَا أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْبُوْمُ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ آجُعَلْنِي عَلَى خَزَا بِنَ الْأَرْضِ إِنَّى حَفِيظُ عَلِيمٌ (١) وَكَذَاك مَكَنَّاليُوسُف فِي الْأَرْض يَنَبَوَّأُ منها حَيْثُ بَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَننَا مَن نَشَآهُ وَلَا نُضِيمُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا حُرُ ٱلْاَحْرَةَ خَيْرٌ لَّلَذِينَ وَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱلْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزلِنَ (﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عندى وَلا تَقْرَ بُون ٢٥ قَالُواْ سَنْرَ ودُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعْمُ وَنَهُ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ الْجِعَلُواْ بِضَعْنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ٓ إِذَا انقَلَبُوا إِلَّ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَّ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسُلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ١ مَالَ مَلْ وَامَنكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ إِنَّا كُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيه

## الجسن الشالت منه

مِن قَبِلُّ فَاللَّهُ خَيْرُ حَنفظا وَهُو أَرْحَمُ الرَّحمينَ ﴿ وَلَمَّا فَنَكُوا مَنْكَعَهُمْ وَجُدُواْ بِصَلَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَنَّا بَانَامَا نَبْغِي هَنده بِهَ عَتُنَارُدُنُ إِلَيْنَا وَنَميراً قَلْنَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعير ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوُّتُون مَوْفَقًا مَنَ اللَّه لَتَأْتُنَّني بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمٌّ فَلَمَّا ٓ اللَّهِ مُوْتِقَهُمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ١٥ وَقَالَ يَدَبَيَّ لَا تَدْخُلُواْ مَنْ بَابِ وَاحِدِ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّنفَرِّقِةً ومَا أَغْنِي عَنكُم مِنَ اللهِ مِن مَنيَ ، إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَنُو كَّلِ الْمُتَوَكُّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ منْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً إِنْ نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلهَا وَإِنَّهُ لِلدُّو عِلْمِ لَّمَاعَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاس لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَّا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم يَجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَحْمِهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذَّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَيْرِقُونَ ١٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقدُونَ ١ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآء بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَعِيرٌ

#### سببورة يومف

قَالُواْ تَا لِلَّهَ لَقَدْ عَلَمْتُم مَّا حِئْنَا لُنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَاجَزَ آؤُهُ إِن كُنتُمْ كَنذبينَ ﴿ قَالُواْ جَزَ آؤُهُ مَن وُجِدَ ف رَحْله ، فَهُوَجَزَآ وُهُ مُ كَذَالِكَ نَجْزى الظَّلِلِمِينَ ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِينِهِمْ قَبْلُ وعَآهِ أَحِيهُ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا من وعَآءَ أَحِيدٌ كَذَا لِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءًا للَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَيْت مَّن لَمَّاآ ، وَفَوْقَ كُلّ ذي علم عليم شي \* قَالُوۤ أَ إِن يَسْرِقْ فَقَدْسَرَقَ أَنْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسه ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُّ قَالَ أَنْهُم مُرُّمَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا الْمَزِيزُ إِنَّالَهُ ﴿ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِينَ ١ قَالَ مَعَاذَا للهَ أَن نَّأْخُمَدُ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عندُهُ إِنَّا إِذًا لَّظُللُمُونَ ١ قُلَمًا اسْتَيْعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمُ تَهَلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْتِفًا مَنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطِكُمُ فَ يُرِّمُنَّ فَلَنْ أَبُرُحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيّ أَنِي أَوْ يَعْكُمَ الله لِلَّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَنكِ مِنَ ﴿ آرْجِعُوۤ أَ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَغُولُواْ يَمَأَ بَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ مَرَقٌ وَمَاشَهِدُ نَآ إِلَّا بِمَا عَلَمْنَاوَمَا كُنَّاللَّفَيْبِ حَلْفَظِينَ ٢



## الجسز الشالث عشر

وَسُكِلَ ٱلْذَهْرِيَةَ ٱلَّتِي كُنَا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادَةُ وِنَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرُا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٥ وَقُولَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَقَ عَلَى يُوسُفُ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُ وَكَظِيمٌ ﴿ إِنَّ عَالُواْ تَالِلَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَنكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ٢٥ قَالَ إِنَّهَا أَشْكُواْ بَنِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٢ يَلْبُنِيَّ أَذْهُبُواْ فَتَحَسَّمُواْ مِن يُوسُفُ وَأَحِيهُ وَلَا تَأْيْعُسُواْ مِن رَّوْجِ اللَّه إِنَّهُ لَا يَأْيَكُ مِن رَّوَجَ اللَّهِ إِلَّا الْقَرَّمُ ٱلْكَنْفُرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَكْيه قَالُوا يَنا يُهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا ٱلهُرُّ وَجِئْنَا بِصَلْعِة مُزْجَلة فَأُوفِ لَنَا ٱلْكُبُلُ وَنَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجُزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلُ عَلِيْمُ مَّا فَعَلْمُ بِبُوسُفَ وَأَحِيبِ إِذْ أَنهُ جَنهلُونَ ١ قَالُوٓ أَاءَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُكُ قَالَ أَنَا يُوسُكُ وَهَلَذَ ٱلَّخِي قَدْمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مِن يَنَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٢ قَالُوا ثَالَةَ لَقَدْ ءَاثَرَكَ آللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطَيْنَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرُ بِنَ عَلَيْتُكُمُ الْبُومُ مِنْ فَفُرُ اللهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ٣ سببورة بوسف

ٱذْهَبُواْ بِقَمِيهِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَت ٱلْعِبْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفُّ لَوُلآ أَن تُفَنَّدُون ﴿ قَالُواْ تَالَهُ إِنَّكَ لَنِي ضَلَالُ ٱلْقَدِيم ﴿ يَ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَذَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهُ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ بِثَأْبَا نَا اَسْتَغْفُرْلَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلِطِئِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَقَّ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَا وَيْ إِلَيْهِ أَبَوَ يُه وَقَالَ ٱ دُخُلُواْ مصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَا منينَ ﴿ وَكِنَوَ فَعَ أَبُوَيُه عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّدُ الْ وَقَالَ يَلَأَبَت هَنذَا تَأْوِيلُ رُوْيَني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِنكُم مِّنَ الْبَدْوِ مَنْ بَعْدا أَن نَزَعَ الشَّيْطَلانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِى إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٥٠ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَا تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي من تَأْويل الْأَحَاديَثُ فَاطرَ السَّمَوَات وَالْأُرْض أَنتَ وَلَي عَاللَّهُ نَيا وَالْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمُ اوَأَلْخِيْمُنِي بَالصَّيْلِحِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْمَثْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُرَا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ ٢



### الجسزء الشالث عشر

وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلُو حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ١٠٥ وَمَا تَسْعُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُرٌ لِلْعَلْمِينَ ١٠ وَكُأْ يَن مَنْ ءَايَة فِي ٱلسَّمَلُونِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِاللَّهُ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا أَفَا مَنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّه أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ قُلْ هَنده عسبيل أَدْعُواْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَاْ وَمَن اتَّبَعَني وَسُبْحَن اللَّهُ وَمَا أَنَا منَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَزْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْل ٱلْقُرَىَّ أَفَلَمُ يَسِيرُوا فِ الأَرْصِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقبَةُ ٱلَّذِينَ من قَبْلهم م وَلَدَارُ ٱلْآخِرَة خَيْرٌ للَّذَينَ آنَقُواْ أَفَلا تَعْقلُونَ ١٠٠٠ حَيَّة إِذَا اسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأَلُسًا عَنِ ٱلْقُوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَقُدْ كَانَ فِي قَصَيْمِهِمُ عبْرَةٌ لأولى آلاً لْبَنب مَا كَانَ حَديثًا يُفْتَرَى وَلَنكن تَصْديقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِمُوْم يُؤْمِنُونَ ٢

# [ سـورة يوسف ]

# مكية كلها وهي مائة و إحدى عشرة آية كوفى

# وحسبنا الله ونعم الوكيل

المقصود الإجمالي من سورة يوسف ما يأتي :

عرض العجائب التي تنضينها : من حديث يوسف ، و يعقوب ، والوقائع التي في هذه الفصة : من تمبير الرؤيا ، وحدد الإخوة ، وحياهم في النفريق بين يوسف وأبيه ، وتفصيل الصبر الجميل من جهة يعقوب ، وبشارة مالك بن دهر بوجدان يوسف ، و بيع الإخوة أخاهم يشن بخس ، وهرضه على البيع والشراء ، بسوق مصر ، ورغبة زايغا وعزيز مصر في شرائه ، ونظــر زليغا إلى يوسف ، وأحرَّالُو يه صف منها ، وحديث رؤية الرهان ، وشهادة الشاهد ، وتميسير النسوة (ليخا ، وتحيرهن في حسن يوسف ، رجماله ، وحيسه في السجن ، ودخول الساقي والطباخ إليه ، وسؤالهما إياء ردعوته إياهما إلى النوحيد ونجاة الساقي ، وهــــلاك الطباخ ، وومية يومف الساقي بأن يذكره عنــــد ر به ، وحديث رژیا مالك بن الربان ، وعجز العابر بن عن تعبدیر رژیاه . وتذكر الساقی یوسف ، وتعبیره لرژیاه فی السجن ، وطلب مالك يوسف، و إخراجه من السجن ، وتسليم مقاليسد الخزائن إليه ، ومقدم إخوته لطلب المرة ، ومهد يعةوب مع أولاده ، ووصيتهم في كيفية الدخول إلى مصر وقاعدة تعريف يوسف نفسه المنهامين ، وقضائه حاجة الإخوة ، وتغييه الصاع في أحمالهـــم ، وتوقيف بذامين بعلة السرقة ، واستدعائهم منه توقيف غيره من الإخوة مكانه ، ورده الإخوة إلى أبيهم ، وشكوى يعقوب من جور الهجران ، وألم الفسراق و إرسال يعقوب إياهم في طلب يوسف وأخيه ، ونضرع الإخوة بين يدى يوسف ، وإظهار يوسف لهم ما تعلوه معه من الإساءة وعفوه عنهـــم ، و إرساله بقميصه صحيتهم إلى بعقوب ، وتوجه يعقوب من كنعان إلى مصر ، وحوالة يوســف ذنب إخوته على مكايد الشيطان ، وشكره لله - تمالى - على ما خوله من الملك ، ودعائه وســؤاله حسن الخاتمة ، وحميل العاقبة ، وطلب السعادة، والشهادة، وتدبر الكفار على الإعراض عن الحجة، والإشارة إلى أن في قصة يوسف هرة للعالمين في قوله : « لقد كان في تصصيم عبرة لأولى الألبـاب » ·

(بصائر ذوى التميز الفيروز بادى : ٢٥٧)

# السم لندارجم الرحمي

﴿ الَّرْ مَنْكَ ءَا يَسْتُ ٱلْكَتَسْبِ ٱلْمُهِينِ ﴾ - ١ - يعني بين ما فيمه ﴿ إِنَّا أَ نُزَلَنَا لُهُ قُدْءَ ۚ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّمُمْ ﴾ يمنى لكى ﴿ تَمْفِلُونَ ﴾ \_ ٢ \_ ما فيه لو كان الفرآن غير عربي ما فهموه ولا عقسلوه ﴿ نَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱ لَقُصَصَ ﴾ يمنى القرآن ﴿ بِمَآ أُوحُيْنَآ إِلَيْكَ ﴾ بالذي أوحينا إليك نظيرها في يس «بما غفر لي رُكُىٰ » ﴿ هَلَذَا ٓ ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله ﴾ يعني من قبل نزول القرآن عليك ﴿ لَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴾ - ٣ - عنه ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيه ﴾ يعقوب ﴿ بَنَا أَبِّ إِنِّي رَأْيْتُ ﴾ في المنام ﴿ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ [ ١٧٨] هبطاوا إلى الأرض من السهاء في ﴿ رَأَ يُمُرِّمُ لِي سَلْمِدِينَ ﴾ \_ ع \_ فالكواكب الأحد عشر إخوته والشمس أم يوسف وهي راحيل بنت لانان ، ولانان هـــو خال يعقــوب ، والقمـــر أبوه يعقوب بن إسحــاق بن إبراهيم ، وقد علم تعبــير ما رأى يوسف ﴿ فَالَ يَسْدُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءُ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَ تِكَ ﴾ فيحســـدوك إضمار ﴿ فَمَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ فيعملوا بك شرا ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَدَنَ لِلْإِنْسَانِ مَدُّوُّ مَّبِينٌ ﴾ - ٥ - يعنى بين . وقالَ يعقوب ليوسف : ﴿ وَكَذَا لِكَ يَجْمَيْدِيكَ رَبُّكَ ﴾ يقسول وهكذا يستخلصك ربك بالسجود ﴿ وَ يُعَلَّمُكُ مَن تَأْوِيلَ ٱلْأَحَادِيث ﴾ يمنى و بملمك تعبير الرؤيا ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ٓءَا لِ يَعْقُوبَ ﴾ يعني بآل

<sup>(</sup>۱) حورة مِن : ۲۷ وتمامها ﴿ بِمَا غَفَر لَ رَبِّي وَجِعَلَى مِنْ الْمُكْرِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في أ : قال .

يعقوب : هو وامرانه و إخوته الأحد عشر بالسجود لك ﴿ كُمَّا أَنُّمُهَا ﴾ يعنى النعمة ﴿ مَانَىٰٓ أَ بَوَ يُكَ من قَبْلُ ﴾ يعني بأبو يه ﴿ إِبْرَا هــمَ ﴾ حين رأى في المنام أن يذبح ابنه إسحاق ، وألقي إبراهيم في النـــار فنجاه الله ــــ تعالى ــــ منها وأراد ذبح ابنــه فخاصه الله بالسجود ﴿ وَ إِسْحَـٰلَقَ ﴾ في رؤيا إبراهم في ذبح اسحاق ﴿ إِنَّ رَ بِّكَ عَلَمْ ﴾ بتمامها ﴿ حَكمُّ ﴾ \_ ٦ \_ يعني القاضي لها ﴿ لَقَدْ كَانَ في بُوسُفَ وَ إِخْوَ نَهُ مَا يَـٰذُ ۗ ﴾ يعنى علامات ﴿ لَّاسَّا يُلبِّنَ ﴾ \_ ٧ \_ وذلك أن البمود لمــا سمعوا ذكر يوسف — عايه السلام — من النبي — صلى الله عليه وسلم — منهم كعب بن الأشرف ، وحي وجدي ابنا أخطب ، والنعان بن أوفي ، وعمــرو ، وبحيراً ، وغرُالٌ بن السموأل ، ومالك بن الضيف ، فلم يؤمن بالنبي ــ صلى الله عليه وسلم — منهم غير جبر غلام بن الحضرمي ، و يسار أبو فكُنبهُ ، وعداس ، فكان ما سمعـوا من النبي ـ صـلى الله عليـه وسلم ـ من ذكر يوسف وأمره « آيات للسائلين » وذلك أن اليهــود سالوا النبي ـــ صــلي الله عليــه ومـلم ـــ عن أمر بوسف فمكان ما "معوا علامة لهم وهم السائلون عن أمر يوسف ـ عليسه السلام - وكان يوسف قد فضل في زمانه محسنه على النساس كفضل القمـر لبـلة البـدر على سائر الكواكب ﴿ إِذْ قَالُوا ﴾ إخـوة يوسف وهــو روبيــل أكبرهم سنا ، ومــوذا أكبرهم في العقــل وهو الذي قال الله لا قال كبيرهُمْ ، في العقل ولم يكن كبيرهم في السن ، وشمعــون ، ولاوي ، ونفتولن ،

 <sup>(</sup>۱) هكذا في: أ ، ل ، ولا أرى له مني .

<sup>(</sup>٢) في ل ؛ عرال ، إ : غزال .

<sup>(</sup>۲) في ا : رسار فكيه ، ل : رسار أبو فكيه .

<sup>(</sup>t) -ece :

(۱) (۲) (۶) وربولن ، وآشر ، واستاخر ، وجاب ودان ، و بوسف ، و ملسامين ، معضهـــم لمعض ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ ﴾ وهو بنيامين ﴿ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَغَنْ عُصْبَةً ﴾ يعنى عشرة ﴿ إِنَّ أَ بَانَا لَغَى ضَلَا لِل مُّبِينِ ﴾ - ٨ - يعنى خسران مبين يعنى في شــقاء بين نظيرها في سورة القمر « إن المحرمين في ضــلال » مني في شــقاء ، من حب يعقوب لابنه يوسف وذكره ثم قال بعض بلعض : ﴿ ٱ قَبُّلُوا يُوسُفُ أَوْ أَطْرُحُوهُ أَرْضًا ﴾ بعيمة : ﴿ يَخُلُ لَـكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ فيقبل عليكم بوجهــه ﴿ وَنَكُونُوا ﴾ يعني وتصيروا ﴿ من بَعْدِه قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ \_ ٩ \_ يعـني يصلح أمركم وحالكم عند أبيكم ﴿ قَالَ فَآ نُلُ مُّنَّهُم ﴾ وهو يهوذا بن يعقوب [ ١٧٨ ب ] ( لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ) فإن قنله عظم ( وَ ) لكن ( أَلْقُوهُ في غَيَّا بَتَ ٱلْحُبُّ ) عن العين ولا يراه أحد فهو غيابت الحبُّ ﴿ يَلْمَتَهُ عَلُّهُ بَعْضُ ٱلسِّيَّارَةَ ﴾ فيذهبوا به فيكفونكم أمره (إن كُنتُتُم ) لا بد ( فَدَعالِمِينَ ) \_ ١٠ \_ من الشر الذي تريدون به نأتوا يعقوب فـ ﴿ فَالُوا يَــٰٓأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِذًا لَهُ لَنَدُ صِيحُونَ ﴾ - ١١ - ﴿ أَرْسُلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ يعني ينشط ويفسرح والعرب تقــول : رتعت لك يعني فرحت لك ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَــَـَفَظُـــونَ ﴾ ــ ١٢ ــ

<sup>(</sup>١) في ا: وريواني ، ل : رويه ان .

<sup>(</sup>۲) فى ل : وآمم ، إ : وآشم .

<sup>(</sup>۲) فى ل : وجاد ؛ أ : وجاب .

<sup>(</sup>٤) أى تمام الاثنى عشر ، ولم يشترك برسف و ينياءين في مقالة الإخوة ،

<sup>(</sup>٥) سورة القمر: ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) فى ل : الرائقه ، إ : الزائعة .

<sup>(</sup>٧) فى الجلالين : غيابت الجب : مظلم البئر .

من الضيمة قال يعقوب لهم : إنى أخاف عليه فقالوا لأبيم\_م « مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون » في الحفظ له ﴿ قَالَ ﴾ أبوهــم : ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفُونَ ﴾ - ١٣ - لا تشعرون به ، وكانت ارضا مذَّتبة ثمن ثم قال يعقوب : « إنى أخاف أن يأ كله الذَّب » ﴿ قَالُوا ﴾ أي العشرة ﴿ لَئُنْ أَكَلُهُ آلَة نُّبُ وَتَحْنُ عُصْبَةً ﴾ يعنى ونحن جماعة ﴿ إِنَّا إِذَا الْخَيْسِرُونَ ﴾ \_ 18 \_ يعنى لعجزة ﴿ فَلَكَّ ذَهَبُوا به ﴾ بيوسف ( وَأَجْمَدُ وَا ﴾ أمرهم ( أَن يَجْمَلُوهُ في غَيْدَبَت ٱلحُبُّ ) على رأس ثلاثة فراسخ فألقوه في الحب والمساء يومئذ كدر غليظ فعذب المساء وصفا حنن ألق فيه وقام على صخرة فى قاصية البئر فوكل الله به ملكا يحرسهَ فى الحب ويطعمه ﴿ وَأُوحَيْسَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّقُنُّهُمْ أِمْرِهِمْ هَلْمِذَا وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ \_ ١٥ \_ وذلك أن الله أوحى إلى يوسف - عليه السلام - بعد ما انصرف إخوته إنك ستخبر إخوتك بأمرهم هـــذا الذي رَكَبُوا منك ثم قال : « وهم لا يشعرون » أنك يوسف حين تخبرهم فأنبأهم يوسف بعد ذلك حين قال لهم : وضربُ الإناء . فقال: إن الإناء ليخبرني بما فعلَّم بيوسف من الشر ونزع الثياب .

<sup>(</sup>١) في أ : قال المشرة .

<sup>(</sup>٢) ف أ : ثلاث .

<sup>(</sup>٣) في ا : تخبر ٠

<sup>(</sup>١) مكذا في إ ، ل .

 <sup>(</sup>a) الأنسب : رقد ضرب ، والوار في وضرب وار الحال أي كديم حال كونه قد ضرب الإناء
 بيسده .

<sup>(</sup>٦) ف أ ، ل ؛ ما نعلتم .

« قال أبو مجمله عبد الله بن ثابت » وسممت أبي يحسدنني عن المسذيل عن مقاتل في قوله : « وأوحينا إليه لتنبئهم بأسرهم هذا وهم لا يشسمرون » « قال لا تشورون » أنك روسف .

قال : وذلك أن يوسف لما استخرج الصاع من وماه أخيه بذامين قطع بالقوم وتميروا فاحضرهم واخذ بذامين مكان سرقته ثم تقدم إلى أمينه . فقال له : أحضر الصاع إذا حضروا وانقه وه ثلاث نقرات واستم طنين كل نقسرة حتى تسكن ثم قل في النقرة الأولى كذا ، وفي الشائية كذا ، في المحموا . ثم قال يوسف للذي استخرج الساع : وهو أمينه أحضر الساع الذي مرقوه وتقدم إليه ألا يكتمنا من أخبارهم شيئا فإنه غضيان ماجهم ويوشك أن يصدق عنهم ، قال: « فأحضره والقوم» وقال له الأمين : أيها الساع ، إن الملك ، إن يأمرك [ 1 174 ] أن تبين له أمر هؤلاء القوم ولا تكتمه شيئا من أمرهم ثم يأمرك [ 1 174 ] أن تبين له أمر هؤلاء القوم ولا تكتمه شيئا من أمرهم ثم يأمرك [ 1 174 ] أن تبين له أمر هؤلاء القوم ولا تكتمه شيئا فقال : أيها الملك ، إن المواط يقول لك : إنهم أخبروك أنهم لأم واحدة ، وأنهم لأمهات شتى ولذلك وفع ينهم ما يقع بين الأولاد المتاة .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ﴿ ... ﴾ ؛ من ل . وفي أ : عبد الله .

<sup>(</sup>٢) « قال لايشعرون » ؛ ساقطة من أ ، رهي في ؛ ل .

<sup>(</sup>٣) في أ : رحل ، ل : وعا. .

<sup>(</sup>١) في أ : روههم ، ل : راهمهم .

<sup>(</sup>ه) من ل . رق † : ناحضره القوم .

قال : قــل له لا يكتمنا من أخبارهم شــهـئا ، ثم نقره الشــانية وأصفى إليه يسمعه . فلما سكن قال : أبيا الملك ، إنهــم أخبروك أن لهم أخا مفقودا ولن تنصرم الأبام والليالى حتى يأتى ذلك الغلام بنية بن الناس أخبارهم .

قال : مرء الا يكتمنا من أخبارهم شيئاء قال : فطن الثالثة فلما سكن قال : أيها الملك (أنه مادخل على أبيهم غم ولا هم ولاحزن إلا بسبيهم وجوائرهم ، قال : أوعزً إليه الا يكتمنا من أخبارهم شيئا .

قال: فنظر بعضهم إلى بعض وخافوا أن يظهر علهـــم ما كعموه من أحر يوسف حــ عليــه السلام حــ فقاموا إليه مجمهم يقبلون رأسه وعينه و يقولون: بالذى أشهك بالنبين وفضلك على العالمين ألا أقلت العثرة وسترت العورة وحفظتنا في أبينا يعقوب فرق لهم، وقال: لولا حفاظى لكم في أبيكم لنكلت بكم ولأ لحقتكم بالسراق واللصوص أغربوا عنى فلا حاجة لى فيكم ،

قال : فلما قدموا على أيهم أخبروه باخبارهم ، قال فردهم بالبضاعة المزجاة المزجاة وكتب معهم كتابا إليه فيه بسم انه الرحمن الرحم من يعقوب إسرائيسل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عن يرمصر سلام على من اتبح الهدى ، أما بعد، فإلى ماسرقت ولا ولدت سارقا ولدكنا أهــل بيت البلاء موكل بنا ، أما جدى فالي ق النار فحلها الله عليه بردا وسلاما .

<sup>(</sup>١) من: ل . رن أ : إن .

<sup>(</sup>٢) من : أ . رني ل : أو- .

 <sup>(</sup>٣) قال فى الجلالين : بضاءة مزجاة : مدنوعة يدنمها كل من رآها لردائها > وكانت دراهـم
 زيونا أرغرها .

وأما أبى فاضجع للذبح ففــداه الله بذبح عظيم ، وأما أنا فبليت بفقــد حبيبى وقرة عبنى يوسف .

قال: فلما وصلوا إليه أوصلوا كتابه فلما قرأ كتابه انتحب، فقيل له: كانك صاحب الكتباب . قال: أبل، فذلك قبوله و لتنبئتهم بأمرهم همذا وهم لا يشعرون »ثم تعرف الهم فعرفوه .

﴿ رَجِنَا وَا أَرَاهُمُ ﴾ يمقوب ( عِشَا وَ بَبِكُونَ ﴾ ١٦ - صلاة العتمة و الدوا يَنا بَانا إِنَّا فَهُمَنا فَسَتِيقُ ﴾ يمنى نتصيد ( وَ تَرَكَنا يُوسُفَ عنسد مَعَلَمنا ﴾ يبغى متصد ( وَ تَرَكَنا يُوسُفَ عنسد مَعَلَمنا ﴾ يجعن بصدق لنا معلى المعقطة ( وَ أَو كُنا مُسَلِدِقِينَ ﴾ ١٦ - بما تفول ( وَجَاءُ وا عَلَى فَيَسِعه ﴾ يبغى على فميص يوسف ( يكون كنا المتحول في بيني على فميص يوسف ( المنوا المتحول في المنه عنها المتحول في الفيوم في البئر التزعوا في العميم وكان ليبا عاقبلا نقال : ما أحام معقوب ، فلما واباهم الفميص محيما المهميم وكان ليبا عاقبلا نقال : ما أحام مَعَلا السبع عين خلع الفميص المحيد المهم على فرق الله عنها المسلم على المنافق المنافق

<sup>(</sup>١) من: ل ، وفي إ : ملا حلم .

<sup>(</sup>٢) من : ل ، رنى ا : يتخرق .

<sup>(</sup>٣) مكذا في ا ، ل .

فن هناك تئود البهود إذا قراوا التوراة ﴿ وَجَا مَنْ سَيَّارَةٌ ﴾ وهي العبر وقالوا : رفقة من العرب فتراوا على البستر بريدون مصر ﴿ فَأَرْسُوا وَارِدَهُ مُ ﴾ فيعنوا رجلين مالك بن دعر، وعود بن عامر، > إلى الماء ﴿ فَأَدَّنُ ﴾ احدهم ﴿ دَلُوهُ ﴾ واسمه مالك بن دعر بن مدين بن إراهيم خليسل الرحن فتصلق يوسعف بالداو فصاح مالك ﴿ قَالَ ﴾ فقال : يا عود للذي يسقى ، وهو عود بن عامر بن الدرة ابن حزام ﴿ يَلُومُسُرِّى ﴾ يقول : يا مالك أيشر ﴿ هَذَذًا ظُلَامٌ ﴾ والجب بواد في أرض الأردن يسمى ادفان .

فبكي يوسف - عليمه السلام - وبكي الجب لبكائه وبكي مد صوته من الشجر، والمدر، والمجارة، وكان إخوته لما داوه في البكتر تعلق يوسف في شفة البئر فعمدوا إليه خلصوا قميصه وأوثقوا يده فقال : يا إخوااه ردوا على القميص أنوارى به في البيئر، فقالوا له : ادع الأحد عشر كوكبا والشمس والقمير يؤنسونك ، فلما انتصف في الجب القوه حتى وقع في البئر فاداوه في قموها فأداد أن يجوت قدفع الله عنده ، ودعا يوسف ربه مين أخرجه مالك أن يهب لممالك ولمدا فولد اله ولد اله والدية وعشرون ولدا قوله : ﴿ وَأَسَرُوهُ بِصَلَامَةً ﴾ يعني أخفوه من أسحوهم الذين مروا على المحاه فلاعة وقالوا : هو بضاعة لأهل المما أن يهمه لمم

<sup>(</sup>١) من أ ، وفي ل ؛ الذي يستق .

<sup>(</sup>٢) في أ : المدرة ، ل : الدرة .

<sup>(</sup>٢) من : ل ، ون إ : يقول ما البشرى .

<sup>(</sup> ع) ف ل : والجب بأرض الأردن في واد يسمى ادمان .

<sup>(</sup>a) من : ك ، f ،

<sup>(</sup>١) ن ا : نقال .

بمصر لأنهما لو قالا : إنا وجدناه أو اشتريناه سالوهما الشركة فيه ﴿ وَٱللَّهُ مَلِيمٌ (١٠ يَمُمُلُونَ ﴾ ـ 19 ــ يعني بما يقولون من الكذب .

يقولُ الله تمالى : ﴿ وَشَرَوْهُ ﴾ يعنى و باعوه ﴿ بَثَمَنِ بَخْسِ ﴾ بثمن حرام لايحل لهم بيعه لأنه حر وثمن الحر حرام وبيعه حراً م ﴿ دَرَا هُمَ مَعْدُودَة ﴾ وهي مشرون درهما وكانت العرب تبايع بالأقل فإذا كانت أربعين فهي أوقيــة وما كان دون الأربعين فهي دراهم معدودة ﴿ وَكَانُوا فيه ﴾ يمني الذين باعوه كانوا في يوسف ﴿ مَنَ ٱلزُّا هَـدَينَ ﴾ - ٢٠ ــ حين باعوه ولم يعلموا منزلة يوسف عند الله . ومن أبوه ، ولو علموا ذلك ما باعوه فانطلق القوم حتى أتوا به مصر فبينا هو قــريب منها إذ من براكب منها يقال له: مالك بن دعر الخمى ، قال له يوسف: أن تريد أيها الراكب ؟ قال : أريد أرض كنمان . قال : إذا أتيت كنمان فأت الشبخ يعقوب [ ١٨٠ ] فأفرئه السلام ، وصفني له وقل له : إني لقيت غلاما بأرض مصر . ووصفه له ، وهو يقرئك السلام ، فبكي يعقوب \_ عليه السلام \_ ثم قال : هل لك إلى الله حاجة . قال : نعم عندي امرأة وهي من أحب الخلائق إلى لم تلد منى ولدا قط ، فوقع يعقوب ساجدًا فدعا الله ڤولد له أربعــة وعشر ون ذ كرا وكان يوسف - عليه السلام - بارض مصر فانزل الله عليهم البركة ثم باعه

 <sup>(</sup>١) من ل • وفي أ : ﴿ وَاللَّهُ عَلَمْ عِمَّا يَقُولُونَ ﴾ من الكذب •

<sup>(</sup>٢) في حاشية أ : يقال إنه لم يكن فيا تقدم أحد من بني آدم يباع إلا اليهائم .

<sup>(</sup>٢) الذي أدل الدلو فتعلق به يوسف هو مالك بن دعر بن مدين بن إبراهيم .

رلمه بعد أن باع بوسف توجه واكبا إلى أرض كنمان غمله بوسف السلام بلل والمه بعقوب . والدليل أنهما شخص واحد : البائع ومن بلغ السلام ، أن دموة يوسف المائك كانت أن يرؤقه الله ولدا ، وكذلك كانت دموة بعقوب له .

(۱) المشترى من قطفير بن ميشا ، فقال يوسف : من بشترى و ببشر فاشتراه قطفر ابن ميشا بعشرين دينــــارا و زيادة حلة ونعلين وأخذ البـــائع قيمة الدنانير دراهم ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَا مُ مِن مُصْرَ ﴾ وهو قطفير بن ميشا ﴿ لأَمْرَأُ نَهُ ﴾ زليخا بنت عليخا ﴿ أَكُو مِي مَشْــَوْ ۚ مُ ﴾ يعني أحسني منزلت و ولانته ﴿ عَسَيَّ أَن سَنفَعَنا ﴾ أو نصيب منسه خبرا ﴿ أَوْ تَتَّخَدُهُ وَلَدًا وَكَذَا الَّهِ مَكَنَّا لَيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الملك والسلطان في أرض مصر ﴿ وَلِنُعَلِّمُهُ مَنْ تَأْوِيلَ ٱلْأَحَادِيثُ ﴾ يعني من تعبسير الرؤيا ﴿ وَ آلَتُهُ فَا لَبُّ عَلَىٰٓ أَ مَر ۥ ﴾ يعنى والله متم ليوسف أمره الذي هو كَانَ مِمَا لا يَمْلُمُهُ الناسُ فذلك قــوله : ﴿ وَلَـٰكُنُّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ـ ٢١ ـ ذلك ﴿ وَلَمُّ اللَّهُ أَشُدُّهُ ﴾ يعني ثماني عشرة سنة ﴿ وَا تَيْدَنَـٰهُ حُكُمًّا ﴾ يقول أعطيناه فهما ﴿ وَعَلْمًا وَكَذَا لَكَ نَجْدَرِي ٱلْحُنْسَدَينَ ﴾ ـ ٢٢ ـ يعني وهكذا نجزى المخلصين بالفهــم والعلم ﴿ وَرَا وَدَنُّهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسه وَغَالَّمَتِ ٱلْأَبْوَ بَ ﴾ على نفسها وعلى يوسف في أمر الجساع ﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ يعني هلم لك نفسي تريد المرأة الجماع فَعْلَبته بالكلام ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهَ ﴾ يعني أعوذ بالله ﴿ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثْدَوَايَ ﴾ يقول إنه ســيدي يعني زوجها أكرم مثواي يعني منزلتي ﴿ إِنَّهُ لَا يُفُلُّمُ ﴾ يعني لا يفوز ﴿ ٱلظَّلْلُمُونَ ﴾ - ٢٣ ـ إن ظلمتــه في أهله والتي عليهــا شهوة أربعين إنسانا ﴿ وَلَقَــدُ هَمَّتُ بِه ﴾ يقول همت المرأة

<sup>(</sup>۱) ف ل : من يشترين ، ١ : من بشتري .

<sup>(</sup>۲) مكذاني: ١، ١.

<sup>(</sup>٣) مكذا في إ ، ل .

بيوسف حتى استلقت للجماع ﴿ وَهُمَّ بَهَا ﴾ يوسف حنن حل سرار يله وجلس

- (١) من ل ، وفي أ : استقلت .
- (٢) أورد ابن الطبرى آنارا متعددة عن السلف خلاصتها أن زليخا همت بيوسف تربد منه الزنا وأن يوسف هم بها واستعد لتلبية طامها حتى خلع سراو يله ، لولا أن رأى صورة أبيسه أو رأى صورة زوجها أو رأى آيات من القرآن تنهي عن الزنا و بعد أن ساق الطبري نصوصا وآ ثارا وآرا. مم أسائيدها في تفسير الآبة في ست صفحات من تفسيره عقب ملها بقوله :

< وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله سـ جل ثناؤه ــــ أخر من هم يوسف وامرأة العز نركل واحد منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان وبه وذلك آمة من آيات الله زجرته من ركوب ماهم به يوسف من الفاحشة وجائز أن تكون تلك الآبة صورة يعقوب وجائز أن تكون صورة الملك وجائزاًن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا ، والصواب أن يقال ما قاله الله — تبارك وتعالى — والإيمان مه وترك ما هدا ذلك إلى مالمـــه ﴿ ١٠ ﴿ تَفْسِرُ الْطَهْرِي : ١٢ / ١١٣ طمة بولاق الطبعة الأولى ١٣٢٨ ه.

وعند تأمل الآيات نجد أن الله قد أخبرنا هن رغبة المرأة في يوسسف وأخيرنا من مصمة يوسف ونفوره من الزنا ،

قال تعالى: ﴿ وَرَاوِدَتُهُ الَّتِي هُو فِي بِيتُهَا عَنْ نَفُسَهُ وَغَاقَتَ الْأَبُوابِ وَقَالَتَ هَيت لك قال معاذ الله إنه ر بى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون ، .

وقد أخبر الفرآن عن عفة يوسف ونزاهته ، قال تعالى : ﴿ كَذَلْكُ لِنَصْرِفَ مَنْهُ السَّوَّ، والفَّحَشَّا، أنه من هيادنا المخلصين » سووة يوسف : ٢٤ . وأخبرعن زايخا أنها قالت ﴿ ولقسه راودتُه عن نفسه فاستعصم ◄ سورة يوسف : ٣٢ . وقالت أيضا ﴿ الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه رإنه لمن الصادقين » سورة يوسف : ١١ .

ولكن بعض الروايات نسبت إلى يوسف أنه هم بالزنا وذلك لا يتفق مع عصمة الأتبياء . قال في تفسير المناد ( ونقل رواة الإمرائيليات من زليهنا وعن يوسف من الوقاحة ما يعلم بالضر ورة أنه كذب فإن مثله لا يعلم إلا من الله - تعــالى - أو بالرواية الصحيحة عنهــا أو عنـــ، ولا يستطيع أن يدعى هذا أحد) تفسير المنار: ١٢ / ٢٧٩ .

وقــــد فسر صاحب المنار الآيات بمــا يفيد أن زليخا حرضت نفسها على يوسف فلم يانفت إليها اصرحت له يقصدها وقالت هيت لك فاستعاذ يوسف بالله وذكرها بحـــق زوجها ونفرها من الظـــلم فاستبدت بها النورة وهمت به لتنتقم منه، وهم بها ليفربها أو يدنعها من نفسه لولا أن رأى برهان 🛥 بين وجليها ﴿ لَوَلَآ أَنْ رَّمَا بُرْهَىٰنَ رَبِّهِ ﴾ يسنى آبة ربه لواقعها والبرهان مشـل له يعقوب ماض على إصبعه فلما رأى ذلك ولى دبرا وانبعته المرأة ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يسنى

ربه بأن نحت له الأبواب أمامه فاسرع منها وأسرعت خلقه وأسكت بقديمه فانقلع في بدها وقد
 ساق صاحب المنار العديد من الأدانة على تزاهة بورسف كما انتقد الروابات التي تنسب إليه الاستعداد
 لذنا أرائه ساء. من رحاما فقال ;

(رأى الجهور في همت به وهم بها و بيان بطلانه )

ذهب الجمهور المخسدوهون بالروايات إلى أن المنى أنها همت بغدسل القاحشة ولم يكن لها معاوض ولا مانع منها ، وهم هو بمشسل ذلك ولولا أنه واى برهان وبه لاتقرفها ، ولم يسنح بعضهم أن يروى من أعبار أهتاجه ونهوكه فيه روصف أنهما كه و إسراف فى تنفيذه وتهنك المرأة فى تبذلها بين بديه مالا يقع شسله إلا من أوقع الفساق المعرفين المستهر بن ، الذين طال عليم عهد استاحة الفواحش والفتها حتى خلموا الدفار، وتجرودا من جلابها بالحياء ، وأمسوا عراة من لباس التقوى وحال الأدب ...

فإن دبل حسلة الذي انتروه في تصد خدًا الذي الكرم لا يقع خسله بمن ابتل بالمصدية أول مرة من سليما الفاهرة ولا من سليم الفاهرة ولا من سليم الفاهرة وإمانهم سليما الفاهرة ولا المناعة على حيائهم الفاهرة وإمانهم من نظر رجم الجم فقسلة عن حسب الله و وصدة بحيا وصف وشيد له بما شهد ، وقد لمخ يبوضهم الجمه إلمهل بالدين والوقاعة ولفة الأدبيان يزعموا أن يوسف حيا المالام حالم بر برها فا واحدا بيل وأي ماذة براهين من رؤية والحد منشلا له منكوا عليه ، وتكوار وعقله له ، ومن وزية بعض الملاتكة رزوطهم علمه بأغد ذوا برافرات بإنات من سورة ظر تغيشه من سبقة ، ولم تتنبه عن غيه ٤ ستى كان أن من شروعة من أطافره ، ومعنى حسلة الله لم يكف إلا بجرا من الإصداء ؟ أنبيسة ا مرف الله عبد السوء والفحة ، وكان من عاد الله المناسفين الأخيار ؟

ولان كان مقاد، المفسرين أنكر وا هذه الروايات الإسرائيلة الحقاء ، حابة لمشيدة صدة الأنياء فإنه لم يكديسرا أحد من تأثير بعضها فى أنفسهم ، وتسليمهم أن الهم من ابنا أنين كان يعنى العسنرم على الفاحشة تنسر المناو : ١ / ١ / ٢٠ / ٢٨٠ .

وقد ساق صاحب المنار قصة لمصور سسورى هاجر إل أمريكا ردفع جمسلا لفناة وجعل يصورها فى أرضاع مختلفة ثم راودها من نفسها فأبت وامتنعت فسألها عن سبب هذا الامتناع ؟

فقالت سبه أنن ماهدت رجلا بحبنى وأحبه على أن يكون كل منا الآخر لايشرك فى الاستمناع به أحدا و رلا يتغنى به بدلا . هـ كذا ﴿ لَنَهْمِرَفَ عَنْهُ ۗ ٱلسُّوءَ ﴾ يعني الإثم ﴿ وَٱلْفَحْشَاءَ ﴾ يعني المماصي ﴿ إِنَّهُ مَنْ عَبَادِنَا الْخُنَّاصِينَ ﴾ \_ ٢٤ \_ بالنبوة والرسالة نظيرها ﴿ إِنَّا أَخَلَصِناهُمْ بخالصة ذكرى الدَّارْ » يعني بالنيــوة ﴿ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَـَابَ ﴾ ويوسف أمامها هارب منها وهي و رائه تتبعه لتحبسه على نفسها فأدركته قبل أن متنهي إلى الباب ﴿ وَقَدُّتُ قَيصِهُ مِن دُبُر ﴾ يقدول فزقت قيصه من وراثه حتى سقط القميص عن يوسف ﴿ وَ ٱلْغَيَــا ﴾ يقول وجدا كقوله « ألفينا عليسه آباءنا » يعني وجدا ( سَمِّيدَهَا ) [ ١٨٠ ب ] يعني زوجها ( لَدَا ٱلْبَابِ ) يعني عند الباب ومعه ابن عمها يمليخا بن أزليـُ خَا ﴿ فَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْدِلكَ سُـوَّا ﴾ يعني الزنا ( إِلَّا أَن يُسْجَنَ ) حبسا ف نصب ( أَوْ مَذَابُّ أَلِيمٍ ) - ٢٥ - يعنى ضربا وجيما ﴿ قَالَ ﴾ يوسف للزوج : ﴿ هِيَ رَا وَدَنْنِي عَن نُفْسِي وَشَهِــدَ شَاهَدُّ مِنْ أَهْلِهَا ۚ ﴾ وهو يمليخا ابن عم المرأة فتكلم بعقل ولب قال : ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ نُهُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَلَدْبِينَ ﴾ - ٢٦ ــ أي إن كان يوسف هو الذي راودها ، فقدت \_ يعني فمزفت قمصه من قُبل بعني من قدامه \_ فصدقت \_ على يوسف ، و يوسف من الكاذبين في قوله . ﴿ وَ إِنْ كَانَ قَيْصُهُ قُـدٌ من دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّالَدَةِينَ ﴾ - ٢٧ - أي وإن كان يوسف هو الهارب منها فادر كتمه فقدت قيصه من دبرفكذبت على يوسف ، ويوسف من الصادقين في قوله وقد سمما جلبتهما وتمزيق القميص من وراء الباب ﴿ فَلَمَّا رَءَا ﴾ الزوج

<sup>(</sup>۱) سورة ص : ۲ ؛ ه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) من : ل . رفى إ : وليخا وَ

<sup>(</sup>١) مكذان: ١، ١٠

﴿ قَيصَهُ قُدَّ من دُبُرٍ ﴾ يقول منق من ورائه ﴿ قَالَ ﴾ لها : ﴿ إِنَّهُ من كَيْدَكُنَّ ﴾ يقول تمـزيق القميص من فعلكن يعني احرأته ثم قال : ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ ﴾ يعني فعلكن ﴿ عَظِيمٌ ﴾ - ٢٨ - لأن المرأة لا تزال بالرجل حتى يقم في الخطيئة العظيمة ثم قال الشاهد ليوسف : ﴿ يُبُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَدَدًا ﴾ الأمر الذي فعلت بك ولا تذكره لأحدثم أقبــل الشاهد على المرأة فقــال : ﴿ وَٱسْتَغْفـرى لذَّنبــك ﴾ يعنى واعتذرى إلى زوجك واستعفيه ألا يعاقبك ﴿ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ ٱلْحَمَّاطِشِينَ ﴾ \_ ٢٩ \_ ﴿ وَقَالَ نَسُوُّ فِي ٱلْمَدينَة ﴾ وهن خمس نسوة ، امرأة الخباز، وامرأة الساقى ، وامرأة صاحب السجن ، وإمرأة صاحب الدواب ، وامرأة صاحب الإذن ، قان : ﴿ أَمْرَأَةُ ٱلْفَرْيزِ تُرَّا وَدُ فَتَدَابَهَا ﴾ العراني يعني عبدها الكنعاني ﴿ مَن نَّفْسه قَــدْ شَغَـهَهَا حُبًّا ﴾ يعني غلبها حبا شديدا هلكت عليه ﴿ إِنَّا لَـرَ ۖ هَا في ضَلَال مَّدِين ﴾ \_ ٣٠ \_ يعني في خسران بين يعني شقاء من حب يوسف \_ عليه السلام – حتى فشا عليها ﴿ فَالَمَّا سَمَتْ ﴾ زليخا ﴿ مَـكُر هنَّ ﴾ يعنى بقولهن لها ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ﴾ فِعْنَها ﴿ وَأَعْسَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّنَّا ﴾ وهدو الأترج وكل شيء يحسن بالسكين فهو متكما ﴿ وَءَا نَتْ ﴾ يعني وأعطت ﴿ كُلُّ وَاحدَة مْنُهُنَّ سكّينًا ﴾ وأمرت يوسف - عليه السلام - فترين وترجل، وكان أعطى يوسف في زمانه ثلث الحسن وآتاه الحسن من قبيل جده إسحياق من قبيل أمه سارة ، وورثت سارة و حسَّنها » من قبل حواء امرأة آدم — عليه السلام — وحسن حواء من آدم لأنها خاقت منه .

وقال مقساتل : كل ذكر أحسن من الأنثى ، من الأشسياء كلَّها ، ونضل يوسف في زمانه تجسنه على الناس كفضل القدر لبلة البدر على الكواكب .

<sup>(</sup>۱) من : ل . وهي سانطة من إ : . (۲) هكذا في : أ ، ل .

﴿ وَقَالَتْ ﴾ أي ثم قالت : يا يوسف ﴿ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ من البيت ﴿ فَلَمَّا رَأْ سُهُ أَ كُبُرُنُهُ ﴾ يعنى أعظمنــه ﴿ وَقَطَّمْنَ أَيْدَهُنَّ ﴾ يعنى وحززن أصابعهن [ ١٨١] السكين حين نظرن إليه ﴿ وَقُلْنَ حَلْشَ لَهُ ﴾ يعني معاد الله ﴿ مَا هَلَـذَا بَشَرًا ﴾ إنسانا ﴿ إِنْ هَلَـذَا إِلَّا مَلَّكُ كُرِّمٌ ﴾ - ٣١ - يعنى حسن فَاعِجِهَا مَا صَنْعَنَ وَمَا قَلَنَ ﴿ قَالَتْ ﴾ زليخًا : ﴿ فَذَا لِكُنَّ ٱ أَذِى لُمُتُدِّنِي فِيهِ ﴾ الذي افتتنتن به ﴿ وَلَقَدْ رَا وَدُّتُهُ عَن نَّفْسه فَأَسْتَعْصَمَ ﴾ يعني فامتنع عن الحماع ﴿ وَلَنْ لُّمْ يَفْعَلْ مَا ءَا مُر و لَيُسْجَنُّ وَلَيْكُونّا مِّنَ ٱلصَّاخِرِينَ ﴾ - ٣٧ -يمني المذلين . قالت النسوة : يا يوسف ما عنعك أن تقضي لها حاجتها فدعى يوسف ربه : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ۗ إِلَيْهِ ﴾ من الزنا حين قلن ليوسف ما محملك على اللا تقضى لهما حاجتهما ﴿ وَ إِلَّا تَمْسُوفُ عَنِّي كَنْدَهُن أَصْبُ إِلَيْمِن ﴾ يقول أفضى إليهن ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلْحَسْهِلِينَ ﴾ - ٢٣ -يعني من المذنب بن ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ يعني مكرهن وشرهن ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لدعاء يوسف ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ - ٣٤ ـ به ﴿ ثُمُّ بَكَا لَمُهُم ﴾ يعني ثم بدا الزوج ﴿ مِّن بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ ﴾ يعني من بعد ما رأوا العلامات في تمزيق القميص من دبر أنه برى و ﴿ لَيَسْجُنْنُهُ حَيٌّ حِينٍ ﴾ - ٣٠ -وذلك أنها قالت لزوجها حين لم يطاوعها يوسف : احبس يوسف في السجن لا يُلَّجُ على فصدقها فحبسته . فقــال له صاحب السجن : من أنت ؟ قال : ولم تسالني من أنا ؟ قال : لأني أحبك . قال : أعوذ بالله من حبك ، أحبني والدي

<sup>(</sup>١) في أ : قان ٠

<sup>(</sup>٢) من: ل، وفي أ: يولج .

فلقيت من إخوتي ما لقيت ، وأحتني إمرأة العزيز فلقيت من حبها ما لقيت فلا حاجة لى في حب أحد إلا في إلحي الذي في السياء . قال : أخبرني من أنت ؟ قال : أنا يوسف \_ نبي الله \_ ابن يعقوب \_ صفى الله \_ ابن إسحاق \_ ذبيسح الله – ابن إبراهم خليــل الله . وكان يوسف في السجن يؤنس الحــزين ويطمئن الخائف ويقوم على المريض ويعبرلهم الرؤيا ورقى إلى الملك أن غلامه الحياز ريد أن بجمل في طعامه سما و رقى إليه في غلامه الساقي مثل ذلك فذلك قــوله : ﴿ وَدَخَلَ مَعَـهُ « ٱلسَّجْنَ » فَتَيَـانِ ﴾ الخبــاز والساق اسم أحدهمـــا شرهم أقسم وهو الساقي ، واسم الخباز شرهم أشم ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا ۚ إِنَّى أَرَدَانِي ۗ ﴾ في المنام كأني ﴿ أَعْصِرُ خَمْـرًا ﴾ يعني عنبا قال كأني دخلت البستان فإذا فيه أصل كرم وعليــه ثلاث عناقيــد فكأنى أعصرهن وأســق الملك ﴿ وَقَالَ ٱلْاَسَرُ إِنِّي أَرِدَانِي ﴾ وأيت في المنام كأني ﴿ أَجْمُلُ فَدُونَ رَأْمِي خُبُرًا ﴾ ثلاث سلال وأعلاهن جفنة من خبز فوق رأسي مثل قوله : « فاضربوا فوق الأعناق » ومثل قــوله : « اجتثت من فوق الأرض » يعــنى أعلا الأرض ﴿ تَأْ كُلُ ٱلطُّيْرِ مَنْهُ نَهِثُنَا بِنَأُ وِيدَادٍ ﴾ يقدول أخبرنا بتفسير ما رأين في المنام ﴿ إِنَّا نَرَ الْكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ - ٣٦ \_ وكان إحسانه في السيجن أنه كان يعـود مرضاهم [ ۱۸۱ ب] و يداويهم و يعزى مكروبهم ورآه متعبدا لربه فهذا إحسانه ( قَالَ ﴾

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل

<sup>(</sup>۲) مكذا في أ ، ل .

۱ : گرة في : ۱ .

<sup>(؛)</sup> سورة الأتمال : ١٢ ·

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم : ٢٦ ·

يوسف الا أخبركما بأعجب من الرؤ يا الني رأيمًا قال: ﴿ لَا يَأْ نَيكُمَا طَمَّا مُ مُرْزَقَالَهُ إِلَّا نَبَأُ تُكُمَّا سَنَّو بِله ﴾ إلا أخررتكا بالوانه ﴿ قَبْلَ أَن بَأْ تَيكُمَّا ﴾ الطمام فقالوا ليوسف : إنما يعلم هـــذا الكهنة ، والسحرة ، وأنت لست في هيئة ذلك فقال يوسف لهما: ﴿ ذَا لَكُمَا مَّا عَلَّمَنِي رَنِّي إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةً قَوْم ﴾ أولئك الكهنة، والسحرة ، يمنى أهــل مصر ﴿ لَا يُؤْمُّنُونَ بِأَ لَذَ ﴾ يعنى لا يصدقون بتوحيــد الله ولا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال ﴿ وَهُم بِمَا لَآخَرَةِ هُمْ كَالْهُرُونَ ﴾ ـ ٣٧ ــ ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مَلَّةَ ءَا بَآءِي إِبْرَاهِمَ وَإِنْحَلَتَ وَيَعْقُدُوبَ مَا كَانَ لَنَا ۖ أَن تُشْرِكَ بَا لَهُ مِن شَيْءَ ذَا لِكَ مِن فَيْضِيلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَرْكُثُرَ اً لنَّاس لَا يَشْكُرُونَ ﴾ \_ ٣٨ \_ ثم دعاهما إلى الإسلام وهم كافران فقال: ﴿ بَدَصَلَحَى ٱلسِّجْنِ ﴾ يعني الحباز والساقي ﴿ وَأَرْبَابٌ مُتَفَسِّرَةُونَ خَيرٌ ﴾ أ آلهـة شي تعبـدون خير يعني أفضـل ﴿ أَمَ اللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ ٢٩ \_ لِحَالَة لأَن الآلَمَة مقهورة كقوله في النَّمَل : و آلله خير أم ما يشرَّكُون » من الآلهة ثم قال يوسف - عايمه السلام - : ﴿ مَا تَعْيُسُدُونَ مِن دُونِهَ ﴾ من الآلهـة ( إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَاؤَكُم ﴾ إنها المة ( «مَا أَنزَلَ اللهُ بها مِن سُلْظَـٰذَنَ » إِنَ ٱ لَحُكُمُ ﴾ يعني القضاء ﴿ إِلَّا يَقِهِ ﴾ في التوحيد ﴿ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴿ إِلَّا إِبًّا ۚ ﴾ يقول أمر الله أن يوحد، ويعبد وحده، له التوحيد ﴿ ذَاكَ ٱلدُّيُّ

<sup>(</sup>۱) نښل: مذا ټا يمذه ه

<sup>(</sup>٢) الآبة ٣٨ ساقطة من الأصل هي وتفسرها .

<sup>(</sup>٣) من : ل ، وإن إ : النحل .

 <sup>(</sup>٤) سورة النمل : ٩٥ .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين ﴿ ... ﴾ ساقط من الأصل .

ٱلْمُثِّيمُ ﴾ يعنى المستقيم وغيره من الأديان ليس بمستقيم ﴿ وَلَـٰكِكُنَّ أَكُثَرَا لنَّاسٍ ﴾ يعني أهل مصر ( لَا يَعْلَمُ ونَ ﴾ . . ٤ - بتوحيد ربهــم ( يَـْ صَلْحِيَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِ رَبُّهُ خَمْرًا ﴾ وهو الساق قال له يوسف: تكون في السجن ثلاثة أيام ثم تخسرج فتكون على عملك فتسبق سيدك خمسرا ﴿ وَأَمَّا ٱلْآخَرَ ﴾ وهو الخياز ﴿ فَيُصْلَبُ فَمَا كُلُ ٱ لَطَّيْرُ مِن رَأْسِه ﴾ واسمه شرهم أشم، قال له يوسف: تكون في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج فتصاب فنأكل الطير من رأسك فكره الخباز تعبير رؤياه ، فقال : ما رأيت شيئا إنماكنت ألعب ، فقال له يوسف : ﴿ قُبِضَىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ ﴾ ـ ٤١ ـ. يقول رأيتمــا أو لم تريا فقد وقع بِكَمَا ما عبرت لَكِمَا ﴿ وَقَالَ ﴾ يوسف : ﴿ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مُّمْمًا ﴾ من القتل إضمار وهو الســاقي ﴿ ٱ ذُكُرُ نِي عَنْدَ رَبِّكَ ﴾ يعني سيدك فإنه يسرني أن يخرجني من السجن، يقول الله : ﴿ فَأَنْسَاهُ ٱ لَشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّه ﴾ يعني يوسف دهاء ربه « فلم يدع يوسف ر به الذي في السَّماءُ » ليخرجه من السَّجن واستغاث بعبد مثله يعني الملك فأقره الله في السجن عقو لة حين رجا أن يخرجه غير الله ــ عز, وجل ــ فذلك قوله : ﴿ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ - ٤٢ ـ يعني خمس سنين حتى رأى الملك الرؤيا وكان في السعجن قبل ذلك سبع سنين وعوقب ببضع سنين يعني خمس سنىن فكان في السجن اثننا عشرة سنة فذلك قسوله [ ١٨٢] : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » وقال النسي \_ صلى الله عليـــه وسلم ــ ؛ لو أن يوسف ذكر ربه ولم يستغث بالمــلك لم يلبث في السجن بضع

<sup>(</sup>۱) من: ل ۰

۲۵ : سورة إرسف : ۲۵ .

٠٠٠ سنين ولخرج من يومه ذاك . قال : وأتى جبريل يوسف حين اســتفاث بالملك وترك دعاء ربه ، فقال له : إن الله يقول لك : يا بن يعقوب من حببك إلى أبيك وأنت أصغرهم ؟ . قال : أنت يا إلهي . قال : إن الله يقسول : من عصمك من الخطيئة وقــد هممت بهــا ؟ قال : أنت يا إلهي . قال : فكيف تركنني ، واستغنت بعبد مثلك ؟ فلما سمع يوسف ذكر الخطيشة قال : يا إلهي إن كان خلق وجهي عنــدك من أجل خطيئتي فأســألك بوجه أبي وجدي أن تففــر لي خطيئتي . ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ﴾ وهو الريان بن الوليد ، للـــلا ً من قومه : ﴿ إِنَّى أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ ﴾ أي بقرات ( عَجَافٌ وَ ﴾ رايت ﴿ سَبْعَ سُنبُلَاتِ خُفْر وَأُخَرَ يَابِسَاتِ ﴾ ثم قال : ﴿ يَشَأَيُّهَا ٱلْمَـلَأُ أَفْتُونِي فِي رَءْ يَكِي ﴾ وهم علماء أهل الأرض وكان أهل مصر « من أمهر » الكهنمة والعرافين ﴿ إِن كُنمُتُمْ لِلرُّومَيَا تَعْمُرُونَ ﴾ - ٢٧ \_ ولم يعلم وا تأويل رؤياه فـ ﴿ قَالُوا أَضْغَلْتُ أَخَلَـٰم ﴾ يعنى أحلام مختلطة كاذبة، ثم علموا أن لهـــا تعبيرا وأنهــا ليست من الأحلام المختلطــة ، فمن ثم قالوا : ﴿ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ آلاَّحُنَّام بِعَـٰالمِينَ ﴾ \_ ٤٤ \_ وجاءه جبريل \_ عليــه السلام \_ فأخبره أنه

<sup>(</sup>١) من ل ، رني ا : ريخرج من يومه ذلك .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : وأناه جبر بل -- عليه السلام -- حين استغاث يوسف بالملك .

<sup>(</sup>۲) مكذا في : ۱ ، ل .

<sup>(</sup>١) في أ : وكان أهل مصر الكُهنة والعرافين، وفي ل : وكانت أهل مصر والكهنة والعرافين.

 <sup>(</sup>٠) من ل ، رن ١ : وجاء .

يخرج من السجن فدا وأن الملك قد رأى رؤيا فلما نظر يوسف إلى جبريل عليه البياض مكمل باللؤلؤ .

قال مقاتل: قال له : أيها الملك الحسن وجهه ، الطب ربحه ، الطاهر شمايه ، الكريم على ربه ، أى رسل ربي أنت ؟ قال : أنا جبريل ، قال : ما أتى بك ؟ قال : إبشرك مجروبك ، قال : ألك علم بيمقوب أبى ما فعمل ؟ قال : نعم ، ذهب بصره من الحزن عليك ،

قال: إيما الملك الحسن وجهه ، الطيب ربحه ، الطاهر ثيابه ، الكريم على ربه ، ما يلغ من حزنة ؟ قال: يلغ حزنه حزن سبعين متكلة بولدها ، قال: أيما الملك الحسن وجهسه ، الطيب ربحه ، الطاهر ثيابه ، الكريم على ربه ، ف له من الأجر ؟ قال أجرمائة شميسة وألف متكلة موجمة ، قال: أيما الملك الحسن وجهه ، الطاهر ربحه ، هل رأيت بعقوب ؟ قال: نعم ، قال: أيما الملك من ضم إليه بعدى ؟ قال: أخاك بغيامين ، قال يوسف : يا ليت السباع تقسمت لحمى ، ولم يلتى يعقوب في سببي ما لتى ، فلمساسم السباع تقسمت لحمى ما يأت يعقوب في سببي ما لتى ، فلمساسم السباع تقسمت لحمى ما يأت يعقوب في السلام — في نفسه مع الساق وفي المملك ذكر تصديق عبارة يوسف — عليه السلام — في نفسه وفي الخبائة وذكر تَكر بَعَد أُمّة )

<sup>(</sup>١) عليه : سانطة من ( ، وهي في : ل .

<sup>(</sup>٢) في إ : أبشر ، ل : أبشرك .

<sup>(</sup>٣) من ل . وفي أ تصحيف إلى : أجر مر شهيد .

<sup>(</sup>١) في حاشبة أ : الشكلي هي التي ليس لها إلا ولد وأحد و يموت .

<sup>(</sup>ه) في أ ; مرجعه ؛ وفي حاشة أ · تقول إنا قه وإنا إليه وأجمون ، وفي ل : موجعه ·

<sup>(</sup>١) من ل . وفي أ : برئ .

<sup>(</sup>٧) أى : تعبيره الرئريا ه

يعنى وذكر بعد حين ﴿ أَنَا أُبَيِّتُكُمُ بِنَأُوبِلَهِ ﴾ [ ١٨٧ ب ] يعني شعيده ( فَأَرْسُلُونَ ﴾ \_ ه ٤ \_ إلى يوسف فلما أتى يوسف قال له الساق : ﴿ يُوسُفُ أَيُّهُمْ ٱلصَّدِّينُ ﴾ يعني أبها الصادق فها عبرت لي ولصاحبي ﴿ أَفْهُنا في سَبْعِ بَقَرَ نِ سَمَانِ يَأْ كُلُهُنَّ سَبِعُ عَجَاكُ وَسَبِعِ سُلِكَاتٍ خُفْرٍ وَأُخْرَ يَاسَلْتٍ ﴾ قال : أما البقرات السبع السيان، والسنبلات الخضر، فهن سبع سنين مخصبات. وأما البقرات العجاف السبع، والسنبلات السبع الأخر اليابسات، فهن المجدبات. ثم قال الساقى : ﴿ لَّمَنِّي أَرْ جِمُّ إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾ يعني أهــل مصر ﴿ لَمَلَّهُـمُ ﴾ يمني لكي ﴿ يَمْلُمُونَ ﴾ - ٤٦ - تعبيرها يعني تعبير هذه الرؤيا ، ثم علمهم كيف يصنعون ؟ ﴿ قَالَ تَزْدُعُونَ سَـبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ يعنى دائبين في الزرع ثم علمهـم يوسف ما يصنعون فقال ؛ ﴿ فَى حَصَدتُهُ ﴾ من حب ﴿ فَذَرُوهُ فِي سُنْبِلُهُ ﴾ فإنه أبقى له المسلا با كله السوس ﴿ إِلَّا فَالِيـالَّا ثُمًّا تَأْكُلُونَ ﴾ ـ ٤٧ ــ فتشقونه ﴿ ثُم يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَا لِكَ ﴾ يعني من بعد السنين الخصبات ﴿ سَبْعُ شِدَادُ ﴾ يعني ره، مجدبات ﴿ يَأْ كُلُنَ مَا قَدْمُتُمْ لَمُنَّ ﴾ يعني ما ذخرتم لهن في هذه السنين المساضية ﴿ إِلَّا فَلَلِلَّا ثَمَّا تُحْصَنُونَ ﴾ - ٨٤ \_ يعني مما تدخرون فتحرزونه ﴿ ثُمُّ يَأْ تَى مِن بَعْدِ ذَا لِكَ ﴾ يعنى من بعد السنين المجدبات ﴿ عَامُّ فيهِ بُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ يعني أهدل مصر بالمطر ( وَ فِيهِ يَعْصُرُونُ ) - ٤٩ \_ العنب ، والزيت من

<sup>(</sup>١) من ل ، رفى إ : فهو .

<sup>(</sup>۲) في ا ، ل : يعني في كعبره .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : يمني في كمبره فإنه أبني له لا يتكل . وفي الفرطبي : لتلا يأكله السوس .

<sup>(</sup>٤) في الجلالين : فادرسوه ، وفي أ ، فتشقونه ، رهي ساقطة من : ل .

<sup>(</sup>٥) من : ل ، وفي أ : الماضيات .

الخصب . هــذا من قول يوسف وليس من رؤيا الملك فرجع الرســول فأخبره نمجب ﴿ وَقَالَ ٱ لَمُلَكُ ﴾ واسمه الربان بن الوليد : ﴿ ٱ أَشُونَى بِه ﴾ يعني بيوسف ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ ﴾ يعنى رسول الملك وهو الساق ﴿ فَالَ ﴾ له ﴿ ٱ رْجِمْ إِلَىٰ رَبُّكَ ﴾ يوني سيدك ﴿ فَسْفَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَة ﴾ الخس ﴿ ٱلَّذِي فَطْمَنَ أَيْدَهُنَّ ﴾ يعني حززن أصابعهن بالسكين ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْسِدِهِنَّ ﴾ يعني بقولهن ﴿ عَلَمُ ﴾ . . ٥ ـ حين قلن ما يمنعك أن تقضى لهـا حاجتها، أراد يوسف عليه السلام - أن يستبين عذره عند الملك قبل أن يخرج من السجن ولو حرج يوسف حين أرسل إليه الملك قبل أن يبرئ نفسه لم يزل متهما في نفس الملك فمن ثم « قال ارجـم إلى ربك فاسأله ما بال النسـوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علم » فيشهدن أن امرأة العرز يز قالت : « لقد راودته عن نفســه فاستعصم » فلما سالهن الملك ( قَالَ ) لهن : ( مَا خَطَبُكُنَّ ) يعني ما أمركن كقوله : « ما خطبكم أيهـــا المرسلون » يعنى ما أمركم ﴿ إِذْ رَا وَدُّنَّا يُوسُفَ عَن نَفْسه ﴾ وذلك أنهن قلن حين خرج عليهن يوسف من البيت ما عليك أن تقضى لهـ احاجتهـ فابي عليهن فرددن على المـلك ﴿ قُلْنَ حَـٰـشَ لَهُ ﴾ يعني معــاذ الله ﴿ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّء ﴾ يعني الزنا فلما ممعت زليخا قول النسوة . ﴿ فَالَّتِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيرُ ﴾ عند ذلك ﴿ ٱلْشَلَنَ حَصْحَصَ ﴾ يعني الآن تبين ﴿ ٱلْحُقُّ أَنَّا رَ وَدُنَّهُ عَن نَّفْسه وَ إِنَّهُ ﴾ يوسف ﴿ لَمَنَ ٱلصَّاد قَينَ ﴾ - ٥١ - [ ١١٨٣ ] في قوله فأناه الرســول في السجن فأخبره يقول النسوة عنــد الملك قال يوسف :

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۳۲ ·

<sup>(</sup>٢) سورة الحر: ٥٥ ، رسورة الذاريات : ٢١٠

 <sup>(</sup>٣) فى ل زيادة : فى الفيطور وهى الخزانة . وفى أ زيادة : يسى القيطون وهى الخزانة .

﴿ فَإِلَّكَ لِبَعْكُمْ ﴾ يقول هذا ليعلم سيده ﴿ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱ لْغَيْبِ ﴾ في أهله ولم أَخَالُفُهُ فَيْهِنَ ﴿ وَأَنَّ ٱلَّهَ لَا يَهُدى كَيْدَ ٱلْخَالَئِنَينَ ﴾ - ٢٥ - يعني لا يصلح عمل الزناة يقول يخذلهم فلا يعصمهم من الزنا، فأتاه الملك ــ وهو جبريل ــ بالبرهان الذي رأى فقال ليوسف : أين ما هممت به أولا حين حللت سراو يلك وجلست بين رجليها ؟ فلمــا ذكر الملك ذلك قال عند ذلك : ﴿ وَمَا ٓ أُبَرِّئُ نَفْسَى ﴾ يعنى قلبي من الهم لقد هممت بها ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ ﴾ يعني القلب ﴿ لَأَمَارَةُ بِٱ لَسُّوءَ ﴾ للجسد يعني بالإثم، ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا مَّا رَحْمَ وَ فَي ﴾ يعني إلا ما عصم ربي فلا تأمر بالسوء ﴿ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ ﴾ لما هم به من المعصية ﴿ رَّحمُّ ﴾ - ٥٣ -به حين عصمه ﴿ وَقَالَ ٱلْمُسْلِكُ ٱ تُتُونِي بِهِ أَسْتَغْلِصُهُ لِيَفْسِي ﴾ يعني أتخسذه ﴿ فَلَمَّا ﴾ أناه يوسف و ﴿ كُلَّمَـٰهُ ﴾ أى كلم الملك ﴿ قَالَ ﴾ ليوسف : ﴿ إِنَّكَ ٱلْبُوْمَ لَدَيْنًا مَكَايُنُ ﴾ يقول عنــدنا وجيه ﴿ أَمِينٌ ﴾ \_ عه \_ على ما وكلت به كَفُـُولُه : « عند ذي العـرش مكنين » ثم ﴿ قَالَ ﴾ يوسف الملك : ﴿ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآ بن ٱلأَرْض } بصر ( إنَّى حَفيظٌ ) لما وكلني به ( عَلِيمٌ ) - ٥٥ -يعنى عالم بلغة النـــاس كلها . قال مقاتل : قال النبي ـــ صلى الله عليه وصلم ـــ : لو قال : « إنى حفيظ عــلم » إن شــاء الله ـــ لمــلك من يومــه ذلك . وقال ابن عباس : لبث بعد ذلك سينة ونصفا ثم ملك أرض مصر . وقال مقاتل : قال النبي — صلى الله عليه وسلم — عجبت من صبر يوسف ، وكرمه ، والله يغفر

<sup>(</sup>١) في ل : فيهن ، إ : فيهم .

<sup>(</sup>٢) فال: المد، (: الجدد (٣) « كله » : ساقطة من : 1 ، ل .

 <sup>(</sup>١) سورة النكوبر : ٢٠ رتمامها ﴿ ذَى قَرْةَ عَنْدُ ذَى العرش مكن ﴾ .

يوسف آ

له ، او كنت أنا لبادرت البــابُ ` . حين بعث إليه الملك يدعوه . ﴿ وَكَذَا لِكَ مَكَّمُنَّا لَيُوسُفَ ﴾ يعنى وهكذا مكنا ليوسف الملك ﴿ في ٱلْأَرْضِ ﴾ في أرض مصر لـ ﴿ يَتَبَوُّا ﴾ يقول ينزل ﴿ منها حَيْثُ يَشَاءُ نُصيبُ برَحْمَيناً ﴾ يعني سعتنا ﴿ مَن نَّشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْحُسْنِينَ ﴾ يعني نوفيه جزاءه ؛ فجزاه الله بالصبر على البلاء والصبرعن المعصية بان ملكه على مصر، ثم قال : ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآَجَرَةِ خَيْرٌ ﴾ يعني أكبر يعني جزاء الآخرة أفضـل ممـا أعطى في الدنيــا من الملك ﴿ لِّلَّــٰ ذِينَ ءَا مَنُـوا ﴾ يعني صدةوا بالتوحيد ﴿ وَكَانُوا يَتَّبَّهُـونَ ﴾ - ٥٧ - الشرك مثل الذي اتقى يوسف 🗕 عليـــه السلام 🔃 ﴿ وَجَآ ءَ إِخْــَوَهُ يُدُسُفَ ﴾ من أرض كنمان ﴿ فَدَخُلُوا عَلَيْسِهِ ﴾ أى على يوسف بمصر ﴿ فَعَرْفَتُهُمْ ﴾ يوسف ﴿ وَهُـمْ لَّهُ مُسْكِرُونَ ﴾ \_ ٨٥ \_ يقول وهم لا يعرفون يوسف . فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن بنو يعقبوب ، نحن من أهمل كنعان : قال : كم أنتم ؟ قالوا : نحن أحد عشر . قال : مالي لا أرى الأحد عشر : قالو ا واحد منا عند أبينا . قال : ولم ذلك ؟ قالوا : إن أخاه لأمه أكله الذئب ، فلذلك تركناه عند أبينا فهو يستريح الينة ﴿ وَلَمَّا جَهْزَهُم ﴾ يوسف ﴿ بَحَهَا زهِم ﴾ يعني في أمر الطعم ﴿ فَالَّ أَنْتُو بِي بَّاخٍ لِّكُمُّ مِّن أَبِيكُم ﴾ يعني بنيامين وكان أخاهم من أبيهــم وكان أخا يوســف [ ١٨٣ ب ] لأبيــه وأمه ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّى أُونَ ﴾ يعــني أون لـكم

<sup>(</sup>١) هذا بزءًا من حديث في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) في أ ، ل : ( فدخلوا على ) يوسف بمصر -

 <sup>(</sup>٧) ف ١ ، ل : « قالوا : إن أخاه أكبله الذّب لأم الذي تركناه عند أبينا فاذلك تركناه
 منده فهو يستريج إليه .

<sup>(</sup>٤) في أ : ركان أخرهم من أبيم ، ركان أخو يوسف ، وفي ل : بالنصب •

﴿ ٱلْكَبْلُ وَأَنَّا خَيْرًا لَمُنز لِينَ ﴾ - ٥٥ - وإذا أفضل من يضيف بمصر ﴿ فَإِن لُّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَسَلَا كَيْلَ لَـكُمْ ﴾ يعني فلا بيسع لكم ﴿ عِنسِدِي ﴾ من الطعمام ﴿ وَلَا تَقْرَبُونَ ﴾ - ٦٠ - بلادى ﴿ قَالُوا سَنَرَاوِدُ عَنْـهُ أَبَاهُ ﴾ يعةوب ﴿ وَإِنَّا لَفَسْمِ لُونَ ﴾ - ٦١ - ذلك بابيه ﴿ وَقَالَ ﴾ يوسف : ﴿ لِفَتْمَيْنَيْهِ ﴾ يعني المدامه وهم يكيلون لهم الطعام ( آجْعَــلُوا بِضَــنَعَبُّمْ ) يمني دراهمهم ( في رِحَالِهِم ) يمــنى فى أوعيتهم « ﴿ لَمَلَّهُــم ﴾ يعــنى لكى ﴿ يَعْرُفُونَهَــآ إِذَا ٱنقَلَبُــوٓا إِلَىٰٓ أَ هَالِهِمْ لَعَلَّمُهُمْ ﴾ » يعني لكي ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ \_ ٦٢ \_ إلينا فلا يحبسبهم عنا حبس الدواهم إذا ردت إليهم ، لأنهم كانوا أهل ماشية ( فَلَمَّا رَجُعُوا إِلَى أَبِيهِ-م قَمَا لُواَ يَكَا بَانَا مُنِيَّمَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ ﴾ يعنى منع كيل الطعام فيه إضمار فيما يستأنف ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا ٓ أَخَانَا ﴾ بنيامين ﴿ نَكْتُلْ ﴾ الطمام بثمن ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰهُ فَأُونَ ﴾ - ٦٣ ــ من الضيمة ﴿ قَالَ ﴾ أبوهم : ﴿ هَلْ ءَامُنُكُمْ عَلَيْــه إِلَّا كَمَآ أَمْنُكُمُ عَلَىٰ أَخِيدٍ مِن قَبُلُ ﴾ في قراءة ابن مسمود : « هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف من قبـل » بنيــامين ﴿ فَمَا لَتُهُ خَيْرٌ حَـلَـفُظًا ﴾ يعني فالله خبر حفظا منكم ﴿ وَهُوَ أَرْحَـهُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ - ٦٤ - يعني أفضل الراحمين ﴿ وَلَمَّا فَنَحُمُوا مَنَدُمَهُ مَ ﴾ يعني حلوا أوعيتهم ﴿ وَجَدُوا بِضَدْمَتُهُمْ ﴾ يعني دراهمهم فها إضمار ﴿ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَكَأَ بَا نَا مَا نَبْغي ﴾ بعد ﴿ مَلْدُه ﴾ إضمار فإنهـم قد ردوا علينا الدراهم . هــذه ( بِـضَلَعَتُنَا ) يعني دراهمنا ( رُدَّتْ إِلَيْنَا وَ تَميرُ أَهْلَمَا ) الطعام ﴿ وَنَحْفَظُ أَخَانَا ﴾ بنيامين من الضَّيْعة ﴿ وَنَزْدَادُ ﴾ من أجله ﴿ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) « لعلهم ... » إلى ... لعلهم » : ساقطة من : أ · وهي من : ل ·

۲) مكذا في : أ ، ل .

۳) مکررهٔ مرتین نی : ۱ .

وكان أهل مصر يبيعون الطعام على عدة الرجال ولا يبيعون على عدة الدواب وكان الطعام عن زا فذلك قوله « ونزداد كيل بعير » من أجله ﴿ ذَا لِكَ كَيْلُ يَسَمُّ ﴾ ـ ٢٥ ـ سريع لا حبس فيه ﴿ قَالَ ﴾ أبوهم : ﴿ لَنْ أَرْسُلُهُ مَمَّكُمْ حَتَّى تُؤْدُونَ مَوْ ثِنْقًا مِّنَ ٱللَّهُ ﴾ يعني تعطوني عهدا من الله ﴿ لَتَأَنُّتُ مِنْ بَهِ ﴾ يعني بذيامين ولا تضيعوه كما ضيعتم أخاه يوسف ﴿ إِلَّا أَن بُحَاطَ بُكُمْ ﴾ يعني محيط بكم الهلاك فتهلكوا جميعًا ﴿ فَلَمُّ ۚ ءَا تَوْهُ مَوْنَقَعُهُمْ ﴾ يعني عهــدهم ﴿ قَالَ ﴾ يعقــوب : ﴿ آلَّهُ مَلَىٰ مَا نَدُولُ وَكِيلُ ﴾ - ٢٦ \_ يعني شهيدا بيني و بينكم نظيرها في القصص « والله على ما نقسول وكيل » فلما سرح بنيامين معهم خشى عليهم العين وكان بنوه لهم جمال وحسن ﴿ وَقَالَ يَدْبَغَيْ لَا تَدْخُلُوا ﴾ مصر ﴿ من بَابِ وَ حِد ﴾ يعسى من طريق واحد ﴿ وَ ٱ دُخُلُوا مِنْ أَبُو ۚ بِ مُتَفَرِّقَة ﴾ من طرق شسى ثم قال : ﴿ وَمَا أَغْنِي عَنكُم ﴾ إذا جاء قضاء الله ﴿ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنَّ ٱلَّهُ كُمُّ إِلَّا للَّه ﴾ يعني ما القضاء إلا فله ﴿ عَلَيْــه تَـوَكَّلْتُ ﴾ يقــول به أنق ﴿ وَعَلَيْــهِ فَلْمَيْتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَ كِلُّمُــونَ ﴾ ـ ٦٧ ــ يعنى به فلينق الواثقــون ﴿ وَلَمْتَ دَخَلُوا ﴾ مصر ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم ﴾ من طرق شتى أخذ كل واحد منهم في طريق على حدة .

يفول الله تعمال : ﴿ مَا كَانَ ﴾ يعقوب ﴿ يُغْنِى مَنْهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْفُوبَ قَضْدَكًا ﴾ [ ١٨٨ ] كقوله « ولا يجدون في صدورهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : عزيز .

 <sup>(</sup>٢) ســورة القصص : ٢٨ وتمامها ﴿ قَالَ ذَكَ بِنِي وَ بِينَكَ أَعِمَا الأَجْلِينَ تَضْهَتَ فلا عدران مل راقه مل ما نقول وكيل » •

<sup>(</sup>٣) على حدة : في أ ، وليست في ل .

حَاجَةً » وهذا من كلام العــرب يعني إلا أمرا شجــر في نفس يعقوب ﴿ وَ إِنَّهُ ﴾ يهني أباهم ﴿ لَذُو مِلْم لِّمَا عَلَمْمَنْكُهُ ﴾ لأن الله — تعالى — علمه أنه لا يصيب بنيــه إلا ما قضى الله عليهــم ﴿ وَلَــٰكِنَّ أَ كُثَرَ ٱلنَّـٰ اسَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ـ ٦٨ ــ ﴿ وَلَكَّ دَخَلُوا عَلَىٰ يُنُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْسِهِ أَخَاهُ ﴾ يعنى ضم إليه أخاه ﴿ قَالَ إِنَّى أَنَا أُخُـوكَ فَلَا تَبْتَنْشُ مَـا كَانُوا يَعْمَـلُونَ ﴾ \_ ٦٩ \_ يقول فــلا تحزن بمــا سرقوك ، وجاءوا بالدراهم التي كانت في أوعيتهــم فردوها إلى يوسف ــ عليــه السلام - ﴿ فَلَمَّا جَهَزُهُم بِحَهَا زِهِمْ ﴾ يقول فلما قضى في أمر الطعام حاجتهم ﴿ جَمَلَ ٱلسَّمَا يَهَ ﴾ وهي الإناء الذي يشرب به الملك ﴿ فِي رَحْلِ أَخِيبِهِ ﴾ بنيامين ﴿ ثُمُّ أَذَّنَ مُوَذِّنُّ ﴾ يعني نادى منارِد، اسمه بعرايم بن بربرى، من فتيان يوسف : ﴿ أَيُّتُمَا ٱلْمِدِيرُ ﴾ يعني الرفقة ﴿ إِنَّكُمْ لَسَدِرِ قُونَ ﴾ . ٧٠ ـ فانقطعت ظهورهم وساء ظنهــم فـ ﴿ قَا لُوا وَأَقْبَلُوا مَلَيْهِــمْ ﴾ فيها تقــديم يقول وأقبلوا على المنادى ثم قالوا : ﴿ مَاذَا تَنْفُقــدُونَ ﴾ ـ ٧١ ـ ﴿ فَا لُوا ﴾ المنادي « ومن معه » لاخوة يوسف : ﴿ زَفْقَدُ صُوَاعَ ٱلْمُسَلِّك ﴾ يعني إناء الملك وكان يكال به كفعل أهسل العساكر ﴿ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ يعني وقر بعير ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعيمٌ ﴾ ـ ٧٢ ــ يمنى به كفيل ، فرد الإخوة القول على المنادى ﴿ قَالُوا تَمَّا لَلَّهَ لَنَهَــَدْ عَلَمَـُهُمْ مَّا جئَّمًا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعنى أرض مصر بالمعناصي ﴿ وَمَا كُنَّا سَدْرِ فِسِنَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : ٩ وتمامها « والذين تيــؤوا الدار والإيــان من قبلهم يحبون من هابر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة نما أنوا و يؤثرون على أنفسهم واو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فأولئك هم المفلحون » .

<sup>(</sup>٢) أي أن الإتبال على المنادي كان مقدمًا على القول ، وهذا معني فيها تقدم .

<sup>(</sup>٣) في أ : « قال » المنادى . وفي حاشـاية أ : قالوا . وفي ل . قال . ثم صلحت إلى و قالوا ۽ المنادي .

- ٧٧ - وقد رددنا عليكم الدراهم التي كات في أوعينسا ولو كنا سارقين مددناها عليكم ( فَا أَوَا ) له المنادى ه ومن ممه » : ( فَسَ جَزَآ وَهَ ) أى المنادى ه ومن ممه » : ( فَسَ جَزَآ وَهَ ) أى السارق ( إِن كُندُ مُم كُلِيمِينَ ﴾ - ٧٤ - ( فَالُوا جَزَآ وُهُ ) من موقت ه ( كَذَا لِكَ يَعْنَى في وعائه يعنى المنساخ ( فَهُو جَزَآ وُهُ ) يعنى هو مكان سرقت الله ( كَذَا لِكَ جَزِي السارقين كقوله في المسائدة ه فمن تاب من بعد ظلمه » يعنى بعد سرقته وكان الحسكم بارض مصر أن يغرم السارق عبدا يستخدم على قسد صعف ما سرق و يترك ) وكان الحسكم بارض كنعان أن يخد السارق عبدا يستخدم على قدر سرقته ثم يخل سبيله فيذهب حيث شاه فحكوا بارض مصر بقضاء ارضهم .

( فَبَسِداً ﴾ المنادى ( يِأُ وَسِيَهِـمْ ﴾ فنظر فيهـا فلم بر شبينا ( فَبَل وِمَآهِ أَخِيهِ ﴾ ثم انصرف ولم ينظر فى وعاء بنياءين فقال : ما كان هــذا الغارم لِـاخذ الإناء فال إخوته لا ندعك حتى تنظر فى وعائه فيكون أطبب لنفسك فنظر فإذا هو بالإناء ( ثُمَّ ه ٱستَخْرَجُهُا ، مِن رِعَا الْخِيهِ ﴾ يعنى من متاع اخيه وهو اخو يوسف لأبهه وأمه ( كَذَا لِكَ كِدَناً ) يعنى مكذا صنعنا ( لِيوسُفَ ) أن ياخذ إشاء خادما بسرفته فى دين الملك يعنى فى سـاهاان الملك، فذلك قوله : ( مَا كَانَ

<sup>(</sup>١) في أ : ردنا ، برعاجا علامة ثمر يض . وفي ل : رددنا .

 <sup>(</sup>۲) في أ : ﴿ قَالَ ﴾ المنادي ، وفي حاشية أ ، الآية : ﴿ قَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في ل : أن يغرم السارق ضعف ما سرك و يترك .

و في البيغاوى ( في دين ألمك ) ملك مصر لأن دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاستوقاق رهو بيان الكيد . ٣٢٠ .

<sup>(</sup>ه) في ا ، ل : فاستخرجها .

لِيَأْخُذُ أَمَّاهُ ﴾ يعنى ليحبس أخاه ( في دِ بنِ ٱلْمَلِكِ ﴾ يعنى حكم الملك، لأن حكم المسلك أن يغرم السسارق ضعف ما سرق [ ١٨٤ ب ] ثم يتركُ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ آللُهُ ﴾ ذلك ليوسف ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءُ ﴾ يعنى فضائل يوسف حين أخذ أخاه، ثم قال : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّي ذِي عِلْمَ عَلِيمٌ ﴾ - ٧٦ \_ يقول الرب \_ تعالى \_ عالم « وفوق كل ذى علم علم » يقــول يوسف أعلم إخوته . ثم قال إخوة يوسف : ﴿ فَأَلْكُوا إِن يَسْرِقُ ﴾ بنيامين ﴿ فَقَدْ سَرَقَ أَخَّ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ بنيامين يعندون يوسف — عليه السلام — وذلك أن جد يوسف أبا أمه كان اسمه لاتان كان يعبد الأصنام؛ فقالت راحيل لابنها يوسف - عليه السلام - : خذ الصنم ففر به من البيت لعله يترك عبادة الأوثان وكان من ذهب ففعل ذلك يوسف\_عليه السلام\_ فتلك سرقة يوسف التي قالوا . فلما سمع يوسف مقالتهم ﴿ وَأَمَرُّهَا يُدُوسُفُ في نَفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَمُسُمْ } ولم يظهرها لهم ﴿ قَالَ ﴾ في نفسه ﴿ أَنتُمْ شَرَّ مَّكَانًا ﴾ ولم يسمعهم قال أنتم أســوا صنعا فيا صنعتم بيوسف ﴿ وَٱ لَّتُهُ أَعْلَمُ مِمَا تَـصَفُونَ ﴾ ـ ٧٧ ـ يعني بما تقولون من الكذب أن يوسف سرق، فمندها قالوا : ما لقينا من ابني راحيل يوسف وأخيه ؟ فقال بنيامين : ما لقي ابنا راحيل منكم ؟ أما يوسف فقد فعلتم به ما فعلتم ، وأما أنا فسرَّقتموني . قالوا : فمن جعل الإناء في متاعك ؟ قال : جعله في مناعي الذي جعــل الدراهم في أمتعتكم . فلما ذكر الدراهم شتموه وقالواً : لا تذكر الدراهم مخانة أن يؤخذُوا بها .

<sup>(</sup>١) من ل . رفي ا : ثم يرا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالُوا ﴾ : ساقطة من أ . وهي في ل : قال .

<sup>(</sup>١) فى ل: ياخذوا ، ١: ﴿ ﴿ .

﴿ فَمَا لُواً ﴾ أى إخوة يوسف ليوسف ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَــزِيرُ ﴾ وذلك أن أرض مصر صارت إليه وهو خازن الملك ﴿ إِنَّ لَهُ ﴾ يعني لبنيامين ﴿ أَبَّا شَيخًا كَجِيرًا ﴾ حزينا على ان مفقود ﴿ فَحُدُ أَحَدَنَا مَكَا نَهُ إِنَّا زَرَكَ مِنَ ٱلْحُسْمِينَ ﴾ - ٧٨ -الينا إن فعلت بنــا ذلك ﴿ قَـالَ ﴾ يوسف : ﴿ مَعَــاذَ ٱللَّهُ ﴾ يقول نعوذ بالله ﴿ أَن نَّأَخُذَ ﴾ يعني أن نحيس بالسرقة ﴿ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـاْمَنَا عندُهُ إِنَّا إِذًا لَّظَلْلُمُ وَنَ ﴾ \_ ٧٩ \_ أن ناخذ البرئ مكان السقيم ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَهْتَسُوا منْهُ ﴾ يقول يئسوا من بنيــامين ﴿ خَلَصُــوا نَجِيًّا ﴾ يعنى خلوا يتناجون بينمــم على حدة وقال بمضهم لبعض : ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ يعني عظيمهم في أنفسهم وأعلمهـم ، وهو يهوذا ، ولم يكن أكبرهم في السن ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُواۤ أَنَّ أَبَا كُمْ فَنَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّو ثقًا مَّنَ ٱللَّهُ ﴾ يعنى في أصر بنيامين لتأتينه به ﴿ وَمن قَبْلُ ﴾ بنيامين ﴿ مَا فَرَّطُمُّمْ فِي يُوسُفَ ﴾ يعني ضيعتم ﴿ فَلَنْ أَ بُرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني أرض مصر ﴿ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَى أَ بِي ﴾ في الرجعة ﴿ أَ وَ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي ﴾ فيرد على منيامين ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَلَكِمِينَ ﴾ ـ ٨٠ ـ يعني أفضل القاضين ﴿ آرْ جِعُواۤ إِلَىٰٓ أَسِيكُمْ فَقُولُوا يَدَأَ بِآ فَآ إِنَّ آسِكَ مَرَقَ ﴾ يعني بنيامين ﴿ وَمَا شَهِدُنَا ۚ إِلَّا مِمَا عَلَمْنَا ﴾ يعني رأينًا ، الصواع حين (۲) أخرج من متاعه .

<sup>(</sup>۱) في ا ، ل: « رقال » .

<sup>(</sup>٢) هكذا في : أ ، ل ، والمراد : المذب ،

 <sup>(</sup>٣) من ل . رفى أ : إلى رأينا ، الصواع أخرج من مناعه .

فيها نقول . قال لهـــم يعقوب كلما ذهبتم نقص منكم واحد وكان يوسف \_ عليه السلام — حبس بنيامين وأقام شمعون ويهوذا فاتهمهم يعقوب ــ عليه السلام ـــ ه ( فَالَّ بَلْ سَوَّلَتْ لَسَكُمْ ) يعني ولكن زينت لكم ( أَ نفُسُكُمْ أَمْرًا ) كان هو منكم هذا ﴿ فَمَصْرُكُ جَمِيلٌ ﴾ يعني صبرا حسنا لا جزع فيه ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْ يَينِي بهم جَميًّا ﴾ يعنى بنيمه الأربمة ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلَمُ ﴾ بخاقمه ﴿ ٱلْحَكُمُ ﴾ ـــ ٨٣ ــ يعني الحــاكم فيهـــم و لم يخـــبر الله يعقوب بأمر يوســف ليختبر صـــبره ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ يعني وأعرض يعقوب عن بنيــه ثم أفبــل على نفسه ﴿ وَقَا لَّ يَسَأَ سَفَىٰ ﴾ يعني يا حزناه ﴿ عَلَىٰ يُمُوسُفَ وَ ٱ بْيَضَّتْ عَيْنَاهُ ﴾ ست سنين لم يبصر بهما ﴿ مِنَ ٱلْحُـُزُنِ ﴾ على يوسف ﴿ فَهُــوَ كَظُّمُّ ﴾ ــ ٨٤ ــ يعنى مكروب يتردد الحزن في قلبه ﴿ قَا لُوا ﴾ أي قال بنوه يعيرونه ﴿ تَٱلَّهَ تَفْشَقُ ﴾ يعني والله ما تزال ﴿ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا ﴾ يعنى الدنف ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَسْلِيكِينَ ﴾ ــ ٨٥ ــ يعمـنى الميتين ﴿ قَمَالَ ﴾ لهــم أبوهم : ﴿ إِ أَمَّـاً أَشْكُو بَثَّى ﴾ يعني ما بشــه في الناس ﴿ وَحُزْنِيٓ ﴾ يعمني ما بطن ﴿ إِنِّي ٱللَّهِ وَأُعْلَمُ مَنَّ ٱللَّهِ ﴾ يعني من تحقيق رؤيا يوسف أنه كائن ﴿ مَا لَا تَعْلَمُ ونَ ﴾ - ٨٦ - ﴿ يَلْبَنَّي ٓ ٱ ذُهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من ﴾ يعنى فابحشوا عن ﴿ يُوسُفَ وَأَخيه ﴾ بنيامين ﴿ وَلَا تَمَا يَتَسُوا مِن رُوحٍ اَ لَهَ ﴾ يعني من رحمــة الله ﴿ إِنَّهُ لَا يَايْثَكُسُ مِن رَّوْجِ اَ لَلَّهَ ﴾ يعني من رحمــة الله ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمِ ٱلْكَاغِرُونَ ﴾ - ٨٧ ـ وذلك أن يعقوب \_ عليه السلام \_ رأى ملك الموت في المنام فقال له : هل قبضت روح يوسف ؟ قال : لا ، و بشره . فلما أصبح قال : « يا بنى اذهبــوا فتحسسوا » ﴿ فَلَمَّا دَخَاُوا عَلَيْهِ ﴾ يوسف 

﴿ وَجِئْنَا سِضَّاهَـةِ مُزْجَلَةِ ﴾ يعني دراهم نف ية فحُوزُها عنا ﴿ فَأَوْف ﴾ يعني فوفر ( لَنَا ٱلْكَيْلَ ) بسعر الحياد ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ يقول : تكون هذه صدقة منك يعنسون معروفا أن تأخذ النفاية وتكيل لنــا الطعام يسعر الجيــاد ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزى ٱلْمُتَصَدِّد قينَ ﴾ - ٨٨ ـ لمن كان على ديننا إضمار ولو علموا أنه مسلم لقالوا: إن الله يجزيك بصدقتك فلما سمع ما ذكروا من الضر ﴿ قَالَ ﴾ لهم : ﴿ هَــَلْ عَلَمْتُمْ مَّا فَعَلْــَتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخبِـه ﴾ يعــنى بى وبا خى بنيامين ﴿ إِذْ أَنْتُمْ جَابِهِلُونَ ﴾ - ٨٩ ـ يعني مذنبين ﴿ قَالُوآ أَ ءِ نُكَ لَأَنتَ بُوسُفُ قَالَ أَنَا بُوسُفُ وَهَلَـٰذَا أَخَى قَدْ مَنَّ آللُهُ عَلَيْنَآ ﴾ يقــول قد أنعم الله علينا ﴿ إِنَّهُ مَن سَتَّق ﴾ الزنا ﴿ وَيَعْدُ } على الأذى ﴿ فَإِنَّ أَقَهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْحُسْنِينَ ﴾ . ١٠ - يعني جزاء من أحسن حتى يوفيه جزاءه ﴿ قَالُوا نَمَّا لَهِ ﴾ يعني والله ﴿ لَقَدْ ءَا تَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْمًا ﴾ يعني اختارك كقوله في طـه : « لن نؤثرك » [ ١٨٥ ب ] يعني لن نختارك، علينا عنمد يعقوب وأعطاك وملكك الملك ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَحَمَطِيْنَ ﴾ \_ 41 \_ في أمرك فأفروا بخطيئتهم ﴿ قَالَ ﴾ يوسف : ﴿ لَا تَثَرْبِ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ ﴾ يقول لا تعبير عليكم ، لم يثرب عليهم بفعلهم القبيح ﴿ يَغْفِرُ أَنَّهُ لَـكُمْ ﴾ ما فعلتم ﴿ وَهُسُو أَرْحُمُ ٱلَّا حَسِينَ ﴾ - ٩٢ - من غيره ﴿ ٱذْهُبُوا بِقَميهي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ مَلَّىٰ وَجْهِ أَ بِي يَأْتَ بَصِيرًا ﴾ بعد البياض ﴿ وَأَ تُونِي بِأَ هَٰلِكُمْ أَ جُمَعِينَ ﴾ ـ ٩٣ ـ فَــلا بِبقِ مَنكُمُ أَحَدُ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتَ ٱلْمِيرُ ﴾ من مصر إلى كنعان ثمــانين فوصخا

<sup>(</sup>١) في ل : جزاهم ، أ : دراهم .

<sup>(</sup>٢) في ا : تجوزها ، ل : فجوزها .

<sup>(</sup>٣) في أ : سعر، ل : بسعر.

۱۱) سورة طه : ۲۲ •

﴿ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ يعقوب لبني بنيه: ﴿ إِنِّي لاَّجْدُ رِيحَ بُوسُفَ لَوْلَا ۚ أَن تُفَنَّدُونَ ﴾ - ٩٤ – يعني لولا أن تجهلون ﴿ فَا لُوا ﴾ بنو بنيه : ﴿ تَمَا لَهُ ﴾ والله ﴿ إِنَّكَ لَهَى ﴿ ضَلَـٰكُكُ ٱلْقَـٰدِيمِ ﴾ \_ ه ٩ \_ مثل قسوله ﴿ إِنَا إِذَا لَفِي صَلال وسَعَرُ ﴾ يقول في شقاء وعناء ، يعني في شقاء من حب يوسف و ذكره فمـــا تنساه وقــــد أتى عليه أو بعون سنة ( « فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ٱلْهَشِيرُ أَلْقَكُهُ عَلَى وَجُهُمُهُ » ) فلما أتاه البشير وهو الذي ذهب بالقميص الأول الذي كان عليه الدم ، وألق القميص على وجه يعقوب ﴿ فَمَا رُبَّدً ﴾ يعني فرجـع ﴿ بَصـيرًا ﴾ بعد البياض ﴿ فَمَالَ ﴾ يعقوب : يا بني ﴿ أَلَهُمْ أَقُولُ لِّسُكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ آلَتُهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ ﴾ - ٩٦ - وذلك أن يعقوب قال لهم : « إنمـــا أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من اقد ما لا تعلمون » مِن تحقيسق رؤيا يوسف ﴿ قَالُوا بَلَّا بَانَا ٱسْتَغْفُرُ لَنَّا ذُنُوسًا ۚ إِنَّا كُنًّا خَسْطِئِينَ ﴾ - ٩٧ – في أمر يوسف ﴿ فَمَالَ ﴾ أبوهم : إنى ﴿ سَــوفَ أَسْتَغْفُرُ لَـُكُمْ رَبِينَ ﴾ سحرا من الليل ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَقُورُ ﴾ للذنوب ﴿ ٱلرَّحْـُمُ ﴾ - ٩٨ -بالمؤمنين ﴿ فَلَمُّنا دَخَلُوا ﴾ يعني يعتبوب وأهله أرض مصر ﴿ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيَّ ﴾ يمني ضم ﴿ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَفَالَ ﴾ لهم : ﴿ أَ دُخُلُوا مَصْرَ إِن شَاءً ٱللهُ ءَامنينَ ﴾ ـ ٩٩ ــ من الخوف فدخل منهم اثنان وسبعون إنسانا من ذكر وأنثى ﴿ وَرَفَّعَ ﴾ يوسف ﴿ أَ بَوَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ يعني على السرير وجمــل أحدهما عن يمينــه ،

<sup>(</sup>١) سورة القمر : ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢) في إ : شقاق ، ل : شفاء ،

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين . « ... » : ساقط من أ ، ل ، ومكتبر بة بالمعنى وليس بنص الآية .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ٨٦ ٠

<sup>(</sup>ه) فى أ زيادة : عليه ، رايست فى ل .

(1) والآخر عن بساره ، وكانت أمـــه راحيل قد ماتت وخالته تحت يعقوب ــــ علمه الســـلام ـــ وهي التي رفعها على السرير ﴿ وَخَرُواْ لَهُ مُجَّــدًا ﴾ أبوه ، وخالنــه ، و إخوته قبـل أن يرفعهما على السرير في التقديم . قال أبو صـالح : هــذه سجدة التحيــة لا سجدة العبــادة ، ﴿ وَقَالَ ﴾ يوسف : ﴿ يُكَأُّ بُت هَــٰذًا ﴾ الســجود ﴿ تَأْوِيلُ ﴾ يعنى تحقيق ﴿ رُهُ يَدْىَ مِن قَبْلُ فَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ يعني صدقا وكان بين رؤيا يوسف وبين تصديقها أربعون سنة ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي ﴿ ذَأَ خُرَجَهُ ، مِنَ ٱلسَّجْنِ وَجَاءَ بِـكُمْ مَنَ ٱلْبَدُولِ كَانُوا أَهْلَ عمـود ومواشى ﴿ مِن بَعْدِ أَن زُعَ ﴾ بعني أزاع ﴿ ٱلشُّبْطَلْنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَ لَنَّ إِنَّ وَبِي لَطِيفٌ لَمَّا تَشَاءُ ﴾ حين أخرجه من السجن ومن البئر وجمع بينـــه و بين أهل بيته [ ١٨٦ ] بعـــد التفريق فنزع من قلبه نزع الشيطان على أخو ته بلطفه ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱ لْعَلِيمُ ٱ أَخْسَكُمُ ﴾ ـ ١٠٠ ـ مات يعقوب قبل يوسف بسنتين ، ودفن يعقوب والعيص من إسحاق في قبر واحد وخرجا من بطن واحد في ساعة واحدة ، فلمــا جمع الله لبوسف شمله فأقر بعينه وهو مغموس في الملك والنعمة اشتاق إلى الله و إلى آياته فتمني الموت.

حدثنا عبيد الله قال : حدثني أبي قال : سمعت أبا صالح قال : قال مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قالًا: لم يتمن المسوت نبي قط غير يوسف -

<sup>(</sup>١) في حاشية ل: لاحاجة إلى هــذه الرواية لأن النصوص الظاهرة تدل على أن أمه حية مثل قوله : ﴿ آوى إليه أبويه » ، ﴿ وَوَفَعَ أَبُويَهِ ﴾ والرُّويَا تَدَلُ عَلِيهِ وَحَمَّلُهُ عَلَى التغليب إثما يمكن بدلول فوى يدل على أن أمه ماتت فلم يوجد ، والله أهلم ، ظهر لى .

 <sup>(</sup>٢) أى: أن معنى الجملة مقدم على الني قبلها: فقد سجد له أبواه قبل أن يرفعهما على السرير . (٣) فى ل : أربعين سنة ، أ : أربعون سنة ، (٤) فدأ ، ل : أزافوا .

<sup>(</sup>a) السند السابق : ساقط من ل . و سدأ في ل : قال مقاتل .

<sup>(</sup>٦) قال : سانطة من أ ، وهي من ل .

طيه السلام - قال : ﴿ رَبِّ قَدْءَا تَيْدَنَّى ﴾ يعنى قد أعطيتني ﴿ مَنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ على أهـل مصر ثمـا ثين سنة ﴿ وَعَأَمْتَ فَي مِن تَأْ وِيـل ٱلْأَحَادِيث ﴾ من ها هنا صلة ، يعني تعبير الرؤيا ﴿ فَاطَرَ ٱلسَّمَلُو ٰتَ وَٱلْأَرْضَ ﴾ يعني خالق السموات والأرض كن ﴿ أَنتَ وَ لَي فِ ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخَرَة نَوَفَّني مُسْلَّمًا ﴾ يعني مخلصا بتوحيدك ﴿ وَأَ لْحَقْنِي بَٱ لَصَّالَحِينَ ﴾ \_ ١٠١ \_ يعني أباه يعقوب ، و إسحاق ، وإبراهم ، ﴿ ذَا لِكَ ﴾ الخبر ﴿ مَنْ أَنْبَآءٍ ﴾ يعني من أحاديث ﴿ ٱلْغَيْبِ ﴾ فاب يا عد أمر يوسف ، و يعقوب ، و بنيه ، عنك حتى أعلمناك ﴿ نُوحِيه ۚ إِلَّهُ ۗ ﴾ لم تشهده ولم تعلمه ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدِّيهُم ﴾ يعني عند إخوة يوسف ﴿ إِذْ أَجْمُعُواۤ النَّاسِ ﴾ يعني كفار مكة ﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٠٣- يعني بمصدقين . فيها نقديم. ﴿ وَمَا نَسْمُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ يعني على الإيمان من جعل ( إنْ هُوَّ ﴾ يعني القرآن ﴿ إِلَّا ذَكُّ لِّلْمُمَالَمِينَ ﴾ - ١٠٤ - ﴿ وَكَأَيْنَ ﴾ يعني وكم ﴿ مِنْ ءَا بَهْ في ٱلسَّمَلُوَاتِ ﴾ الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والرياح، والمطر، ﴿ وَ ٱلْأَرْضِ ﴾ الحَبالُ ، والبحور، والشجر، والنبات، عاما بعد عام ﴿ يَمَرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ يعني يرونها ﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ﴾ \_ ١٠٥ \_ أفلا يتفكرون فها يرون من صمنع الله فيوحدونه ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَ كَثَرُهُمُ مُ ﴾ أى أكثرُ أهمل مكة ﴿ بَا لَلَّهُ إِلَّا وَهُم مُّشْرُكُونَ ﴾ \_ ١٠٦ \_ في إيمانهم فإذا سئلوا : من خلقهم وخلق الأشياء كلها ؟ قالوا : الله . وهم في ذلك يعبدون الأصنام فخوفهم فقال : ﴿ أَفَأَ مُدْوَا

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : المن .

<sup>(</sup>٢) نى ل : الجال ، أ : والجال .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : أكثر .

أَن تَأْ نَيْمُ غَلْشَيَّةً ﴾ يعنى أن تنشاهم عقوية ( مَنْ عَذَاب آلله ) في الدنيا ﴿ أَوْ مَا تَهِمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْمَةً ﴾ يعني فحاة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٠٧ - بإنيانها هدذا وعيد ( قُل هَدْذه ) ملة الإسلام ( سبيل ) يمني سنتي ( أَدْعُو إِلَى آلَه ﴾ يمنى إلى معرفة الله وهو التوحيد ﴿ مَلَىٰ بَصِيرَة ﴾ يمنى على بيان ﴿ أَنَّا وَمَن ٱ نُّبَعَـني ﴾ على دُنيني ﴿ وَسُبِعَـٰنَ ٱللَّهُ ﴾ نزه الرب نفسه عن شركهم ﴿ وَمَآ أَنَّا مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ - ١٠٨ - ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهُل ٱلْقُرَىٰ ﴾ لأن أهـل الريف أعقـل وأعلم من أهـل المُمود وذلك [ ١٨٦ ب ] حين قال كفار مكة بالا بعث الله ملكا رســولا ﴿ أَفَلَمْ يُســيرُوا فِي ٱلْأَرْضُ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةً ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ يعني من قبل أهل مكة كان عافبتهم الهـــلاك في الدنيا يعني قوم عاد ، وثمود ، والأمم الخالية ﴿ وَلَدَّارُ ٱلْآخِرَة خَيْرٌ ﴾ يعني أفضل من الدنيا ﴿ لِلَّذِينَ ٱ تُقَـوا ﴾ الشرك ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ \_ ١٠٩ \_ أن الآخرة أفضـل من الدنيــا ﴿ حَـثَّى ٓ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱ رُّسُلُ ﴾ من إيمــانْ قومهم ، أوعدتهم رساهم العذاب في الدنيا ، بأنه نازل بهم ﴿ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ فَدْ كُذِبُوا ﴾ حسب قوم الرسل قد كذبوهم العداب في الدنيا بأنه نازل بهم يقول : ﴿ جَآءَهُمْ ﴾ يعني الرسل ﴿ نَصْرُنَا فَنَجِّي مَن نُشَاءُ ﴾

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : ﴿ أَنَا وَمَنْ اتَّهِمْي عَلَّى بِصَوَّهُ ﴾ فقدم جزءا من الآية على مكانه •

<sup>(</sup>٢) هكذا في : أ ، ل . والمراد : أهل الحضر .

<sup>(</sup>١) في ا : إيان إيان .

<sup>(</sup>٤) ف ا : أنه ، ل : بأنه ؟

<sup>(</sup>ه) ن ا : نتجي ٠

من المؤمنين من المذاب مع رسلهم فهذه مشيئته ( وَلاَ بُرَدُ بَأْسَنًا ) يقول لا يقدر أحدان يرد عذا بنا ( عَنِ اَلْقُومَ آلْمَجْرِمِينَ ) - ١٠ - ( لَقَدْ كَانَ فِي فَسَمِهِمُ ) من أحدان يرد عذا بنا ( عَنِ القَوْمِ آلْمُجْرِمِينَ ) - ١٠ - ( لَقَدْ كَانَ فِي فَسَمِهِمُ ) عني في خبرهم يعني نصر الق عنهم في كنابه في المسمراة ( وقد ) وفي المسراة ( وقد ) وفي المراق ، ماذا لقوا من المسلاك ( عَبْرَةً لِالولِي آلْالْبَيْبِ ) يعني لأهل اللب والمقل ( مَا كَانَ ) هذا القوا من المسلاك ( عَبْرَةً لِالولِي آلْالْبَيْبِ ) يعني يتقول لقول كفار مكة إن علا القوات ( مَدينًا يُشْتَرَى ) يعني يتقول لقول كفار مكة يقول : يصدني القرائد الذي آثر ل على المجدّ الكتب التي قبله كلها أنها من القول ( وَتَفْصِيلَ ) يقول : يصدني القول الله الفرائد ( وَتَفْصِيلَ ) يقول في مد ( هُدَى ) من الفدلالة ( وَتَفْصِيلَ ) يقول في مد ( هُدَى ) من الفدلالة ( وَرَحْمَةً ) من المدافر القوم يُؤْمِنُونَ ) - ١١١ - يعني يصدفون بالفرآن الله من الله حزوب .

 <sup>(</sup>١) اشتملت سروة الشمراء على : قصة موسى من الآية ١٠ – ٢٨ ، وقصة إبراهيم من الآية
 ١٩٠٩ - ١٠١ ، وقصة نوح ١٠٠ – ١٦٢ ، وقصة عاد ١٢٣ – ١٩٠١ ، وقصة تمود ١٤١ –
 ١٩٠٩ - ١٠٠ ، وقصة لوط ١٢٠ – ١٧٥ ، وقصة شعيب ١٧٧ – ١٩١١ .

 <sup>(</sup>٢) انظرسورة النمر وفيها حديث عن: نوح، رعاد نوم هود، رثمود نوم صالح، وعن نوم لوط.

<sup>(</sup>٣) محدثت سروة مود عن المعة نوح من الآية ه ٢ : ٩٩ : وعن نصة عاد قوم مود من الآية ١٠٠٠ - ٢١ : دين نصة أدر قوم حالج من الآية ٢١٠ - ٢٨ ، وعن نصت أراجم طليل الله من الآية ٢١٠ - ٢١ ؟ وعن لوط من الآية ٢٧ - ٢٨ ؟ رمين نصة مدين قوم شميب من الآية ٨٠ - ٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) في سررة الأهراف: تعمة آدم من الآية ١٩ – ٢٥ ، رنصة هرد مع قومه من الآية ٢٥
 - ٢٧ ، رنصة صالح من الآية ٧٣ – ٧٩ ، رنصة أبوط من الآية ٨٠ – ٨٤ ، رنصة شميم.
 من الآية ٨٥ – ١٠٢ ، وقعة مومى من الآية ٧٠ – ١٧١ .

<sup>(</sup>ه) أ : العدق ، ل : يعدق ·

<sup>(</sup>١) في أ ، ل زيادة : يعني .

سُورَة الرَّعَالَ



مسورة الرمد

## إِنَّهُ ٱلْأَمْرُ الَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلِي وَالْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلِي وَالْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلُونِ مِنْ الْمُعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمُعْرِلِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمُعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعِيلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِعْرِلِينِ مِنْ الْمِعْلِيلِينِ مِنْ الْمِعْلِيلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ مِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمِ

المَمْ بِلْكَءَ أَيِنتُ الْكَتَبُ وَالَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحُتَقُّ وَلَلَكَنَّ أَ كُثْرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ **السَّمَاوَاتِ بِغَيْر** عَمَد تَرُونَدِاثُمُ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْفَهُمِ كُلُّ يَجْرِي الْجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمَرُ يُفَصِّلُ الْآيدة لَعَلَّكُم بِلِفَا ورَبْكُمُ تُوفَنُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَامِي وَأَنْهَلُوا وَمِن كُنِّ النَّمَرَات جَعَلَ فيهَازُوجِينَ النُّنَيِّن يُفْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِ ذَالِكَ لاَ يَنتِ لِفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فَي وَفِي ٱلْأَرْضِ قَطَعٌ مُّنَجُورَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابِ وَزُرْعٌ وَتَغِيلٌ صِنْوَانٌ وَعَيْرُ صِنْوَان يُسْقَ بِمَا وَ وُ حِد وَنُفَرِّمُ لُ بَعْضَ بَاعَلَى بَعْضِ فِ ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَلتَ لَقُوم يَعْقِلُونَ ١٠٥٥ مَ إِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أُوذَا كُنَّا تُرَابًا أَوَنَّالُنِي خَلْق جَديد أَوْلَتِيكَ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِرَبِيمٌ وَأُوْلَتِكَ الْأَغْلَلُ فَ أَعْنَاتَهِمْ وَأُوْلَنَٰلِكَ أَمْ حَابُ ٱلنَّارْهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ وَمُسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلُ الْخَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلَثُ وَإِنَّا رَبَّكَ لُذُو مَخْفَرُ ةَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم فَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِمَّابِ ﴿



## الحسزه النبألث عثير

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَا يَةٌ مِّن رَّبُّهُ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذرٌّ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَاد ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَحْمَلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَعْيِضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارِ ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادِةِ ٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ ﴿ صَوَآءٌ مِنكُم مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ء وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ٢٠٠٠ لَهُ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَنْ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَآ أَرَادَآللَّهُ بِقَرِّمٍ سُوَّا فَلاَمَرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُم مِن دُونِهِ عِمن وَالِ ١٩٤٥ مُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُغشي ٱلسَّحَابَ النَّفَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْده وَ الْمَلَيْكَةُ مَنْ حِيفَنه ه وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَامَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجِدْدُونَ فِي ٱللَّهُ وَهُوَ شَديدُ ٱلمُحَال ﴿ لَهُ مُعُونُهُ الْحُقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه عَلاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَىْءٍ إِلَّا كَبَسْط كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ ، وَمَا دُعَآ الْكَنفِرِينَ إِلَافِ صَلَيْلِ ﴿ وَلَهِ يَسْجُدُ مَن فَ السَّمَوَات وَالْأَرْض طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ لَهُ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَات وَالْأَرْضُ قُل الله فَل أَفَا غَنَاتُهُم مِن دُونِهِ وَأُولِيا } لا يَمْلِكُونَ



مبورة الرعد

لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ مَلَ يَسْتَوى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلُ تَسْنُوي ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلذُّورُ أَمْ جَعَلُواْللَّهُ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقه، فَتَشْلِيهُ ٱلْحَلْقُ عَلَيْهِمْ فُلِ ٱللهُ خَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفَهِّرُ إِنَّ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مُلَّةَ فَسَالَتُ أُودِينُهُ إِلْقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسِّيلُ زَبَدُاراً ابِمَا وَمَمَّا يُوقدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَفَاءَ حِلْبَةَ أَوْمَتَاعِ زَبَدٌ مِّثُلُهُ إِكَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَتَّ وَٱلْبَدَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءٌ وَأَمَّا مَا يَنفُعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضَ كَذَا لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴿ اللَّهُ مَا لَأُمْنَالَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُوا لِرَبِهِمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمُ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لِوَأَنَّ لَهُم مَا فَٱلْأَرْضِ جَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِا فَنَدَ وَابِهِ أَوْلَيْكِ لَهُمُ سُوَّا لَيْسَابِ وَمَأْوَلُهُمْ جَهُمَّ وَبِنُسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠ ﴿ أَفَهَن يَعْلُمُ أَنَّمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحُتُقُّ كُمُنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنَذَكُرُ أُولُواْ الْأَلْبَ ١٠٠ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْد ٱللَّهُ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيشَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصلُونَ مَا ٓ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَأْن يُوصَلَ وَيُخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ٢٠ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتَغَآءَ وَجُه رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مَمَّا رَزَقُنْهُمْ سَرًّا وَعَلَانِيَةُ وَيَدْرُهُ وِنَ بِٱلْحُسَنَةَ ٱلسَّيْئَةَ أَوْلَنَهِكَ لَهُمْ عُفِّيَ ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ



#### الجسزء الشالث عشر

يُدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ البَآيِهِمُ وَأَزُوْجِهِمُ وَكُذِّ يَلْتِهِمُ وَالْمَلَتَكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُثُمُ ۖ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (١٦) وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهُ مِنْ بَعْد مِيثَنقه ءو يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَا لَتُهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسدُونَ فِ ٱلْأَرْضُ أَوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّادِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدرُ وَفَرحُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَنَاعٌ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَوْلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَا يَةً مِّن رَّبِّهُ ء قُلُ إِنَّاللَّهَ يُصِلُّ مَن يَشَآءُ وَ يَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ ﴾ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَنَطُمَ مِنْ قُلُوبُهُم بِذِكْرًا للهُ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَعَلَّمَينُ الْقُلُوبُ (١) لَّذِينَ وَامَنُولُو عَملُوا الصَّالحَات طُوبِي لَهُمْ وَحُيِسُ مُعَابِ ٢٥ كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَدَكَ فِي أَمَّة قَدْ خَلَتْ مِن تَبْلِهَآ أُمَّ لِتَنْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَتُخُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْهُورَبِي لَآ إِلَنهَ إِلَاهُوَ عَلَيْهِ تَوَتَلْتُ وَإِلَيْهُ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُوءَانَاسُيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْقُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَميمًا أَفَلَمْ يَالْيُسَ الَّذِينَ وَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدى ٱلنَّاسَ جَميعًا وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصيبُهُم بِمَاعَسَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ

مسورة الوعد

قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَنِّي يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّا للَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدَ ٱمنتُهزِيَّ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ يُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَايَمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ اللَّهُ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فَ ٱلْأَرْضَ أُم بظَنهرِ مْنَ ٱلْقُول بَلْ زُبَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن السَّبِيلَ وَمَن يُضلل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ١٠٠٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوة ٱلذُّنْيَاۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةَ أَشَقٌّ وَمَالَهُم مَّنَ ٱللَّه من وَاق ﴿ \* مَّثُلُ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُثَقُّونَ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَزُ أَكُلُهَا دَآجٌ وَظلُّهَا تلْكَ عُقْنَى ًا لَّذِينَ ٱ تَقُواْ وَّعُفْنَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّادُرِينَ وَٱلَّذِينَ ءَا تَبْنَكُهُمُ ٱلْكَتَلْبَيْفُرَحُونَ بِمَآأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَن يُنكُرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَآ أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهۡ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهُ مَعَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمَّا عَرَبِيًّا ۚ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ ٳٓءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلا وَاقِ ﴿ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَ ۚ جَاوَذُرْيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أُن يَأْتِيَ إِنَا يَا يَا لِإِذْنِ آللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِنَابٌ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ



#### الجسزء الشالث عشر

مَا بِثَنَا ءُويُغُمِثُ وَعِندُورُ أَمُّ الْكِتْدِ ﴿ وَإِن مَّا رُبِنَكَ بَعْضَ اللّهِ عَلَمُهُمُ أُو تَتَوَقَّيْنَا الْحِنَانِ ﴿ وَإِن مَّا رُبِيَنَكَ بَعْضَ اللّهِ عَلَمُهُمُ أُو تَتَوَقَّيْنَا الْحِنَانِ ﴿ وَاللّهُ يَحْكُمُ الْوَرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ الْمَرْوَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِدُ مَكُمَ اللّهِ مَن مِن أَطْرَافِها وَاللّهُ يَحْكُمُ لَا يَعْمَلُمُ مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسُ وَسَيْعَلَمُ وَلَيْعُولُ اللّهِ مِن كَفْرُواللّمُ مُن مَنْكُم مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسُ وَسَيْعَلَمُ الْمَكْمُ مِنْ مَعْمَى الدَّارِ ﴿ وَمَنْ عِندُورُ عِنْهُ اللّهِ مِن كَفْرُواللّمُ مُن مُنْكُمُ مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسُ وَسَيْعَلَمُ مُن اللّهُ مِن كَفْرُواللّمُونَ مُنْكُمُ مُنْكُمُ فَلُولُ اللّهُ مِن كَفُرُواللّمُونَ مُنْكِمُ فَلُولًا اللّهُ مِن كَفْرُواللّمُونَ مُنْكِمُ فَلُولُ اللّهُ مِن عَنْدُورُ عِنْمُ الْكِمَنْكِ ﴿ فَالْكَغَنْ إِللّهُ مَنْ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُمُ مُنْ وَمَنْ عِندُورُ عِلْمُ الْكِمَنِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْكُونُ عِنْدُورُ عِنْمُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ مُنْفِيقًا لِلللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَنْدُورُ عِنْمُ اللّهُ مِنْ عَنْدُورُ عِنْمُ اللّهُ مِنْفَالِهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال



#### [ ســورة الرعـــد ]

مكية و يقــال مدنية وهي ثلاث وأر بعون آية ، كوفية

#### « مقصود صورة الرعد »

المقصود الإجمال لهذه السورة مَا يَأْتَى ؛

بيمان جهة النرحيد في خلق الدموات ، والأرض ، واستخراج الأنهار ، والأنجار والمساور والمنافرة والمنافرة ومواد المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المن

وفواصل آیات سورة الرمد ( ن ق ر دع ب ل ) ( نقرد عبل ) •

ومعظم الآيات التي على الباء تسبقها ألف ، نحو مآب مناب .

- - -

(١) فى المصحف المنداول سورة الرعد مدنية وآبائها ٢٤ نزلت بعد سورة بحد .

رقى كتاب بصائر ذوى التميز الغيروز بادى : السورة مكية ، وتسمى سسورة الرعد لقوله فيها :

د يسبح الرعد جمده ، والملائكة من خيفته » الآية ١٣ .

## بسما مندالرحم الرحيم

﴿ الْمَرِ بِلْكَ ءَا يَسْتُ ٱلْكَتَيْبِ وَٱلَّذِيَّ أُنِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾ لقول كفار مكه : إن عدا تقول القرآن من تلقاء نفسه ﴿ وَلَـٰ كُنِّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسُ ﴾ يعني أكثر كفار ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ \_ ١ \_ بالقرآن أنه من الله ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَّعَ ٱلسَّمَا وَان يِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ﴾ فيها تقديم ( ثُمَّ أَسْتَوَى مَلَى ٱلْعَرْش ) قبل خلقهما ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلِّ جَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ يعني إلى يوم القيامة ﴿ يُدَرُّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ يقضى الفضاء ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَدَتِ ﴾ يعنى يبين صنعه الذي ذكره في هذه الآية ﴿ لَمَلَّمُ مُ بِلِفَا ۚ وَبَشُّكُمْ تُو فِينُونَ ﴾ ٢ - بالبعث إذا رأيتم صنعه في الدنيا فتعتبر وا في البعث ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني بسـط الأرض من تحت الكعبة فبسطها بعد الكعبة بقدر ألفي سنة [ ١٨٧ ] فعل طولها مسعرة خمسائة عام وعرضها مسيرة خمسهائة عام ﴿ وَجَعَلَ فَيْهَا رَوَّا مِي ﴾ يعني الجهال أثبت بهن الأرض لئلا تزول بمن عليها ﴿ وَأَنْهَـٰذَرًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّـَـَرَاتِ جَعَلَ فَيَهَا ﴾ من كل ﴿ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّبْلَ ٱلنِّهَارَ ﴾ يعنى ظلمة الليل وضــوء النهار ﴿ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَدَتِ ﴾ يعني فيها ذكر من صنعه عبرة ﴿ لَّقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ـ ٣ ـ ف صنع الله فيوحدونه ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَـــُحُ ﴾ يعني بالقطع الأرض السبخة ، والأرض

<sup>(</sup>۱) ن ۱ ، ل : ذ کر .

<sup>(</sup>۲) مسيرة : سانطة من : ١ ، وهي من ل .

العذبة ( شُتَجَدُورَاتُ ) يعني قريب بعضها من بعض ﴿ وَجَدُّلْتُ مِّن أَعْنَدِ ﴾ يعنى الكرم ﴿ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانٌ ﴾ يعنى النخيل التي رءوسها متفرقة وأصلها في الأرض واحد ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ وهي النخلة أصلها وفرعها واحد ﴿ يُســقُ ۖ ﴾ هذا كله ﴿ يَمَاءُ وَاحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْض فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ يعني في الحمل فبعضها أكبر حُمَلًا من بعض ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبِكَتِ ﴾ يعني ما ذكر من صنعه لعبرة ﴿ لِنَقُومُ يَمْقَلُونَ ﴾ \_ ع \_ فيوحدون ربهم ﴿ وَ إِن تَمْجَبُ ﴾ يامجد بما أوحينا إليك من القرآن كـقوله في الصافات : «بل عجبت ويسيخرون» ثم فال : ﴿ وَمُجَبِّ قُولُمْم ﴾ يعني كفار مكة يقول لقولهم عجب فمجبه من قولهم يعني ومن تكذيبهم بالبعث حين قالوا: ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَهَى خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ تكذيبا بالبعث ثم نعتم فقال : ﴿ أُولَكَنْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَرِّيمُ مُ وَأُولَكَنْكَ ٱ لْأَفْلَـٰكُ فَي أَعْنَا فِهُم وَأُولَكَمْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فَيَهَا خَدَلدُونَ ﴾ - ه - لا يموتون (وَيَسْتَمْجلُونَكَ ) وذلك أن النضر من الحارث قال اللهم : « إن كان هـذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجــارة من السهاء أو ائتنا بعذاب ألــم » فقــال الله — عن وجل : « ويستعجلونك » يعني النضر بن الحسارث ( بِٱلسِّيشَةِ فَبُسُلَ ٱلْحُسَنَة ) يعني

<sup>(</sup>١) في ل: يعضها ، ١: يعضهم

<sup>(</sup>۲) نی ل : نهی ، ۱ : رهی

<sup>(</sup>٣) حملاً: ساقطة من أ ، وهي من ل .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) من ل ۽ رفي ا ۽ أنسجيت .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنقال : ٣٢ وتمـاءها (وإذ ثالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من منتك) فأسطر طبئا حجارة من السهاء أو اثننا بعذاب أليم .

بالعسدَاب قبل العافية كقول صالح لقسومه : « لم تستمجلون بالسيئة » يعني بالعذاب « قبيل الحسنة » يمني العافية ﴿ وَقَـدْ خَلَتْ مِن قَبِيْلُهُمُ ﴾ يعني أهل مكة ( ٱلمُنْكَلَثُ ) يعني العقو بات في كفار الأمم الخالسة فسنزل مهم ما نزل بأوائلهم، ثم قال : ﴿ وَ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَذْهَرَة ﴾ يعنى ذو تجاوز ﴿ لِّلنَّاسَ عَلَىٰ ۗ ظُلُمْهُمْ ﴾ يعني على شُرْكهم بالله في تأخر العذاب عنهم إلى وقت ، يعني الكفار فإذا جاء الوقت عذبناهم بالنار ، فذلك قوله : ﴿ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَشَديدُ ٱ لُّعْقَابِ ﴾ ــ ٦ ــ إذا عذب وجاء الوقت ، نظيرها في حــم ــ السجدة ﴿ وَ يَقُــُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بتوحيد الله ﴿ لَوْلَا ۚ ﴾ يعنى هلا ﴿ أَنزِ لَ عَلَيْهِ ﴾ : على عُمدٌ ﴿ ءَايَةٌ مِّن رِّنَّه ) عد يقول الله : ﴿ إِنَّمَا أَنَّ مُنذَرٌّ ﴾ يا عهد هذه الأمة وليست الآية بيدك ﴿ وَلَكُمِّ قَوْمَ هَادٍ ﴾ ـ ٧ ـ يعني لكل قـوم فها خلا داع مثلك يدعو إلى دين الله يعني الأنبياء . ﴿ أَلَنُهُ يَعَلَمُ مَا تُحَمُّلُ كُلُّ أَنَىٰ ﴾ من ذكر وأنى كقوله في لقان : و ويعلم ما فى الأرحام » سويا أو غير سوى ذكرا أو أنثى ثم قال [١٨٧ ب] : ( وَمَا تَغيضُ ) يمسنى وما تنقص ( ٱلأَزْمَامُ ) كَفَسُولُه « وغيض المَّــاء »

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ٢ ٤ .

<sup>(</sup>٢) في أ : يمني شركهم ، ل : يمني على شركهم .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِاللَّهِ ﴾ ؛ ساقطة من أ ، رهي من ل .

<sup>(</sup>٤) هي سورة فصلت ، و شهر إلى ماجاً · في الآيات : • ٤ ، • ه ، ٣ ، ، ٤ ه ،

<sup>(</sup>ه) في إ ، ل « أنزل على » عد .

<sup>(</sup>٦) من ل ، وفي أ : وليست هذه الأمة .

<sup>(</sup>v) سورة لقان : ۲۲ ،

<sup>(</sup>٨) سورة هود : 11 •

يعني ونقص المــاء ، يعني وماتنقص الأرحام من الأشهر النســـعة ﴿ وَمَا نَرْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ ) من تمام الولد والزيادة في بطن أمه ( عندُهُ بمقددار ) - ٨ - يعني قدر خروج الولد من بطن أمه وقد مكنه في بطنها إلى خروجه فإنه يعلم ذلك كله ثم قال : ﴿ عَدْلُمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ يمن غيب الولد في بطن أمــه « ويعــلم غيب كل شيء » ﴿ وَالشَّمَـٰ لَـدَةً ﴾ يعني شاهد الولد وغيره يقول الله إذا علمت هذا فأنا : ﴿ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُنْتَمَالِ ﴾ \_ ٩ \_ يعنى العظيم لا أعظم منه الرفيع فوق خلقه ﴿ سَوَّ آهُ مِّنكُمُ ﴾ عند الله ﴿ مِّنْ أَسَرِّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به ﴾ يمنى بالقــولُ ﴿ وَمَنْ هُوَّ مُسْتَخْف بِٱللِّيل وَسَارِبُّ بِٱلنِّهَارِ ﴾ \_ ١٠ \_ يقول من هو مستخف بالمعصية في ظلمة الليــل ، ومُنتشر بتلك المعصية بالنهار معلن جاً فعلم ذلك كله عند الله ـــ ره) تعــالى ـــ سواء، ثم قال لهذا الإنسان المستخفى بالليل، السارب بالنهار مع علمي بعمله (لَهُ مُعَقَّبَداتُ ) من المسلائكة ﴿ مِن بَيْن يَدَيْهُ وَمَنْ خَدْفه يَحْفَظُونَهُ منْ أَمْرٍ آللَهُ ﴾ يعني بأمر الله من الإنس والجن مما لم يقدر أن يصيبه حتى تسلمه المقادير فإذا أراد الله أن يغير ما به لم تغن عنه المعقبات شيئًا. ثم قال : ﴿ إِنَّ ٱ لَّهَ َ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُوم ﴾ من النعمة ﴿ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسهم ﴾ يعني كفار مكة نظيرها من الأنفال « ذلك بأن الله ... » إلى آخر الآية . والنعمة أنه بعث فيهم رسولا

<sup>(</sup>١) في أ زيادة : ﴿ قال و يعلم ... ﴾ ،

<sup>(</sup>r) في أ زيادة : « من أطن بالسر وأصره منكم » وليست في ل .

<sup>(</sup>٣) في ٢ : فعلن بها ، ل : معلن بها .

<sup>(؛)</sup> في أ : المستخف ، ل : المستخفى .

<sup>(</sup>a) مكذا في : أ ، ل ، والأنسب : والسارب · (٦) مكذا في : أ ، ل ·

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنفال : ٣ ه . وتما بها ﴿ ذَلْكَ بَأَنْ اللهُ لم يَكَ نَفِرا نَمَةَ أَنْمَهَا عَلَى تَوم حتى يَغِير وَا
 ما بأنفسهم وأن الله سمير عليم > ٠

من أنفسهم ، وأطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف ، فغيروا هذه النعمة فغير الله ما بهم ، فذلك قوله : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ آلَتُهُ بِقَوْمٍ سُوَّا ﴾ يعني بالسوء العذاب ﴿ فَلَا مَرَدً لَهُ وَمَا لَمُمْ مِّن دُونِهِ وَالِ ﴾ - ١١ - يعني ولى يرد عنهم العذاب ﴿ هُوَ اَ لَّذِي يُرِيكُمُ ٱ لَبُرُقَ خَوْفًا ﴾ للسافر من الصواعق ﴿ وَطَمْمًا ﴾ للزارع المقسم في رحمته يعني المطر ﴿ وَأَيْشَيُّ ﴾ يعني ويخلق مثل قوله : « وله الحوار المنشآت » يعني المخلوقات ﴿ أَ لَسَّمَابَ أَ لِيُنْقَالَ ﴾ - ١٢ ـ من الماء ﴿ وَ يُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بَحَده ﴾ يقول ويذكر الرعد بأمره يحمده والرعد ملك من المسلائكة اسمه الرعد وهو مؤكل بالسحاب صدوته تسبيحة ، نرحر السحاب و رؤ لف بعضيه إلى بعض و بسوقه بتسبيحه إلى الأرض التي أمر الله \_ تعالى \_ أن تمطر فيها، ثم قال : ﴿ وَ ﴾ تسبح ﴿ ٱلْمَالَلَئِكُةُ ﴾ بزجرته ﴿ مِنْ خيفَيته ﴾ يعني من مخافة الله \_ تعالى \_ فميز بين الملائكة و بين الرعد وهما سواء كما ميز بين جبريل ، وميكائيل في البقرة وكما ميز بين الفاكهة ، و بين النخل ، والرمان ، وهما ســواءثم قال : ﴿ وَيُرْسُلُ الصُّوَاعِقَ ﴾ هذا أثرُلُ في أمر عامر ، والأربد بن قيس حين أرَاد قتل النبي ــ صلى الله عليــه وسلم ــ وذلك أن عامر بن الطفيل العامري دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقـــال : « أسلم على أن لك المـــدو ولى الوبر » فقال

<sup>(</sup>١) محذَّرة من ل . هنكذا (رطبعا) لقيم .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآمة : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) من ل ، والجملة ساقطة من أ : ﴿ يَحِدُه ... إِلَى ... يَجِدُه ﴾ .

 <sup>(</sup>١) يشر إلى الآية: ٩٨ من سورة البقرة وتمامها: «من كان مدوا قة وملائكته ووسله وجبر يل
 ومبكال نإن الله عدو الكافرين » .

<sup>(</sup>٥) فى ل : هذا أنزل ، أ : هدا نزل ،

<sup>(</sup>٦) فى ك : أراد ، أ : أرادوا .

له النبي – صلى الله عليه وسلم – : ﴿ إَمَا أَنْتَ امْرُو ۚ [ ١٨٨ أَ ] مَنَ الْمُسْلَمِينَ لك ما لهم وعليك ما طيهم » . قال : « فلك الو مر ولى المدر » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم — : مشـل ذلك . قال : « فلي الأمرين من بعدك » قال له الني صل الله عليه وسلم — : مثل قوله الأول و لك ما لهم وعليك ما عليهم» . فغضب هام فقال : « لأملانها عليك خيلا ، ورجالا ، ألف أشقر عليها ألف أمرد » ثم خوج مغضبا فلقي ابن عممه أربد بن قيس العماميي ، فقمال عامر لأربد : ه ادخل بنا على عهد فألهيه في الكلام وأنا أقتله ، و إن شئت ألهيته بالكلام وقتلته أنت » قال أربد : « ألهــه أنت وأنا أقتــله » ، فدخلا على الني – صلى الله عليه وسلم — فأقبل عامر على النبي — صلى الله عليــه وسلم — يحدثه وهو ينظر إلى أربد متى يحمل عليه فيقتله ﴾ ثم طال مجلسه فقام عاص وأربد فحسرجا فقال عامر لأربد : « ما منعك من فتله ؟ » قال : « كلما أردت فتله وجدتك تحول بيسني وبينه » وأتى جبريل النبي — صلى الله عليسه وسلم — فأخبره بما أرادا فدها الذي – صلى الله عليه وسلم – عليهما فقال : واللهم اكفني عاصرا وأربدا واهد عني عاص » فأما أربد فأصابته صاعقة فمات ، فذلك قوله - تعالى - : « و يرسل الصواعق » ﴿ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ يعني أربد بن قيس ﴿ وَهُـم بُحَـٰـٰدُلُونَ فِي ٱ لَهُ ﴾ يعني يخاصمون في الله . وذلك أن عامرًا قال للنبي ـــ صلى الله

<sup>(</sup>١) من : ل ، وفي أ : والمدر .

۲) من : ل ، وفي أ : و مظر .

 <sup>(</sup>٦) فى ل : وأق جد يل — طيسه السلام — النبي — صلى الله عله وسلم — رفى إ : وأنى جبر بل الذي — طيما السلام .

<sup>(؛)</sup> في إ : عامر ، ل : عامرا .

عليه وسلم — : « أخبرنى عن ربك أهو من ذهب، أو من فضة، أو من نحاس، أو من حديد ، أو ما هو ؟ » فهذا القول خصومته فأنزل الله ـــ تعمالي ـــ : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » يقول ليس هو من نحاص ولا من غره . وسلط الله عليمه الطاعون في بيت امرأة من بني سلول فحمل يقول عامر قتبل بغير سلاح غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية ابرز يا ملك الموت حتى أفاتلك ، فذلك قوله : ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱ الْمُعَالُ ﴾ - ١٣ - يعني الرب - تعالى - نفسه ، يعني شديد الأخذ إذا أخذ نزات في عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس ﴿ لَّهُ دُعُوهُ ٱ لْحُقِّ ﴾ يعني كامـــة الاخلاص ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ يعني والذين يعبدون من دون اقد من الآلهة وهي الأصنام ( لَا يُسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَيْ ، إِلَّا كَبَاسط كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ ) بقدول لا تجيب الآلهــة من يعبدها ولا تنفعهم كما لا ينفع العطشان المــاء « ببسط يده إلى الماء وهو على شفير بئر يدعوه أن يرتفع إلى فيله ، ﴿ لِيَبِلُمُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِسَالِيفِيهِ ﴾ حتى يموت من العطش فكذلك لا تجيبُ الأصنام ، ثم قال : فادعوا يمني فادعوا الأصنام ﴿ وَمَا دُعَآءُ ٱ لَكَـٰفـرِينَ ﴾ يعني وما عبادة الكافرين ﴿ إِلَّا في ضَلَالِ ﴾ - ١٤ - يعني خسران و باطل ﴿ وَ لَهُ يَسْجُدُ مَن في ٱلسَّمَـلُوات ﴾

<sup>(</sup>١) في أ : أمن ذهب ع ل : أهر من ذهب .

<sup>(</sup>٢) في أ : أو من نحاس ، ل : أو نحاس

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٤) الموت : ساقطة من أ ، وهي من ل .

 <sup>(</sup>a) ما بين القوسين < ... > زيادة من الجلالين والبيضاري لتصحيح المعنى .

وفي أ ، ل : حين يرفع الماء بيده إلى فيه . ا ه وتلاحظ أنه تفسير غير المراد من الآية .

<sup>(</sup>١) من ل ، وأن أ : لا مجيون .

يعني الملائكة ﴿ وَٱلْأَرْضَ طَوْعًا ﴾ يعني المؤمنين ثم قال : ﴿ وَكُومًا وَطَلَـالُهُم ﴾ يعني ظل الكافر كرها يسجد لله وهو ﴿ بِأَ لَغُدُو ﴾ حين تطام الشمس ﴿ وَ ٱ لَا صَال ﴾ - ١٥ - يعني بالعشى إذا زالت الشمس يسجد ظل الكفارية وإن كرهوا ( فَكُنْ ) يا عجد لكفار مكة [ ١٨٨ ب ] ﴿ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰـٰوَ ٰت وَ ٱلْأَرْضِ قُلُ ٱللَّهُ ﴾ في قراءة أبي من كعب، وابن مسعود و فالوا الله » : ﴿ فُلْ أَفَا تَحْذَثُمُ مِّن دُونَهُ ﴾ الله ﴿ أَوْلِيكَ ءَ ﴾ تعبدونهم يعني الأصنام ﴿ لَا عَلْكُونَ لاَّ نَفُسِهُم ﴾ يعني الأصنام لا يقدرون لأنفسمهم ﴿ نَفْمًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَـلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ عن الهــدى ﴿ وَ ٱلْمِيصِيرُ ﴾ بالهدى يعنى الكافر والمؤمن ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّالُمَٰتُ ﴾ يعنى الشرك ﴿ وَاَ لَـٰنُورُ ﴾ يعني الإيمان ولا يستوى من كان في الظامـة كمن كان في الدور خَمَلْقِيهِ ﴾ يقول خلقواكما خلقالقه ﴿ فَيَشَلِّبَهُ ٱلْخُلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ يقول فتشابه ماخلقت الآلهة والأصنام وما خلق الله عليهم ، فإنهم لا يقدرون أن مخلقوا ، فكيف يعبدون مالا يخلق شـيئا ، ولا يملك ، ولا يفعل ، كفعل الله ــ عن وجل ـــ ( قُمل ) لهم با عهد : ﴿ ٱللَّهُ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ﴾ لا شريك له ﴿ ٱلْفَهِّـارُ ﴾ - ١٦ - والآلهـة مقهورة وذليـلة . ثم ضرب الله - تعـالي - مشـل الكفر والإمَّـان ، ومثــل الحق والباطل فقــال : ﴿ أَ نَزَلَ مَنَ ٱلَّهُمَاءَ مَآءٌ فَسَالَتُ أَ وْدِيَّةً بِقَــدّرَهَا ﴾ وهــذا مثل القرآن الذي علمــه المؤمنون وتركه الكفار فسال الوادي الكبيرعلي قدر كبره « منهم من حمل منهم كبيرًا » والوادي الصغير على قدره

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : من درن الله .

<sup>(</sup>٢) في 1 ، ل : طه المؤمنين وتركه الكفار .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في أ ، ل ، والأنسب حذف هذه الجلة أو يقال (منهم من عمل منه كبيرا) .

( فَاحْتَمَـلَ ٱلسُّيلُ ) يعني سبل الماء ( زَبَدًا رَابِيًا ) يعني عالب ( وَمِثَّ بُو وَدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّمَا رِ ﴾ أيضا ﴿ ٱبْتِينَا ٓءَ حِلْيَمَةٍ ﴾ يعني الذهب ، والفضة ثم قال : ﴿ أَوْ مَتَسْمَ ﴾ يعني المشبَّه ، والصفر ، والحديد ، والرصاص ، له أيضا ﴿ زَبُّدُ مُثْلُهُ ﴾ فالسيل زبد لا ينتفع به ، والحلي ، والمتساع له أيضا زبد ، إذا أدخل النــار أخرج خبثه ، و لا ينتفع به ، والذهب والفضة والمتــاع ينتفع به ، ومثل المـاء مثل القرآن وهو الحق ، ومثــل الأودية مثــل القاوب ، ومثــل السيل مثل الأهواء . فمثل الماء ، والحلي ، والمتاع ، الذي منتقع مه مثل الحق الذي في القرآن، ومثل زبد الماء، وحيث المتاع، الذي لا منتفع مه مثل الباطل فكما ينتفع بالمـاء وما خلص من الحلى والمتاع الذي ينتفع به أهله في الدنيا فكذلك الحق ينتفع به أهله في الآخرة . وكما لا ينتفع بالزبد وخبث الحملي والمتساع أهله في الدنيا فكذلك الباطل لا ينتفع أهــله في الآخرة ﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱ لَّهُ ٱلْحُبَّقُ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَّدُ فَيَـذْهَبُ جُفَاءً ﴾ يعنى يانسا لا ننتف مه النياس كما لا ينتفع بالسيل ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّـاسُ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيستقون و يزرعون عليه وينتفعون به يقو ل : ﴿ كَذَا لِكَ يَضْرُبُ ٱ لَقُهُ ٱ لَأُمْثَالَ ﴾ ــ ١٧ ــ يعني الأشباه فهذه الثلاثة الأمثال ضَرَّبها إلله في مثل واحد ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لَرِّهُمْ ٱ لْحُنْسَىٰ ﴾ لهم في الآخرة وهي الجنسة ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ [ ١٨٩ أ ] بالإيمان وهم الكفار ﴿ لَوْ أَنَّ لَمَهُم مًّا فِي ٱلْأَرْضِ جَميعًا وَمُثْلَهُ مَمَّهُ ﴾ فقدروا على أن يفتدوا به أنفسهم من العذاب ﴿ لَا قُتَدَوًّا بِهِ أُولَكَنْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلحُسَابِ ﴾ يعني شدة الحساب حين لا يتجاوز عن شيء من ذنو بهم ﴿ وَمَاوَسَالُهُمْ ﴾ يعني مصبرهم

<sup>(</sup>١) هكذا في : أ ، ل . وامل المراد ما يشبه الحلية .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في : أ ، ل ، والأولى فهذه الأمثال الثلاثة أر ثلاثة الأمثال .

﴿ جَهِنَّمُ وَ بِنُسَ ٱلْمَهَادُ ﴾ - ١٨ - يعني بئس ما مهدوا لأنفسهم ثم ضرب مثلا آخر فقال: ﴿ أَفَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾ يعني القرآن نزل في عمار ابن ياسر ﴿ كُمَنْ فُو أَعْمَى ۚ ﴾ عن الفرآن لا يؤمن بما أنزل من القرآن فهـو أبو حذيفة من المغيرة المخزومي لا تستويان هذان وليسا بسواء ثم قال : ﴿ { أُمُّكَ شَدَ كُوكُ ﴾ في هذا الأمر ﴿ أُولُوا لا تُنْسِبُ ﴾ - ١٩ - يعني عمار بن ياسر ، يعني أهل اللب والعقل نظيره! في الزمر « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلُّمون » نزلت في عمار وأبي حذِّيفةً من المغيرة الإثنين حميما ثم نعت آلله أهل اللب فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ في التوحيد ﴿ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيشَدْقَ ﴾ - ٢٠ – الذي أخذ الله عليهم على عهد آدم - عليــه السلام - ويقال : هم مؤمنو أهل الكتاب ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهَ ﴿ أَن يُوصَلَ ﴾ ﴾ من إيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والنبيين والكتب كلها ﴿ وَ يَخْشُونَ رَبُّهُ ﴾ في ترك الصلة ﴿ وَيَخَانُونَ سُوءَ ٱلْحَسَابِ ﴾ - ٢١ - يعني شدة الحساب حين لا يتجاوز عن شيء من ذنو بهسم ﴿ وَٱلَّذِينَ صَعَبُرُوا ﴾ على ما أمر الله نزلت في المهاجرين والأنصار ﴿ ٱ بِتَغَاءَ وَجْهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوا ةَ وَأَنفَقُوا ممَّا رَزَفْنَاهُمْ ﴾ من الأموال ﴿ سَرًّا وَقَلَا نَيَّةً وَيَذْرَءُونَ ﴾ يعني ويدفعون ﴿ بِٱلْحَسَنَةَ ٱلسَّيْقَةَ ﴾ إذا أذاهم كفار مكة فيردون عليهم معروفا ﴿ أُ وَلَـٰ ثِمْكَ لَهُمْ عُقْمَى ٓ الدَّارِ ﴾ - ٢٢ ــ

<sup>(</sup>١) في إ ي هذا مثلا ، ل ؛ هذه رتشيه هذان ،

<sup>(</sup>٢) سورة الزمي : 1 ·

<sup>(</sup>٣) في ل ، وحذيفة ، أ : وأبي حذيفة .

<sup>(؛) ﴿</sup> أَنْ يُوصَلُّ ﴾ : ساقطة من أ ، وهي في ل .

يعنى عاقبة الدار فقــال : ﴿ جَنَـٰتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ ﴾ يعني ومن آمن بالنوحيد بعد هؤلاء ( مِنْ ءَا بَآ يُهِمْ وَ أَزْوَا جِهِمْ وَذُرِّ يَّنْيَهِمْ ﴾ يدخلون عليهم أيضا معهم جنات عدن نظيرها في دحم» المؤمن ثُمُّ قال: ﴿ وَٱلْمُلَكَثِمَكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ - ٢٣ - على مقدار أيام الدنيا ثلاث عشرة مرة ، معهم التحف من الله - تعالى - ، من جنة عدن ما ليس في جناتهم ، من كل باب ، فقالوا لهم : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ في الدنيب على أمر الله ﴿ فَيَعْمَ عَفْيَ اً لدَّار ﴾ ـ ٢٤ ـ يثني الله على الحنــة عقى الدار · عاقبة حسناهم دار الحنــة ، ثم قال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْــَدَ ٱللَّهِ ﴾ يعني كفار أهل الكتاب ﴿ مِن بَعْد ﴿ وَيَقْطُمُونَ مَا أَمَرَ أَنَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ منالإيمان بالنبيين وبالتوحيد وبالكتاب ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هـؤلاء ، يعني يعملون فيهـا بالمعاص ﴿ أُولَـكَهــكَ رُور مِن ﴿ رَبِّرُونُ صَرِّرُ اللَّالِ ﴾ ـ ٢٥ ـ يعنى شرالدار جهــنم ، ﴿ أَلَهُ بِلْسُطُ ٱلرِّزْقُ لِمَنْ يَشَاَّءُ ﴾ يعني يوسع الرزق على من يشاء ﴿ وَيَغْدِرُ ﴾ يعني و يفتر على من يشاء [ ١٨٩ ب ] ﴿ وَفَرُحُـوا ﴾ يعني ورضـوا ﴿ بِٱلْحَيْبَوٰ هَ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَبَوْ أُوَالَّذُنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعًى ﴾ - ٢٦ ـ يعني إلا قليل ﴿ وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة وهم الفادة ﴿ لَوْلَآ أُنزِلَ ﴾ يعني هلا أنزل ﴿ عَلَيْه ﴾ يعني النبي – صلى الله عليه وسلم – ﴿ ءَا يَهُ مِن رَّ بِّهِ قُلْ إِنَّ ٱ لَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ عن

<sup>(</sup>۱) في ا : أمر، ل : آمن .

 <sup>(</sup>٢) يشسير إلى الآية ٨ من سورة غافر وتمامها : ﴿ وَبَا وَادْعَلُهُم جَنَاتَ عَلَىٰ التَّى وَعَدَتُهُم وَمَنْ
 ملح من وايائهم وأزراجهم وفرياتهم إنك أنت الغزير ألحكيم » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في أ ، ل ، والأنسب بالمعاصى .

الهدى ﴿ وَيَهْدَى ۚ إِلَيْهِ ﴾ إلى دينه ﴿ مَنْ أَنَابَ ﴾ - ٢٧ - يعني من راجع النوبة ثم نعتم، فقال : ﴿ أَلَّذُ بَنَّ ءَا مَنْ وا وَتَعْلَمَنُّ ثُلُوكُم مِ بِذَكَّمُ أَلَّهَ ﴾ يقول وتسكن قلومهم بالقرآن يعني بمـــا في القرآن من الثواب والعقاب يقول الله تعالى : ﴿ أَلَّا بذكر آلله تَطْمَئنُ ٱلْفُلُوبُ ﴾ \_ ٢٨ \_ يقول ألا بالقرآن تسكن القلوب ثم أخبر بنوابهم فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّللحَات طُو يَى الْمَمْ ﴾ يعني حسني لهم وهي بلغة العرب ، ﴿ وَحَسْنُ مُثَابِ ﴾ \_ ٢٩ \_ يعني وحسن مرجع وطو بي شجرة في الحنة لو أن رجلا ركب فرسا أو نجيبة وطاف على ساقها لم يبلغ المكان الذي ركب منه حتى يقتله الهرم ، ولو أن طائرًا طار من ساقها لم يبلغ فرعها حتى بقتله الهرم ، كل ورقة منها نظل أمة من الأمم على كل ورقة منها ملك يذكر الله ــ تعالى ــ ولو أن و رقة منها وضعت في الأرض لأضاءت الأرض نوراكما تضيء الشمس تحمل هذه الشجرة لهم ما يشاء ون من ألوان الحملي، والثمار غير الشرَّاب ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يعني هكذا ﴿ أَرْسَلْدَلْكَ فَي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُهَمْ أَكُمُّ ﴾ يعني قد مضت " قبل أهـل مكة ، يعني الأمم الخالية " ﴿ لِّتَمْدُلُو مَلَيْهُمُ ٱلَّذِي أَ وَحَيْمًا إلَيْكَ ﴾ يعنى لنقرأ عليهم الفرآن ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِمَا رَحْمَـٰن ﴾ زات يوم الحديبة حين صالح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أهل مكة فكتبواً بينهم كتابا وولى

<sup>(</sup>۱) فأ: «ريدى إلى دينه.

<sup>(</sup>۲) مکذانی ا ، ل .

<sup>(</sup>۲) مكذاني ا ، ل ،

 <sup>(</sup>١) هذا الوصف من الإسرائيليات الى وضعها مقاتل فى تفسيره ، وليته لم يفعل .

<sup>(</sup>٥) من ل . رفى أ : قبل كفار مكة ، أمة يعنى الأم الخالية ،

<sup>(</sup>١) في أ : ركتبوا ، رفي ل : فكتبوا ،

الكتاب على بن أبي طالب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل ن عمر و القرشي : ما نعـرف الرحمن إلا مسيلمة ولكن اكتب باسمك اللهم . فأمره الذي - صلى الله عليه وسلم - ، أن يكتب باسمك اللهم . ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : اكتب هذا ما صَالح عليه عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أهل مكة ، فقالوا : ما نعرف أنك رسول الله ، لقد ظلمناك إذا إن كنت رسول الله ثم نمنعك عن دخول المسجد الحرام . ولكن اكتب هذا ما صالح عليه عهد بن عبد الله . فغضب أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وقالوا للنبي – صلى الله عليه وسلم - : دعنا نقاتلهم . فقال : لا . ثم قال لعلى : اكتب الذي يريدون أما أن لك يوما مثله ، وقال النبي — صلى الله عليه وسلم — : أنا عهد بن عبد الله ، وأشهد أني رسول الله فكتب هذا صالح عليه عهد من عبد الله أهل مكة على أن منصرف عد من عامه هـذا ، فإذا كان القــا بل دخل مكة فقضي عمـرته وخمل أهل مكة [ ١٩٠ أ ] بينه وبين مكة ثلاث ليال . فأنزل الله ــ تعمالي ــ في قول مهمل وصاحبيه مكرز بن حفص بن الأحنف ، وحويطب بن عبد العزى ، كلهم من قريش حين قالوا : ما نعرف الرحمن ـ إلا مسيلمة فقال تعالى : «وهم يكفرون بالرحمن » ﴿ قُدُلُ هُـوَ رَبِّي ﴾ يا مجد قــل : الرحمن ، الذي يكفــرون به هو ربي

<sup>(</sup>١) في ل : الرحن الرحم ، : الرحم .

<sup>(</sup>٢) من ل، وهي ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٣) من ل ، وفي أ : هذا كتابًا صالح عليه .

<sup>(</sup>٤) ڏن ا ۽ ل: نقال ه

<sup>(</sup>o) هكذا في أ ، ل · والمراد : العام القابل ،

<sup>(</sup>١) في ال : بخلا .

<sup>(</sup>Y) ن ل : ن ، ا : ·ن ·

﴿ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَّاتُ ﴾ يقول به أنق ﴿ وَإِلَيْهُ مَتَابٍ ﴾ - ٣٠ يعني التوبة نظيرها في الفرقان و فإنه يتوب إلى الله مُنَّاياً » ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءًا نَا سُيْرَتُ به آ فَجْبَالُ ﴾ وذلك أن أبا جهل بن هشام المخزومي قال لمحمد ـــ صلى الله عليه وسلم - : سير لنا بقرآنك هــذا الحبل عن مكة فإنها أرض ضيقة فنتسع فيها ونتخذ فيهـا المزارع والمصانع كما سخرت لداود ــ عليه السلام ــ إن كنت نبيا كما تزعم . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا أطيق ذلك . قال أبو جهل : فلا عليك فسخر لنــا هذه الريح فنركها إلى الشام فنقضى مبرتنا ثم نرجع من يومنا فقد شق علينا طول السفر كما سخرت لسلمان كما زعمت ، فاست بأهون على الله من سلمان إن كنت نبيا كا تزعم وكان بركهها سلمان وقومه غدوة فيسبر مسبرة شهر . قال النبي - صلى الله عليمه وسلم - : لا أطبق ذلك ، قال أبو جهل : فلا هليك ابعث لنها رجلين أو ثلاثة ممن مات من آبائنا منهم قصى بن كلاب فإنه كان شبيخا صدوقا ، فنسأله عما إمامنا مما تخبراً أنه كائن بعــد الموت أحق ما تقول أم باطل . فقد كَانْ عيسي يفعل ذلك بقومه ، كما زعمت، فلِست بأهون على الله من عيسي إن كنت نبياكما تزعم . قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ليس إلى ذلك . قال أبو جهـل : فإن كنت غير فاعل فـلا ألفينك تذكر آلهتنا بسوء، فأنزل الله ـــ تعالى ـــ : « ولو أن فرآ نا سيرت به الجبال » ﴿ أَوْ قُطَّمَتْ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٧١ -

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : ساقطة من أ ، وهي في ل .

<sup>(</sup>٣) في إ : هن أمامنا عما تخرنا .

<sup>(</sup>١) ن ١ : كائن ، ل : كان .

<sup>(</sup> o ) في إ : فكان ، حاشية إ : فقد كان ، ص . م : فكان .

بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّيمَ بِهِ ٱلْمُــُونَىٰ ﴾ يقول لو أن قرآ نا فعــل ذلك به قبــل هذا القــرآن لفعلناه بقرآن مجد ــ عليــه السلام ــ ولكُنه شيء أعطيه رميلي فذلك قسوله : ﴿ بَلْ يَهُ ٱلَّا مُرُ جَمِيعًا ﴾ يقول بل جميع ذلك الأمر كان من الله ليس من قبل القرآن ﴿ أَ فَلَمْ يَا يُلِّسِ ٱلَّذِينَ ءَا مُنَّوا أَن لُّو يَشَاءُ ٱللهُ لَمَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ تُصِيبُهُم بَمَا صَنَّعُوا فَارِهَةً ﴾ يقول تصبيهم بماكفروا بالله بائقة وذلك أن النبي ــصلى الله عليه وسلم ــ كان لا يزال يبغث سراياه فيغيرون حول مكة فيصيبون من أنفسهم ، ومواشهم ، وأنعامهم ، فيها تقديم ، ثم قال : ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهُمْ ﴾ يقول أو تنزل يا عِمد محضرتهم يوم الحديبية قريبين ﴿ حَتَّىٰ يَأْ يَى وَعُدُ ٱللَّهَ ﴾ في فتح مكه وكان الله 🗕 تعالى 🗕 وعد النبي 🗕 صلى الله عليــــه وسلم 🗕 أن يفتح عليه مكة فذلك قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمُبِعَادَ ﴾ - ٣١ - [ ١٩٠ ب ] ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُمْ زِئَّ بُرُسُلِ مِن قَبْلُكَ ﴾ : من الرسل قبل عهد – صلى الله عليه وسلم – أخبروا قومهم بغزول العذاب عليهم في الدنيا فكذبوهم واستمزءوا منهم بأن العذاب ليس بنازل بهم فلما أخبر الني - صلى الله عليه وسلم - كفار مكة استهزءوا منه فانول الله - تعالى - يعزى نبيه - عليه السلام - ليصبر على تكذيبهم إياه بالعذاب « ولقــد استهزئ برسل من قبــلك ۽ ﴿ فَأَمْلَيْتُ ﴾ يعني فأمهات ﴿ لِلَّـذِينَّ

<sup>(</sup>١) مكرة في ١ .

<sup>(</sup>٢) في إنان وسرية .

<sup>(</sup>٣) في أ : مرتين ، ل : قريين .

<sup>(</sup>٤) في أ : وفتح ، وفي حاشية أ : وهو فتح عجد . ، ل : في فتح .

<sup>(</sup>٥) فأ: لم ، ل: جم .

كَفُرُوا ﴾ فلم أعجل عليهـم بالعقوبة ﴿ ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ ﴾ بالعـذاب ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَفَىابِ ﴾ \_ ٣٢ \_ يعني عذاب . أليس وجدوه حقا ؟ ﴿ أَفَهَنْ هُــُو قَاتُمُ هُلَى كُلُّ نَفْ س بَمَا كَسَبَتْ ﴾ من خـير وشر يقـول الله قائم على كل بر وفاحر ، على الله رزقهــم وطعامهم ﴿ وَجَعَـلُوا للَّهَ شُرَّكَآءَ ﴾ يعني وصنعوا لله شـــما وهو أحق أن يعبــد من غيره ﴿ قُــلُ ﴾ لهم يا عجد : ﴿ سَمُوهُــمُ ﴾ يقول ما أسماء هؤلاء الشركاء وأين مستقرهم يعني الملائكة لأنهــم عبدوهم ، ويقـــال الأو ثان . ولو مموهــم لكذبوا . ثم قال : ﴿ أَمْ تُنَيِّئُونَهُ بَمَا لَا يَعْسَلُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأن معــه شريكا ﴿ أَمْ بِظَانِهِ رِ مِن ٱلْقَــُولُ ﴾ يقــول : بُلْ بامر باطل كذب كقوله . في الزخرف: « أم أنا خـير من هذا الذي » يقــول بل أنا خـير ، ثم قــال : ( بَلْ ) بِمِني لَكُن ( زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) من أهل مكة ( مَكُرُهُمْ ) يعني قول الشرك ﴿ وَصَدَّوا عَنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ يعني وصدوا الناس عن السبيل يعني دين الله الإسْلام ﴿ وَمَن يُضْلَل اَ لَقَهُ ﴾ يقول ومن يضله الله ﴿ فَكَ لَهُ مِنْ هَاد ﴾ ـ ٣٣ ــ إلى دينه ﴿ لِّمُهُمْ عَذَابُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْهَا ﴾ يعني القتل ببدر ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ ﴾ مما أصابهم من القتل بسدر وضرب الملائكة الوجوه والأدبار وتعجيل أرواحهم النار ﴿ وَمَا لَهُ مِن ٱللَّهِ مِن وَاقِي ﴾ - ٣٤ - يعني بق العذاب عنهم ﴿ مَّنُكُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ يعني شبه الحنة في الفضل والخير كشبه النار

<sup>(</sup>۱) بل: ساقطة من ل

 <sup>(</sup>٦) فن ١ : كفوله فن قوله ، والآية رقم ٢٥ : من صورة الزخرف رتما. بها : « أم أنا خير من
 هذا الذي هو مهمن ولا يكاد بدين » .

<sup>(</sup>٦) ف ا : لكى ، ل : لكن .

<sup>(</sup>١) مكذا في: ١، ل ٠

في شدة العذاب . ثم نعت الجنة فقال : ﴿ ﴿ تَجْرِى مِن تَحْيَمُ ٱلْأَنْهَمُ ﴿ ﴾ أَكُلُمُهُ دَاثُمُ ﴾ يعنى طمامها لا يزول ولا ينقطع وهكذا ﴿ وَظُلُّهَا ﴾ ثم قال : ﴿ يَلْكَ ﴾ الجنَّـة ﴿ عُقْنَى ٱلَّذِينَ ٱ تُقُــوا ﴾ عاقبة حسناهم الجنَّـة ﴿ وَعُقْنَى ٱلْكَـٰـَـٰهُـرِينَ ٱلنَّمَارُ ﴾ \_ ٣٥ \_ يعني وعاقبــة الذين كفــروا بتوحيد الله النــار ﴿ وَٱلَّٰذِينَ ءَا تَيْنَدُهُمُ ٱلْكَتَابَ ﴾ يقول أعطيناهم التوراة، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه مؤمنو أهل التوراة ﴿ يَفْرَخُونَ بَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن ثم قال : ﴿ وَمِنْ ٱلْأُحْرَابِ ﴾ يعني ابن أمية ، وابن المغسيرة ، وآل أبي طلحة بن عبد العسزى بن قصى ، ﴿ مَن يُسْكُرُ بِمَقْمَهُ ﴾ أنكروا الرحمن ، والبعث ، وعجدا \_ عليه السلام \_ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمِنْتُ أَنْ أَعْبُدَ آللَهَ ﴾ يعني أوحد الله ﴿ وَلَا ٓ أَشْرِكَ بِه ٓ ﴾ شمينا ﴿ إِلَّيْهِ أَدْعُو ﴾ يعني إلى معرفته وهو التوحيد أدعو ﴿ وَ إِلَيْهِ مَقَابٍ ﴾ - ٣٦ ـ بِعَنَى وَإِلَيْهِ الْمُرجِعِ ﴿ وَكَذَا لِكَ أَ نَزْلَنَكُهُ [ ١٩١ ] كُنْكًا عَرَبِيًّا وَلَـثِنَ ٱ تُبَعْتَ أَهْــوَاءَهُم ﴾ يعنى حين دعى إلى ملة آبائه ﴿ بَعْلَدُ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِسْلُمِ ﴾ يعنى من البيان ﴿ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ ﴾ يعني قريبًا ينفعك ﴿ وَلَا وَاتِي ﴾ ٣٧ ــ يعنى يق العذاب عنىك ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن فَبَيْلِكَ ﴾ يعنى الأنبياء قبلك ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ يعنى النساء والأولاد ﴿ وَمَا كَانَ لَرَسُـولِ أن يأتيهم بآية فقال الله ـ تعـالى ـ : « وماكان لرسول أن يأتي بآية » إلى قومه ( إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ) يعني إلا بأمر الله ( لِكُلِّ أَجَلِ كَتَلُّ ) ـ ٣٨ ـ

<sup>(</sup>١) « تجرى من تحبًّا الأنهار » : ساقطة من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في أ : فهم ، ل : فهو ، والأنسب هنا ، وهم .

<sup>(</sup>۲) في ا : ترب ، ل : فربا .

يقول لا ينزل من السماء كتاب إلا بأجل ( يَمْحُو أَ لَهُ مَا يَشَاءُ ) يقول ننسخ الله ما يشاء من الفرآن ﴿ وَيُشْبِتُ ﴾ يقول ويقر من حكم الناسخ ما يشاء فسلا ينسخه ﴿ وَعَسْدَهُ أَمُّ ٱلْكَتَـٰابِ ﴾ \_ ٣٩ ـ يعسني أصــل الكتاب يقول النــاسخ من الكتاب والمنسوخ فهـو في أم الكتاب يعـني بأم الكتاب اللوح المحفــوظ . ﴿ وَإِنْ مَّا نُرَيِّنِّكَ ﴾ يعسني و إن نرينسك يا عجد في حيساتك ﴿ بَعْسَضُ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ ﴾ من العذاب في الدنيا يعني القتل ببدر وسائر بهم العذاب بعد الموت . ثم قال : ﴿ أَوْ نَتَوَقَّيَمُنَّكَ ﴾ يقول أو نميتك يا مجد قبل أن نعذبهم في الدنيا ، يعني كفار مكة ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴾ يا عجد ﴿ ٱلْبَلَيْنُمُ ﴾ من الله إلى عبــاد. ﴿ وَمَلَيْنَا ٱلْحُسَابُ ﴾ \_ . ٤ ـ يقول وعلينا الجزاء الأوفى في الآخرة كقوله – عن وجل – في الشعراء «إن حسابهم إلا على ربي» يعني ما جزاءهم إلا على ربي ﴿ أَ وَ لَمْ يَرُواْ ﴾ يمني كفار مكة ﴿ أَنَّا نَأْتِي ٱ لأَرْضَ ﴾ يعني أرض مكة ﴿ نَنَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ يعني ما حولها يقول لا يزال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ والمؤمنون يغلبون على ما حول مكة من الأرض فكيف لا يعتبرون بما يرون أنه ينقص من أهل الكفر ويزاد في المسلِّدين ﴿ وَآلَتُهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ يقــول والله يقضي لا راد لقضائه في نفصان ما حول مكة ونصر عهد — صلى الله عليه وسلم — ﴿ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ) \_ 1 ٤ \_ يقول كأنه قدجاء فحاسبهم ﴿ وَفَنْدُ مُكِّرَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِيهِمْ ﴾

<sup>(</sup>١) في أ : ينسخ ، وفي حاشية أ : ينسخ عمد ، وفي ل : ينسخ ، وفي م : ينسيء .

<sup>(</sup>۲) مكذا في ا ، ل .

<sup>(</sup>٦) من ل ، وفي إ : وسائر العرب بنزل سم بعد الموت .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ١١٣ -

<sup>(</sup>٠) هكذا في إ ، ل ،

يعنى قبل كفار مكذ من الأم الخالية بعنى قوم صالح \_ عليـ السلام \_ مين أوادوا قتل صالح \_ عليه السلام \_ فهكذا كفار مكذ عين أجمع أمرهم على قتل عبد \_ صلى الله على وصل \_ : ( فَلِلَمُ عَلَى الله على وصلى الله على وصلى \_ : ( فَلِلَمُ مَا المَسْرَحُ جَمِيعًا ) بقول جميع ما يمكرون باذن الله \_ عن وجل \_ والله ( يَعمَّمُ مَا تَمَكُ حَبَّمَ مُنَا فَعْلَى أَلَمُ مُنَا وَعَلَى الله عَلَى الله من بروفاجو من خبر أو شهر ( وَسَيَعمُ الله المُحَلَّمُ مَا الله والله ( وَسَيَعمُ الله الله والله والله والله الله والله والل

<sup>(</sup>١) نى أ زيادة : صلى الله عليه وسلم • وليست فى ل •

 <sup>(</sup>۲) هكذا في : أ ، ل ، والمراد من عنده علم التوراة ، أو معرفة أحكام النوراة .

سيورة ابزاهيم



# (a) سيئوتو البوادية المرادية المرادية

الرَّ كِتَبُ أَنْ لَنْهُ إِلَيْهَ لِيَخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُتِ إِنَّ النُّورِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُتِ إِنَّ النُّورِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُتِ إِنَّ النُّورِ الْمَدِيدِ آلَكَ مِنْ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمُ مَا فِي اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي اللَّهِ مَنْ مَا فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهِ مِنْ مَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللِّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِ

#### سسورة إبراهم

بلسان قُومه عليبينَ لَهِمْ فَيُصِلُّ اللَّهُ مَن نَسَاءٌ وَيَهْدَى مَن نَسَاءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا مُومَىٰ بِعَا يَنْتَنَاۤ أَنُ أَخْرِجُ قُومُكَ مَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَ كِرْهُم بِأَيِّهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِكُلْ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُومَىٰ لَقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنعُمَةَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَال فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ مُن رَّبِّكُمْ عَظيِّر ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَين شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَين كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابي لَشَدَيدٌ ﴿ وَقَالَ مُومَنِيٓ إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنْتُمْ وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَميعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَميدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْم نُوجِ وَعَادِ وَتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا لللهُ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبُيِّنَت فَرَدُواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّالَنِي شَكَّ مَمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِي \* قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِ اللهُ شَكُّ فَاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لَيُغْفَرَلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓا إِنْ أَنُّمْ إِلَّا بِشَرٌ مَثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا



#### الجسزء الشالث عشر

فَأَتُونَا بِسُلْطَيْنِ مُبِينِ ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرٌ مَثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنْ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مَنْ عِبَاده، وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَأْ نَبِكُم بِسُلْطَيْنِ إِلَّا بِإِذْنَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدُ هَدَ نِنَا سُبُلَنَّا ۚ وَلَنَصْبَرَنَّ عَلَى مَآ ءَا ذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهَ فَلْيَتُوكُّلُ الْمُنَوكِّلُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لرُسُلهم لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَّا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لنُهْل كُنَّ الظَّل مِن ١٥ وَلَنُس كَنَّكُمُ الأَرْضَ مَن بَعُد هم مَ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَاى وَخَافَ وَعيد ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّا رِعَنيد ﴿ وَا مِّن وَرَآبِهِ، جَهَمُّمُ وَيُسْتَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيد ۞ يَتَجَرَّعُهُ, وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَبِمَيْتٍ وَمِن وَرَآبِهِ -عَذَابُ غَلِيظٌ ١٧٤ مَثَلُ آلَذ بِنَ كَفُرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَنُكُهُمْ كَرَمَادا شَنَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فَيَوْمِ عَاصِفَ لَّا يَقُدرُونَ مَمَّا كَسَبُواْعَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعيدُ ١٠ أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْت بِخَلْقِ جَدِيد ﴿ وَمَاذَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ ٢ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَــُوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوٓاْ إِنَّا

#### مسورة إبراهيم

كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهُ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لُوْ هَدُ نِنَا اللهُ لَهَدُ يُنَدُكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرُنَا مَالَنَا مِن تَعييص (١) وَقَالَ ٱلشَّيْطِينُ لَمَّا أَيْضَى ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَ كُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمٌّ وَمَا كَانَ لَي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَلِن إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمُ فَأَسْتَجَبُمُ لَى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنْفُسَكُمْ مَّآ أَنَا " بِمُمْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُمْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَاۤ أَشْرَ كُنُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّائِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّناحَت جَنَّنتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلأَّنْهِ نُرُخَيْلد بِنَ فِيهَا بِإِذْن رَبِّهِمْ تُحِيَّنُهُمْ فيها سَلَامُ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْنَ مَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيْبَةُ كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا في ٱلسَّمَا عِن تُوْتِيٓ أَكُنَّهَا كُلَّ حِين بِإِذُن رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلأُمْنَالَ لِلنَّاسِلَمَلَّهُمْ بِتَذَكُّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كُلَمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِينَة آجَنُثَتُ مِن فَوْق ٱلْأَرْض مَالَهَا من قَرَادِ ١٠ يُثَبِّثُ اللهُ ٱلَّذِينَ ١٤ مَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلنَّا بِيتِ فِي ٱلْحَيَارَة ٱلدُّنْيَاوَفِي أَلَّا خِرَةً وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّلِيمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُمَا يَشَآءُ ٢ \* أَلَمْ ثَرَ إِنَّ الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ



#### الجسره الشالث عشر

دَارَالْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِنْسَ الْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لَّهَا لَدَادًا لْيُصْلُواْ عَن سَبِيلَةِ عُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ عُلْ الْعِبَادِي ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفقُواْ ممَّا رَزَقْنَنهُمْ سُرًّا وَعَلَانِيَةً } مَن قَبْل أَن يَأْنَى يَوْمٌ لَا بَيْمٌ فيه وَلا خَلَالً شِي اللهُ الله كَالَذى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلنَّمَرَاتِ رِزْقَالَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِنَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرِ أَمْ وَأَءُوسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأُنْهَارُ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَينٌ وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٢ وَءَا تَلْكُم مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نَعْمَتَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَ امنًا وَأَجْنُهِنِي وَ بَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلأَصْنَامَ ﴿ وَ ۗ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مَّنَ النَّاسَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحيِّنَ رَّبَنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ يَتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَاةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مَنَ ٱلثَّمَرَات لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْإِرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿

#### سورة إبراهم

الْحُمَدُ لله الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبر إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَقَّ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ وَهِ رَبِّا جَعَلْنِي مُقَيمُ الصَّلَوْةُ وَمِن ذُرَّيَّتَي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء ١٠ رَبَّنَا أَغْفُر لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلاَ تَحْسَنَ اللَّهُ غَنفلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّنلمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَيُوم تَشْخُصُ فيه ٱلْأَبْصَارُ ﴿ مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسهم لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدَنُهُمْ هَوَآءٌ ١٠ وَأَندر النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَّ أَجَل قريب لَجُّب دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مَن قَبْلُ مَالَكُم مَن زَوَال ١ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ اللهُ مُخْلفَ وَعْده ، رُسُلَهُ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامِ ﴿ يَوْمَ نُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرً ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للَّهَ ٱلْوَاحِدَ ٱلْقَهَارِ ١ وَ تَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مَن قَطِرَانِ وَ تَغْثَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

#### الجسزء الوابع عشر

إِنَّ اللهِّ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ هَنَذَا بَلَكُمٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَحَدُ وَلِيَذَّ كُرُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ وَلِيَذَا كُرُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ وَلِيَدَا لِكُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِكُ وَاللَّهُ وَاللّالِكُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّاللَّالِلْمُواللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



### [ ســورة إبراهــيم ] « عليـه الســالام »

مكية كاها غير قـوله تعـالى : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمـة الله

#### مقصود سمورة إبراهيم

من مقاصد سورة إبراهيم ما يأتى :

بيان حقيقة الإيمان ، و برهان النبية ، وأن القد تصال أرسل كل وصول بلغة قومه ، وذكر الاستان على بن أمرائل بثباتهم من فرمون ، وأن القيام بشكر النم يرجب المزيد ، كفرائها يوبجب الوول ) ، وذكر حاماته القرون المماضية مع الأنبياء ، وائرس الغابرين ، وأمر الأنبياء بالنوكل على القد عدد تبديد الكفار إيام ، و بيان مثلة الكفار في المفاب ، والمقوبة و بالغار أعمام ، و بيان في القيامة ، و بيان ملائقة عليم ، و إيان المؤتمة على المؤتمة ، وأحدة المهام ، و تبيان الكفر المؤتمة و المؤتمة و من النفلة ، وتمثيل الكفر بالمؤتمة و المؤتمة و من النفلة ، وتمثيل الكفر والشكرة الملية وهي النفلة ، وتمثيل الكفر والشكرة و المؤتمة و المؤتمة ، وأمر المؤتمن بإنانة السلوات ، وذكر المئة على المؤتمن بالنم السابقات وذكه اليام بالأن قرم المكنى ، وتسليمه إسامها المؤلمة ، تمال السابقات وذكه اليام بالأن قرم المكن ، وتسليمه إسامها إلى الكرم الحق سناته على إلى الدول ... تمال — واطفة ،

ولى آخر المسدورة تجد البقديد العظميم للظالمين بمذابهم في القيمامة ، وأن الكفار قرفاء الشياطين في المذاب والإشارة إلى أن الفرآن أبلغ واعظ راعظهم ذكرى للعقلاء في قوله — تعالى — :

« هذا بلاغ لاناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب » •

(١) في أ : صلى الله عليه وسلم ، ل : عليه السلام ه

(٢) ﴿ مَكَيْةٍ ﴾ : سانطة من ل ۽ رهي من أ ·

كفـرا ... » الآيتـين مدنيتين ، وهي الثنــان وخمسون آية كوفيــة .

 (١) يقصد الآيتين ٢٦ ، ٢٩ من سورة إبراهيم وهما قوله - تسالى - : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها و بنس القرار » .

وفى ل : كلها غير قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ بِدَلُوا نَمِمَةَ اللَّهَ كَامُوا وَأَحْلُوا قومهم دار البوار » •

وفى بداية المصحف :

(١٤) سورة إبراهيم مكية إلا آيتي ٢٩ ، ٢٩ فد نينان وآياتها ٢٥ نزلت بعد سورة نوح .

(۲) وفى كتاب بصائر ذرى التمييز الفيروز بادى سبورة إبراهيم مكمة إجماعا غير آية واحدة
 ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ... > الآية .

رعدد آباتها ٥٥ عند الشاميين ، ٢٥ هند الكوفيين ٠

رمجموع فواصل آیاتها (آدم نظر · صب ذل) ·

# ب إسارهم الرحيم

( الَّـر كَتَـٰكُ أَ نَرْلُنَـٰكُ إِلَيْكَ ) يا عد - صلى الله عليه وسلم - ( لتُخرجَ النَّاسَ منَ الظُّمُدَات إلَى النُّور ) يعني من الشرك إلى الإيمان ( بِإِذْن رَبِّهم ) يعني بأمر ربهم ( إ لَى صَرَاط ) يعني إلى دين ( ٱلْمَزِيزِ ) في ملكه ( ٱلْمُميد ) ــ ١ ــ في أمره عند خلقه . ثم دل على نفسه ـــ تعالى ذكره ـــ فقال : ﴿ ٱلَّذِي لَهُ ۗ مَا فِي ٱلسِّمَدَوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَ يَلِّن لَلْكَدَلِمَونِيٌّ ﴾ من أهل مكة بتوحيد الله ﴿ مِنْ مَذَابِ شَدِيدِ ﴾ - ٢ - ثم أخبر عنهم نقال تمالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحَبُّونَ ٱلْحَيَمَوْةَ ٱلدُّسِيَّا ﴾ الغانية ﴿ عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ الباقية ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يعني عن دين الإسلام ﴿ وَيَبْغُونَهَـا عَوجاً ﴾ يعني سبيل الله عوجا يقول ويريدون بملة الإسلام زينمًا وهو الميل ﴿ أُولَلَيْنِكَ فِي ضَلَمْكِلَ بَعِيسِهِ ﴾ ـ ٣ ـ. يعني في خسران طويل وذلك أن رءوس كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع مجد 🗕 صلى الله عليه وسلم — « وعن الباع دينه » ثم قال – سبحانه : ﴿ وَمَآ أَرْسَالُنَّا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْ مِيهٍ ﴾ يعنى بلغة قومه ليفهموا قول رسول الله — صلى الله عليــه وسلم – فذلك قوله – سبحانه : ﴿ لِيُجَيِّنَ لَهُمْ فَيَضُلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ ﴾ على ألسنة الرسل عن دينه الهدى ﴿ وَ يَهْمَدِى ﴾ إلى دينه الهدى على ألسنة الرسل ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ ثم رد ـ تعالى ذكره ـ المشيئة إلى نفسه نقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزَيْرُ ﴾

<sup>(</sup>۱) أى : الكافرين بتوحيد الله .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : رعن دخه .

ف ماحكه ﴿ ٱ خْـَكُمُ ﴾ \_ ع \_ حكم الضملالة والهدى لمن يشاء ﴿ وَلَقَــدُ أَرْسَلْنَا مُومَى ' بِشَايَكْتِنَا } البد والعص ﴿ أَنْ أَخْر جُ قَـوْمَكَ } بعني أن ادع قومك بني إسرائيــل ( منَ ٱلظُّلُمَــُنــت إِلَى ٱلنُّــور ) يعــني من الشرك إلى الإيمــان ﴿ وَذَكُّوهُمْ بِأَيُّكُمْ ٱللَّهُ ﴾ يقول عظهم وخوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية فيحذروا فيؤمنوا ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ ﴾ يقول إن في هلاك الأمم الحالية ﴿ لَا يَدْلِتِ ﴾ يعني لعبرة ﴿ لَّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ - ٥ - يعني المؤمن صبور على أمر الله ... عن وجل \_\_ عند البلاء الشديد شكور لله ــ تمالى ــ في نعمه ﴿ وَ إِذْ قَاَ لَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه ﴾ بني إسرائيل ﴿ أَذْ كُووا نَمْمَةَ آلَهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَلَكُم ﴾ يعني انقذكم ﴿ مَّنْ وَال فَرْعُونَ ﴾ بعني أهل مصر ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يعني. يعمد بونكم ﴿ سُموءً ﴾ يعني شدة ﴿ ٱلْهَــَذَابِ ﴾ ثم بين العسذاب فقـــال : ﴿ وَيُذَيِّحُــونَ أَبْنَآ ءَكُمْ ﴾ في حجــور [ ٢١٩٢ | أمهانهم ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ يعني قتل البنين وترك البنات قتل فرعون منهم ثمانية عشر طفلا ﴿ وَفِي ذَا لِكُمْ ﴾ يعني فيما أخبركم من قتــل الأبناء وترك البنات ﴿ بَلَا ۗ ﴾ يعني نقمة ﴿ مِّن رَّبِّكُمْ عَظمٌ ﴾ - ٢ \_ كقوله سبحانه « إن هذا لهــو البلاء المبــين » يعني النعمة البينة ، وكـقوله : « و آتينـــاهم من الآيات ما فيــه بلاء مبين » يعني نعمة بينــة ﴿ وَإِذْ بَأَذُنَّ رَبُّـكُم ﴾ نظــيرها في الأعراف « و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهـم إلى يوم الفيــالة » و إذ قال ربكم :

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) فى البيضاوى : المراد ، بالبلاء النمة ، وفي الجلالين ( بلاء ) أنمام أو اينلاء .

<sup>(</sup>٣) -ورة الدخان : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) نسمة بينة : من ل . وفي أ : نقمة بين .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : ١٦٧ .

﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَ زِيدَنَّكُمْ ﴾ يعني لئن وحدتم الله ـ عن وجل – كقوله سبحانه: « وسيجزى الله الشاكرين » يمني الموحدين ، لأ زيدنكم خيرا في الدنيا ﴿ وَلَئْن كَفَرْتُمْ ﴾ بتوحيــد الله ﴿ إِنَّ مَذَابِي لَشَــديدٌ ﴾ ـ ٧ ــ لمن كفــر بالله – عن وجل — في الآخرة ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُسُرُواْ أَنتُمْ وَمَن في الْأَرْض جَميمًا أَوَانَ آ لَقَهُ لَغَنيٌّ ﴾ عن عبادة خلقه ﴿ حميدٌ ﴾ \_ ٨ \_ عن خلقه في سلطانه ثم خوف كغار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية لئلا يكذبوا تجمد ــ صلى الله عليه وسلم -فقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَأْ تُكُمُّ نَبُولَ ﴾ يمني حديث ﴿ آلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ من الأمم حديث ﴿ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادِ وَتُمُدُودَ وَ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ﴾ من الأمم التي عذبت هاد ، وثمود ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط ، وغيرهم ﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ ﴾ يعني لا يعلم عدتهم أحد ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ – عن وجل -- ﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بَٱ لَبَيِّنَدُت ﴾ يعني أخبرت الرسل قومهم بنزول العذاب بهم نظيرها في الروم « وجاءتهم رسلهم بالبينات » يعني بنزول العــــذاب بهم في الدنيا ﴿ فَرَدُّواۤ أَ يُدِيُّهُمْ فِيٓ أَ فَوَا هِيهِمْ ﴾ يقول وضم الكفار أيديهم في أفواههم ، ثم قالوا للرسل : اسكتوا فإنكم كذبة يعنون الرسل وأن العذاب ليس بنازل بنا في الدنيا ﴿ وَقَا لُـوَّا ﴾ للرسل : ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا مِمَآ أَرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ يعنى بالتوحيــد ﴿ وَإِنَّا لَهَى شَكَ ثَمًّا تَدْعُونَنَآ ٓ إلَيْـه مُر يب ﴾ \_ ٩ \_ يعنى بالريبة أنهم لا يعرفون شكهم ( قَا لَتُ ) لهم ( رُسُلُهُمُ أَفِي ا لله شَـكٌ ﴾ يقول أفي التوحيد لله شــك ﴿ فَاطر ﴾ يعــني خالق ﴿ ٱ السَّمَـٰـوَ ' ت و ٱلأَرْضَ يَدْعُـوكُمْ ﴾ إلى معرفت ﴿ لِيَنْفَرَ لَـكُم مِّن ذُنُو بِكُمْ ﴾ والن ها هنا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٤٤٠

<sup>(</sup>۲) سورة الروم: ۹ .

<sup>(</sup>٣) ثم : ساقطة من أ ، وهي من ل .

صلة كقوله سبحانه : « شرع لكم من الدين » ﴿ وَيُوَّخُرُكُمْ ﴾ في عافية ﴿ إِلَّيْ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ يقــول إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم بالسنين فــردوا على الرسل ﴿ فَالُوٓا ﴾ لهـم : ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾ يعني ما التم ﴿ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا ﴾ لا تفضلونا في شيء ﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا ﴾ يعني تمنعـونا ﴿ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَا بَا أَوْلَا ﴾ يعنى دين آبائهـــم ﴿ فَأَنُّونَا بِسُلْطَلْمِن مُّدِينِ ﴾ - ١٠ - يعنى بحجة بينــة قالوا للرســل ائتونا من عنــد الله بكتاب فيه حجــة بأنكم رســله ، فإن أتيتمونا كَانَ لَكُمْ حَجِمةً بِا نَكُمْ وَسُلُهُ . ﴿ قَالَتْ لَمُنْمُ رُسُلُهُ مِهْ إِنْ نَّحْدُنُ ﴾ يعني ما نحن ﴿ إِلَّا بَشَرُّ مِنْلُكُمْ وَلَلْكِنَّ آلَنَهُ يَمُنُّ ﴾ يعنى ينعم ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ فيخصمه بالنبوة والرسالة ﴿ وَمَا كَانَ لَنَـآ [ ١٩٢ ب ] أَن نَأْ يَبِكُمْ بِسُلْطَانِ ﴾ يعنى بكتاب من الله بالرسالة ﴿ إِلَّا بِإِذْنَ ٱللَّهِ ﴾ يعـنى إلا بامر ٱلله ﴿ وَمَلَى ٱللَّهُ فَلْمَيْتَوَكُّلِ ﴾ يقول و بالله فايثق ﴿ ٱلْمُؤْ مُنُونَ ﴾ \_ ١١ \_ لقولهم للرسل لنخرجنكم من أرضنا ثم قال سبحانه: ﴿ وَمَا لَـٰنَآ أَلَّا نَـٰتَوَكَّلَ عَلَىٰ ٓ اللَّهَ ﴾ يعني وما لنا ألا نشق بَالله ﴿ وَفَدْ هَدَاسَنَا سُبُلَنَّا ﴾ يعني لدَّيْنَا ﴿ وَلَنَصْبَرَنَّ عَلَىٰ مَا ٓءَا ذَيْتُدُونَا وَعَلَى ٱلله فَلَيْهَوَ كُلِّي ٱلْمُمَوَّ كُلُسُونَ ﴾ - ١٢ - يعنى وبآ لله فليثق الواثقــون وكان أذاهــم للرسمل أن قالوا : ﴿ « وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لُرُسُلُهُمْ » لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَنْ أَرْضَمَا أَوْ لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِمَا ﴾ يعني دينهم الكفر فهذا الأذى الذي صبروا عليه ﴿ فَأَرْضَ

<sup>(</sup>۱) مورة الشورى : ۱۳ .

 <sup>(</sup>٢) ف أ ، ل : فلا يعاقبكم بالسنين ولا بغيرها إلى آجالكم .

<sup>(</sup>٢) في أ: إن كانت لكم حجة بأنكم رسله فأثرا بها، لم: فإن آتينه وناكان لكم حجة بأنكم رسله.

<sup>(</sup>٤) هكذا في : ١ ٤ ل .

<sup>(</sup> o ) ما بين القوسين « ... » : ساقط س : إ ، ل .

أَلْمِهُ رَبُّهُ } يعني إلى الرسل ( لَنُهُ لمكنّ ألظُّ المبينَ ) - ١٣ - يعني المشركين في الدنيا ولننصرنكم يعني ﴿ وَلَنْسَكَنْنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِن بَعْسَدُهُمْ ﴾ يعني هلا كنهم ﴿ ذَا لِكَ ﴾ الإنسان في الدنيا ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَا مِي ﴾ يعني مقام ربه - عن وجل - في الآخرة ( و ) لمن ( خَافَ وَعَيد ) - ١٤ - في الآخرة · ( وَأَسْتَفْتَحُوا ) يعنى دعوا ربهـم واستنصروا وذلك أن الرســل أنذروا قومهم العذاب في الدنيا فردوا عليهم أنكم كذبة . ثم قالوا : إللهم إن كانت رسلنا صادقين فعذبنا، فذلك قوله تعمالي : « فائتنا بما تمدنا إن كنت من الصادةين » فذلك قوله سبحانه : « واستفتحوا » يعني مشركي مكة وفيهم أبو جهل يعني ودعوا ربهم يقول الله 🗕 تمالى \_ لنبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّار هَنسِد ﴾ \_ ١٥ \_ يعني وخمير عنملد نزول العمذاب كل متكبر عن توحيمد الله 🗕 عن وجل 🗕 نزات في أبي جهل « عنيد » يعني معرض عن الإيمان مجانبا له ، ثم قال لهمذا الجبار وهو في الدنيما : ﴿ مِّن وَرَآتِهِ جَهَــتُم ﴾ من بعدهم يعني من بعــد موته ﴿ وَيُسْتَى ۚ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴾ - ١٦ - يعنى خليطة القبح والدم الذي يخــرج من أجداف الكفار يسنى الأشْفياء ﴿ يَتَجَدَّرُهُ ﴾ تجـرعا ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيفُهُ ﴾ البتة نظيرها « إذا أخرج يده لم يكد يراها » يقول لا يراها البنة ﴿ وَيَأْسِهِ ٱلْمُــُوتُ ﴾ في النــار ﴿ مِن كُلِّ مَـكَانِ وَمَا هُــوَ بَيِّيتِ وَ مِن وَرَآئِهِ ﴾ هـــذا يعني ومن بعد إحدى وعشر بن ألف منة يفتح علمم باب يقال له الهيمات فتأكل ناره نارجهنم، وأهلها ، كما تأكل نار الدنيا القطن المنهدوف ويأنيه الموت في النهار من كل

<sup>(</sup>١) سورة الأهراف : ٧٠ ، وسورة هود : ٣٢ ، وسورة الأحقاف : ٢٢ •

<sup>(</sup>۲) مكذا في ا ، ل ،

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ٤٠ .

مكان وما هو بميت . ومن ورائه ﴿ عَذَابٌ فَلِيظًا ﴾ \_ ١٧ \_ يعني شديد لا يفتر عنهم ( مُشَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهُ ﴾ يعني بتوحيه دربهم ، شمل ( أَعَمْـالُهُمْ ) اللبيئة في غير إيمان ﴿ كُرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْم عَاصف ﴾ في يوم [١١٩٣] شديد الريح فلم ير منه شيء فكذلك أعمال الكفار ﴿ لَا يَقْدرُونَ مُمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ﴾ يقول لا يقدرون على نواب شيء مما عملوا في الدنيا ولا تنفعهم أعمالهم لأنها لم تكن في إيمان . ثم قال : ﴿ ذَا لِكَ ﴾ الكفر ﴿ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعيدُ ﴾ ــ ١٨ ــ يعني العلويل ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَدُو ات وَٱلْأَرْضَ بِالْحِيقَ ﴾ لم يخلقهما باطلا لغير شيء ولكن خلقهما لأمر هوكائن ، ثم قال ـــ سبحانه ـــ لكفار هذه الأمة : ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ ﴾ بالملاك إن عصيتموه ﴿ وَيَأْت بَحَلْق جَديد ﴾ - ١٩ – يعنى بخلق غيركم أمثــل وأطوع لله منكم ﴿ وَمَا ذَا لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْ بِرْ ﴾ ـ ٢٠ ـ يقول هــذا ملي الله هين يســير « إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد » نظــيرها في الملائكة ، ثم قال \_ سبحانه \_ : ﴿ وَبَرَزُوا للَّهَ جَميعًا ﴾ يقــول وخرجوا من قبورهم إلى الله جميعــا يعني بالحميـــع أنه لم يغـــادر منهم أحد إلا بعث بعد موته ﴿ فَقَالَ ٱلصُّعَفَاءُ ﴾ وهم الأتباع من كفار بني آدم ﴿ للَّذِينَ آ سُتَكُبُرُوا ﴾ يعنى للذين تكبروا عن الإيمان بالله 🗕 عن وجل 🗕 وهو النوحيد وهم الكبراء في الشرف والغني الفادة ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا ﴾ لدينكم في الدنيب ﴿ فَهَــلْ أَنتُم مُّعْشُونَ عَنَّما ﴾ معشر الكبراء ﴿ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ باتباعنا إياكم ( قَمَا لُوا ) يعسني قالت الكبراء للضمعفاء : ﴿ لَوْ هَدَىٰذَا آ لَلَّهُ لَدِينِمِهِ ﴾ لْمَدَّيْنَكُمْ سَوّاء مُلَّيْنَا } ذلك أن أهل النار قال بمضهم ابعض : تمالوا نجزع

 <sup>(</sup>١) ســورة فاطر الآيات: ١٥ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٧ وهي : ﴿ يَأْمِيا النَّاسُ أَتُمْ الْفَتْرَا- إلى الله والله هو الله على الله بطرية على جديد ، وما ذلك على الله بعزير » ق

من العذاب لعل رينا برحمنا، فحزعوا مقدار خميهائة عام فلم يغن عنهم الحزع شيئًا. ثم قالوا : تعالوا نصبر لعل الله يرحمنــا فصبروا مقـــدار خمسهائة عام فلم يغن عنهم الصبر شيئا . فقالوا عند ذلك : « سواء علينا » ﴿ أَجْزِعْنَا آمُ صَبَّرْنَا مَا لَنَا مِن عُمِيص ﴾ - ٢١ - من مهـرب عنهـا ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ بعـنى إبليس ﴿ لَمُّ اللَّهُمْ ﴾ يعني حين قضي العسذاب وذلك أن إبليس أَا دخل هو ومن معه على أثره النَّــار . قام خطيبا في النــار فقال : يا أهل النار : ﴿ إِنَّ ا لَهُمَ وَعَدَّكُمُ ﴾ على السنة الرسل ﴿ وَعَدَ ٱلْحَـقَ ﴾ بعني وعد الصدق أن هـذا اليوم كَانُ ﴿ وَوَعَدَنَّكُمْ ﴾ أنه ليس بكائن ﴿ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾ الوعد ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِّن سُلْطَمْ إِن ﴾ يعني من ملك في الشرك فا كرهكم على متابعتي يعني على ديني إلا في الدماء فذلك قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ ﴾ يعني إلا أن زينت لكم ﴿ فَأَسْتَجَبْمُ لِي ﴾ بالطاعة وتركتم طاعة ربكم ﴿ فَلَا تَلُومُونِي ﴾ باتباعكم إياى ﴿ وَلُومُوآ أَنفُسُكُ } بِرَكِمَ إمر ربكم ﴿ مَا آنًا مُصْرِ خَكُمْ وَمَآ أَنتُم مُصْرِفٌ ﴾ يقول ما إنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ ﴾ يقــول تبرأت اليوم ﴿ بَمَا أَشْرَ كُنُمُونَ ﴾ مع الله في الطاعة ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا ﴿ إِنَّ ٱلظَّيْلِمِينَ ﴾ يمني إِن المشركين ( لَمَهُمْ هَذَابٌ أَلِمُ ) - ٢٢ - يعني وجيع ( وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ) [١٩٣] بعني صدفوا بتوحيد الله ــ عن وجل ــ ﴿ وَعَمَلُوا ٱ لَصَّالِحَـاتَ ﴾ وادوا الفرائض ﴿ جَنَّدْتِ تَجْرِي مِن تَحْيِّهَا ٱ لاَّنْهَـُـرُ ﴾ بعني تجرى العيون من تحت بساتينها ﴿ خَـٰدَلِدِ بِنَ فِيهَا ﴾ لا يموتون ﴿ بِإِذْنِ رَبِّيمٍ ﴾ يعني بامر ربهم ادخلوا الجنة ( تَعِيْمُمْ فِيهَا سَلَنْــمُ ﴾ - ٢٣ ـ يقول تسلم الملائكة عليهم في الجنسة ﴿ أَلَهُمْ تَرَ

<sup>(</sup>١) في أ : على أثر ، ل : على أثره ،

<sup>(</sup>٢) النار : ساقطة من ل

كُنْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيِّبَةً ﴾ يعنى حسنة يعنى كلمة الإخلاص وهي التوحيد ﴿ كَشَجَرَة طَيِّسِةً ﴾ يعني بالطبية الحسنة كما أنه ليس في الكلام شيء أحسن ولا أطيب من الإخلاص وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له " فكذلك ليس في الثمار شيء أحلى ولا أطبب من الرطبة وهي النخلة ﴿ أَصْلُمَا ثَاتُ ﴾ في الارض ﴿ وَفَرْعُهَا ﴾ يعنى رأسها ﴿ فِي ٱلسُّمَاءِ ﴾ - ٢٤ ـ يقول هكذا الإخلاص ينبت في قلب المؤمن كما تنبت النخلة في الأرض إذا تكلم مها المؤمن فإنها تصعد إلى السهاء كما أن النخلة رأسها في السهاء ، كما أن النخلة لهـ ا فضل على الشجر في الطول ، والطيب، والحلاوة، فكذلك كلمة الإخلاص لهـا فضل على سائر الكلام ﴿ نُوْتِيَ أُكُدَهَاكُلُّ حِينِ ﴾ يقول إن النخلة تؤتى ثمرها كل سنة أشهر ( بإذْن رَجَّمَا ﴾ يمنى بأمر ربها فهكذا المؤمن يتكام بالتوحيد و يعمل الحميرليلا ، ونهارا ، غدوة ، وعشيا بمنزلة النخلة وهذا مثل المؤمن ثم قال — سبحانه — : ﴿ وَ يَضْرِبُ ٱ لَّهَ ُ ٱلأُمْنَالَ لِلنَّاسِ ﴾ يعني ويصف الله الأشياء للناس ﴿ لَعَلَّهُمْ يَسَذَكُّونَ ﴾ ـ ٢٥ ـ أى يتفكرون فى أمشال الله ــ تعالى ــ فيوحدونه ثم ضرب مثلا آخر للكافرين فقـال - سبحانه - : ﴿ وَمَثَلُ كَلِيمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ يعني دعوة الشرك ( كَشَجَرَةٍ خَسِيثَةٍ ) في المرارة يعني الحنظل ( ٱجُتُأَتُ ) يعني انزعت ( من فَوْقِ ٱلْأُرْضِ مَا لَمَا مِن قَرَارِ ﴾ - ٢٦ \_ يقول ما لحا من أصل فهكذا كلمة الكافر ليس لها أصل كما أن الحنظل أخبث الطعام فكذلك كامة الكفر أخبث

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ᢏ ... > : ساقط من : ل ، وهي من : ١ .

<sup>(</sup>٢) فى ل : ينبت ، أ : ينبت ، ا

<sup>(</sup>٣) المؤمن يتكلم : في ل . رفق حاشية : ١ .

الدعوة وكما أن الحنظل ليس قيـــه ثمر وليس لهـــا بركة ولا منفعة فكذلك الكافر لاخيرفيه ، ولا فرع له في السهاء يصعد فيه عمله ، ولا أصــل له في الأرض ، بمنزلة الحنظلة يذهب بها الريح ، وكذلك الكافر ، فذلك قوله – سبحانه – : « كرماد اشتدت به الرُّنج» هاجت يميناً وشمالا مرة هاهنا ومرة هاهنا . ثم ذكر المؤمنين بالتوحيد في حياتهم و بمد موتهم فقال ــ سبحانه ـــ : ﴿ يُشَبُّ ۗ ٱ لَّهُ ۗ ٱلَّٰذِينَ وَآمُنُوا بِٱلْفُولِ ٱلنَّايِتِ ﴾ وهو النوحيد ﴿ فِي ٱلْحَبَيُّو ةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ثم قال: ﴿ وَ ﴾ بنهتهم ﴿ فِي ٱلَّا حُرَّةَ ﴾ يعني في قبره في أمر منكر ونكير بالتوحيد وذلك أن المؤمن يدخل عليه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير فيجلسانه في القبر فيسألانه : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن رسولك ؟ [١٩٤ أ ] فيقول : ر بي الله ـ عن وجل – ، وديني الإسلام ، وعجد – صلى الله عليه وسلم – رسولي ، فيقولان له : وقيت وهديت . ثم يقولان : اللهم إن عبدك أرضاك فأرضه، فذلك قوله ـــ سبحانه ــ : « وفي الآخرة » " أي " يثبت الله قول الذين آمنوا ، ثم ذكر الكافر في قبره حين بدخل عليه منكر ونكير يطآن في أشعارهما ويحفران الأرض بأنيابهما وينالان الأرض بأيديهما ، أعينهما كالبرق الحاطف وأصواتهما كالرعد الفاصف ، ومعهما مرزية من حديد لو اجتمع عليها أهل مني أن يقلوها ما أفلوها ، فيقولان

<sup>(</sup>۱) فال: يا، أ: به،

<sup>(</sup>٢) سورة إراهم : ١٨٠

<sup>(</sup>٣) مكنانا، ل .

<sup>(؛)</sup> في أ : فيــالانه .

<sup>(</sup>ه) ای : لیست نی ۱ ، ولا نی ل .

<sup>(</sup>١) في إنه يطيان ، ل ، يطيران .

له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نببك؟ فيقول: لا أدرى. فيقولان له: لادر ت ولا تليت . ثم يقولان: اللهم إن عبدك قد أسخطك فاصخط عليه ، فيضر بانه بتلك المرزبة ضربة ينهشم كل عضو في جسده ، ويلتهب قبره نارا ، ويصيح صميحة يسمعها كل شيء غير الثقاين ، فيلعنـونه ، فذلك قـوله ــ عن وجل ـــ : « و يلعنهم اللاعنون » حتى إن شاة القصاب والشفرة على حلقها لا يهمها ما بها ، فتقول : لعن الله هـذا ، كان يحبس عنـا الرزق بسبيه ، هـذا لمن يضله الله ــ عن وجل — عن النوحيد . فذلك قـ وله : ﴿ وَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلَالِمِينَ ﴾ يعــنى المشركين حبث لا يوفق لهم ذلك حين يسأل في قـ بره من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ﴿ وَيَغْمَلُ آلَةُ مَا يَشَاءُ ﴾ \_ ٢٧ \_ فيهما فمشيئته أن يثبب المؤمنين ويضل الكافرين ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدُّلُوا نَعْمَةَ ٱللَّهُ كُفْرًا ﴾ هذه مدنية إلى آخر الآيتين و بقيــة السورة مكية « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا » وهم بنو أميـة ، وبنو المغيرة المخزومي ، وكانت النعمة أن الله أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف ، يعني القتل والسبي ، ثم بعث فيهم رسولا يدعوهم إلى معرفة رب هذه النعمة ـ عن وجل ـ ، فكفروا صده النعمة، ويدَّلوها، ثم قال الله عن وجل - : ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ - ٢٨ - يعسنى دار الهلاك بلغة عمان ، فأهلكوا قومهم ببدر ، ثم يصيرون بعد القتل إلى جهنم يوم القيامة ، فذلك قدوله سر عن وجل سـ : ﴿ جَهَمْمَ يَصَلُونَهَا وَ بِنُسَ ٱلْقَدَرَارُ ﴾ - ٢٩ ـ يمني وبئس المستقر، ثم ذكر كفار فريش نقال ــ تعمالي ــ : ﴿ وَجَعَلُوا ﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) من جوع : من ل ، وايست في أ .

يعنى ووصفوا ﴿ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ يعنى شركاء ﴿ لِّيُصْلُوا عَن سَبيله ﴾ يعنى ليستنزلوا عن دينه الإسلام ﴿ قُلْ مَمَّتُمُوا ﴾ في داركم قليلا ﴿ فَإِنَّ مَصرَرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ . ٣٠ \_ ﴿ قُل لِّعبَادِي ٱلَّذِينَ ءَ امَّنُوا يُقيمُوا ٱلصَّاوَا ۚ وَتُنفَقُوا مُّكَ رَزُقْنَاهُمْ ﴾ من الأموال ( سِرًا وَعَلانِيةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْمٌ فِيه ) يعنى لا فَدَاءَ ﴿ وَلاَ خَلَـٰكُ ﴾ \_ ٣١ \_ يعني ولا خلة ، لأن الرجل إذا نزل به ما يكره في الدنيا قبل موته قبل منـــه الفداء أو يشفع له خليله ، والخليل المحب ، وليس ق الآخرة من ذلك شيء و إنما هي أعمالهم [ ١٩٤ ب ] يثابون عليها، ﴿ ٱ لَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلُوا تَ وَٱلْأَرْضَ وَأَ نِزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً ﴾ يعني المطر ﴿ فَأَ عُرَّجَ بِه ﴾ يعني اللطر ( منَ ٱلشَّمَرَ ۚ ت رزُقًا لَّكُم وَسَعْرَ لَكُم ۗ ٱلْفُلْكَ ﴾ بعني السفن ( لمتَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخْرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰ لَ ﴾ - ٣٢ - ﴿ وَسَخْرَ لَكُمُ ٱلشُّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَ ٱلْمِينِ ﴾ إلى يوم القيامة ﴿ وَسَخْرَ لَـكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ ﴾ ٢٣ \_ في هُذُه منفعة لبني آدم ﴿ وَءَاتَـٰكُمُ ﴾ يقول وأعطاكم ﴿ مِن كُلُّ مَا سَأَ لُتُمُوهُ ﴾ يعني ما لم تسألوه ولا طلبتموه ولكن أعطيتكم من رحمتي يعني ما ذكر مما صخر للنــاس في هؤلاء الآيات فهــذا كله من النعم، ثم قال \_ سبحانه \_ : ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةً ۗ ٱللَّهُ لَا تُحْصُوهَا ٓ إِنَّ ٱ لإِنسَانَ لَظَالُومٌ ﴾ لنفسه في خطيئنه ﴿ كَفَارٌ ﴾ \_ ٣٤ \_ يعــني، كافر في نعمته التي ذكر فلم يعبده .

<sup>(</sup>١) ف ا : ندا، ، ل ؛ لاندا، ،

<sup>(</sup>۲) مكذا ف أ ، ل ، والأنسب : وفي هذه .

« حدثناً عبيد الله ، قال : حدثتى أبى ، قال : سمحت أبا صالح فى قوله ... عن وجل ... : « من كل ما سالتموه » قال أعطاكم ما لم تسالوه . ومن قراءة « كل ما سالتموه » بدون من يقول استجاب لكم فاعطاكم ما سالقموه . والله أعلم » .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِّ ٱلْجَعَلْ هَلَمْا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾ يعني مكة فبكان أمنا لهم في الجماهلية ﴿ وَٱجْنُدْنِي وَبَنِيٌّ ﴾ يعسني وولدي ﴿ أَن نَّعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ ـ ٣٥ ـ وقد علم أن ذريتــ مختلفون في التوحيد قال : ﴿ رَبِّ إِنَّهُ أَصْلَلُنَ ﴾ يعني الأصمنام ﴿ كَثِيرًا مِّنَ ٱلزَّاسِ ﴾ يعني أضلان بعبادتهن كثيرا من النساس ﴿ فَمَسَن تَبِعَنِي ﴾ على ديني ﴿ فَإِنَّهُ مَنَّى ﴾ على ماستى ﴿ وَمَنْ عَصَمَا نِي ﴾ فكفر ﴿ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحْمُ ﴾ - ٣٦ - أن تتوب عليه فتهديه إلى التوحيد نظيرها - في الأحراب « و يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفو را رحماً ﴾ ﴿ وَبَّنَا ۚ إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي ﴾ يعني اسماعيل ابني خاصدة ﴿ بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعِ ﴾ يعني لاحرث فيها ولا ماء يعني مكة ﴿ عندَ بَيْدَكَ ٱلْمُحَدِّم ﴾ حرمه لئلا يستحل فيه ما لا يحل ، فيها تقديم ﴿ رَبُّنَا لَيُقْمِمُ وَا ٱلصَّلَو ، فَ ﴾ يعني اجنبه في وبني أن نعبــد الأصنام لكي يصلوا لك عنــد بيتك المحرم ويعهــدونك ﴿ فَأَجْمَلُ أَ فَيُسَدَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ مَهُ وَى إِلَيْهِمْ ﴾ يقول اجمل قوما من الناس تهــوى البهم يعني إلى إسماعيل وذر شــه ﴿ وَ ٱ رْزُقُهُم مِّنَ ٱ الشَّمَرَاتِ لَمَلَّاهُمْ

<sup>(</sup>١) ﴿ حدثنا ... > وما بمدها ساقط من ؛ ل ، وهو من ؛ أ

<sup>(</sup>٢) في أ : ما أعطاكم .

<sup>(</sup>٣) وفي القرطبي : أي أعطاكم من غير سؤال أي كلما سألقوه أعطاكم سؤلكم واستجاب لكم .

<sup>(</sup>t) فى ل : رند ، 1 : ند .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب : ٢٠٠

نَشْكُرُ وِنَ ﴾ \_ ٣٧ \_ ولو قال اجمل أنده الناس تهوى إلىهم لازدحم علمهم الخرز والديلم ولكنه قال : اجعـل أفئدة من النـاس ﴿ رَبُّنَا ۚ إِنُّكَ تَعَلُّمُ مَا نُخْمِعِي ﴾ يعني ما نسر من أمر إسماعيل في نفسي من الجزع عليه أنه في غير معيشة، ولا ماء في أرض غربة ، ثم قال : ﴿ وَمَا نُعْلِنُ ﴾ يعني من قـوله : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ۽ يعني مكمة فهذي الذي أعلن ﴿ وَمَا يَعْمَىٰ عَلَى ٓالَّهُ من مَيْء في ٱلْأَرْض وَلَا في ٱلسَّمَاء ﴾ - ٣٨ - ﴿ ٱلْحَــُدُ بِنَّهُ ٱلَّذِي وَهَبَ لي عَلَى ٱلْكَبَرَ ﴾ بالأرضُ المقدسة بعدما هاجر إليهـ) ﴿ إِسْمَلُعيــلُّ وَ إِسْحَلُـقَ ﴾ و وهب لى إمماعيل من هاجر جاريتــه و إبراهم يومئذ [ ١٩٥ أ ] ابن ستين سنة ووهب له إسحاق وهو ابن سيمين سنة فالأنبياء كلهم من إسحاق غير نبينا عجد ــ صلى الله عليه وسلم — فإنه من ذرية إسماعيُل، ثم قال إبراهيم: ﴿ إِنَّ رَّبِّي لَسَمِّيمُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ \_ ٣٩ \_ ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقُمِّ ٱلصَّـادَو ۚ هَ وَمِن ذُرَيْتِي ﴾ فاجعلهـم أيضا مقيمين الصلاة ﴿ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآ مِ ﴾ - ١٠ يقول ربنا واستجب دعائى فى إقامة الصلاة لنفسه ولذريته ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِى وَ لِوَ لِلَّهِ ﴾ يعنى أبو يه ﴿ وَلِلْمُنُومِينِينَ يَوْمَ يَقُدُومُ ٱلْحُسَابُ ﴾ - ٤١ - ﴿ وَلَا تَحْسَـبَنَّ ٱللَّهَ ﴾ يا عجدُ ﴿ غَلْفَلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلْمُدُونَ ﴾ يعني مشرك مكة ﴿ إِنَّمَا يُوَنِّرُهُمْ ﴾ عن

 <sup>(</sup>۱) ف ل : الحزر، † : الخزر.

<sup>(</sup>٢) سورة إراهيم : ٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : بأرض .

<sup>(</sup>١) في ل : غر عد ، ١ : غير نينا عد .

<sup>(</sup>o) في أ : إسماعيل - صلى الله هليه وسلم ، ل : إسماعيل ،

<sup>(</sup>٦) في أ : يا عهد - صلى الله عليه وسلم ، ل : يا عهد .

 <sup>(</sup>٧) في إ : يقول ، وفي حاشية إ : الآمة « يعمل » . وفي ل : يعمل .

العداب في الدنيا ( لِيَوْم تَشْخَصُ فِيه ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ - ٤٧ \_ يعني فانحة شاخصة أعينهم وذلك أنهم إذا عاينوا النار فيها تقديم في الآخرة شخصت أيصارهم في يطرفون . فيهما تقديم، وذلك قوله \_ سبحانه : « لا يرتد إليهـــم طرفهم » يعني لا يطرفون ، ثم قال : ﴿ مُهطعينَ ﴾ يعني مقبلين إلى النار سظرون إلمها ، ينظرون في غير طرف ﴿ مُقْسَمَى ﴾ يعني رافعي ﴿ رُءُو سَهِمْ ﴾ إليها ﴿ « لَا يَرْدُدُ إِ لَهُمْ مُ مُؤْدُونَ مُ وَأَفْدُتُهُمْ هَــَوا مُ ﴾ \_ جع \_ وذلك أن الكفـــار إذا عاينـــوا النار شهقوا شهقة زالت منها قاويهم عن أماكنها فتنشب في حلوقهم ، فصارت قلوبهم « هوأء » بين الصدور والحناجر فلا تخرج من أفواههم ولا ترجع إلى أماكنها فذلك قوله ـــ سبحانه ـــ : في « حــم » المؤمن « إذ القــلوب لدى الحناحر كاظمين » يمنى مكروبين فلما بلنت القــلوب الحنــاجر ونشبت في حلوقهــم انقطعت أصواتهم وغصت السنتهم ﴿ وَأَ نَذِرٍ ﴾ يا عجد — صلى الله عليه وسلم — ﴿ ٱلنَّاسَ ﴾ يعني كفار مكة ﴿ يَوْمَ يَأْ نِيهِــُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ في الآخرة ﴿ فَيَقُولُ اً لَّذَ بِنَ ظَلَمُـُوا ﴾ يعني مشركي مكة فيسألون الرجمة إلى الدنيا فيقولون في الآخرة ﴿ رَبُّمَا أَجْرُنَا ۚ إِنَّى أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ لأن الخروج من الدنيا إلى قريب ﴿ نُجُبُ دَعُوْنَكَ ﴾ إلى التوحيد ﴿ وَنَلَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ﴾ يعني النبي – صلى الله عليه وسلم – نقال لهم : ﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُواۤ أَقْسَمُمُ ﴾ يعنى حلفتم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا إذا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ﴿ ... > ساقطة من : أ ، ل ، اهادا على ذكرها قبل ، الآية ،

<sup>(</sup>٢) من ل ، وايست في : أ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : ١٨ .

<sup>(</sup>t) في ل: وعصت ، أ: وغصت .

<sup>(</sup>٥) مكذا في ١ ، ل .

متم ﴿ مَا لَـكُم مِّن زَوَالِ ﴾ - ٤٤ - إلى البعث بعد الموت وذلك قوله ـــسبحانه ـــ في النحل : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » ﴿ وَسَكَنْتُمْ فَي مَسَلَكُنَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ وَا أَ نَفُسَهُمْ ﴾ يعيني ضروا بانفسهم يعني الأمم الخاليـة الذين عذبوا في الدنيا يعني قوم هود وغيرهم ﴿ وَ تَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْمَا صِهُ ﴾ يق ول كيف عذبناهم ﴿ وَضَرَّ بِنَّا لَـكُمُ ٱلْأُمْثَالَ ﴾ \_ ٤٥ \_ يعني و وصفنا لكم الأشياء يقول و بينا لكم العذاب لتوحدوا ربكم \_ عن وجل \_ يخوف كفار مكمة بمثل عذاب الأمم الخالية لئلا يكذبوا بمحمد – صلى الله عليه وسلم – ثم أخبر عن فعل نمروذ بن كنعان الجبار فقال : ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَمُهُمْ ﴾ [ ١٩٥ ب ] يقول فعلهم . يعني التابوت فيها الرجلان اللذان كانا في التابوت والنسور الأربعة ﴿ وَعَنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ يقول عنسد الله مكرهم يعني فعلهم ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لَتَزُولُ مَنْهُ ٱلْجُسِالَ ﴾ - ٤٦ ـ نظيرها في بني إسرائيل « و إن كادوا ليفتنونك » يمنى وقد كادوا . وقد كُأنْ نمروذ بن كنعان الذى حاج إبراهيم فى ر به وهو أول من ملك الأرض كلها وذلك أنه بني صرحا ببابل زعم ليتناول إله السهاء فخر عليهم السقف وهو البناء من فوقهم .

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنا الهذيل عن مقاتل من ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن دانيال عن على بن أبى طالب – رضى الله عنه –

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ٣٨٠

<sup>(</sup>۲) في ا : « ران كان مكرهم » .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) فى ل : يىنى رقد كان نمروذ ، أ : يىنى رقد كادرا رهو نمروذ .

<sup>(</sup>ە) ڧ ل: مىداشە،

فى قوله – ســبحانه – : « و إن كان مكرهم » قال : أمر نم, و ذين كنعان عدو الله فنحت التابوت وجمل له بابا من أعلاه وبابا من أسفله ثم صعد إلى أربع نسور ثم أوثق كل نسر بقائمة التابوت ثم جعل في أعلى النابوت لحمـــا شديد الحرة ف « أر بعة نواحى التابوت » حيال النسو رثم جعــل رجلين في التابوت فنهضت النسور تريد اللحم فارتفع النابوت إلى السهاء ، فلما ارتفع ما شاء الله ، قال : أحد الرجلين لصاحبه : افتح باب التابوت الأسفل ، فانظر ، كيف ترى الأرض ؟ ففتح فنظر . قال : أراها كالعروة البيضاء . ثم قال له : افتح الباب الأعلى فانظر إلى السياء ، هل ازددنا منها قربا ؟ قال : ففتح الباب الأعلى ، فإذا هي كهيئتها ، وارتفعت النسور تريد اللحم، فلما ارتفعا جدا لم تدعهما الريح أن يصعدا . فقال أحدهما لصاحبه : افتح الباب الأسفل فانظر ، كيف ترى الأرض ؟ قال ففتح قال : إنهـا سو داء مظلمة ، ولا أرى منها شيئا . قال : اودد الباب الأسفل ، وافتح الباب الأعلى، فانظر إلى السهاء ، هل ازددنا منها قربا ؟ ففتح الباب الأعلى فَقَالٌ : أراها كهيئتها قال لصاحبه : نكس التابوت فنكسه فتصروب اللحم وصارت النسور فوق التابوت واللحـم أسفل ثم هوت النسور منصبة تريد اللحـم فسمعت الحسال حفيف التابوت وحفيف إحنحة النسبور ففزعت وظنت إنه أمر نزل من السهاء فكادت أن تزول من أما كنها من مخافة الله ـ عن وجل ـ

<sup>(</sup>١) أمر: ساقطة من إ ، وهي من : ل .

<sup>(</sup>٢) في ا : رتق ٠

<sup>(</sup>٣) الأنسب : في نواحي النابوت الأربعة .

<sup>(؛)</sup> هكذا في إ ، ل . والأنسب : فقال .

<sup>(</sup>٥) في ل : فتصوب ، ١ الصوب ، ١ ه والمراد صار اللهم صوب الأرض أي إلى أسفل .

فذلك قوله : « و إن كان مكرهم لنزول منــه الحبال » ثم خوف كفار مكه ، فقال - سبحانه - : ﴿ فَلَا تَعْسَبَنْ آلَقَهَ ﴾ يا بجد ﴿ نُحْلَفَ وَمْده رُسُلَهُ ﴾ في نزول العذاب بكفار مكة في الدنيا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَن يِّزً ﴾ يعني منيم في مكة ﴿ ذُو آنتِقام ﴾ - ٧٤ - من أهمل معصيته ﴿ يَوْمَ تُبِدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضُ يقول تبدل صدورة الأرض التي عليهــا بنو آدم بأرض بيضاء نقيــة [ ١١٩٦ ] لم يسفك عايها دم ولم يعمل عليها معصية وهي أرض الصراط وعمـق الصراط خمسمائة عام ﴿ وَ ﴾ تبدل ﴿ ٱلسَّمَالَوَ اتُ ﴾ فلا تكونُ شيئًا ﴿ وَ بَرَزُوا لَّهُ ﴾ يقول وخرجوا من قيورهم ، ولا نستترون من الله شيء في أرض مستو بة مثل الأدم ممــدودة ايس عليها جبــل ، ولا بنــاء ، ولا نبت ولا شي ، ﴿ ٱلْـوَ حد ﴾ لاشريك له ﴿ ٱلْفَهَّارِ ﴾ - ٨٤ - يعني القاهر الحلقه ﴿ وَرَرَّى ٱلْحُدْرِ مِنَ ﴾ يعني كَفَارَ مَكَةً ﴿ يَنُومُنُمُذُ مُّقَرُّ نِينَ فَي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ ـ ٤٩ ـ يعني • وثقين في السلاسل والأغلال صفدت أيديهم إلى أعناقهم في الحديد ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَلَطْرَان ﴾ يعني قمهم من نحاس ذائب ﴿ وَتَنفْشَىٰ وُجُوهَهُمْ ٱلنَّارُ ﴾ \_ ٥٠ ـ لأنهم يتقون النار بوجوههم ﴿ لِيَجْزَى ﴾ أي ليجزيهم ﴿ آللهُ ﴾ فيها تقديم يقول وبرزوا من قبورهم لکی یجزی اللہ ﴿ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴾ يقول كل نفس بر وفاجر ماكسبت يعني ما عملت من خير أو شر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَربُكُمُ ٱلْحُسَابِ ﴾ ــ ٥١ ــ يقول كأنه قد جاء الحساب يخوفهم فإذا أخذ الله \_ عن وجل \_ في حسابهم فرغ من حساب

<sup>(</sup>١) في إ : فلا تكن ، ل : فلا تكون .

<sup>(</sup>۲) حكذا في : 1 : ل ، وفي حاشية 1 : الظاهر والله أهلم أن قوله من نحاس ذائب إنما هو على لمراءة من قرأ « قفلر» أي من نحاس آن و ظهر الكاتب .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : « ليجزيهم » .

الخلائق على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا ﴿ هَـٰذَا بَلَـٰهُ لِلنَّاسِ ﴾ يعني كفار مَكَةَ ﴿ وَلِيُسْدِزُوا بِهِ ﴾ يعني لينذروا بما في القـرآن . ﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنُّمَا هُوَ إِلَيْهُ وَا حُدُّ ﴾ لا شريك له ﴿ وَلِيَّدُّكُّ ﴾ فيما يسمع من مواعظ القرآن ﴿ أُولُو الأَلْبَاب ) - ٢٥ - يمني أهل اللب والعقل .

<sup>(</sup>١) سافطة من : 1 .

۱ : ما تعلة من
 ۲) ساقطة من





#### (۱۱) سِخِ كَوْالْكِلُهُ مِحْكِيَة وَلَيْنَا لِهَا زِيْنَ كَالْتُعْجُونَ

### المستعمر الأستر الأستر الأستر الأحير

الرَّ بِلْكَ ءَايَثُ الْكَيْدِينَ وَدُرُهُمْ الْمُلْوَادَيَنَكُووْ وَيُمُعَالَيْنَ وَلَمُعَالَمُ الْمَلُ عَلَيْهِمُ الْمُلُّمَا مُلُواوَيَنَكَنَّمُواوَيُمُهِمُ الْمَلُ مَكْدِهُمْ الْمُلُواوَيَنَكَنَّمُواوَيُمُهِمُ الْمَلُ مَنْ مُعَلِّمٌ الْمَلْكَنَا مِن قَرْيَةٍ الْاوَلَهَ كِنَابٌ مَعْلُومٌ اللهِ مَا لَيْسَكُمُ وَنَ وَقَالُوا يَكَانُهُمَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



مسورة الحوب

فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصُرُنَا بِلْ يَحْنُ قُومٌ مُسحُورُونَ ﴿ وَكَفَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بِرُوجًا وَزُيِّنَّهُا للنَّنظرينَ ١٠٠ وَحَفظَنَنهَا من كُلِّ شَيْطَانِ رَجيم ١٠٠ إِلَّا مَن اسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَ تُبَعُّهُ مِهَا إِنَّ مُبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَنْهَا وَأَلْقَبْنَا فيهَا رَوَاٰسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّي شَيْءِ مَوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِيشَ وَمَن لَّسُمُّ لَهُ بِرَازَ قِينَ ﴿ وَإِن مَن شَيْءٍ إِلَّا عِندَ نَا حَزَّا يَنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّياحَ لَوْ قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا ٤ فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَنزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَيْحُنُ نُحْي اللَّهُ مِن اللَّهُ وَتَحُنُ الْوَارِثُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقْد مِن مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكمُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ ١٥ وَأَجْالَنَّ خَلَقْنَهُ مِن قُبِلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ١٥ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَكِيكَةِ إِنِي خَلِقَ بَشُرًا مِن صَلْصَالِ مِن حَمَا مِّسَوْنِ (١٠) فَإِذَا سَوِيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ السِّجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآمِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدينَ ﴿

#### الجسزه الرابع عشر.

قَالَ مَدَا بليسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ١ قَالَ لَمْ أَكُن لْأَسْجُدَ لِبَشِرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ ﴿ قَالَ فَأَخُرُج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعَنَةَ إِلَى يُومِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظرُ فِي إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مَنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتَ ٱلْمُعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُو يْنَنِي لَأَزِّينَنَّ لَهُمْ فَٱلْأَرْضَ وَلَأُغُو يَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَلْذَا صَرَاظٌ عَلَيْ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُلْنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ حَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَهُ أَبُوابِ لَكُلّ بَابِ مَنْهُمْ جُزَّةً مَّقُسُومُ ١ إِنَّ الْمُتَّقْبِنَ فى جَنَّنت وَعُيُون ١٠ أَدُخُلُوهَا بِسَلَام وَامِنِينَ ١٠ وَنَزَعُنَا مَافِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى شُرُر مُتَقَلِيلِينَ ﴿ لَا يَعَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ \* نَبِّي عِبَادِيّ أَنَّا ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْف إِبْرُ هُمِ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ إِنَّا منكُمْ وَجلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلُّ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمٍ ﴿



مسورة الحجر

قَالَ أَيْشُرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّنِّي الْكُبُّرُ فَهَ تُبَشُّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكُ بِالْحَيْقِ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَلْنطينَ (فِي قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَة رَبِّهِ = إِلَّا الضَّا لُّونَ رَبُّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ رَبُّ قَالُوٓا إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قُوم يُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطْ إِنَّالُمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينُ أَنَّ إِلَّا امْرَأْتُهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمَنَ الْغَيْرِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ وَال لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ عَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ١ عَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فيه يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَ تَبْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَندَقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بأَهْلِكَ بِقطِيعِ مْنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبِكُوهُمْ وَلَا يَلْتَفْتُ مِنكُمْ أَحَدُّ وَآمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أَن لا ءَمَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَنَّةُ لَآء ضَينِي فَلَا تَفْضَدُون ﴿ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُون ﴿ وَا قَالُوٓا أَوْلُمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴿ قَالَ هَنَّوُلَّاءِ بَنَا فِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكُرَ تِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مّن سِجِيلِ (إلى إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَئِتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (اللهُ الْبِسَبِيلِ مُقْيِمِ (اللهُ

#### الجسرء الرابع عشر

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَمُّ لَلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيكُ وَلَعُلالمِينَ ﴿ فَأَنتَهُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُّبِينِ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبُ أَصْحَلُ ٱلْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَا تَلِنَاكُمْ ءَا يَتَنَافَكُمْ أَنُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحَتُونَ مَنَ ٱلْجَبَال بُبُونًا وَامنِينَ ﴿ فَأَخَذُنُّهُمُ ٱلمَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغُنِّي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسُبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُنَّ وَ إِنَّ ٱلسَّاعَةُ لَا تَيةٌ فَاصْفُح ٱلصَّفْحَ ٱلجُميلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّانُ ٱلْعَلَيمُ ﴿ وَلَقَدْءَا تَدْسَكَ سَبْعُامْنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْمَظِيمِ ﴿ لَا تُمُدَّنَّ عَبُنَيْكَ إِلَى مَامَتُعْنَا بِهِ ٱزْوَاجَا مِّنْهُمْ وَلاَ تُحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَالْحُفِينِ جَنَا حَكَ للْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنَّ أَنَا النَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَاۤ أَنزَلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عَضِنَ ١٤ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا أَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَدُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِهِ بِنَ ١٤ لَنَ يَجُعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَاءَ اخَرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ وَالْمُبُدِّرَبِّكَ حَتَّى يَأْتَيكَ ٱلْيَقَينُ ﴿



#### [ ســــورة الحجـــر ] مكية كالهـــا وهي تسع وتسعون آية با تفاق

#### مقصود السورة إجمالا :

جمان حقيقة القرآن ، و برهان النبرة ، وحفظ الحسق كتابه العزيز من التغير والتديل، وتربين السام و ترقيبن السام و تقديره - متال — المسام والسعاب من تواتن يو ولعلته ، وسلم — تعالى — باحوال المنتقدين في الحافظ من المنافزين عنها و بهان الحكة في تحليق آدم ، وامر الملائكة والمقرين غياريا بالسجود له ، وتعبير بالجيس ولملائكة والمقرين غياريا بالسجود له ، وتعبير بالجيس ومعرود ، وإخراء بالمنافزة والمقرين بالسجود له ، وتعبير بالجيس ومعرود ، وإخراء بالمنافزة المنتقد من القبيران أو رجابة بالمناظرة كالته ومعرود ، وإخراء بالمناظرة عالم المناظرة عالم المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة ، وركز أن المنافزة عالم بالمنافزة المنافزة ، وركز أن المنافزة عالمنافزة ، والمنافزة بالمنافزة المنافزة المنافزة

(۱) فى المصحف : سورة المجر مكية إلا آية ۸۷ فدنية وآياتها ۹۹ ثرات بعد سورة يوسف .
 وفى كناب بصائر ذرى النمين الفررز بادى :

الــــورة مكية إجماعا وهدد آياتها تسع وتسعو<sup>ل</sup>ن بلا خلاف ، وتسمى سورة الحجر لاشتالها على **نستهم** وقوله : « والمند كذب أصحاب الحجر المرسان » .

## بسهانتدالرحم الزمسيم

﴿ الَّهِ مَذَٰكَ مَا يَنْتُ ٱلْكَتَبِ وَقُرْهَ إِن مَّيِينِ ﴾ - ١ - يعني بين ما فيه ﴿ رُبُّ اللَّهِ مِنْ أَلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ من أهل مكذ في الآخرة ﴿ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ - ٢ - يعنى نخلصين في الدنيــا بالتوحيد، وذلك قوله ـــ ســبحانه : ﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُوا ﴾ يقول خل يا مجد – صلى الله عليه وسلم – عن كفار مكة إذا كذبوك ياكلوا ﴿ وَيَسْمَتُّمُوا ﴾ في دنياهم ﴿ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمْلُ ﴾ يعني طول الأمل عن الآخرة ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ـ ٣ ـ هذا وعبـد ، ثم خوف كفار مكة بمشـل عذاب الأمم الخالية فقـــال ـــ ســبحاله : ﴿ وَمَـآ أَهْلَـكُمْنَا مِن قَــرْيَةٌ ﴾ يقول وما عذبنا من قرية ﴿ إِلَّا وَلَهَ ﴾ جلاكها ﴿ كَتَابُّ مُصْلُومٌ ﴾ - ١ - يعني موقوت في اللــوح المحفوظ إلى أجل وكذلك كفار مكة عذابهم إلى أجل معلوم يعني القتل سِدر ﴿ مَّا تَسْبِيقُ مِنْ أُمَّةً ﴾ عذبت ﴿ أَجَابَهَا وَمَّا يَسْتَشْخُرُونَ ﴾.. ٥-يقول ما يتقدمون من أجلهم ولا يتأخرون ءُنه ﴿ وَقَا لُوا يَدَّأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ قَلْيُهُ اً لِذَ كُرُ ﴾ يعنى الفرآن ﴿ إِ نَكَ لَحِنْدُونَ ﴾ \_ ٦ – يعنى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ نزات في عبــد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي ، والنضر بن الحارث هو ابن علقمة من بني عبد الدار [ ١٩٦ ب ] بن قصى ونوفل بن خو يلد بن أسد بن عبد العزى ، كلهم من فريش والوليد بن المغيرة ، قالوا للنبي — صلى الله عليه وسلم -- : إنك

<sup>(</sup>١) في أ : مونوف .

<sup>(</sup>٢) فيل: مع ، ١: منها .

لمجنون . وقالوا له : ﴿ لَّوْ مَا تَأْسِنَا ﴾ يعني أفلا تجيئنا ﴿ بِٱلْمُلَاشِكَةِ ﴾ فتخبرنا بأنك نبي مرسل ﴿ إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلصَّدْدُ قَينَ ﴾ - ٧ - بأنك نبي مرسل ولو نزلت الملائكة لنزلت إليهم بالعذاب ﴿ « مَا نُنزِّلُ ٱ لْمَلَنْكُمْ إِلَّا بِمَا خُنَّ ، وَمَا كَانُوٓا إِذًا مُنفَطرينَ ﴾ ـ ٨ ـ يقول لو نزلت الملائكة بالعذاب إذا لم يناظروا حتى بعــذبوا يعني كفار مكة ، يقول الله ــ عن وجل ــ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزُّلْسًا ٱلذِّكْرُ ﴾ بعنى القرآن على عهد — صلى الله عليه وسلم — ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ ﴾ ـ ٩ ـ لأن الشياطين لا يصلون إليه المولهم للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنك لمجنون يعلمك الرَّى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ يا عجد – صلى الله عليه وسلم – الرسل ﴿ فِي شَيَعٍ ﴾ يعني في فرق ﴿ ٱلْأَوَّ لِينَ ﴾ - ١٠ ـ يعني الأمم الخالية ﴿ وَمَا يَأْ تِيهِم مِّن رَّسُولِ ﴾ ينذرهم بالعذاب في الدنيا ﴿ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْرُءُونَ ﴾ ـ ١١ ـ بأن العذاب ليس بنازل بهم ﴿ كَذَا لِكَ نَسْلُكُمُ ﴾ يعني هكذا نجعله يعني الكفر بالعذاب ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ -١٢\_ يعني كفار مكة ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ به ﴾ يعنى بالعذاب ، ثم قال ــ سبحانه : ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ - ١٣ ــ بالتكذيب لرسلهم بالعمذاب يعني الأمم الخالية الذين أهلكوا بالعدذاب في الدنيا ﴿ وَلَوْ فَشَخَنَا عَانِيهِم ﴾ بعني على كفار مكة ﴿ بَا بًّا مِّنَّ ٱلسَّمَاءِ ﴾ فينظرون إلى الملائكة عيانا كيف يصعدون إلى السماء ﴿ فَظَلُّوا فَيِمْ يَعُرُجُونَ ﴾ \_ 18 \_ يقول فالوا في البــاب يصعدون ، ولو عاينوا ذلك ﴿ لَقَا لُوٓا ﴾ من كفرهم : ﴿ إِنَّمَــا سُكَرَتْ أَبْصَلْرُنَا ﴾ مخففة بعني سدت ولقالُوا ؛ ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْحُو رُونَ ﴾ - ١٥ - يقول إذا لقالوا قد سحرنا .

<sup>(</sup>۱) سائط من ۱، ل - (۲) في ل : الري ، ١؛ الدأي ،

 <sup>(</sup>٣) ف ا ، ل ؛ لقالوا .

حدثنا عبيد الله قال: حدثني أبي، قال: حدثني الهذيل، قال: حدثنا مقاتل سئِل عن « السماء ذات البروج » فقال : الكواكب . وسئل عن « الذي جعل في السماء بروجًا » قال : الكواكب، مثل « البروج مشيدة » قال القصور ﴿ وَلَفَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ قال الكواكب ﴿ وَزَيِّنَّلَهَا ﴾ يعني السهاء بالكواكب ( لِلَّمْنَاظِرِينَ ﴾ - ١٦ - اليها يعني أهسل الأرض ( وَحَفِظْمَنَاهَا ) يعني السهاء بالكواكب ﴿ مِن كُلِّ شَيْطُ إِنْ وَجِيمٍ ﴾ - ١٧ - يعني ملعون لثلا يستمعوا إلى كلام الملائكة ثم استثنى من الشياطين فقال سبحانه : ﴿ إِلَّا مَن آسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ ﴾ يمنى من اختطف السمع من كلام الملائكة ﴿ فَأَتَّبَعَهُ شَمِابٌ مَّبِينٌ ﴾ - ١٨ -يمنى الكوكب المضيء وهو الشاقب ونظيرها في الصافات : « فأ تبعه شهاب » ثاقب يمني مضيء ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهُما ﴾ يمني بسطناها يعني مسيرة خممائة عام طولها وعرضها وغلظها مثله فبسطها منتحت الكعبة، ثم قال ــ من وجل ــ : ﴿ وَأَلْقَهْ مَنَا فِيهَا رَوَّا مِيمَ ﴾ يعني الجبال [١٩٧] ] الراسيات في الأرض الطوال « أَن تميد بَكُم ، يقول لئلا تزول بكم الأرض وتمور بمن عليها ﴿ وَأَ نَبِيُّدُنَا فيهَا من كُلِّ شَيْء مَّـوْزُونِ ﴾ - ١٩ - يقول وأخرجنا من الأرض كل شيء موزون يعني من كل الوان النبات معلوم ﴿ وَجَعَلْمَنَا لَـكُمْ فِيهَا ﴾ يعني في الأرض ﴿ مَعَلْمِيشَ ﴾ مما عليها من النبـات ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَا زَقِينَ ﴾ ـ ٢٠ ــ

ا مورة البروج : ۱ . (۲) عن : ساقطة من أ ، وهي من ل .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ١٦٨ (٤) سورة النساء : ١٧٨ •

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات : ١٠ .

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : المفيي . .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَنْ تَمِدْ بِكُم ﴾ : حِزْه من ١٥ ؛ النحل ، ٣١ ؛ الأنبياء ، ١٠ ؛ لقان ٠

يقول لستم أنتم ترزقونهم ولكن أنا أرزقهم يعنى الدواب ، والطير معايشهم ممــا في الأرض من رزق ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَ إِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَّا عَنْدَنَا خَرَّا شُدُّ ﴾ يقول ما من شيء من الرزق إلا عندنا مفاتيجــه وهو بأيدينا ليس بأيديكم ﴿ وَمُـا رَبُورُ ) يعنى الرزق وهو المطــر وحده ﴿ إِلَّا بِقَدَرِ مَّمْلُوم ﴾ ـ ٢١ ـ يعــنى موقوت ﴿ وَأَرْسُلْنَا ٱلرَّيْلَجَ لَوَا فَحَ ﴾ وذلك أن الله يرسل الريح فتأخذ الماء بكيل معلوم من سماء الدنيا ثم نثير الرياح والسحاب فتلق الربح السحاب بالماء الذي فيها من ماء النبت ثم تسوق تلك الرياح السحاب إلى الأرض التي أمر الرعد أن يمطرها ، فذلك قوله سبحانه : ﴿ فَأَ نَزَلْنَا مِنَ ٱللَّمَآءِ مَا ۗ ﴾ يعنى المطسر ﴿ فَأَشْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ ﴾ يعنى بابنى آدم ﴿ لَهُ بِخَسْزِنِينَ ﴾ - ٢٢ ـ يقول لستر أنتم بخازنها فتكون مفاتيحها بايديكم ولكنها بيسدَّى ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُّحْيَى وَنُمِيتُ ﴾ يقول الله — تعــالى — : أنا أحى الموتى ، وأميت الأحياء ﴿ وَنَحْنُ ٱلْوَا رِثُونَ ﴾ - ٢٣ - يعني ونميت الخلق ويبيق الرب – تعمالي – ويرشهم ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ﴾ يعني من بني آدم من مات منكم ﴿ وَلَقَدْ علمُنَا ٱلْمُسْتَشْخِرِينَ ﴾ - ٢٤ - يقول من بق منهم فسلم يمت ونظيرها في « ق والقرآن » : « قد علمنا ما تنقص الأرض منهـُم » ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ ﴾ يا مجد \_ صلى الله عابـــه وسلم ــــــ ﴿ هُـوَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ يعنى من تقدم منهـــم و من تأخر يقول وهو بجمعهم في الآخرة ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ ﴾ حكم البعث، ثم قال : ﴿ عَلِيمُ ﴾ - ٢٥ -ببعثهم ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ ) يعني آدم ( مِن صَلْصَالِ ) .

<sup>(</sup>١) من ل ، وني إ : بخازنيه فيكون مفائجه بأيديكم ولك، بيدى •

<sup>(</sup>٢) سورة ق : ٤ ٠

حدثنا عبيد الله ، حدثني أبي ، حدثني المذيل عن مقاتل ، والضحاك عن ابن عباس: الصلصال الطبن الحيد يعني الحر إذا ذهب عنه الماء تشقق ، فإذا « حُرُّك » تقعقع ( من حَمَا ) يعني الأسود ( مُسنُون ) - ٢٦ - يعني المنسآن فكان الرّاب مبتلًا فصار أسود منتنا ، ثم قال : ﴿ وَٱلْجُمَاتَ ﴾ يعني إبليس ﴿ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ ﴾ آدم ﴿ مِن نَّار ٱلسَّمُوم ﴾ - ٢٧ \_ يمني صافى ليس فيــه دخان وهو المـــأرج من نار يعني الجان وإنمـــا سمى إبليس الحان لأنه من حي من الملائكة بقال لهم الحن ، والحن جماعة والحان واحد . ﴿ وَ إِذْ قَمَا لَ ﴾ يعني وقد قال : ﴿ رَبُّكَ لَذُمَلَّتُمُّمَ ﴾ الذين في الأرض منهم إلميس قال لهم قبل أن بخلق آدم - عليه السلام - : ﴿ إِنِّي خَالَقٌ بَشَرًا ﴾ يعني آدم ﴿ مَن صَالْصَالِ عَالَى السَّالَ عَالَى السَّالَ عَالَى السَّالَ اللَّهِ عَالَى السَّالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ مَنْ حَمَل ) يعني أسود ﴿ مُسنُونَ ﴾ - ٢٨ - يعني منتن ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ ﴾ يعني سويت خلقه [ ١٩٧ ب ] ﴿ وَنَفَيْخُتُ فِيهِ ﴾ يعني آدم ﴿ من رُّوحي فَنَفَهُمُوا لَّهُ سَلَجِد بِنَّ ﴾ \_ ٢٩ \_ يقول فاسجدوا لآدم ﴿ فَسَجَدُ ٱلْمُلَاَّنِكُمُّ ﴾ الذين هم في الأرض ﴿ كُلُّهُ مِهُ أَجْمَعُونَ ﴾ - ٣٠ ـ ثم استثنى من الملائكة إبليس ، فقال سبحانه : ( إِلَّآ إِبْليسَ أَنَّ آن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدينَ ) - ٣١ - لآدم عليمه السلام - ﴿ فَالَ يَلْإَبْلِيسُ مَا الَّكَ أَلَّا نَكُونَ ﴾ في السمجود ﴿ مَعْ ٱلسَّلَجَدِينَ ﴾ ـ ٣٢ ـ يعني المسلالكة الذين سجدوا لآدم ــ عليـــه السلام ــ ( فَالَ لَمْ أَكُن لا أَشُجُدَ لِبَشَر ) يعني آدم ( خَلَفْتَهُ من صَلْصَـل ) يعني

<sup>(</sup>۱) ﴿ ﴿ كَ ﴾ من ل • وهي ماقطة من أ •

<sup>(</sup>٢) في ل : مينلا ، أ : ميتل .

 <sup>(</sup>٣) هكذا ف : ١ ، ل ، والأنسب : صاف .

<sup>(</sup>١) في أ : والجن ، ل : والحان .

الطين ﴿ مِّنْ حَمَّا ﴾ يعني أسو د ﴿ مُّسنُونِ ﴾ ٢٣ ـ يعني منــتن فأول ما خلق من آدم ــ عليــه السلام ــ عجب الذنب ثم ركب فيــه سائر خلقــه ، و آخر ما خلق من آدم ... عليه السلام ... أظفاره وتأكل الأرض عظام الميت كلها غير عجب الذنب \_ غير عظام الأنباء \_ علمهم السلام \_ فإنها لا تأكلها الأرض . وفي العجب يركب بنــو آدم يوم القيامة ثم : ﴿ قَالَ فَٱخْرُجُ مَهُمَّا ﴾ يعسني من ملكوت السماء ﴿ فَإِ نُّكَ رَجِمْ ﴾ \_ ٣٤ \_ يعسني ملعون وهـــو إبليس ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّهُمَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ - ٢٥ - ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظر فِي إِلَىٰ يُوم مُبِعَثُونَ ﴾ - ٣٦ - يعني يبعث الناس بعد الموت يقول أجاني إلى يوم النفخة الثانيـة كقوله سبحانه : « فنظـرة إلى ميسرة » يعـنى فأجله إلى ميسرة ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِن ٱلمُنظَرِينَ ﴾ - ٣٧ - لا تمـوت ﴿ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْوَقْتِ. ٱلْمُعْلُوم ﴾ \_ ٣٨ \_ يعني إلى أجل موقوت وهي النفخة الأولى و إنما أراد عدو الله الأجل إلى يوم يبعثون لئلا يذوق الموت لأنه قد علم أنه لا يموت بعد البعث ﴿ قَالَ ﴾ إبلبس : ﴿ رَّبِّ بِمَـآ أَغْوَ يُنَّنِي ﴾ يقول أما إذ أضلاني ﴿ لَأَزَيِّنُنَّ لَهُمْمُ في ٱلأَرْضُ وَلاَ غُويَنَّهُمْ أَجْمَعَينَ ﴾ \_ ٣٩ \_ يعني ولأضلنهم عن الهـدى أجمعين ، ثم استاني عدو الله إبليس فقال: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِثْمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ - ٠ ٤ -يعني أهــل التوحيد وقــد علم إبليس أن الله استخلص عبادا لدينـــه ليس له عليهم سلطان ، فذلك قوله سبحانه : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » يعني ملك أن تضلهم عن الهدى « وكفي بربك وكبلا » يعنى حرزا ومانعا لعباده ( قَالَ )

<sup>(</sup>١) هكذا في : أ ، ل : والأنسب : وغر عظام .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإمراء : ٥٦٠

الله ــ تعـالى : ﴿ هَـٰـذَا صَرْ ظُ عَلَىٰ ﴾ يقول هــذا طريق الحق الهدى إلى ( مُستَقَمُّ ) - 11 - يعنى المن كقوله: « للكونوا شهداء على الناس » يمني للنــاس . نظيرها في هود قسوله : « إن ربي على صراط مستقيم » يعني المستقيم الحق المُبين . ثم قال سبحانه : ﴿ إِنَّ عَبَادى لَيْسُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَـكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ ـ ٢٤ ـ بعني من المضلين ﴿ وَإِنَّ جَهَيُّمَ لَمُوعَدُهُمْ أَجْمَعُـينَ ﴾ ـ ٤٣ ــ يعــني كفار الجن والإنس وإبليس وذريتــه ﴿ لَمَــَا سَبُّمَّةُ ۗ أَبُورًا ﴾ بعضها أسفل من بعض كل باب أشد حرا من الذي فوقه بسبعين جزءا بين كل بابين سبعين سنة أولها جهنم ، ثم لظي ، ثم الحطمسة ، ثم السعير ، ثم الجمحــيم ، ثم الهـــاوية ، ثم ســقر . ﴿ لِّكُلِّي بَابٍ مِّمْهُمْ ﴾ [ ١٩٨ أ ] ﴿ جُزُّ ۗ مَّقُسُومٌ ﴾ - ٤٤ - يعني عدد معلوم من كفار الحن والإنس يعني الباب الثاني يضعف على الباب الأعلى في شدة العذاب سبعين ضعفا ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ الشرك ﴿ فِي جَنَّدُتِ وَعُيُونِ ﴾ \_ وع \_ يعنى بساتين وأنهار جارية ﴿ آدْخُلُوهَا بسَارَم ﴾ سلم الله \_ عن وجل \_ لهم أمرهم وتجاوز عنهـم نظيرها \_ في الواقعة \_ ثم قال : ﴿ وَامِينِــينَ ﴾ ـ ٤٦ ــ من الخوف ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مَّنْ غَلِّ ﴾ يقول أخرجنا ما في قلوبهم من الغش الذي كان في الدنيا بعضهم لبعض فصاروا متحابين ﴿ إِخُواْ نَمَّا عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ﴾ - ٤٧ \_ في الزيارة يرى بعضهم بعضا

<sup>(</sup>١) يعنى الحق : سائطة من أ ، رهي من ل م

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٤٣٠

<sup>(</sup>۲) سورة هود : ۱۵۰

<sup>(1)</sup> من ل ، وفي أ : يعنى على الحق المستقيم .

<sup>(</sup>٥) في أ : على الباب الأهلى ، ل : على الأعلى .

<sup>(</sup>١) ف ١ : يسلم ، ل : سلم ،

متقابلين على الأسرة يتحدثون ثم أخبر عنهم — سبحانه — فقال : ﴿ لَا يَمْسُهُمْ فَيُمَّا نَصَبُّ ﴾ يقول لا تصيبهم فيها مشقة في أجسادهم كما كان في الدنيا ﴿ وَمَا هُم مَنْهَا ﴾ من الحنة ( بُمُخُوَجِينَ ﴾ \_ ٤٨ \_ أبدا ولا بميتين أبدا قال الله – تعالى – للنبي – صلى الله عليه وسلم ... : ﴿ نُبِّيُّ عِبَادِي ﴾ يقول أخبر عبادى ﴿ أَ بِي أَنَّا ٱ لَهُمُورُ ﴾ لذوب المؤمنين ﴿ ٱلرَّحْمُ ﴾ \_ ٤٩ \_ لمن تاب منهم ﴿ وَ ﴾ أخبرهم ﴿ أَنَّ عَدَّابِي هو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ . . ه . يعني الوجيع لمن عصاني ﴿ وَنَبِيُّهُم ﴾ يعني وأخبرهم ( عَن ضَيْفَ إِبْرُ هِم ) - ٥١ - ملكان أحدهما جبريل، والآخر ميكائيل ( إذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ ﴾ على إبراهيم ﴿ « نَقَالُوا سَالْهَا» ﴾ فسلموا عليه وسلم عليهما ﴿ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ \_ ٥٢ \_ يعنى خائفين وذلك أن إبراهيم – عليه السلام - قرب إليهم العجل فلم يأكلوا منه فخاف إبراهيم — عليــه السلام — وكان في زمان إبراهيم \_ عليه السلام \_ إذا أكل الرجل عند الرجل طعاما أمن من شره ، فلما رأى إبراهيم \_ عليه السلام \_ أيديهم لا تصل إلى العجل خاف شرهم ﴿ و قَالُواْ » ﴾ قال له جبريل ــ عليه السلام ــ : ﴿ لَا تَوْجَلُ ﴾ يقول لا تخف ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ ( بِغُلْمَ عَلِيم ) - ٣٥ - وهو إسحاق - عليه السلام - ( قَالَ ) لهم إبراهيم -عليه السلام ... : ﴿ أَبِشْرِيمُو نِي ﴾ بالولد ﴿ عَلَىٰ أَنْ مَّسِّنِي ٓ ٱلْكَبِّرُ ﴾ على كبر سنى ﴿ فَمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ \_ ع ه \_ قال ذلك إبراهم \_ عليه السلام \_ تعجبا لكبره وكبر امرانه ( « قَالُوا » ) قال جبريل \_ عليه السلام \_ : ﴿ بَشِّرْنَاكَ ﴾ يعني نبشرك

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : ( إذ دخلوا ) على إراهيم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَقَالُوا اللَّمَا ﴾ ؛ ساقطة من أ ، ل .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَالْوَا ﴾ : ساقطة من أ ، ل .

<sup>(</sup>١) < قالمر ، : ساقطة من : ١ ، ل .

( بِأَخْمَقِ ) يمني بالصدق أن الولد لكائن ( فَلَا تَكُن ) بإبراهم ( مَنَ اً لْقَلْنِطِينَ ﴾ - ٥٥ - يعني لا تياس ﴿ قَالَ ﴾ إبراهم \_ عليه السلام \_ : ﴿ وَمَن يَقْنُطُ ﴾ يعنى ومن بيئس ( مِن رَحْمَة رَبِّهَ إِلَّا ٱلفَّمَا لُونَ ﴾ - ٥٦ - يعني المشركين ( قَالَ ) إبراهم : ( فَكَ خَطْبُكُمْ ) يعني في امركم ( أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِ- ٥٧ \_ ( « قَالُوا » ) أى قال جبريل \_ عليه السلام \_ : ﴿ إِنَّا أُرْسَلْمَنَّا } بالمذاب ( إِلَىٰ فَوْم جُرِمِينَ ﴾ - ٥٨ - ( إِلَّاءَ اللَّهُ وَط إِنَّا لَهُ تَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ - ٥٩ - ثم استثنى جبريل \_ عليه السلام \_ امرأة لوط، فقال : ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدُّرْنَا إِنَّهَا لَمَنَ ٱلْغَدِرِ بَنَّ ﴾ - ٦٠ ـ يعني الباقين في العذاب فخرجوا من عند إبراهم – عليه السلام \_ بالأرض المقدسة فأنوا لوطا بأرض سدوم من ساعتهم فلم يعرفهم لوط \_ عليه السلام \_ [ ١٩٨ ب ] وظن أنهم رجال، فذلك قوله \_ سبحانه \_ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ وَالَّ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ - ٦١ ـ فيما تقديم يقول جاء المرسلون إلى لوط ( قَالَ ) لهم لوط : ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكُرُونَ ﴾ - ٧٢ \_ أنكرهم ولم يعلم أنهم ملائكة لأنهــم كانوا في صــورة الرجال ﴿ ﴿ قَالُوا بَلُّ ﴾ } قال جبريل \_ عليه السلام - : قَدْ ﴿ جِمْنَكَ ﴾ يا لوط ﴿ بَمَا كَانُوا فِيه يَمْتُرُونَ ﴾ - ٧٣ -يعني بمـا كُنْ وومك بالعذاب يمترون يعني يشكون في العذاب أنه ليس بنازل بهم

<sup>(</sup>١) في إ: لا تأيس ، ل: لا يبشس .

<sup>(</sup>۲) ف ا ، ل : ﴿ يَقْبِلْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ١، ل : قال جبريل - عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ل : بارض المقدسة .

<sup>(</sup>٥) < فالوابل > ، ساقطة من : ١، ١ .

<sup>(</sup>٦) في حاشية إ : بل .

 <sup>(</sup>٧) فأ: بما كانوا ، وطيا علامة تمريض ، وفي ل: بما كان .

في الدنيا ﴿ وَءَ أَنْدِيْنَـٰكَ بِالْحَقِّ ﴾ جئناك بالصدق ﴿ وَإِنَّا لَصَـٰدَقُونَ ﴾ ٢٠ ـ بما تقول إنا جئناهم بالمذاب فقالوا للوط : ﴿ فَأَشَّر بِأَهْلِكَ ﴾ يعني امراته وابنته ريثًا وزعونا ﴿ بِيفِطَع ﴾ يعني بعض وهو السحر ﴿ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱنَّبِيمْ أَدْبَدَرَهُمْ ﴾ يمني سر من وراء أهلك تسوقهم ﴿ وَلَا يَلْتَنَفْتُ مَنكُمْ أَحَدُ ﴾ البتة يقول ولا ينظر أحد منكم وراءه ﴿ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ \_ 70 \_ إلى الشام ﴿ وَقَصَيْمَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ يقول وعهــدنا إلى لوط ﴿ ذَا لِكَ ٱلأَمْرُ ﴾ يعني أمر العــذاب ﴿ أَنَّ دَارَ ﴾ يعني أصل ( هَـــُـؤُلّاء ) القوم ( مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ) - 77 \_ يقول إذا أصبحوا نزل بهم العذاب ﴿ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمُدِينَةِ يَسْتَبِشُرُونَ ﴾ - ٧٧ - بدخول الرجال منزل لوط ، ثم ﴿ قَالَ ﴾ لهم لوط : ﴿ إِنَّ هَــَؤُلًّا ، ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُون ﴾ - ٦٨ -فيهم واوط — عليــه السلام — يرى أنهم رجال ﴿ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْــزُون ﴾ - ٦٩ - فيهم ﴿ قَالُواۤ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَدْلَهُ بِنَ ﴾ - ٧٠ - أن تضيف منهــم من الحياء تزويجـا واسم إحداهمـا ريث والأخــرى زعــوثا فذلك قــوله : ﴿ ﴿ قَالَ ﴾ هَمْدَوُلاَءِ بنــاتِي إن كُسَتُمْ فَدَعِلينَ ﴾ ــ ٧١ ــ لابد فنتروجوهن يقــول الله — عن وجل — : ﴿ لَعَمْــرُكَ ﴾ كلمــة من كلام العــرب ﴿ إِنَّهُمْ لَغِي سَكَرَيْهِـمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ـ ٧٢ ـ يعـني انمي ضــلالتهم يترددون ﴿ فَأَخَذَتُهُـمُ آ لصَّيْحَةُ ﴾ يعنى صيحة جبريل – عليه السلام – ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ - ٧٣ - يعسنى

<sup>(</sup>۱) من أ، وفي ل : ريناوزعرنا .

<sup>(</sup>۲) في ا : يحور ، ل : يحذرهم .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من إ ، ل .

حين طلعت الشمس ﴿ فَحَمَلْنَىا ﴾ المدائن الأربع ﴿ عَـٰدَلِمَهَا سَا فَلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ سدوم ، ودامورا ، وعاموا ، وصابورا ، وأمطرنا على من كان خارجا من المدينــة ﴿ حِجَارَةً مِّن سِجِّسِل ﴾ \_ ٧٤ ـ ولعل الرجل منهــم بكون في قرية أخرى فيأتيه الحجر فيقتله « من سجيل » يعنى الحجارة خلطها الطين ﴿ إِنَّ فَى ذَا الَّكَ لَآيَاتِ ﴾ يقول إن في هلاك قدوم لوط لعبرة ﴿ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ .. ٧٥ .. يقو ل للناظرين من بعدهم فيحذرون مثل عقو بتهم ﴿ وَ إِنَّهَا لَيْسَبِيلِ مُّقْمِم ﴾ ـ ٧٦ ــ يعني قرى اوط التي أهلكت بطريق مستقم يعني واضح مقيم يمــر عليها أهل مكة وغيرهم وهي بين مكة والشام ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَةً ﴾ يعني إن في هلاك قوم لوط لعبرة ﴿ لِللَّمُونُ مِنْمِينَ ﴾ - ٧٧ \_ يعني للصدقين بتوحيد الله \_ عن وجل \_ لمن بمدهم فيحذرون عقو بتهم يخوف كفار مكذ بمثل عذاب [ ١٩٩ أ ] الأمم الخالية ﴿ وَإِنْ كَانَ أَضْعَابُ ٱلْأَ يُسَكَمُ لَظَالَمُ مِنَ ﴾ ـ ٧٨ ـ يعني لمشركين فهـم فوم شعيب \_ عليه السلام \_ والأيكة الغيضة من الشجر وكان أكثر الشَّهجُر الدوم وهو المقل ﴿ فَا نَشَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ بالعذاب ﴿ وَ إِنَّهُمَا ﴾ يعنى قوم لوط ، وقوم شعيب (كبِإمَام ) يعني طريق ( مبين ) - ٧٩ - يمني مستقم وكان عذاب قوم شعيب \_ عليه السلام \_ أن الله \_ عن وجل \_ حبس عنهم الرياح فأصابهم حر شديد لم ينفعهم من الحرشيء وهم في منازلهم، فلما أصابهم ذلك الحر خرجوا من منازلهم إلى الغيضة ليستظانوا بها من الحر فأصابهم من الحر أشد مما أصابهم فى منازلهم ثم بعث الله ـــ عن وجل ـــ لهم صحابة فيها عذاب فنادى بعضهم بعضا

<sup>(</sup>١) في إ : الغيطة ، ل : الغيضة ،

<sup>(</sup>٢) من ل ، وفي أ : من الشجر وهو الدوم وهو المقل .

<sup>(</sup>٣) من : ل ، وفي إ : يستظلوا .

ليخرجوا من الغيضة فيستظالُون تحت السعابة لشدة حرالشمس يلتمسون بها الرح فلما باشرا إليها أهلكهم الله عن وجل فيها حرا وغما تحت السعابة . "قال : حدثنا عبيد الله ، سمعت أبى، قال : سمعت أبا صالح، يقول : فلت الدعتم في رءوسهم ، كما يفل المساء في المرجل على النسار من شدة الحر تحت السعابة " فذلك قدوله سبعانه : « فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان مذاب يوم عظم » .

( وَلَقَدْ كُذُبَ أَصْحَابُ ٱلْحِيْجُ الْمُرسِينَ ﴾ - ٨٠ ـ يعنى قوم صالح وامم الفرية المجر وهو بوادى الفرى ، يعنى بالمرسين سالماً وعده \_ عليه السلام \_ يقول كذبوا صالما ( وَمَا تَيْسَنَدُمُ مَا يَسْتَنَا ﴾ يعنى النافة آية لهم فكانت ترويهم من اللبن فى يوم شربها من غير أن يكافوا وَيَهُ ( فَكَانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ ﴾ - ٨١ ـ عين لم يتفكروا في أمر النافة وانهما فيمتروا ، فاخير عنهم ، فقال سبحانه : ( و كَانُوا يَحْسُونُ مِنَ الْمِمْبَالُ بُهُوتًا مَا أَسْبِينَ ﴾ - ٨٢ ـ من أن تقدع عابهم الحبال إذا نحتوها وجوفوها ( فَأَخَذَ مُهمَ الصَّبِحَةُ ﴾ يعنى صبحة جعريل \_ عليه السلام \_ ( مُصْمِيمِنَ ﴾ - ٨٣ ـ يوم السهت فقدوا أجمون يقول اقد \_ عن وجل \_ :

٠ (١) في ل : ايستظلوا ، إ : فيستظلون .

<sup>(</sup>٢) في ل : سا ، إ : فها .

<sup>(</sup>٣) في ١: قال أبا صالح.

<sup>(</sup>٤) •ن ﴿ حَدْمُنَا عَبِيدُ اللَّهِ ... ﴾ إلى هنا : ساقط من ل ، وهو : •ن أ •

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ١٨٩٠

<sup>(</sup>١) فإ: مالح ، ل: مالها .

<sup>(</sup>v) مكذا ف إ ، ل .

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم ﴾ من العذاب الذي نزل جم ﴿ مَّا كَانُوا بَكْسِبُونَ ﴾ - ١٨ -من الكنفر والتكذيب فمقروا الناقة يوم الأربعاء فأهلكهم الله يوم السبت ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَدُوَ ت وَ ٱلأَرْضَ وَمَا يَيْنُهُمَاۤ إلاَّ بِٱلْحَيْقَ ﴾ يقول لم يخلفهما الله عن وجل – باطلا خلفهما لأمر هو كائن ﴿ وَإِنْ ٱلسَّاعَةَ لَا تَسِهُ ﴾ يقول القيامة كاشـة ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجُنِّيلَ ﴾ ـ ٨٥ ـ يقـول للنبي — صلى الله عليه وسلم - فأعرض عن كفار مكة الإعراض الحسن فنسخ السيف الإعراض والصَّفُحُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخُلَّدَقُ ﴾ لخلقه في الآخرة بعد الموت ﴿ ٱلْمَلْمُ ﴾ - ٨٦ - ببمثهم ﴿ وَلَقَدْءَا تَدِنَاكَ سَبْمًا مِّنَ ٱلْمُشَانِي ﴾ يعني ولقد أعطيناك فاتحة الكتاب وهي سبع آيات ﴿ وَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ كله مشاني ثم قال : ﴿ ٱلْعَظْمَ ﴾ ـ ٨٧ ـ يمني سائر القرآن كله [ ١٩٩ ب ] ﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إَلَىٰ مَا مَشَّعَنَا بِهَ أَزْوَا جًا مِنْهُمْ ﴾ يعني أصنافا منهــم من المـــال ﴿ وَلَا تَعْدَرُنُ عَلَيْهِــمْ ﴾ إن تولوا عنك ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ـ ٨٨ ـ يقـول لين جناحك المؤمنين فلا تغلظ لهم ﴿ وَقُلْ ﴾ لكنفار مكة : ﴿ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِمِينَ ﴾ - ٨٩ - من العذاب قال سبحانه : ﴿ كَمَا ٓ أَ زَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسمينَ ﴾ . . ٩ . فيها تقديم يقول أنزلن المثانى والقرآن العظم كما أنزلن التوراة والإنجيــل على النصارى واليهود فهم المقتسمون فافتسموا الكتاب فآمنت البهود بالتوراة وكفروا بالإنجيل والفرآن وآمنت النصارى بالإنجيل وكفروا بالقرآن والتوراة هذا الذى افتسموا آمنموا بمعض ما أنزل إليهم من الكتاب وكفروا ببعض ثم نعت اليهود والنصاري فقال

<sup>(</sup>١) هكذا في أ ، ل ، وفي غير هذا الموضوع كشيرا ما عبر بقوله ﴿ بل خلقهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ليس نسخا ولكنه من المنسأ رهو ما تأخر نزوله لحكمة .

- سبحانه - : ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُـرَءَ انَّ عَضِينَ ﴾ - ٩١ - جعلوا الفرآن أعضاء كأعضاء الحزور ، فرقوا الكتاب ولم مجتمعوا على الإيمان بالكتب كلها فأقسم الله ـ تعالى ـ بنفسه للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ـ سبحانه : ( فَوَرَ بِكَ ) يا عجد - صلى الله عليه وسلم - ( لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) - ٩٢ -﴿ غَمَّا كَانُوا يَعْدَلُونَ ﴾ \_ ٣٣ \_ من الكفر والنكذيب ﴿ فَأَصْدَعْ بَمَا تُؤْمَرُ ﴾ وذُلك أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أسر النبوة وكتمها سنتين فقال الله \_ عن وجل \_ لنبيه \_ صلى الله عليه وسلم : « فاصدع بمـا تؤمر » يقول أمض لما تؤمر من تبليغ الرسالة فلما بلغ عن ربه ـــ عن وجل ـــ استقبله كفار مكة الأذى والتكذيب في وجهه فقال تعالى : ﴿ وَأَعْرِضْ عَنَ ٱلْمُشْرِكَينَ ﴾ - ٩٤ – يعني عن أذى المشركين إباك فأمره الله \_ عن وجل \_ بالإعراض والصبر على الأذى ثم نسختها آية السيف . ثم قال - سبحانه - : ﴿ إِنَّا كَفَيْدَلَكَ آ لَمُسْتَهْزِءِ بَنَ ﴾ \_ 90 \_ وذلك أن الوليد بن المفيرة المخزومي حين حضر الموسم قال ، يا معشر قريش إن عجداً قد علا أمره في البلاد وما أرى الناس براجعين حتى يلقونه وهو رجل حلو الكملام إذا كليم الرجل ذهب بعقـ له و إنى لا آمن أن يصــدقه بعضهم فابعثــوا رهطا من ذوى الحجي والرأى فليجلسوا على طريق مكة مسيرة ليلة أوليلتين فمن سأل عن عجد فليقلُّ بعضهم : إنه ساحر يفرق بين الاثنين • ويقــُول بعضهم : إنه كاهن يخبر بمــا يكون في غد لئـــلا تروه خير من أنــــــ

<sup>(</sup>١) فى ل : مجدا ، إ : مجدا صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) في ا: ظيقل بعضهم ، ل: ظيقل . أ

<sup>(</sup>٣) مكذافي ا ، ل ،

تروه فبعشوا في كل طريق بأربعسة من قريش وأقام الوليـــد بن المفــيرة بمكة فن دخل مكة في غير طريق سالك يريد النبي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ تلقاهم الوليد فيقول هو ساحركذاب . ومن دخل من طريق لقيه الستة عشر فقالوا : هو شاعر [ ٢٠٠] ، وكذاب ، ومجنون . ففعلوا ذلك وانصدع الناس عن قولهم فشق ذلك على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكان يرجو أن يلقاه الناس فيعرض علمهم أمره فمنعه هؤلاء المستهزءون من قريش فاسرحت قريش حين تفسرق الناس عن قولمم وقالوا: ما عنمه صاحبكم إلا غيرورا . يعنون النسي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالَت قريش : هذا دأبنا ودأبك فذلك قوله ــ سبخانه : « و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولَّين » وكان منهم من يقول: بنس وافد القوم أنا إن انصرفت قبـل أن القي صاحبي فيدخل مكة فيلقي المؤمنين . فيقول؛ ماهذا الأمر؟ فيقولون: خبرا أنزل الله \_ عنه وحل \_ كتاما و بعث رسولا، فذلك قوله سبحاله : « ماذا أنزل ربكم قالوا خراً » فنزل جريل - عليه السلام -والنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ عند الكعبة فمر به الوليد من المفيرة من عبد الله . فقال جبريل \_ عليه السلام \_ للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كيف تجد هذا ؟ فقال النهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بئس عبد الله هذا فأهوى جبريل بيده إلى فوق كعبه، فقال: قد كفيتك . فمر الوليد في حائط فيه نبل لبني المصطلق وهي حي من خزامة

<sup>(</sup>١) مكذا في ا ، ل .

 <sup>(</sup>٢) في أ ، ل : فقالت ، والأنسب : وقالت .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٢٤

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ٣٠

<sup>(</sup>٥) بئس : سافطة من أ ، وهي من ل

يتبخر فهما فتعلق السهم بردائه قبل أن يبلغ منزله فنفض السهم وهو بمشي برجله فأصاب السهم أكداله فقطعه فأما بات تلك الليلة انتفضت به حراحته ، ومن به العاص بن وائل؛ فقال جبريل: كيف تجد هذا ؟ قال: بئس عبد الله هذا . فأهوى جريل بيده/إلى باطن قدّمه ، فقال ﴿ قد كفيتك . وركب العاص حمارا من مكة يريد الطائف ، فاضطجع الحمار به على شبرُقَّة ذات شــوك ، فدخلت شوكة في اطن قدمه ، فانتفخت فقتله الله \_ عن وحل \_ تلك الله له . ومن مه الحارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن مهم . فقال جبر بل \_ عليه السلام \_ : كيف تجد هذا ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم \_ بئس عبد الله هذا . فأهوى جبريل ــ عليه السلام ــ إلى رأسه ، فانتفخ رأسه فمات منها ، ومر, به الأسود ابن عبد العزى بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فقال جبر بل \_ عليه السلام \_ كيف تجد هـذا ؟ فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم : بئس عبــد الله هذا إلا أنه ابن خالي . فأهوى جبريل \_ عليه السلام \_ بيده إلى بطنه، فقال : قد كفيتك . فعطش فلم يروا من الشراب حتى مات . ومر الأسود بن عبد المطلب بن المنذر ابن عبد العزى بن قصى فقال جبريل: كيف تجدد هذا ؟ قال النبي \_ صل الله

<sup>(</sup>١) في أ : أبجله وهو الأكمل، وفي ل : الأكمل، وفي حاشية ل : أكمله وهو الأكمل.

<sup>(</sup>٢) في ل : جبريل ، أ : جبريل عليه السلام

<sup>(</sup>٣) في ل: مبدالله ، إ: لمبدالله

 <sup>(</sup>٤) هكذا في أ ، ل وعلمها في إ علامه تمريض . والشيرق نبات به شوك .

<sup>(</sup> ه ) في أ : لعبد الله ·

<sup>(</sup>٦) في أ: العبدلة ، ل: عبدالقه ٠

<sup>(</sup>v) في : كفيتك ، ل ؛ قد كفيتك ،

<sup>(</sup>A) في أ : جريل - عليه السلام ، ل : جريل ·

عليسه وسلم – بئس هبد ألله هذا – قال : قد كفيتك إمره ، ثم ضرب ضربة جراً من تراب ، رمى فى وجهه قعمى فــات منها ، وأما بعكك ، وأحرم قهما إخوان [ ٢٠٠ ب ] ابنا المجاج بن السياق بن عبسد الدار بن قصى ، فاما أحدهما فأخذته الدبيلة ، وأما الآخر فذات الجنب فاتا كلاهما فائزل الله – عن وجل – : « إنا كفيناك المستهزئين » يمنى هؤلا ، السبعة من قريش ، ثم نعتهم ، فقال سبعانه : ﴿ اللّٰذِينَ يَجْمُلُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَيْهَا ءَاخَر فَسُوفَ يَعْمَلُمُونَ ﴾ – ٩٦ ـ هذا وعيد لهم بعد الفتراً .

﴿ وَلَقَدُ نَمْمُ أَقَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ـ ٩٧ ـ حين قالوا : إنك ساح ، وبحسون ، وكاهن ، وحين قالوا : هذا دابنا ودابك . ﴿ فَسَيْتِع بَمَيْدِ رَبِّكُ ﴾ يقول فصل باصر دبك ﴿ وَكُن مِنَ السَّنِعِلِينَ ﴾ - ٩٨ ـ يعنى المصلين ﴿ وَآعُبُدُ رَبِّكَ خَيْ بُاتَيِكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ - ٩٩ ـ وان عند الموت يعاين الخير والشرو،

<sup>(</sup>١) ف أ : المبدقة ، ل : عبد الله .

<sup>(</sup>٢) فى ل : فضربه بحرل ، ١ : بحيل

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الكلام مجملا في لباب النقول قسيوطي : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) من ل ، وفي أ : هذا رعيدهم بالقتل .

<sup>(</sup>ه) مكذاف ا ، ل ،

سيوكة النجك

.





### (۱۱) مِيُوَاقِ النَّجْلِكُلُكِتِير وَلَكِالْهِالْوَاذِ بِكِفْشُهُونِ وَمَاكِنَّةٍ

## لِللَّهِ الرَّحِيدِ الرّحِيدِ الرَّحِيدِ الرّحِيدِ الرّحِي

أَنَّ أَمْرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبِحَلْنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا لُشَّرُكُونَ ﴿ كُنَّا لُمُ ٱلْمَكَنِّيكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُمنْ عِبَادِهِ مَا أَنْ أَندُرُواْ أَنَّهُم لَا إِلَكُ إِلَّا أَنَا فَا تَقُون (٢) خَلَقَ السَّمَدَرات وَالْأَرْضَ بِالْحَتَّ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يَعَلَقَ ٱلَّالِنسَن مِن نُعلَفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ عَمَّا يُشْر وَٱلْأَنْهَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دفْ ۗ وَمَنْنِفُهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فيهَا جَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ( ) وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ الْأَنْفُسُّ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُ وَكُ رَّحِيمٌ ١٠ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَيْمِيرُ لِنَرْ كَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ ا وَعَلَى اللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ نِكُمُ أَجْمَعِنَ ٢ هُوَ الَّذِيِّ أَنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمَّ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِّرٌ فيه تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنكِبُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرُاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١

#### الجنزء الرابيع مشر

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ وَالنَّهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَّ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ بِأَمْرِهُ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَلْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِذَالِكَ لَا بَهَّ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي سَخِّرَ الْبَحْرَ لِنَأْ كُلُواْ مِنْهُ لَخَمَّا طَرِيًّا وَلَسْنَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فيه وَلنَبْنَغُوا مِن فَضَّله ، وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٤٠ وَأَلْقَى فِ ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُا وَسُبِلًا لَّمَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَاتَ وَبِالنَّجِمِهُمْ يَهْتَدُونَ ١٠٠ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ مَا تُسُرُّونَ وَمَا تُعْلَنُونَ ١ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ إِنَّ أَمُونَ عَبُرُ أَحْيَاآءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّهُ كُمُّ إِلَنَّهُ وَاحِدٌ فَأَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَة قُلُو بُهُم مَّنكرَةٌ وَهُم مَّسْتَكُيرُونَ ﴿ لَا كَرَمْ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلَنُونَّ إِنَّهُ لِآيُحُبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم فَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ٢ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَمِن أَوْزَارِ الَّذِينَ

مسورة النحل

يُصْلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْم أَلَّاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ قَدْمَكُمُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنِّي اللَّهُ بُنْيَكُهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِد فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسِّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَكُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقَيْدَمَةَ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَ يَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ الْخُرْيُ الْيُومُ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَنفرينَ ﴿ الَّذِينَ تَنَوَفَّنْهُمُ الْمُلَيِّكُةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءٍ بِكَنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْلِ جَهِنَّمَ خَلِدِنَ فِيهَا ۗ فَلَبْنْسَ مُنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (أَيُّ) \* وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنَّذَ لَ رَبُّكُمْ قَالُواْ حَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِ هَلِده الدُّنْبَ حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَة خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُو نَهَا تَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَزُّ لَهُمْ فِيهَامَا يَشَآءُونَ كَذَالكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢ الَّذِينَ تَنَوَفَّذْهُمُ ٱلْمَلَدِّكَةُ طَيِّبِنُّ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْ يَبُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أُوْ يِأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَ ٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكُن كَانُواْ أَنْفُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿ فَأَصَابِهُمْ سَيَّاتُ مَا عَملُواْ



#### الجسزء الرابع عشر

وَحَاقَ بِهِمَّاكَانُواْبِهِ = يَسْتَهْزُهُ ونَ إِنْ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْلُوْشَآءَ اللَّهُ مَا عَبُدُنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَّ عَابَآ أُونَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِه ع مِن شَيْءٌ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَنخُ ٱلْمُبِينُ رَبُّ وَلَقَدْ بَعَنْنَافِي كُلِّ أُمَّةً رَّسُولًا أَن آعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنْبُواْ الطَّلغُوتُ فَمنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقَبَةُ ٱلمُكَذِّبِنَ ٢ إِن تُحْرِضُ عَلَىٰ هُدَنَّهُمْ فَإِنَّ آللَّهُ لَا يَهُدى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن تَّنْصِرِينَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَنْهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكَامَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَنكِنَّ أَكُثَرً النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيعُلُمَ الَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِنَ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَالشَيْءِ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَكُهُ كُن فَبَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ في الله من بُعْد مَاظُلُمُواْ لُنُبَو تَنَّهُم في ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلاَّ جُرُ ٱلْآخِرَة أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا مِن فَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَسُئُلُوا أَهُلَ الذَّكُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهُ بِنَتْ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَايِنَ سمورة النحل

للنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا أَفَأَ مَنَ ٱلَّذِينَ مَكُوواْ ٱلسَّيْئَاتِ أَن يُحْسفَ اللهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمُ في تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُفْجِزِينَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَحَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ ۚ وَثُّ رَحِيمٌ ﴿ أَوَلَمْ بَرُوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ إَظْلَالُهُ مِن الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهُ وَهُمُ دَا حُرُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُنْهِ كُدُمَا فِي ٱلسَّمَا وَاسْ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآيَّة وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يُسْتَكُبُونَ ﴿ يَخَانُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقهِم وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ﴿ لَيْ لَا يَعَلَّا اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوۤ إِلَا لَهِيْنَ ٱ ثَنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَاحِدٌ فَإِ يَنِي فَأَزْهَبُون ﴿ وَكُو مَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهَ تَتَقُونَ ﴿ وَمَابِكُم مِّن يَعْمَهِ فَمنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لَيَكْفُرُواْ بِمَآءَ اتَيْنَكُومٌ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَهِ كَبُعَكُونَ لَمَالًا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مَّمَّا رَزَقْنَـُهُمَّ تَأَلَّهُ لَنُسُعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهُ ٱلْبَلَاتِ سُبْحَلْنَهُ. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ.



#### الجسزه الرابع عشر

وَدَّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ يَتُو رَىٰ مَنَ الْقُومِ مِن سُوِّهِ مَا أَشَرَ بِهُ يَ أَيْمَسَكُهُ عَلَىٰهُونَأَمْ يَدُسُهُ وَالتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُوْمُنُونَ بِالْآخِرَة مَثِلُ السَّوْءِ وَلِلهَ الْمَثِلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكُمُ ٢ وَلَوْ يُوا حُدُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَيْكِن يُوِّخُرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَا مُسَمِّي فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا نَسْتَعْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدُمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهُ مَا يَكُرُهُونٌ ۚ وَتَصِفُ أَلْسَلْتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَهَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ مَا تَأَلَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَهِ مِن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَهُوَ وَلَيْهُمُ ٱلْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيرٌ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتْلَ إِلَّا لِتُبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهُ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَّقَوْم يُؤْمِنُونَ ٢ وَاللهُ أَنزَلَ منَ السَّمَاءَ مَاء عَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ بِعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فَ ذَالكَ لَاَّيَةٌ لِّقَوْم يَسْمِعُونَ في وَإِنَّ لِكُمْ فِ الْأَنْعَام لَعَبْرَةً للسَّقيكُم مِّمًا في بُطُونِهِ عَمْنَ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَّبَنَّا خَالصَّا سَآيِغُا لَّلشَّر بِينَ ﴿ وَمن ثَمَرَ 'ت النَّخيل وَالْأَعْنَابِ تَتْخذُونَ منْهُ سَكَرُ اوَر زُقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَ إِلَكَ لَا يَهُ لِّقُوم يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْل

#### مسورة النحل

أَنِ الْمَحِدِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتُنا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِ الشَّمَرُ ان فَأَسُلُ كَي سُبلَ رَبِّك ذُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بطُونِهَا شَرَابٌ عْنَلِفُ الْوَانُهُ فِيهِ شِفَا أَوْلِنَاسِ إِنَّ فِذَ لِكَ لَا يَةً لِقُومٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوفَّنَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَزْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يُعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (إِنَّ ) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عُلَىٰ بَعْض فِ الرِّزُق فَمَا الَّذِينَ فُضْلُواْ بِرَ آدِي رِزْقهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكُتُ أَيْمَكُنُهُمْ فَهُمْ فيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةَ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزُواجِكُم بِنِينَ وَحَفَدَةُ وَرَزَقَكُم مَّنَ الطَّيْبَاتِ أَفَهَا لَبُطل يُؤُمِنُونَ وَبِنعُمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكُفُرُونَ ١ وَ يَعْبُدُ وَنَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مَنَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهُ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ \* ضَرَبَ اللَّهُ مَنْلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدُرُ عَلَىٰ مَٰىٰءٌ وَمَن زَزَقَتَلُهُ مَنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفَقُ مِنْهُ مِرًّا وَجَهْ هُلْ إِسْتُونَ الْخُدُدُلِيَّةِ بِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مُنْلًا رَّجُلُينِ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَفْدرُ عَلَى مَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مُولَلهُ



#### الجسزء الرابع عشر

أَيْنَمَا يُوجِهِةً لا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بالمَّدُ لُ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقْمِم ﴿ وَاللَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضُ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَة إِلَّا كُلَّمْ عِالْبُصَرِ أُوهُوَ أَقْرَبُّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ ثَيْءٍ قُديرٌ ١ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مَنْ بُعُلُون أُمَّهَا نَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجُعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدْرَ وَالْأُفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخِّرُات في جَوَّ السَّمَاء مَا يُمْسكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكت لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُبُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مْن جُلُوداً لأَنْعَلَم بُيُوتَا تَسْتَحَفُّونَهَا يَوْمَ ظَمَّنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمْن أَصْوَا فَهَا وَأُوْ بَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنْتُا وَمَتَنَّمًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِلَّهُ جَعَلَ لَكُم مَّمَّا خَلَقَ ظَلَنَكُ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَا إِجْبَال أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقيكُمُ الْحُرَّ وَسَرَابِيلَ تَقيكُم بِأَسَكُمْ كَذَالِكَ يُتُمْ تَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ أَسُلُمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُسِنُ ﴿ إِن يَعْرِفُونَ نَعْمَتَ ٱللَّهُ ثُمَّ يُنكرُونَهَا وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْكَلْفرُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ

مسورة النحار



عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ شَيْ وَإِذَا رَءًا أَلَدَينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَّوُ لَآءِ شُرَكَآ وَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكٌّ فَٱلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنْدَبُونَ ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَا لَهُ يَوْمَبِذَالسَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهَ زِدْنَنُهُمْ عَذَابًا غَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١١ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِم وَجَمَّنَا بِكُ شَهِيدًا عُلَى هَنَّوُ لَآءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكُنَّابَ تِبْيِلْنَا لَّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَرُحْمَةً وَ الشَّرِي لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ إِنَّ اللَّهُ يَأُمُو بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآ يِ ذِي الْفُرُ لِي وَ يَنْهَىٰ عَن ٱلْفُحْتُ آءِوَا لَمُنكر وَالْبَغْي يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأُونُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهَ إِذَا عَلَهَدتُمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّنِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْد قُوَّة أَنكَلْنًا تَتَخذُونَ أَيْمَنْ نَكُمْ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أُرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيدَةِ مَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلِفُونَ ١ وَلُوْشَاءَ اللهُ لَجُعَلَكُمْ أُمَّةُ وَ حَدَّةً وَلَكُن يُضِلُّ مَن يَسَاءُ وَيَهْدِي

#### الجسزء الرابع عشر

مَن نَشَاءٌ وَلَلْسَكُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَنْخَذُواۤ أَيْمَانَكُمْ دُخُلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدُمُ العَدْ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَّدتُمْ عَن سَبِيل الله وَلَكُمْ عَذَابُ عَظيمٌ ﴿ وَكَا تَشْتُرُواْ بِعَهْدا اللهِ تَمَنَّ قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ اللَّهُ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥٥ مَاعِندَكُمُ يَنفُدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاق وَلَنَجْزِنَ الَّذِينَ صَبْرُوا أَجْرَهُم بأُجْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَملَ صَلحًا مّن ذَكُر أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمنٌ فَلُنُحْيِينَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنْجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعَذْ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَكُ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطُنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عُمُسْرِكُونَ ﴿ ٥ إِذَا بُذَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايِهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزُّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْقَر بَلُ أَكْثِرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ عُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْخُتِّ لِيُعْبِّتُ الَّذِينَ ، امنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلْذَا لِسَانً عَرَبْيٌ مَٰبِنُ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَاينت اللَّهُ لا يَهْد يهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ مسورة النحل

عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّمَا يَفْتَرَى ٱلْكَذَبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَدت ٱللَّهُ وَأُوْلَنِّكَ هُمُ ٱلْكَنْدُبُونَ ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهُ مِنْ بَعُد إِيمَنْهُ ۗ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ إِلَّا لِيمَانِ وَلَاكُن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَادُ رَا فَعَلَيْهِمْ غَضِبٌ مِّنَا للَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ٱسْتَحْبُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةَ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ ٢ أُولَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُودِيمَ وَسَمْعِهُمْ وَأَيْصَدِهِمْ وَأُولَيْكِ مُمُ ٱلْمَنْفُلُونَ ١ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُمُ ٱلْخُنْسُرُونَ ١ ثُمَّ إِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُواْ ثُمَّ جَلَهُدُواْ وَصَبْرُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ \* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَىٰ كُلُ نَفْسِ مَّا عَملَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قُرْيَةً كَانَتْ وَامِنَةً مُطْمَبِنَةً يَأْتِبِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتُ بِأَنْعُم اللهَ فَأَذَا فَهَا اللهُ لَيَاسَ الجُمُوعِ وَالْحَوْف بِمُا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ أَنَّ لَكُمُواْ مَمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَنالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١



#### الجسزء الرابع عشر

إِنَّمَا حُرَّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمُيْنَةُ وَالدِّمُ وَخُمْ ٱلْخَيْرِيرِ وَمَا أَهُلَّ لِغَيْرِ ٱللَّه بدء فَمَن أَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ رَّحيُّرٌ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَلْيِنْتُكُمُ ٱلْكَذَبَ هَنذَا حَلَيْلٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهُ الْكَدْبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهَ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنْكُمْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَنهُمْ وَلَكَن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ عَلَيْكُ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَملُواْ ٱلسُّوعَ بِجَهَالَة ثُمَ تَابُواْ مِنْ بَعْد ذَالِكَ وَأَصْلُحُوّاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ إِبْرُهِمِ كَانَ أُمَّةً قَانِنًا لَّهُ حَسِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٤ شَاكِرًا لاَ تُعْمِيهٌ ٱجْمَنَبَكُ وَهَدَكُ إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَالنَّبْنَاهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَة لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٩٤٥ مَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن ٱ تَبِعُ مِلَّةَ إِبْرُ هِي حَنيفًا وَمَا كَانَ مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيه وَإِنَّ رَبُّكَ لَيْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بَوْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْمَيْمَة فِيمَا كَانُواْ فِيه يَخْتَلْفُونَ أَدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةَ وَجَدِلُهُم بِالَّتِي هِيَ حُسنُ إِنَّ رَبَّكَ هُواً عُلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِ عَوهُواً عَلْمُ بِالْمُهُمَّدِينَ ﴿

#### مسورة الإسراء

وَإِنْ عَاقَبُمُ فَمَاقِبُواْ بِمثْلِ مَا عُوفِيَّمُ بِهِ وَلَيْنِ صَبَرْتُمُ لَهُو خَبُّرُ لِلْصَّيْرِينَ ﴿وَمَاصَبُرُكُ إِلَّا إِلَّهَ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَبْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿إِنَّا لَهُ مَعَ الذِينَ اتَّهُ وَا وَالذِينَ هُم تَحْسُنُونَ ﴿



#### [ ســـورة النحل ] مكـــة كلهـا

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

#### مقاصمه سهورة النحسل

من مقاصد سورة النجل ما يأتى :

أو بعن العباد يجيء القيامة ، وإقامة جمة الوحدائية وذكر ما في الأنمام من المنافع والنحم ، وما في المحراك من الجدال والإحداث وذكر ما في الشخوا والزيئة ، وتسخير الشمس والقدم ، ولانجت الأرض والجبال ، وهداية الكواكب في السفروا لعنو . والنحم الوائدة عن الده والإحداث ، والإنكار على أهل الإنكار ، وبرناه مكل الكافرين ، ولهذا الملاكبين ، والمنة الملاكبين المكافرين ، ولهذا الملاكبين أحدال الأعبياء والمرافية ، وذكر النوحية ، وتعريف المنهم ونسمة السابقات ، وبدأته المشركين والموافية ، وبيان فوائد العلى وذكر ما اشتمال عليه : من عجب الحالات ، وبيان فوائد المعلى وذكر ما اشتمال عليه : من عجب الحالات ، وبيان موائد الملاكبين وذكر والكافر والإحداث ، والبني عن نقض العهد والجهائة ، والأمر المنطق والإحداث ، والبني عن نقض العهد والجهائة ، والأمر يالات ، والزعمة بالتكام بكلة الكفر هذا لإكاء والشرورة ، وبيان التحييل المنا المنطق المنطق والمنا المنا المنا المنا والمنا والمنا المنا الم

غير قوله تمالى : « و إن عاقبتم ... » إلى آخر السورة . وقوله تعالى : « ثم إن ربك للذين هاجروا ... » الآية . وقوله تمالى : « من كفر بالله من بمد إيمانه ... » الآلة . وقوله تعالى : « والذين هاحروا ... » الآية .

وقوله تعالى : « ضرب الله مثلا قرية ... » الآية .

فإن هذه الآمات مدنمات .

وهي مائة وتمان وعشرون آية كوفية .

- (١) الآيات ٢٦١ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ،
  - · 11 · : 251 (Y)
  - · ١٠٦ : قالاً الآلة : ١٠٦ .
  - (3) الآية: 13 .
  - (0) IKE: 0V.
- (٦) في أ : وعمانية والمعروف ثممان لأن العدد ، ونث .

# بسم وندارجم الرحمي

﴿ أَنَّىٰ أَمْرُ اللَّهُ ﴾ وذلك أن كفار مكة لما أخبرهم النبي ــ صلى اقد عليــه وسلم – الساعة فخوفهم بها أنها كائنة فقالوا : متى تكون تكذيبا بهــا ؟ فأنزل الله — عز وجل — يا عبــادى : « أتى أمر الله » ﴿ فَلَا تَسْتَمْجُلُو ۗ ﴾ أى فلا تستعجلوا وعيــدى أنزل الله ــ عن وجل ـــ أيضــا في قولهم « حــم عسق » « يستعجل بها الذين لايؤمنون أبهًا » فلما سمم النبي — صلى الله عليه وسلم — من جبريل — عليــه السلام « أتى أمر الله » وثب فائمــا وكان جالسا نخافة الساعة فقال جبريل - عليه السلام : « فلا تستعجلوه » فاطمأن الذي - صلى اقد عليه وسلم - عند ذلك ، ثم قال : ﴿ سُبِحَ لَنَّهُ ﴾ نزه الرب - تعالى - نفسه عن شرك أهل مكة ، ثم عظم نفسه - جل جلاله - فقال : ﴿ وَتَعَسَّلَىٰ ﴾ يعني وارتفع ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ - ١ - ﴿ يُعَزَّلُ ٱلْمَلَلَّهِكُمَّ ﴾ يعني جبريل \_ عليه السلام \_ ﴿ يَا لَوْجِ ﴾ يقول بالوحى ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ يعني بامره ﴿ عَلَيْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ من الأنبياء – عليم السلام – ثم أمرهم الله – عن وجل – أن ينذروا الناس ( فقال : ﴿ أَنْ أَنذُرُوا ۚ ) أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَٱتَّقُونَ ﴾ ٢\_ يعني فاعبدون ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ 'ت وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ يقول لم مخلقهما باطلا لفيرشيء ولكن

<sup>(</sup>۱) فی ا ، ل : (فلا تستعجلوا) وعیدی .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : ١٨ ٠

<sup>(؛) (</sup>نقال ﴿ أَنْ أَنْذَرُوا ﴾ : زيادة ليست في † ، ولا في ل .

خلقهما لأمر هــوكائن ﴿ تَعَلَّىٰ ﴾ يعني ارتفع ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ـ ٣ ـ به ﴿ خَلَقَ ٱ لَإِنْسَلْنَ مِن نُطْفَة ﴾ يعني أبي بن خلف الجمحي قتله النبي – صلى الله عليــه وسلم — يوم أحد ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِمٌ مَّبِينٌ ﴾ - ٤ \_ قال للنبي [ ٢٠١ ] صلى الله عليه وسلم - : كيف يبعث الله هذه العظام وجعل يفتها و يذريها في الريح نظيرها في آخر ـ يس ـ : « قال من يحيي العظام وهي رمم » ثم قال - تمالى - : ﴿ وَ اَ لَانْعَلَمَ ﴾ يعنى الإبل، والبقر، والغنم . ﴿ خَلَقَهَا لَـٰكُمْ فِيهَا دَفْءٌ ﴾ يعنى ماتستدفئون به من أصوافها، وأو بارها، وأشمارها أثاثا ﴿ وَمَنَـٰلَفُمُ ﴾ ف ظهورها، والبانها ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُاوَنَ ﴾ \_ ه \_ يمنى من لحم الغنم ﴿ وَلَـكُمْ فِيهِمَا ﴾ يهني، في الأنعام ﴿ جَمَــالُّ حِينَ تُو يُحُونَ ﴾ يعني حين تروح من مراعيها إليكم عند المساء ﴿ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ \_ ٦ \_ من عندكم بكرة إلى الرعى ﴿ وَتَحْمَلُ أَثْفَالَكُمْ ﴾ يعني الإبل، والبقــر ﴿ إِنَّى بَلَدَ لَّهُ تَكُونُوا بَــلـــنيـه إِلَّا بِشُقِّ ٱلْأَنفُس ﴾ يعني بجهد الأنفس ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَّهُ ونُّ ﴾ يعني لرفيق ﴿ رَّحُّم ﴾ - ٧ - بكم فما جمل لكم من الأنعام من المنافع ، ثم ذكرهم النعم : ﴿ وَ ٱلْخَيْلُ وَ ٱلْبِغَالَ وَٱلْجَسِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزينَــةً ﴾ يقــول لكم في ركوبها جمــال وزينة يعني الشارة الحســنة ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَمْلَمُونَ ﴾ \_ ٨ \_ من الخلق كقوله \_ تعالى : « فخرج على قومه ف زينتُ » يعني في شارته ، قال سبحانه : ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّدِيلِ ﴾ يعني بيان الهدى ﴿ وَمَنْهَا جَآ نُرُّ ﴾ يقول ومن السبيل ما تكونُ جائرة على الهدى ﴿ وَلَوْ

<sup>(</sup>۱) سررة يس : ۸۷

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١ ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) فى ا ، ل : يكون .

شَآءَ لَمَدَدِاكُمُ أَحْمِهِ مَن ﴾ - ٩ - إلى دينه ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لُّكُمْ مِنْهُ مَرَابٌ ﴾ يعنى المطرلكم منه شراب ( وَمِنْهُ شَجَّرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾-١٠-يعني وفيه ترعون أنعامكم ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ﴾ بالمطر ﴿ ٱلَّرْبَعَ وَٱلرَّائِمُونَ وَٱلرَّاخِيلَ وَ ٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ فيإذ كر لكم من النبات لعبرة ( لِقُوم بِنَفَكُرُونَ ﴾ \_ ١١ \_ في توحيد الله – عز وجل – ﴿ وَتَعَذَّرُ لَكُمْ ٱلَّئِلَ وَ ٱلنَّهَارَ وَٱلشُّمْسَ وَٱلْقَمَدَ وَٱلنُّجُدُومَ مُسَخِّرَاتُ بِأَمْرَ آلَ فَ ذَاكَ لَآيَدت ﴾ يقول فيا سخر لكم في هذه الآيات لعبرة ﴿ لِّقَوْم يَعْقَلُونَ ﴾ - ١٢ -في توحيــد الله ـــ عـز وجل ـــ ﴿ وَمَا ذَرَأً لَـكُمْ ﴾ يعــني وما خلق لــكم ﴿ فِي ٱلْأَرْضَ ﴾ من الدواب ، والطو ، والشجــر ﴿ نُخَتَلَفًا أَلُوا نُهَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ ﴾ يعنى فيها ذكر من الخلق في الأرض ﴿ لَا يَهُ لِّيقُوْمِ مِنَّذَّكُّونَ ﴾ - ١٣ - في توحيد الله ـــ عن وجل ـــ وما ترون من صنعه وعجائبــه ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّــرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْ كُلُوا مِنْـهُ خَمًّا طَرِبًا ﴾ وهو السمك ما أصيد أو ألفاه الماء وهو حي ﴿ وَتَشْتَخْرِجُوا منْدُ حَلْيَةً تَلْبَسُو نَهَا ﴾ يعني اللؤاؤ ﴿ وَتَرَىٰ ٱلْفُلْكُ ﴾ يعدني السفن ﴿ مَوَا خِرَ فِسِهِ ﴾ يعني في البحر مقبلة ومدبرة بريح واحد ﴿ وَلِتَجْتَنُّهُوا مِن فَيْضُله ﴾ يعني سخر لكم الفاك لتبتغوا من فضله ﴿ وَلَعَلَّـكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ \_ ١٤ \_ ربكم في نعمه \_ عن وجل \_ ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَا سَي } يعني الجبال ( أَن تَمِيدَ بِكُمْ ) يعني السلا نزول بكم الأرض فنميل بمن عليها ( وَأَنْهَـَارًا ) تجرى ﴿ وَسُبُلًا ﴾ يعني وطرقا ﴿ لَعَلَّمُ مَّ شَمُّدُونَ ﴾ - ١٥ - يعني تعرفون طرقها

<sup>(</sup>١) يقول : فيا ذكر لكم في هذه البيتات ٠٠

 <sup>(</sup>۲) مكذا في الأصل ، والأنسب : ماصيد .

( وَمُكَنَّتُ ) يعـنى الجال [ ٢٠١ ب ] كقوله سبحانه : « كالأعلام » يعنى الجال ( رَبِّالنَّجِم هُم بَهْتُدُونَ ﴾ - ١٦ - ٠

حدثنا عسد الله قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الهذيل، قال مقاتل: هي سنات نعش ، والحدي ، والفرقدان ، والقطب قال : بعنها لأنهن لا يزلن عن أماكنهن شتاء ولاصيفا يعني بالجبال والكواكب مهتدون وبها يعرفون الطرق في البر والبحر ، كقوله سبحانه : « لا يهتدون سُبَيًّلا » يعني لا يعرفون ، ثم قال \_ عن وجل \_ : ﴿ أَ فَمَن يَخُلُقُ ﴾ هذه الأشياء من أول السورة إلى هذه الآية ﴿ كَمَن لَّا تَخْسُلُقُ ﴾ شمينا من الآلهــة اللات ، والعزى ، ومناة ، وهبــل ، التي تعبد من دون الله – عن وجل – ﴿ أَفَـلًا نَذَ كُونَ ﴾ - ١٧ – يمـنى أفلا تعتــبرون في صــنعه فتوحدونه ـــ عن وجل ـــ ﴿ وَإِنْ تُعُــدُوا نَعْمَةً آلَةَ لَا تُتُحُسِوهَا إِنَّ آلَهُ لَغُفُورً ﴾ في تأخير العــذاب عنهم ﴿ رَّحــيُّ ﴾ \_ ١٨ \_ مهم مين لا يعجل عاجم بالعقوبة ﴿ وَأَلَّهُ يَعْمَلُمُ مَا تُسرُّونَ ﴾ في قلوبكم يمني الحراصين الذي أسروا « الكيد » بالبعثة في طريق مكة ممن يصد الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالموسم ﴿ وَ ﴾ يعلم ﴿ مَا تُعْلِنُونَ ﴾ - ١٩ - يعنى يعلم ما تظهرون بالسنتكم حين قالوا للنبي — صلى الله عليه وسلم -- : هــذا دأبنا ودألك . ثمذكر الآلمة فقال \_ سبحانه \_ لكفار مكة : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعني

<sup>(</sup>١) صورة الرحمن: ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في أ : بالبعثة ، ل : بالنعمة '.

<sup>~(</sup>٤) ق ل : عن ، أ : •ن •

بِمِيدُونَ ﴿ مَنْ دُونَ آلَّةَ ﴾ يعني اللات، والعزى، ومناة، وهبل، ﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَدِيًّا ﴾ ذبابا ولا غيرها ﴿ وَهُمْ يُحْلَقُونَ ﴾ - ٢٠ - وهم ينحتونها بأيديهم ثم وصفهم فقال تمالى : ﴿ أَ مُواْتُ ﴾ لا تتكلم ، ولا تسمع ، ولا تبصر ، ولا تنفع ، ولا تضر ﴿ غَيْرُ أَحْبِ ۚ ۚ ﴾ لا أرواح فيها، ثم نعت كفار مكة فقال : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ﴾ - ٢١ - يعنى متى بيعثون نظيرها في سورة النمال « لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون » وهم الخراصون ثم قال سبحانه : ﴿ إِلَّهُ مُمَّ إِلَّاكُ وَ حَدُّ ﴾ فلا تعبدوا غيره ثم نعتهم - تعالى -فَقَالَ : ﴿ فَمَا لَّذَينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا لَآخِرَةٍ ﴾ يعني لا يصدقون بالبعث الذي فيسه جزاء الأعمال ، ثم نعتهم فقال \_ سبحانه : ﴿ قُلُوبُهِم مُنْكُرُّهُ ﴾ لتوحيد الله \_ عن وجل \_ أنه واحد ﴿ وَهُم مُسْتَكَبُّرُونَ ﴾ \_ ٢٢ \_ عن التوحيد ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ فمها ﴿ أَنَّ ٱ لَّهَ يَعْسَلُمُ مَا يُسُرُّونَ ﴾ في قلوبهم حين أسروا و بعثوا في كُلُّ طريق من الطرق رهطا ليصدوا الناس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ﴿ وَمَا يُعُلِّمُونَ ﴾ حين أظهـروا للنبي — صــل الله عليــه وسلم — وقالوا : هـــذا دأبنا ودأبك ﴿ إِنَّهُ لَا يُحُبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ - ٢٣ - يعني المتكبرين عن التوحيد ، ثم وصفهم فقــال سبحانه : ﴿ وَ إِذَا قِيــلَ لَمُم ﴾ يعنى الخراصين ﴿ مَّاذَآ أَ نَزَلَ رَبُّكُمْ فَالُوٓاَ أَسَمُطُيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ \_ ٢٤ \_ وذلك أن الوليد بن المغيرة المخزومي قال لكفار

اف أ : « والذين تدعون » يعنى تعبدون .

 <sup>(</sup>۲) ف ا : ولا تنصر ، ل : ولا تبصر .

۲۰) سورة النمل : ۲۰

<sup>(؛)</sup> في إ : « والذي » ·

<sup>(</sup>٥) في إ : اغراصون ، ل : اغراصن .

قريش : إن مجدا \_ صلى الله عليــه وسلم \_ : حلو اللســان ، إذا كاــم الرجل ذهب بعقله ؛ فابعثوا رهطا من ذوى الرأى منكم والحجا في طريق مكة [ ٢٠٢] على مسيرة ليسلة أو ليلتين ، إني لا آمن أن يصدقه بعضهم فمن سال عن عهد ــ صلى الله عليــه وسلم ــ فليقــل بعضهم : إنه ساحر يفــرق بين الاثنين ، وليقل بعضهم : إنه لمجنون يهــذى في جنــونه ، وليقــل بعضهم : إنه شاعر لم يضبط الروى ، وليقسل بعضهم : إنه كاهن يخسر بما يكون في غد . وإن لم تروه خيرًا من أن تروه ، لم يتبعه على دينــه إلا العبيد والسفهاء ، يحدث عن حديث الأولين ، وقسد فارقه خيار قومه وشيوخهم ، فبعثوا ستة عشر رجلا من قريش في أربع طرق على كل طريق أربعــة نفر ، وأقام الوليد بن المغيرة فقال له : مثمل مقالة الآخرين فيصدُّعُ النَّاس عن قولهم ؛ وشق ذلك على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وكان يرجو أن يتافاه النـاس فيعرض عليهم أمره ، ففرحت قريش حين تفرق الناس عن قولهم وهسم يقولون : ما عنسد صاحبكم خَيْرٌ . يعنون النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وما بلغنا عنـــه إلا الغرور ، وفيهــم المستهزُّونُ من قريش ، فأنزل الله \_ عن وجل \_ فيهم : « وإذا قبل

<sup>(</sup>١) فى ل : وابقل ، أ : ويقول .

<sup>(</sup>٢) في ل: خيرا ، إ : خير ،

<sup>(</sup>٢) ف أ : لم ، ل : وإن لم .

<sup>(</sup>٤) ن ١ : نيمد ، ل : نيمدع .

<sup>(</sup>ه) هكذا في أ ي ل ، والأنسب : وفرحت .

<sup>(</sup>١) ن ا ، ل : حر ،

 <sup>(</sup>٧) ف أ : المسترزئين .

لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » يعنى حديث الأولين وكذبهم يقول الله \_ تعالى \_ قالوا ذلك : ﴿ لِيَحْمَلُواۤ أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةٌ يَوْمُ ٱلْقَبَاءَمَةُ ﴾ يعني محملوا خطيئهم كاملة يوم الفيامة ﴿ وَمَنْ أَوْزَارَ ٱلَّذِينَ ﴾ يعني من خطايا الذين ( يُضَلُّونَهُمْ ) يعني يستنزلونهم ( بغُرِ علم ) يعلمونه فيها نقديم قال – عن وجل – ﴿ أَلَّا سَآءَ مَا يَزُرُونَ ﴾ \_ ٢٥ \_ يعني ألا يئس ما يحملون يعني يعملون ، ثم قال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ ﴾ بعنى قــد فعل الذبن ﴿ مِن قَبْلهم ﴾ يعني قبل كفار مكة : يعني نمروذ بن كنعان الحبار الذي ملك الأرض ، و بني الصرح ببابل ، ليتناول فيما زعم إله السياء \_ تبارك وتعمالي . وهو الذي حاج إبراهيم في ريه ـــ عن وجل \_ وهو أول من ملك الأرض كلها . وملك اَلاَرضُ كَامِا ثلاثة نفر ، تمروذ بن كنمان ، وذو الفرنين واسمـــه الإسكندر فيصر ثم تبع بن أبي شراحيل الحميري ، فلم ابني نمروذ الصرح طوله في السهاء فرسخين فأتاه جبريل \_ عليه السلام \_ في صورة شيخ كبير « فقال : ما تريد » أن تصنع؟ قال : أريد أن أصعد إلى السماء ، فأغلب أهلها ، كما غلبت أهل الأرض ، فقال له جبريل - عايه السلام - : إن يبنك و بين السهاء مسيرة خمسهائة عام، والتي تليها مثل ذلك، وغلظها مثل ذلك، وهي سبع سموات، ثم كل سماء كذلك. فأبي إلا أن يبني، فصاح جبريل - عليه السلام - : صيحة فطار رأس الصرح فوقع في البحر ووقع البقيــة عابهم ، فذلك قــوله ـــ عن وجل : ﴿ فَأَتَّىٰ اَ لَهُ بُسُلِمْهُم مَنْ

<sup>(</sup>١) قبل: من ل، وهي ساقطة من أ -

<sup>(</sup>٢) الأرض : من ل . وهي ساتطة من أ .

 <sup>(</sup>٣) فى لى زيادة : وسلمان بن دارد ، و يلاحظ أنه ذكر أن ثلاثة ملكوا الأرض ثم ذكر أربعة فى ل
 أربعة فى ل

<sup>(؛)</sup> هكذا في أ ، ل ، والأنسب : ﴿ فَقَالَ لَهُ : مَا تُرْبِدُ ﴾ •

تفسير مقساكل ـــ ٣٠

ٱ لْقَوَاعِد ﴾ يعني من الأصل ( خَمَرٌ عَلَيْهِمُ ٱلسِّقْفُ مِن فَوْ قِيهِمْ ) يعني فوقع عليهم البناء الأعلى من فوق رءومهم [ ٢٠٢ ب ] ﴿ وَأَ تَدْهُمُ ﴾ يعني وجاءهم ﴿ ٱ لَهُذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ \_ ٢٦ \_ من بعد ذلك و بعد ما اتخذ النسور وهي الصيحة من جبريل \_ عليه السلام \_ ثم رجع إلى الخراصين في التقديم، فقال سبحانه : ( ثُمُّ يَنُومُ ٱلْفِيسَامَةِ تُحْزِيهِم ) يعني يعسنهم كقوله سبحانه : « يوم لا يخسزي الله النبي والذين آ منوا معــه » يعني لا يعــذب الله النبي والمؤمنين ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَيَّقُونَ ﴾ يعني تحاجون فيهم ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ وهـم الحفظة من الملائكة ﴿ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْدَوْمَ ﴾ يمني الهوان ﴿ وَٱلسُّوءَ ﴾ يعني العذاب ﴿ مَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴾ - ٢٧ - ثم نعتم فقيال : ﴿ ٱلَّذِينَ تَشَرَفَّكُهُمُ ٱلْمُلَكِينَكُهُ ﴾ يعني ملك الموت واعوانه ﴿ ظَالِمِيٓ أَ نَفُسِهُمْ ﴾ وهم سنة ، ثلاثة بلون أرواح المؤمنسين ، وثلاثة يلون أرواح الكافسرين ﴿ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ ﴾ يعسى الخضوع والاستسلام، ثم قالوا: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمُكُ مِن سُومٍ ﴾ يعني من شرك لقولهم فى الأنعبام: « واقه ربنا ماكنا مشركين » فكذبهــم الله ــ عن وجل ـــ ، فردتُ عليهم خزنة جُهنم من الملائكة فقالوا : ﴿ بَلَيْ ﴾ قد عملتم السوء ﴿ إِنَّ ٱ لَّهَ عَلِيمٌ مِنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ - ٢٨ - يعني بما كنتم مشركين، قالت الخزنة لهم : ﴿ فَٱذْخُلُوا ۚ أَبُوا بَ جُهَمُّم خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ منالموت ﴿ فَلْيِئْسَ مَثْوَىٰ ﴾ يعني مارى ﴿ ٱلْمُنْسَكِّلْهِ بِنَ ﴾ ـ ٢٩ ـ عن التوحيد فأخبر الله عنهم في الدنيا ، وأخبر بمصيرهم في الآخرة ، ثم قال تعالى : ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱ نَّقَدُوا ﴾ يعني الذين عبدوا ربهم

<sup>(</sup>١) سورة النحري : ٨ ٠

 <sup>(</sup>۱) -ورة الأنمام : ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) في ١ ، ل : فرد ،

﴿ مَاذَآ أَ نَوْلَ رَبُّكُمْ فَالُوا ﴾ أنول ﴿ خَيْراً ﴾ وذلك أن الرجل كان يبعثه قومه وافدا إلى مكة ، ليانيهم بخبر عهد \_ صلى الله عليــه وسلم ، فيأتى الموسم فيمر على هؤلاء الرهط من قريش الذين على طريق مكة ، فيسألهم عن النبي \_ صـلى الله عليــه وسلم \_ : فيصدونه عنــه لئلا يلقاه ، فيقول : بئس الرجل الوافد أنا لفومي أن أرجم قبل أن ألتي عجدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأنا منه على مسيرة ايلة أو ليلتين وأسمع منمه فيسير حتى يدخل مكة فيلق المؤمنين فيسألهم عن النبي \_ صلى الله عليمه وسلم \_ ، وعن قولمـم ، فيقولون للوافد : أنزل الله \_ عن وجل \_ خيراً بعث رسولاً \_ صلى الله عليــه وسلم \_\_ وأنزل كنا با يأمر فيه بالخير وينهى عن الشرففيهم نزات « وقيل للذين انقوا ماذا أنزل ربكم فالوا خيراً » ثم انقطع الكلام . يقول الله سبحانه : ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ العمل ﴿ في هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا ﴾ لم ﴿ حَسَنَةً ﴾ في الآخرة يعني الجنة ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَة خَيْرٌ ﴾ يعني الجنة أفضل من أواب المشركين في الدنيا الذي ذكر في هذه الآية الأولى يقول الله ... تعالى : ﴿ وَلَنَهُمَ دَارًا لمُنَّقَمَن ﴾ \_ • ٣ \_ الشرك يثني على الجنة ، ثم بين لهم الدار فقال سبحانه: ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُومَهَا تَجْرِي مِن تَحْمِهَا ٱلْأُنْهَارُ ﴾ يعني الأنهار تجرى تحت البساتين ﴿ لَمُدُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ﴾ يعني في الجنان ﴿ كَذَا لِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ آلمُتُقينَ ﴾ - ٣١ \_ الشرك، ثم أخبر عنهم، فقال جل ثناؤه: ﴿ أَ لَّذِينَ ﴾ [ ٢٠٣ أ] ﴿ تَتَوَفُّدُهُمُ ٱلْمُلَلِّيمَكُهُ طَيِّدِينَ ﴾ في الدنيا يعني ملك الموت وحده ، ثم انقطم الكلام ، ثم أخبر سبحانه عن قسول خزنة الحنسة من الملائكة في الآخرة لهسم : ﴿ يَقُولُونَ مَالَكُمْ عَلَيْكُمْ ٱدْخُلُوا ٱلْحَنَّةَ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ - ٣٧ - في دار الدنيا

<sup>(</sup>۱) مكذا في: أ، ل.

<sup>(</sup>۲) مكذاني: أ، ل.

ثم رجع إلى كفار مكة فقــال : ﴿ هَــْلُ ﴾ يعني ما ﴿ يَسْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ مُ ٱلْمُلَكَّةِ كُنُهُ ﴾ بالموت يعني ملك الموت وحده \_ عليه السلام \_ ﴿ أَوْ يَأْ تَيَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ يمنى العذاب في الدنيا ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يمنى هكذا ﴿ فَعَـلَ ٱلَّذِينَ ﴾ يعنى لعن الذين ﴿ مِن قَبْلِهِم م ﴾ ونزل العذاب بهم قبل كفار مكة من الأمم الحالية ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ فعذبهم على غير ذنب ﴿ وَلَـٰكِن كَانُواۤ أَنفُمهُم بَظْلُمُونَ ﴾ - ٣٣ - ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّغَاتُ ﴾ يعني عذاب ﴿ مَا عَبِلُوا ﴾ يعني في الدنيا ﴿ وَحَاقَ بهم ﴾ يعنى ودار بهم العذاب ﴿ مَّا كَانُوا بِه ﴾ بالعذاب ﴿ يَسْتَهُ زُّونَ ﴾ \_ ٣٤ \_ بأنه غير نازل بهــم في الدنيا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ مع الله غيره يعني كفار وَكُمْ اللَّهُ مُا عَبُدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ مِن الآلهة ﴿ نَحْنُ وَلا عَالِمَا وَلَا عَالِمَا وَلَا وَ لا خُرِمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء ) من الحرث والأنعام ولكن الله أمرزا بتحريم ذلك، يقول الله \_ عن وجل \_ : ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يعني هكذا ﴿ فَعَلَ ٱلَّذَينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم الخالية برسلهم كما كذبت كفار مكة ، وتحدريم ما أحل الله من الحرث والأنعام ، فلما كذبوا النبي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ قال الله \_ عن وجل ( فَعَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَائِثُمُ ٱلْمُبِينُ ﴾ - ٢٥ - يقول ما على الرسـول إلا أن يبام ويبين لكم أن الله \_ عز وجل \_ لم يحرم الحرث والأنعام، ثم قال - عن وجل .. : ﴿ وَلَقَـدُ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُـدُوا ٱللَّهَ ﴾ يعني أن وحدوا الله ﴿ وَٱجْتَذِبُوا ٱلطَّـٰذُوتَ ﴾ يعني عبادة الأوثان ﴿ فَيَعْضُم مِّنْ هَــدَى آلَتُهُ ﴾ إلى دينــه ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ﴾ يعنى وجبت ﴿ ٱلضَّادَلَّةُ فَسِرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقَبُهُ ٱلْكُذَّ بِينَ ﴾ - ٣٦ - رساهم بالعذاب الذين حقت عليهم الضلالة في الدنيا يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخاليــة ليحذروا عقوبتــه ولا يكذبوا عدا ـــ صلى الله عليــه وسلم ـــ وقال £74

سميحانه \_ : ﴿ إِنْ تَحْرُصُ عَلَىٰ هُدُ هُمْ ﴾ يا عجد \_ صلى الله عليـه وسلم \_ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مَهْدى ﴾ إلى دين ( مَن يُصُلُّ ﴾ يقول من أضله الله فلا هادى له ﴿ وَمَا لَهُ مِ مَن تُلْصِرِ بَنَ ﴾ - ٢٧ - يعـنى ما نعين من العــذاب ﴿ وَأَفْسَمُوا بَاللَّهُ جَهُدًّا يَمُذَهِم ﴾ يقول جهدوا في أيمانهم حين حلفوا بالله \_ عن وجل \_ يقول الله سبحانه . إن القسم بالله لِحَهْدُ أيمــانهم يعني كفار مكة ﴿ لَا يَبُّمَتُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ فكذبهم الله \_ عن وجل \_ فقال : ﴿ بَلِّي ﴾ يبعثهم الله \_ عن وجل \_ ﴿ وَعَدَّا عَلَيْمُ خَقًّا ﴾ نظيرها في الأنبياء « كما بدأنا أول خلق نعيده » يمول الله تعالى كما بدانهم فحلقتهم ولم يكونوا شيئا ﴿ وَلَمْكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسَ ﴾ يعنى أهل مكذ [ ٢٠٣ ب ] ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ - ٣٨ - أنهم مبعوثون من بعد الموت ، بِهِمْهِمَ اللهُ ﴿ لِيُسِبِّينَ لَهُمْ ﴾ يعنى لبحكم الله بينهم في الآخرة ﴿ ٱلَّذِي يَخْمَلُهُونَ فيه يعني البعث ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفُوآ ۚ ﴾ بالبعث ﴿ أَنُّهُمْ كَانُوا كَسْدْمِينَ ﴾ -٣٩-بأن الله لا يبعث الموتى، ثم قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا قُولُمُنا ﴾ يعنى أمرنا فى البعث ( لِنَيْءِ إِذَآ أَرْدَنْكُ أَن نُقُدولَ لَهُ ) مرة واحدة ( كُن فَيَكُونُ ) - ٠٠ -لا يَدْنِ قُولُه مَرْتِينَ ، ثَمْ قَالَ سَبْحَانُه : ﴿ وَٱلَّذِّينَ هَاجُرُوا ﴾ قومهم إلى المدينسة واعتزلوا بدينهـم من المشركين ﴿ فِي ٱللَّهِ ﴾ وفــروا إلى الله ـــ عن وجــل ـــ ﴿ مِن بَعْدَمَا ظُلُمُ وا ﴾ يعني من بعد ما عذبوا على الإيمان بمكذ نزلت في خمسة نفر: عمار بن ياسر مولى أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي ، و بلال بن أبي ر باح المؤذن ، وصهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان بن النمر بن قاسط، وخباب بن الأرت

<sup>(</sup>١) من ل ، وفي أ : إن المقسم بالله يجهد .

۲) سورة الأبياء : ١٠٤ .

وهو عبـــد ألله بن سعد بن خزيمة بن كعب مولى لأم أنمـــار امرأة الأخنس بن شريق •

﴿ لَنُبُودُ مُ م م ) يعني لنعطينهم ﴿ فِي ٱلدنيا حَسَنَةً ﴾ يعني بالحسدنة الوزق الواسِم ﴿ وَلَأَجْرُ ﴾ يعني جزاء ﴿ ٱلْآخَرَةِ ﴾ يعني الجنة ﴿ أَكْبُرُ ﴾ يعني اعظم مما أعطوه في الدنيا من الرزق ﴿ لَوْ كَانُوا ﴾ يعني أن لو كانوا ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ \_ ١ ٤ \_، ثم نعتهم نقال سبحانه : ﴿ ٱلَّذِينَ صَبُّوا ﴾ على العسذاب في الدنيا ﴿ وَعَلَىٰ رَبُّهُمْ يَتَوَكُّاونَ ﴾ - ٤٢ - يعني و به يثقون ﴿ وَمَا ٓ أَ رَسَلْنَا مِن قَبِلُكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحَى إلَيْهُمْ ﴾ نزلت في أبي جهل بن هشام، والوليد بن المفيرة، وعقبة بن أبي معيط، وذلك أنهـم قالوا في سبحان : « أبعث الله بشرا رسولًا » يأكل ، و يشرب ، وترك الملائكة فأنزل الله مـ عز وجل : « وما أرسلنــا من قبلك » يا عجد -صــلى الله عليــه وسلم « إلا رجالا نوحى إليهــم » ثم قال : ﴿ فَمَا شَمْلُوا أَهْــلَ اَلَّذِ كُو ﴾ يعني النسوراة ﴿ إِن كُنتُمْ لاَ تَعَلَّمُونَ ﴾ ٣٠ عـ بأن الرســل كانوا من البشر فسيخبر ونكم أن الله \_ عن وجل \_ لم يبعث رســولا إلا من الإنس بِمنى ﴿ بِٱلْجَيْنَاتِ ﴾ بالآباتُ ﴿ وَٱلزُّبُرِ ﴾ بِمنى حديث الكتب ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذُّكُو ﴾ يعني الفسرآن ﴿ لُتُمَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَهْمَ مُ مُن رَجِمَ ﴿ وَلَعَلَّهُمْ ﴾ يعني لكي ﴿ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ - ٤٤ - فؤمنسوا ثم خوف كف رمكة نَصَالَ سَبِحَانَهُ : ﴿ أَ فَأَمَنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّفَاتِ ﴾ يعنى الذين قالوا الشرك

<sup>(</sup>١) في ل: رهو اين عبد الله ، إ: رهو عبد الله .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسماء : ١٩٠

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : فسر ﴿ بِالبِينَاتِ رَالُ بِر ﴾ آية ؛ ؛ قبل ﴿ فَاسَالُوا أَهِلِ الذَّكِ إِن كُنَّمَ لانعلمون ﴾ · : r 4 T

( أَنْ يَفْسِفَ ٱللَّهُ رَبِهُمُ ٱلْأَرْضَ ) يعني جانبا منها ( أَوْ يَأْ يَبَهُمُ ) غير الخسف ﴿ ٱلْعَـٰذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ \_ وع \_ يعنى لا يعلمنون أنه يأتيهم منــه ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ ﴾ العذاب ﴿ فَ تَقَدُّمِهُمْ ﴾ في الليل والنهار ﴿ فَكَ هُم بُمُعجزينَ ﴾ - ٤٦ ــ يعــني سابق الله \_ عن وجل \_ بأعمالهــم الخبيثة حتى بجــزيهم بهــا ﴿ أَوْ بَأَخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَرُّفِ ﴾ يقــول ياخذ أهل هــذه القرية بالعــذاب ويترك الأخرى قريبا منها الحي يخافوا فيعتبروا ، يخوِّفهم بمثل ذلك ﴿ فَإِنَّ رَبُّ كُمْ لَرَهُ وَفُّ ﴾ يعني يرق لهــم ﴿ رَّحمُ ﴾ - ٧٤ \_ بهــم حين لا يعجل عليهم بالعةو بة ، ثم وعظ [ ٢٠٤] كفار مكة ايعتبروا في صنعه ، فقـال سبحانه : ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَىٰ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ في الأرض ﴿ يَدَفَّيُّوا طَلَلْهُ عَنِ ٱلْبَدِينِ وَٱلشَّمَا لِل شُجُّدًا ﴾ وذلك أن الشجر ، والبذيان ، والحبال ، والدواب ، وكل شيء ، إذا طلعت عليه الشمس يتحول ظــل كل شيء عن اليمين قبــل المغرب ، فذلك قوله صبحانه: « متفيئوا ظلاله ، يعني تتحول الظل فإذا زالت الشمس ، تحول الظل عن الشهال قبل المشرق كسجود كل شيء في الأرض لله – تعالى – ظله في النهار سجدا ( لَّهُ ) يَقَـُولُ ﴿ وَهُمْ ذَا خِرُونَ ﴾ \_ ٨٤ \_ يعنى صاغرون ﴿ وَ لَّهَ يُسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَدُوَ تِ ﴾ من الملائكة ﴿ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَاَّبَّهِ ﴾ أيضا يسجدون •

« فال : فال مقاتل ـ رحمه الله ـ : إذا فال : « ما فى السّمُوات » يعنى • ن لملانكة وغيرهم وكل شىء فى السهاء ، والأرض ، والحبّال ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ شىء فى الأرض . وإذا قال : و من فى السّموات » يعنى كل ذى روحٍ من

<sup>(</sup>١) مكذا في | ، والقول كله ليس في ل ه

الملائكة ، والآدميين ، والطير ، والوحوش ، والدواب ، والسباع ، والهوام ، والحيتان . في المساء ، وكل ذي روح أيضًا ، يسجدون .

ثم امت الله الملائكة فقال : ﴿ وَوَا لَمُلَائِكُةُ ۗ وَهُمْ لَا نَسْنَكُمْرُونَ ﴾ - ٤٩ - يعني لايتكبرون عن السجود ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْ قَهُم ﴾ الذي هو فوقهم لأن الله – تعالى – فوق كل شيء، خلق العرش، والمرش فوق كل شيء ﴿ وَيَفْعَـلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ . . . . و وَقَالَ آللهُ لَا تَتَخَذُوآ إِلَيْهَنْ آشَيْنَ ﴾ وذلك أن رجلا من المسلمين، دعا الله \_ عن وجل \_ في صلاته، ودعا الرحن . فقال رجل من المشركين : أليس يزعم عهد \_ صلى الله عليــه وسلم \_ وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو ربين اشين . فأنزل الله \_ عن وجل \_ في قوله : «لا تتخذوا إلهين اثنين» ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَيْهُ وَاحَدُّ فَمَا يُسْرَى فَمَّا رُهُبُونَ ﴾ - ٥١ - يعنى إياى فخافون في ترك التوحيد فن لم يوحد فله النسارثم عظم الرب \_ تبارك وتعالى \_ نفسه من أن يكون معه إله آخر. فقال \_ عز وجل \_ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰـُوا تَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الخلق عبيده وفي ملكه ﴿ وَلَهُ ٱلَّذِينُ وَاصِبًا ﴾ يعني الإسلام دائما ﴿ أَ فَغُيْرَ ٱللَّهُ ﴾ من الآلهة ﴿ تَشُقُونَ ﴾ - ٥٢ - يعني تعبدون يمني كفار مكة ثم ذكرهم النعم . فقــال سبحانه : ﴿ وَمَا بِكُمْ مَن يُعْمَةً فَيِمَنَ ٱللَّهِ ﴾ ليوحدوا رب هذه النعم يعني بالنعم الخير ، والعافية ﴿ ثُمُّ إِذَا مَسَّكُمُ

<sup>(</sup>١) النص من أ ، وهو ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ ، ل

<sup>(</sup>٣) هكذا في أ • وفي ل : لأن الله فوق كل خلق على العرش .

وقد أتهم مقاتل بالتشبيه والتجسيم ، وانظر ما كتبته في الدراسة عن مقاتل وعلم الكلام .

الشُرُ ) يهنى الشدة وهو الجوع، والبلاء وهو قط المطار بمكة سبع سنين ( فَالِنَّهِ عَلَيْهُ ) ـ ٣٥ ـ يهنى تضرعون بالدءاء لاتدعون غيره أن يكشف عنكم ما نزل بحم من البلاء والدعاء حين فالوا في «حسم ، الدخان : « ربّ اكشف عنا السذاب إذا مؤمنول » يهنى مصدفين بالتوحيد ( ثُمَّ إذَا كَيْفَ الشَّرَ مَنْكُم برَقِهم بهنى الشدة وهو الجوع ، وأرسل الدياء بالمطر مدراوا ( إذَا فَرِيقٌ مِنْكُم برَقِهم في يُشْرِكُونَ ) ـ - ١٥ - يمنى يتركون التوحيد فق \_ تصالى \_ [ ٢٠٤ ب ] يمنى الثلا بمدون غيره وقد وحدوه فى الضر ( لِيَكْتُورُ وا يَمَا اَلْفَرَ عَمْم ) يمنى لا تكبر والخصب فى كشف الضرعنهم هو الجوع ( فَنَاتِهم الله بعدوا ) إلى جالكم فللا ( فَسُوتُ تَعَلَّمُ وَنَ ) ـ ٥٥ - هذا وعيد نظيرها في الروم ، والراهم ، والمنكورث .

( وَيَجْمَلُونَ } يعنى و يصفون ( لما لا يَمَلُسُونَ ) من الآله أنها المهة ( يَصِيبًا ثِمَّا رَزَفْسَنُهُمْ ) من الحرث والأنعام ( يَا لَقَ ) فل لهم يا عجد : والله ( لَنَسْفَانُ ) في الآخرة ( عَمَّا كُنتُمْ تَفْدَرُونَ ) - ٥٦ - من زعمة أن الله أمرتم بتحريم الحرث والإنصام ، ثم فال يعنيهم : ( وَيَجْدَلُونَ ) بعني و يصفون

<sup>(</sup>١) سورة الدخان : ١٢.

<sup>(</sup>٢) في إ : مصدقون ، ل : مصدقين .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ٢٤ من سورة الروم وهي : ﴿ لِيَكْفُرُوا مِمَا ٱلَّيْنَاهُمْ فَتَمْتُمُوا فَسُوفَ أَمْلُمُونَ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٤) يشر إلى الآيات الأخيرة من سورة إبراهيم من ٤٣ إلى ٥ ه فى خنام السورة حيث يقول سبعانه : ﴿ هَذَا يَلاحُ لِقَاصَ ولينذروا به وليضوا أنّمياً هو إله واحد وليذكم أوله الألباب ﴾ •

<sup>(</sup>ه) يشير إلى ٢٦ من سورة المستكبوت وهي ﴿ ليكفروا بما آنيناهم ولينمندوا قسوف يعلمون › . كا رود هذا الرهيد في سورة المسائدة ١٤ ، والأنما : ١٦ ، والحجر : ٢ ، ٩٦ ، والنعل: ٤٠٠ والفرقان : ٢٤ ، والعماقات : ١٧٠ ، والكاثر : ٣ ، ، ؛

<sup>(</sup>١) فى أ : يا مجد — صلى الله عليه وسلم ، ل : ياعمد "

( للهَ ٱلْبَدَات ) حين زعموا أن الملائكة بنات الله ـ تعالى ( سُبِحَـٰلـنَـهُ ) نزه نفسه عن قولهم ثم قال . عز وجل .. : ﴿ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ \_ ٧٥ ـ من البنين ، ثم أخبر عنهم فقــال سبحانه : ﴿ وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بِٱلْأُنثَىٰ ﴾ فقبل له ولدت لك ابنـة ﴿ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا ﴾ يعني متغيرا ﴿ وَهُــوَ كَظِيمٌ ﴾ - ٥٨ -يمني مكرُو بَا ﴿ يَسَوْ رَى ٰ ﴾ من القوم ﴿ مِن سُوءٍ مَا بُشَمْرٍ بِهِ ﴾ يعني لا يريد أن يسمع تلك البشري أحدا ، ثم أخبر عن صنيمه بولده فقال سبحانه : ﴿ أَ يُمسَّكُهُ (٢) م. وأما الله فقد علم أنه صانع أحدهما لا محالة ﴿ أَمْ يَدُسُهُ ﴾ وهي حيــة ﴿ فِي ٱلرُّمَابِ أَلَا سَاءَمَا يَحْكُمُونَ ﴾ ــ ٥٩ ــ يعني ألا بئس ما يقضــون حين يزعمون أن لى البنات وهم يكرهونها لأنفسهم، ثم أخبر عنهم فقال سبحانه : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمُنُونَ بِمَا لَآخَرَة ﴾ يعني لا يصدة قون بالبعث الذي فيمه جزاء الأعمال ﴿ مَشَلُ ٱلسَّمُوعِ ﴾ يعني شميه السوء ﴿ وَ لِلَّهُ ٱلْمُنْسَلُ ٱلْأُفَّلَىٰ ﴾ لأنه -تَبَارِكُ وَتَعَالَى -- رَبَّا وَاحْدَ ، لا شر يَكُ له ، ولا وَلد ﴿ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ﴾ في مالكه جل جلاله ، لقولهم إن الله لا يقدر على البعث ، ﴿ ٱلْحَسَكُمُ ﴾ - ٢٠ ـ فى أمره حَكَمَ البَعْث ؛ ثم قال – عز وجل – : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اَ لَهُ ٱلنَّـاسَ ﴾ يعمى، كفار مكة ﴿ يُظلُّم مِمْ ﴾ يعني بما عملوا من الكفر والتكذيب، لعجل لهم العقوبة، ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَا آيَّة ﴾ يعني فوق الأرض من دابة بعني يقحط المطر فتموت الدواب ﴿ وَلَذِيكِن يُؤَرِّرُهُمْمْ إِلَى أُجَلِ مُسَمَّى ﴾ الذي وقت لهم في اللوح المحفوظ ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مَ ﴾ يعني وقت عذابهم في الدنيا ﴿ لَا يَسْتَثَيْخُ رُونَ

<sup>(</sup>١) ني ١ : . كروب .

<sup>(</sup>٢) هكذا في أ ، ل . النَّسِ : تأخيرها إلى ختام الآية .

سَاعَةً وَلَا يَسْــَنَّـ قَدْمُونَ ﴾ - ٦٦ - يعــني لا يتأخرون عن أجلهــم حتى يعـــذبوا في الدنيا ﴿ وَيَجْمَـٰلُونَ ﴾ يعني و يصفون ﴿ لَنَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ من البنات يقولون لله البنات ، ﴿ وَتَنصِفُ ﴾ يعني وتقــول ، ﴿ أَلْسِنَةُمْمُ ٱلْكَذَبَ ﴾ بـ ﴿ أَنْ لَمَهُمُ ٱلْحُنْسَىٰ ﴾ البنين وله البنات، ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ قسما حتما ، ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلمَّارُ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴾ .. ٦٢ ــ يعني متروكون في النار لفولهم فله البنات ، ﴿ نَمَا لَلَّهِ ﴾ يعني والله ﴿ لَفَـٰدُ أَرْسَلُمُنَا ۚ إِلَىٰٓ أَتَمَ مِن قَبْسِلِكَ ﴾ فكذبوهم ﴿ فَزَيْنَ لَهُـٰمُ ٱلشَّيطُلُنُ أَعْمَ لَلَّهُم ﴾ الكفر والتكذيب [ ٢٠٠ ] ﴿ فَهُو وَ لِيُّهُمْ ٱلْبَدُومَ ﴾ يعني الشيطان وليهــم في الآخرة ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِــمُ ﴾ ـ ٦٣ ـ يعني وجيــع ﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَــا عَلَيْكَ ﴾ يا عجد — صلى الله عليــه وسلم — ﴿ ٱ لِّكَتَـابَ ﴾ يعنى الفــرآن ﴿ إِلَّا لِتُبِينَ لَمُهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فيــه ﴾ وذلك أن أهل مكم اختلفوا في الفــرآن فآمن به بعضهم وكفر بعضهم ﴿ وَهُدِّى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ من العــــذاب لمن آمن بالقرآن فذلك قوله : ﴿ لِّهَوْ م يُؤْ مُنُونَ ﴾ \_ ٦٤ \_ يمني يصدقون بالفرآن أنه جاء من الله ـ عز وجل ـ ثم ذكر صنعه ليعرف توحيده فقال تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ﴾ يعني المطر ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْمُمَا ﴾ بالنبات ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآيَةً ﴾ يقول إن في المطر والنبات لعبرة وآية ، ﴿ لِّقَوْمِ يَسْمَهُونَ ﴾ - 70 - المواعظ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلَمِ لَعِبْرَةً ﴾ يعمى النفكر ﴿ نُسْفَيكُمْ تَمَّا فَي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَّبَنَّا خَالِصًا ﴾ •ن الفسذر ﴿ سَآ يُغَا لِلشَّدْرِبِينَ ﴾ - ٦٦ ـ يسيغ من يشر به وهو لا يسيغ الفرث والدم ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلشَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَخْسِلُونَ مَنْهُ سَكَّرًا ﴾ يعنى

بالثمرات الأنها جماعة ثمن بعنى بالسكر ما هرم من الشراب ممى يسكرون من ثمره يعنى المنحل و الأعتاب ( و رِزْقًا حَسَنًا ) بعنى طيبا نسخها الآية التى في المماآدة كقوله ح من وجل ح : « فرضا حَسَنًا » يعنى طبية بهن أنفسهم ، بما لا يسكر منها من الشراب و ثمرتها فهدا الرزق الحسن ، ثم قال سببحانه : ( إنَّ في ذَا لِكَ لَمَ قَلُونُ مِن يَعْفَوُنُ ) ح ٦٠ - يعنى فيا ذكر من اللبن والمحمال أمرة القوم بعقلون لا يقر في وجل ح من قال: ( وأو حَن رَبُك إلى النشول ) إلها أما من الله وحيد الله حمن وجل ح ثم قال: ( وأو حَن رَبُك إلى النشول ) إلها أما من الله وعلى المشرور في المحمول أن الشير وعلى الشير أن كل الشير الشير أن المحمول عنها يونون من البيوت ( ثُمُ كُلِي مِن كُلِ الشَّمر الي الله عنها يونون أن الشير الشير الشير الله الله عنها الشير ( ذُلُلاً ) لأن أن أن الله عنها لا يختل الشجر ( ذُلُلاً ) لأن الله عنها عنها الشير ( ذُلُلاً ) لأن الله عنها الله عنها المؤمن أنهرات الله عنها المؤمن أنهرات الله عنها المنها المؤمن أنهرات الله عنها الله المن الله المنها الأوجاع ( إنْ في ذَا لِكَ لاً يَخْ ) بعنى فيا ذكر من أمن المن المنا المناء المن الأوجاع ( إنْ في ذَا لِكَ لاً يَخْ ) بعنى فيا ذكر من أمن المن المناء المن الأوجاع ( إنْ في ذَا لِكَ لاً يَخْ ) بعنى فيا ذكر من أمن المن المناء المن الأوجاع ( إنْ في ذَا لِكَ لاً يَخْ ) بعنى فيا ذكر من أمن المن المناء المن الأوجاع ( إنْ في ذَا لِكَ لاً يَدْ ) بعنى فيا ذكر من أمن

<sup>(</sup>١) من أ ، وفي ل : يعنى بالتمرات لأنها جماعة ، فكلمة ﴿ ثمر > في أ ، ليست في ل ،

<sup>(</sup>٣) يشير إلى توله تدال : « با يا الذين آمنوا إنما الخبر داليسر والأنصاب والأؤلام رجس من عمل الشيطان فاجتذره الملكم تفامنون . إنما يريد الشيطان أن يوقع جنكم السدة أرة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر أفته وعن العلاة فهل أنثم مشهون » سورة المنائدة : ٩٠ . ٩١ .

والآيتان تفيدان تحريم الخرتحريما ناطعا لأنهما ذكرا أن الحر وجس من عمل الشيطان وأمم الله باجتنابها ونهى عن شربها ، وسلك أبلغ الأساليب فى الزيرعنها و بيان تحريمها .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٤٥ ع المائدة : ١٦ ، الحديد : ١٨ ، النفاين : ١٧ ، المزمل : ٢٠ ،

<sup>(</sup>٤) ني ١ ، ل : يه ، والأنسب : يه .

<sup>(</sup>٥) من ل ۽ وفي ا ۽ من الثمار واللبن .

<sup>(</sup>١) فى ل: إلمام ، 1: إلما ما .

<sup>(</sup>٧) من ل، وفي إ : ية الم

النحل وما يخرج من بطونها لعـبرة ﴿ لِّقَوْمَ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ ـ ٦٩ ــ في توحيد الله ــ عن وجل ــ ثم قال سبحانه : ﴿ وَ آ لَهُ خَلَفَكُمْ ﴾ ولم تكونوا شــيئا لتعتروا في البعث ﴿ ثُمُّ يَسَوَّفُنكُمْ ﴾ عند آجالكم ﴿ وَمِسْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى ۚ أَرْدَلِ ٱلْمُعْدِرِ ﴾ يمني الهدرم ﴿ لِكُنَّ لَا يَمْلُمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلْمٌ ﴾ بالبعث أنه كائن ﴿ فَيدِيرً ﴾ - ٧- يعني قادرا عليه ﴿ وَآلَةُ وَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرَّزْقِ ﴾ يعنى جعل بعضكم أحرارا ، و بعضكم عبيدا فوسع على بعض الناس وقتر على بعض ( فَكَ ٱلَّذِينَ فُيضَلُوا ) يعني الرزق من الأموال ﴿ بِرَآدِي رِزْفِهِم ﴾ [ ٢٠٠ ] يفول برادى أموالهم ﴿ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ ﴾ يعنى عبيدهم يقول أفيشركونهم وعبيدهم في أموالهم ( نَهُمْ فِيهِ سَوآ عُ ) فيكونون فيه سواء، إنهم قوم لايعقلون شيئا ﴿ أُ قَسِنْهُ مَا أَلَّهَ يَجْمَدُونَ ﴾ \_ ٧١ \_ يعـني ينكرون بأن الله يكون واحدا لا شريك له وهو رب هذه النعم، يقول : كيف أشرك الملائكة وغيرهم في ماكي وأنتم لا ترضون الشركة من عبيدكم في أموال فكما لا تدخلون عبيدكم في أموالكم فكذلك لا أدخل ممي شريكا في ملكي وهم عبادي ، وذلك حين قال كفار مكة في إحرامهم : لبيسك لاشريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه ، وما ملك ، نظارها في الروم : « ضرب لكم مشــلا من أنفسكم . . . » إلى آخر الآيُّهُ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ يقدول بعضه من بعض ﴿ وَجَعَلَ لَـكُم مِن أَزُوا جِمُحَ بَسِينَ وَحَفَدَةً ﴾ يعني بالبنين الصغار والحفدة الكفار يحفدون أباهم بالحدمة وذلك أنهم كانوا في الحاهلية تحدمهم أولادهم قال ـ عز وجل ـ :

<sup>(</sup>١) في ا : نادر ، ل : نادرا .

<sup>(</sup>٢) هكذا في أ ، ل ، والأنس : يعني في الزق من الأموال .

<sup>(</sup>٢) في أ : سواء ، ل : سوا . . . (؛) من ل ، وفي أ : إلا ثم يك .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : ٢٨ .

﴿ وَرَزَقَكُمْ مَنَ ٱلطَّيْهَاتِ ﴾ يعني الحب والعسل ونحوه وجعل رزق غيركم من الدراب والطير لا يشبه أرزافكم في الطيب والحسن ﴿ أَفَهَا لَبَهُ طَل يُؤْمِنُونَ ﴾ يعنى أفبالشيطان يصدقون بأن مع الله – عز وجل — شريكا ﴿ وَ بِنَعْمَةَ ٱللَّهَ ﴾ الذي أطعمهم من جوع وآمنهــم من خوف ﴿ هُمْ يَكْنُفُرُونَ ﴾ ــ ٧٧ ــ بتوحيد الله أفلا يؤمنون برب هذه النعم فيوحدونه ثم رجع إلى كفار مكة ثم ذكر عبادتهم الملائكة ، فقال سبحانه : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ أَنَّهَ مَا لَا ءَلْكُ ﴾ يعني ما لا يقدر ﴿ لَمُهُ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَا وَاتِ ﴾ يعني المطر ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ يعني النبات ﴿ شَيْشًا ﴾ منه ﴿ وَلَا يُسْتَطيعُونَ ﴾ \_ ٧٣ \_ ذلك ﴿ فَلا تَغْرَبُوا للهَ ٱلأَمْدَالَ ﴾ يتني الأشباه فلا تصفوا مع الله شريكا فإنه لا إله غيره ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ أن ليس له شريك ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ \_ ٧٤ \_ أن لله شريكا ، ثم ضرب للكفار مثلا لِيعتبروا فقال : ﴿ « ضَرَبَ ٱ لَنَّهُ مَشَلًا عَبْدًا تَمْنُلُوكَمَا لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ » ﴾ من الحير والمنفعة في طاعة الله ــ عن وجل ــ نزلت في أبي الحواجر مولى هشام بن عمرو ابن الحارث بن ربيعة الفرشي من بني عامر بن اؤى يقول فكذلك الكافر لايقدر أن ينفق خيرا لمعــاده ، ثم قال ـــ عن وجل ـــ : ﴿ وَمَن رَّزَقَمْنَاـــُهُ مَنَّا رِزْقًا حَسَنًا ﴾ يعني وإسما وهو المؤون هشام ﴿ فَهُو يُنفِقُ مَنْهُ ﴾ فيما ينفعه في آخرته ﴿ يَمِرًّا وَجَهُــرًا ﴾ يعني علانيــة ﴿ هَــلْ يَسْتُونَ ﴾ الكافــر الذي لا ينفق خيرا

<sup>(</sup>١) ﴿ ضَرَبِ اللَّهُ مِثْلًا عَبِدًا عَلَوْكًا ﴾ : ساقط من أ ٠

<sup>(</sup>٢) في أ : عمر ٠

لمماده ، والمؤمن الذي ينفق في خبر لمعاده ثم حمعهم فقال تمالى : ﴿ ٱلْحَمْـُدُ لَّهُ بَلْ أَكُثْرُهُمْ لَا يَمُمْكُونَ ﴾ - ٧٥ ـ بتوحيد الله \_ عن وجل \_ ثم قال سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ ٱ لَلَّهُ ﴾ يعني وصف الله مشـلا آخر لنفســه \_ عن وجل \_ والصنيم ليعتبروا فقـال [٢٠٦] : « وضرب الله » ( مَشَـالًا ) يعني شــبها ( رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا ۚ أَبِهُمُ ۗ ﴾ يهني الأخرس الذي لايتكلم وهو الصنم ﴿ لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ من المنفعة والخير ﴿ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مُولَّـٰكُ ﴾ يعنى الصنم عيال على •ولاه الذي يعبده ينفق عليمه و يكنه من الحسر والشمس و يكنفه ﴿ أَ يُمَٰكَ بُوَجِّهُمْ ﴾ يقول أينمًا يدعوه من شرق أو غرب من ليل أو نهار ﴿ لَا يَدُّا تِ بَخَـٰيرٍ ﴾ يقول لا يجيئه بخير ﴿ هَلْ يَسْدَنُونِي هُوَ ﴾ يعني هـذا الصنم ﴿ وَمَن يَأْمُنُ بَا لَعَـدُل ﴾ يعـني الرب نفسمه \_ عن وجل \_ يام بالتوحيسد ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَسِمٍ ﴾ - ٧٦ - يعنى الرب نفسمه \_ عن وجل \_ يقول أنا على الحق المستقم ويقال أحدَّ الرجلين عثمان بن عفان \_رضوان الله عليه\_ والآخر أبو العاص س أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن زهرة ﴿ وَ للَّهَ غَيْثُ ۖ ٱلسَّمَـٰ لُـوَا تَ وَ ٱلْأَرْضِ ﴾ وَذَلَكَ أَنْ كَفَارَ مَكَةَ سَأَلُوا الَّذِي \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ مَتَى السَّاعَةُ؟ فأنزل الله - عز وجل - «وله غيب السموات والأرض» وغيب الساعة للسر ذلك إلى أحد من العباد ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَا ٓ أَمْرُ ٱلسَّاعَةَ ﴾ يعني أمر تاتي يعني البعث ﴿ إِلَّا كَأَمْ جِ أَلْبَصَرِ ﴾ يعني كرجوع الطــرف ﴿ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ يقول بل دو

<sup>(</sup>۱) وفى البيضارى : ( وقل ما يشرك به بالخوك الداجز من التصرف رأما ومثل نقسه بالحر المالك الذى رزقه الله ما لا كثيرا أفهو يتصرف رينق منت كيف شاء واحتج بامتناج الإشراك والندوية بينهما مع تشاركهما فى الجذبية والحافزية على استناع الندوية بين الأسنام الى هى أيجز الحافزات و بين المشافئ المقادومل الإطلاق وقبل هو تمثيل الكافر الحقول والثرن الموافئ) . ( وهذا قول مقاتل ) .

أسرع من لمسح البصر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من البعث وغيره ﴿ فَمَديُّرُ ﴾ ـ ٧٧ ـ ﴿ وَآلَتُهُ أَخْرَجُكُم مَن بُطُون أُمَّهَـٰ تَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَـدِيثًا ﴾ فعلم جمد ذلك الجهـل ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْسُدَةَ ﴾ يعني القـلوب ﴿ لَمَا لَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ ٧٨ ـ رب هذه النعم \_ تعالى ذكره \_ في حسن خلقكم فتوحدونه ثم وعظ كفار مكة ليعتبروا فقــال \_ عن وجل : \_ ﴿ أَلَّمْ يَرُواْ ﴾ يعني الا ينظمروا ﴿ إِلَى ٱلطُّيرُ مُسَخِّرًا تِ فِي جَوِّ ٱلسُّمَا ۗ ﴾ يعني في كيد العماء ﴿ مَا يُمْسَكُنُهُنَّ ﴾ عند بسط الأجنحة وعند قبضها أحد ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ تبارك وتعــالى ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآ يَدَتِ ﴾ يعــنى إن في هـــذه لعبرة ﴿ لِّيقُومُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ـ ٧٩ ـ يعـنى يصدقون بتوحيــد الله \_ عن وجل \_ ثم ذكرهم النعم فقــال ســبحانه : ﴿ وَٱللَّهُ جَمَّلَ لَـكُمْ مَن بُيُوتِكُمْ سَكَنًّا ﴾ تسكنون فيه ﴿ وَجَمَلَ لَـكُم مَّن جُلُود ٱلْأَنْصَلِم بُيُوتًا ﴾ يعني مما على جلودها من أصوافها ، وأو بارها ، وأشــمارها تتخــذون منهــا بيوتا يعنى الأبنيــة والخيم ، والفساطيط ، وغيرها ﴿ تَسْتَخَفُّونَهَا ﴾ في الحمل ﴿ يَوْمَ ظَعَنْكُمْ ﴾ يعني حين رحلتكم وأسفاركم وتستخفونها ﴿ وَيَوْمَ إِ قَامَتُكُمْ ﴾ - بين تفيمون في الأسفار وتستخفونها يعني الأبيات التي تتخذونها ولا يشق عليكم ضرب الأبنية ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَصُوَا فَهَا ﴾ يعني الضان ﴿ وَأَ وْبَارِهَا ﴾ يعني الإبل ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ يعني المعز ﴿ أَ ثَمَانًا ﴾ يعني الثياب التي تتخذ منها ﴿ وَمَتَنْعُمَّا إِلَىٰ حِينِ ﴾ ـ ٨٠ ـ يمنى بلاغا إلى أن تبلى، ثم قال: ﴿ وَاَ لَقُهُ جَعَلَ لَـكُم يَمًا خَلَقَ ظِلَـٰلًا ﴾ يعنى البيوت والأبنية ﴿وَجَعَلَ لَـكُمْ مَنَ ٱلْحُبَالَ أَكْسَلْنَا ﴾ لتسكنوا فيها يعني البيوت والأبنية [ ٣٠٦ ب ] ﴿ وَجَمَلَ لَكُم سَرَ بِيلَ تَـقيكُمُ ﴾ یسی الفصص تفیکم (آ لحرّ ) یسی من الکتان، والفطان، والصوف (وَمَسَرْ بِیلَ
تَمِیکُمْ بَاْسَکُمْ ) من الفتل والجواحات یسی درع الجدید بإذن الله \_ عن وجل
\_ ( کَذَا لِكَ ) یسمنی همکذا ( یُمِیْ فِصَتَهُ عَلَیْکُمْ لَمَسْکُمْ کَسُلُمُونَ ) \_ ٨٠یسی لکی تسلموا نظیرها فی سنیا، والانها، «وملمناه صنمة لبوس لکم لتحصینکم
من باسکم فهل اتم شاکرون » یسی فهل اتم علصون لکی تخلصوا البه بالتوحید
( فَإِن تَوَلُّوا ) یقول فإن اعرضوا عن التوحید ( فَإِنَّمَا مَلْیُلُکُ ٱلْبَلْمُنُمُ 
لَمُهُمْ اَنْ الله عِنْ عَلَیْ وَسِلْمِ اللهِ عَلیْهُ وَسِلْمَ \_ الله واحد لاشریك له .

( يَعْرِفُونَ يَعْمَدُ اَللَهِ ﴾ الذي ذكرهم في هؤلاء الآيات من قوله ... همز وجل ... : « جمل لكم من جوتكم سكتا ... » إلى أن قال « ... لعلكم تسلمونُ » فتعرفون هذه النهم أنها كلها من الله حد عز وجل ... وذلك أن كفار مكة كانوا إذا سئلوا من أعطاكم هـــذا الخير ، قالوا : الله أعطاناً ، فإن دعوا إلى الترحيد

 <sup>(</sup>۱) في حاشية أما يأتى: في القطن ثلاث لغات ضم الطاء و إسكانها وتشديد النون مع الضم الطاء
 أيضا وشبيه الجنن والبدن .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الآيات: ١٥ ، ١٩ ، ٢٧ ، ١٨ ، ١٩ من سورة سبأ .

 <sup>(</sup>٦) سررة الأنياء الآية : ٨٠ رايس في سررة سبأ ما يما ثل هذه الآية في الفظ ، ر إن كانت
 الآيات ١٥ - ١٩ تقرب منها في المدني .

 <sup>(</sup>٤) الآيتان ٨٠ ، ٨١ من سورة النحل وهما :

ورافة جعل الح من بروتكم كدًا ، وجعل لكم من جلود الأنمام بيوتا تستخفونها بورع طمنكم و يوم
 الماستيخ ومن أصوافها وأوجارها وأصارها أثاثا ومتاحا إلى مين . والله جمل لكم عمل خائق ظالالا رجعل لكم من إليل أثقاف بهم أسمال تقليكم الحبر ومراجل تقديكم بأمكم كذلك بهم نسمته عليكم لسلكم تسلمون .

للذي أعطاهم ، قالوا إنمـا ورثناه عن آبائنا ، فذلك قوله ــ عن وجل ــ : ﴿ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَالْهِرُونَ ﴾ ـ ٨٣ ـ بتوحيد رب هــذه النمــم \_ تعالى ذكره \_ ثم قال \_ جل اسمه : ﴿ وَ يَوْمَ نَسْمَتُ مِن كُلِّي أُمَّةٍ شَهِبدًا ﴾ يعنى نبيها شــاهـدا على أمته بالرســالة أنه بلغهـــم ﴿ ثُمَّ لَا يُؤذَنُّ لَّلَذِينَ كَنَفَرُوا ﴾ ف الاعتذار ﴿ وَلا هُـمْ يُسْتَعْتُبُونَ ﴾ - ٨٤ - نظميرها « يوم لا ينفسع الظالمين معذرتهــم » ﴿ وَإِذَا رَّمَّا ﴾ يعنى وإذا عاين ﴿ ٱلَّٰذِينَ ظَلَسُوا ﴾ يعنى كفــروا ﴿ ٱلْعَــَذَابَ ﴾ يعنى النـــار ﴿ فَــَلا يُحَفَّفُ عَنْهُــم ﴾ يعنى العـــذاب ﴿ وَلَا هُمْ يُنظَــرُونَ ﴾ ـ ٨٥ ـ يمــني ولا يناظر بهــم فذلك قـــوله ــ ســبحانه : « يوم لا ينفع الظالمين معذرتُهمْ » ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ ﴾ من الأصمنام اللات ، والعزى ، ومناة ، ﴿ قَا لُوا رَبُّنَا هَـٰٓٓ أَوُلًا ۚ شُرَكَا وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّمَا نَدْعُمُو مِن دُونِيكَ ﴾ يعنى نعبـد مر. دونك ﴿ فَأَلْفَـوْا إِ لَنْهِيمُ ٱلْفُولَ ﴾ فردت شركاؤهم عليهم القول ﴿ إِنْسُكُمْ لَكَسْدِ بُونَ ﴾ - ٨٦ -ماكنا لكم آلمة ﴿ وَأَ لْقُوا إِلَى آلَّهُ يَوْمَثِهُ ٱلسَّلَّمَ ﴾ يعني كفار مكة استسلموا له وخضموا له ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ في الآخرة ﴿ مَّا كَانُوا يَفْـتَرُونَ ﴾ ــ ٨٧ ــ يعنى يشركون من الكذب في الدنيا بأن مع الله شربكا ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بتوحيد الله ﴿ وَصَدُّوا عَن سَيِيلِ ٱ لَّهِ ﴾ يعني منعوا النهاس من دين الله الإسلام وهم القادة في الكفسر يعني كفار مكة ﴿ زُدْنَكُهُمْ مَدَابًا فَوْقَ ٱلْمُمَذَابِ مِمَا كَمَا نُوا يُفْسدُونَ ﴾ \_ ٨٨ \_ يعني يعملون في الأرض بالمعاصي وذلك أنه يجرى من تحت العــرش على رءوس أهل النـــار خمسة أنهار من نحاس ذائب . ولهب من نار .

(١) في أ : ثم قال .

<sup>(</sup>١ – ٣) ســورة فافر الآية ٢٥ رتباءها : ﴿ يَوْمُ لَا يَعْمُ الظَّالَمِينَ مَعْدَرْتُهُمْ وَهُمُ اللَّمَةُ وَهُم سو. الدار> ﴿

نه ان مجر بان على مقدار نهار الدندا و ثلاثة أنهار على مقيدار ليل الدنيا فتلك الزيادة [ ٢٠٧ أ ] فذلك قوله سبحانه : « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنصران » ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيـدًا عَلَيهم مِّن أَ نَفُسهم ﴾ يعني نبيهم وهو شاهد على امته أنه بلغهم الرسالة ﴿ وَجِئْمَنَا بِكَ ﴾ ياعجد ﴿ شَهِيدًا عَلَىٰ هَــَـؤُكَّ ۗ ۗ ﴾ يعني أمة عد – صلى الله عليـه وسلم – أنه بلغهم الرسالة ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَـٰكِ بِلْبِيَانَا لِكُلِّ شَيْءَ ﴾ من أمره ، ونهيــه ، ووهده ، ووعيده ، وخبر الأمم الخالية وهذا القرآن ﴿ وَهُدِّن ﴾ من الضلالة ﴿ وَوَحْمَـةً ﴾ من العذاب لمن عــل به ﴿ وَ بُشْرَىٰ ﴾ يعـنى ما فيه من الشـواب ﴿ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ - ٨٩ - يعـنى المخلصين . ﴿ إِنَّ آمَةَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ ﴾ بالنوحيسد ﴿ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ يعنى العفو عن الناس ﴿ وَ إِينَاءَ ﴾ يعني وإعطاء ﴿ ذِي ٱ لُقُرْبَىٰ ﴾ المــال يعني صلة أمــرابة الرجل كقوله : « وآت ذا القربي حقه » يعني صلته، ثم قال سبحانه : ﴿ وَيَنْهُىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴾ يعني المعاصي ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ يعني الشرك وما لا يعــرف من القول ﴿ وَٱلْبَنِّي ﴾ يعني ظلم الناس ﴿ يَمِنُطُكُمْ ﴾ يعني يؤد بَكُم ﴿ لَمَلْكُمْ تَذُّكُونَ ﴾ ـ . ٩ ـ يعني لكي تذكروا فتتأدبواً . ألى نزلت هذه الآية عكمة قال أبو طالب ان عبــد المطلب : يا آل غالب اتبعوا عبدا ـــ صلى الله عليــه وسلم – تفلحوا

<sup>(</sup>١) سورة الرحن : ٣٥٠

<sup>(</sup>۲) ن ا : « مدى ، ٠

<sup>(</sup>٣) في أ : صلته .

<sup>(</sup>٤) سورة الإمراء : ٢٦ .

<sup>(</sup>ه) في أ : فيناديوا ه

<sup>(</sup>٦) في أ ، ل ؛ غالب ، ولعلها محرفة عن طالب .

وترشدوا والله إن ابن أخى ليأمر بمكارم الأخلاق ، و بالأمر الحسن ، ولا يأمر إلا بحسن الأخلاق ، والله لئن كان عهد \_ صلى الله عليه وسلم \_ صادقا أوكاذبا ما يدعوكم إلا إلى الخبر ، فبلغ ذلك الوليد بن المفيرة فقال : إن كان عهد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قاله ، فنعم ما قال ، و إن إلهه قاله ، فنعم ما قال ، فأتنا بلسانه ولم يصدق عدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ عما جاء مه ولم تتبعمه ، فنزلت « أفرأيت الذي تولى وأعطى قليـــلا » بلسانه « وأكدى » يمني وقطــم ذلك ، ثم قال \_ عن وجل \_ : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَلَمُ لا أَنَّهُ إِذَا عَلَيْهَمَدُّ ثُمَّ وَلاَ تَنْلُفُهُوا ا ٱلْأَيْمَانَ بَعْمَدَ تَوْ كَبِدَهَا ﴾ يقسول لا تنقضوا الأيمان بعد تشديدها وتغليظها ﴿ وَقَدْ جَمَانُتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْـكُمْ كَفيلًا ﴾ يعني شهيدا في وفاء العهــد ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ - ٩١ ـ في الوفاء والنقض، ثم ضرب مثلا لمن ينقض العهد، فقال سبحانه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَاَّلُتِي نَفَيْضَتْ غَنْلِهَا ﴾ يعـني امرأة من قريش حمقاء مصاحبة أسلمت بمكة تسمى ريطة بنت عمسرو بن كعب بن سعد بن تم ابن مرة ، وسميت جعرانة لحماقتها ، وكانت إذا غرات الشعر أو الكنان نقضته قال الله \_ عز وجل \_ : لا تنقضوا العهود بعمد توكيدها كما نقضت الممرأة الحمقاء غزلها ﴿ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾ من بعد ما أبرمته ﴿ أَنكَـٰمُنَّا ﴾ يعني نقضا ، فلا هي تركت الغزل فينتفع به، ولا هي كفت عن العمل . فذلك الذي يعطى العهد، ثم ينقضه، لاهو حين أعطى العهد وفي به، ولا هو ترك العهد فلم يعطه \_ من بعد قوة ـــ يعنى [٧٠٧ ب] من بعد جده ولم يأثم بربه، ثم قال سبحانه : ﴿ تَتَّخذُونَ

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٣٢ - ٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) ورد فی لیاب النقول الدیوطی : ۱۳۴ ه أنها كانت بجنونة آبیم الشعر والیف ، فنزات هذه ، وفی ا ، ک : مصاحبة ه

أَ مَـٰكَذُكُمُ ﴾ يعني العهد ﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ يعني مكرا وخديعة يستحل به نقض العهد ﴿ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ۖ اللَّهُ بِهِ ﴾ يعني إنما يبتايكم الله بالكثرة ﴿ وَ لِيُبَدِّيَّنَّنَّ لَكُمْ ﴾ يعني من لايفي منكم بالمهد يعني وليحكن بينكم ﴿ يَوْمَ آ لْقَيَاكَمة « مَا كُنتُمْ » فيد ) من الدين ( تَخْتَلفُونَ ) - ٩٢ - ثم قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِخَمَلَـكُمْ أَمَّةً وَ حِدَةً ﴾ يعني على ملة الإسلام ﴿ وَلَـٰكِن يُضِلُ ﴾ عن الإسلام ﴿ مَن يَشَآءُ وَيَهُدى ﴾ إلى الإسلام ﴿ مَن يَشَآءُ وَلَتُسْفَلُن ﴾ يوم القيامة ﴿ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ \_ ٩٣ \_ في الدنيا ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَلَا تَشَّخَذُوٓا ا أَ يُمَلِّنكُمْ ﴾ بعني العهد ﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ بالمكر والخديعة ﴿ فَتَرَلُّ قَدَّمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾ يقول إن ناقض المهد نزل في دينه كما نزل قدم الرجل بعد الاستقامة ﴿ وَتَنَّذُوقُوا ٱلسُّونَ ﴾ يعنى العقو بة ﴿ بِمَـا صَدَدتُمْ عَن سَدِيدِلِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى بما منعتم الناس عن دين الله الإسلام ﴿ وَلَـكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ \_ ٩٤ \_ في الآخرة . ثم وعظهم فقال سبحانه : ﴿ وَلَا تَشْــَتُرُوا بِمَهْدِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ يقول ولا تبيعوا الوفاء بالمهـــد فتنقضونه بعسرض يسير من الدنيا ﴿ إِنَّمَا عَنَدَ آلتُهُ ﴾ من الشواب لمن وفي منكم بالعهد ﴿ هُوَ خَيْرٌ لِّسَكُمْ ﴾ من العاجل ﴿ إِن كُنــُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ \_ 90 \_ ثم زهدهم في الأموال فقال سبحانه : ﴿ مَا عَندَكُمْ ﴾ من الأموال إضار ﴿ يَنهَذُ ﴾ يعني يفني ﴿ وَمَا عَنْدَ ٱللَّهُ ﴾ في الآخرة من الشـواب ﴿ بَاقَ ﴾ يعني دائم لا يزول عن أهله ﴿ وَلَنَجْزَيِّنَّ ٱلَّذِينَ صَــبَرُوٓا ﴾ على أمر الله \_ عن وجل \_ في وفاء العهــد في الآخرة ﴿ أَجْرَهُـمْ بَأَحْسَنَ مَا كَانُوا ﴾ يعـنى باحسن الذي كانوا ﴿ يَعْمَـلُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ال الديست.

<sup>(</sup>٢) في ا : ( نيا كنتم ) .

ـ ٩٦ ـ في الدنيــا ويعفو عن سيئاتهم فلا يجزيهم بهــا أبدا . نزات في امرىء الفيس بن عباس الكندى ، حين حكم عبدان بن أشرع الحضرمي في أرضه وراده على حقه ، ثم قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمَلَ صَلَّمَا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُنثَىٰ ۚ وَهُوَ مُؤْمَنُّ ﴾ يعني مصدق بتوحيــد الله \_ عن وجل ... ﴿ فَلَنُحْيِينَّنُهُ حَيَــُو َّةً طَيِّبَةً ﴾ بعني حياة حسنة في الدنيا ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ﴾ يعني جزاءهم في الآخرة بأحسن ﴿ مَاكَا نُوا ﴾ بأحسن الذي كانوا ﴿ يَمْمَلُونَ ﴾ ـ ٩٧ ـ في الدنبيا ، ولهم مساوىء لا يجزيهم بها أبدا، ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ في الصلاة ﴿ فَمَا سُتَعِدْ بِهَا لَلَّهِ مِنَ ٱلشَّبِيْرَطَلَيْنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ – ٩٨ – يعسني إبليس الملعــون ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَلَنَّ ﴾ يعني ملك ﴿ عَلَى آلَّذينَ ءَا مَنُوا ﴾ في علم الله في الشرك فيضلهم عن الهدى ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ \_ ٩٩ \_ يقول بالله يتقون ﴿ إِنَّمَا سُلْطَكْنَهُ ﴾ يمني ملكه ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَـوَلَّـوْ نَهُ ﴾ يعني يتبعونه على أمره فيضلهم عن دينهـــم الإســــلام ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ﴾ يعــني بالله ﴿ مَشْرِكُونَ ﴾ ـ ١٠٠ ـ كقـــوله سبحانه : « وماكان لى عليكم من سلطانَ » [٢٠٨] من ملك يعـني إبليس على أمره . قوله \_ عن وجل : ﴿ وَإِذَا بَدُّلْشَآءَا يَةٌ مُّكَانَ ءَا يَهُ ﴾ يعني وإذا حولنــا آية فيها شُدَّة فنسخناها وجئنا مكانها بغيرها ألين منهـــا ﴿ وَٱللَّهُ أَمْلُمُ بَمَّــا يُنزَلُ ﴾ من التبديل من غيره ﴿ قَـا لُـوا ﴾ قال كفار مكة للنبي ــ صلى الله عليــه وسلم \_ : ﴿ إِنَّمَكَ أَ نَتَ مُشْتَرٍ ﴾ يعنى متقول على الله الكذب من تلقاء نفسك قات

<sup>(</sup>۱) في أ : يمنى جزائرهم .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) فأ ، تقديم ، ل ؛ شدة ،

<sup>(</sup>١) ق ١، ل : ( قال ) ٠

كذا وكذا ثم نقضته وجلت بغيره ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْمَدُونَ ﴾ - ١٠١ - أن الله أنزله فإنك لا تقول إلا ما قد قيـل لك ﴿ قُلْ ﴾ يا عد لكفار مكة هـذا القرآن ﴿ زُّلَّهُ ﴾ على ﴿ رُوحُ ٱلْفُدُمِن ﴾ يعنى جبريل 🗕 عليه السلام 🗕 ﴿ مِن رَّبِّكَ بِمَا لَحْقَ ﴾ لم ينزله باطلا ( لِيُعَيِّبَ ) يعني ليستَيقن ( ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ) بعسني صدقوا بما في القرآن من الثواب ﴿ وَهُدَّى ﴾ من الضلالة ﴿ وَ بُشْرَىٰ ﴾ لما فيه من الرحمة ﴿ للْمُسْلِمَسِنَ ﴾ ـ ١٠٢ ـ يعني المخلصين بالتوحيد وأنزل الله 🗕 عن وجل « يحــو الله ما يشــاء » من القــرآن « ويثبت » فيد رخه ويثبت الناسخ « وعنده أم الكتاب » ﴿ وَلَقَدْ نَعْمُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ ﴾ وذلك أن غلاما لعمامر بن الحضرمي القرشي يهموديا أعجميا كان يتكلم بالروميــة يسمى يسار ويكنى أبا فكيهة كان كفار مكة إذا رأوا النبي \_ صلى الله عايه وسلم \_ يحــدثه قالوا : إنمــا يعلمه يسار، أبو فكيهة ، فأنزل الله ــــ تمالى « ولقد نعلم أنهسم يقولون إنمــا يعلمه بشر » ، ثم أخبر عن كذبهم فقــال سبحانه : ﴿ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْصِدُونَ إِلَيْهِ ﴾ يعني يميلون كقوله \_ سبحانه : « ومن يرد فيه بالحاد » يعني يميل ﴿ أُغَجِمِيٌّ ﴾ رومى يعني أبا فكيهة ﴿ وَهَلْـذًا ﴾ الفرآن ﴿ لِسَانُ عَرَبِيُّ مُبِينَ ﴾ ـ ٢٠٣ ـ يعني بين يعقلونه نظيرها في « حم السجدة » قوله - سبحانه : « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا الولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » لقالوا مجد

<sup>(</sup>۱) قرأ ، ل زيادة : ﴿ وَاقْدُ أَمْمُ مِا يُنزَلُ ﴾ من التبديل رفيره · رئيس هذا مكانها ، فأرجعتها إلى مكانها ·

<sup>(</sup>٢) في ا : اليستمين .

 <sup>(</sup>۲) ق ا : اليستمين .
 (۳) سورة الرعد : ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) مكذا في ا ، ل .

<sup>. . . 11: (2)</sup> 

 <sup>(</sup>ه) سورة الحج : ۲۰
 (۱) سورة فصلت : ۱۶

\_ صلى عليه وسلم \_ عربي والقرآن أعجمي فذلك قوله سبحانه: « قرآنا أعجميا ... » إلى آخر الآية ، فضر به سـيده فقال : إنك تعلم عبدا ... صلى الله عايه وسلم ... فقال أبو فكيمة : بل هو يملمني . فأنزل الله \_ عن وجل \_ في قولهم : « و إنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمُين » لقولهم إنما يعلم عبدا – صلى الله عليه وسلم \_ يسار أبو فكيهة . ثم قال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونُ ﴿ بِشَا يَلْتِ آلَهِ » ﴾ يعنى لا يصدقون بالقرآن أنه جاء من اقه ... عن وجل ... و يزعمون أن عجدا \_ صلى الله عليــه وسلم \_ يتعلم من أبى فكيهة ﴿ لَا يَبُدُ يَهِمُ ٱللَّهُ ﴾ لدينه ﴿ وَلَمْهُ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ \_ ١٠٤ \_ يعني وجيع ، ثم رجع إلى قول المشركين حين قالوا للنبي ... صلى الله عليــه وسلم ... إنمــا أنت مفتر تقول هذا القدرآن من تلقاء نفسك ، فأ نزل الله تعالى : ﴿ إِنَّمَـٰكَ يَدْمُتَّرِى ﴾ يعـنى يتقول ﴿ ٱلْكَذَبِّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُهِ نَ بِشَا يَسْتِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى لا يصدقون بالقرآن أنه جاء من الله \_ عن وجل \_ ﴿ وَأُولَدَيْكَ هُــُمُ ٱلْكَلْدُبُونَ ﴾ \_ ١٠٥ \_ [ ٢٠٨ ب ] في قولهم للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ إنه مفتر ( مَن كَفَرَ بِا لَلَّهِ من بَعْد إيمَانية ﴾ نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح القدرشي ، ومقيس ابن ضبابة الليثي ، وعبد الله بن أنس بن حنظلٍ من بني تميم بن مرة ، وطعمة بن أبيرق الأنصارى من بني ظفر بن الحارث، وقيس بن الوليد بن المغيرة المحزومي، وقيس بن الفاكه بن المغيرة المخزومي ، فتلا ببدر ، ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُوهَ ﴾ على الكفر ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَثُنُّ ﴾ يعنى راض ﴿ بِأَلْإِ يَمَدْن ﴾ كقوله \_

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ١٩٣ ، ١٩٣ .

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من ١ ، ل .

عن وجل \_ : ﴿ فَإِنْ أَصَابِهِ حَبِّرِ اطْمَــَانَ بِهُ ﴾ نزلت في جبر غلام عامر بن الحضري كان يهوديا فأسلم حين سمع أص يوسف و إخوته فضربه سيده حتى يرجع إلى البهودية، ثم قال \_ عز وجل \_ : ﴿ وَلَـٰكُن مِّن شَرَّحَ ﴾ من وسع﴿ بِا لَكُفُر صَدْرًا ﴾ إلى أربع آيات يعني عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهـؤلاء المسلمين ( فَعَلَيْهِم عَنَصَبٌ مِنَ أَنَّهِ وَلَمُمُ عَذَا بُ عَظِيمٌ ) - ١٠٦ - في الآخرة ﴿ ذَالِكَ ﴾ الغضب والعذاب ﴿ بِأَشِّهُمْ ٱسْتَحَبُّوا ﴾ يعنى اختاروا ﴿ ٱلْحَيُّوآةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الغانية ، ﴿ مَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ البافية ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ﴾ إلى دينه ﴿ ٱلْفَوْمَ ٱلْكَافِيرِينَ ﴾ ـ ١٠٧ ـ ثم أخبر عنهــم فقال سبحانه : ﴿ أُولَـٰٓلَـٰئُكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ ﴾ يعني ختم الله ﴿ مَلَىٰ فُلُوبِهِمْ ﴾ بالكفر ﴿ وَ ﴾ على ﴿ سَمْمِهِمْ وَ ﴾ على ﴿ أَبْصَدْرِهُمْ ﴾ فهــم لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ﴿ وَأَ وَلَـنَّئِكَ هُسمُ ٱلْمَالِمِلُونَ ﴾ \_ ١٠٨ \_ عن الآخرة ، ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ قسما حقا ﴿ أَأَنُّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَيْسُرُونَ ﴾ \_ ١٠٩ \_ ( ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُوا ﴾ من مكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم \_ بالمدينة ﴿ مِن بَعْدِ مَا فُتِينُوا ﴾ يعنى من بعد ما عذبوا على الإيمـان بمكة ﴿ ثُمُّ جَـاهَـدُوا ﴾ مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ﴿ وَصَبَّرُوآ إِنَّ رَبِّكَ مِن بَعْدِهَا ﴾ يعني من بعد الفتنة ﴿ لَغَفُورً ﴾ لمــا ساف من ذنوبهم ( رَّحـمُ ) - ١١٠ - بهم فيها ، نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخــزومي ، وأبى جنـــدل بن سميل بن عمرو القرشي من بني عامر بن اؤى ، وسلمة بن هشام انِ المغيرة ، والوليد بن المغيرة المخزومي ، وعبد الله بن أسيد الثقفي ، ﴿ يَوْمَ نَأْ يِي كُلُّ نَفْسٍ ثُجَـٰدِكُ ﴾ يمنى تخاصم (عَن نُفْسِمَا وَتُونَّىٰ ﴾ يعنى وتوفَّر ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ١١

<sup>(</sup>۲) في ۱ : وتوفر وتنبا ، ل ۽ وتوفي .

بر وفاجر ﴿ مَاعَمَلَتْ ﴾ في الدنيا من خير أو شر ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ - ١١١ -في أعمالهم ولا تسأل الرجعة كل نفس في القرآن إلا كافرة ﴿ وَضَرَّبُ ٱللَّهُ مُشَلًّا ﴾ بعني وصف الله شبها ﴿ قَرْيَةً ﴾ يعني مكذ ﴿ كَانَتْ ءَامِنَةً مُظْمَئِنَةً ﴾ أهلها من الفتل والسبي ﴿ يَأْتِيمًا رِزْقُهَا رَغَدًا ﴾ بعني ما شأعوا ﴿ مَنْ كُلُّ مَكَانِ ﴾ يعني من كل النواحى من اليمن ، والشام، والحبش ثم بعث فيهم عهد \_ صلى الله عليه وسلم \_ رسولا يدعوهم إلى معرفة رب هذه النعم وتوحيده \_ جل ثناؤه \_ فإنه من لم يوحده لا يعرفه ﴿ فَكَنَّمَرَتْ بِأَنْهُمُ مَلَّ لَنَّهُ ﴾ حين لم يوحدوه [ ٢٠٩] وقد جعل الله لهمَ الرزق ، والأمن في الحاهلية نظيرها في القصص والعنكبوت قوله سبحانه : « يجى البـه ثمرات كل شيء ، وقوله \_ عز وجل \_ في العنكبوت « أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا و يتخطف الناس من حولهُم ، ﴿ فَأَذَّا فَهَا ٱللَّهُ ﴾ في الإسلام ما كان دفع عنها في الجاهلية ﴿ لِبَاسَ ٱلْحُنُوعِ ﴾ سبع سنين ﴿ وَٱلْحُنُوفِ ﴾ يعني القتــل ﴿ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ـ ١١٢ ـ يعني بمــا كانوا يعملون من الكفر والتكذيب ﴿ وَلَقَـدْ جَآءَهُمْ رَسُـولٌ ﴾ يعني عبدا \_ صلى الله عليـه وسلم \_ ﴿ مِنْهُمْ ﴾ يعرفونه ولا ينكرونه ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ يعمني الحوع سبع سنين ﴿ وَهُمْ ظَـٰلُمُونَ ﴾ \_ ١١٣ \_ ﴿ فَكُلُوا ثَمًّا رَزَّقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ يا معشر المسلمين ما حرمت قريش ، ونقيف ، وخزاعة ، وبنــو مدلج ، « وعامر بن

<sup>(</sup>١) في ١ : ما يشاءوا ، ل ، ما شاءوا .

<sup>(</sup>٢) فإ:لك، ل: لم،

۳) -ورة القصص : ۲ ه .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) في أ ، ل : ما حربت .

صعصعة، والحارث، وعاصر بن عبد مناة، للآلهة من الحرث، والأنعام ( حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَ ٱشْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهَ ﴾ فها رزقكم من تحليل الحوث والأنعام ﴿ إِن كُنتُمْ إِيًّا ۚ تَعْبُدُونَ ﴾ \_١١٤\_ ولا تحرموا ما أحل الله لكم من الحرث والأنعام ثم بين ماجِم قال \_ عز وجل \_ : ﴿ إِنَّمَا مَّرْمَ مَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْحُترير وَمَاأً هِلَّ ﴾ يعني وما ذبح (لِغَبْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ من الآلهة ( فَمَن أَضْطُرُ ﴾ إلى شيء ممــا حرم الله \_. عمن وجل \_ فى هذه الآية ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ يستحلها فى دينه ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ يمنى ولا معتد لم يضطر إليه فأكله ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ فَفُورٌ ﴾ لمــــا أصاب من الحرام ( رحم عاب ما ١١٥ - بهم مين أحل لهم عند الاضطرار ثم عاب من حرم ما أحل الله \_ عن وجل \_ فقال سبحانه : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمَا تَنْصِفُ ﴾ يعني لما تقول ﴿ أَ لُسِنَّتُكُمُ ٱلْكُنْبُ هَلَذَا حَلَنَّالً وَهَلَذَا حَرَامٌ ﴾ يعني ما حرموا للآلهة من الحرث والأنعام وما أحلوا منها ﴿ لَنَفْتُرُوا عَلَى ٱللَّهَ ٱ لَٰكَذَبَ ﴾ يعني يزعمون أن الله \_ عز وجل \_ أمرهم يتحريم الحرث والأنعام، ثم خوفهم فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ بانه امر بمحريمه ﴿ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ -١١٦ ـ في الآخرة يعني لا يفوزون ثم استأنف فقال سبحانه : ﴿ مَسَلَّمُ قَالِيلٌ ﴾ متمتعون في الدنيا ﴿ وَكُمْمُ عَذَابٌ أَلَمُ ﴾ \_ ١١٧ \_ يقول في الآخرة يصيرون إلى هذاب وجبع، ثم بين ماحرم على اليهود فقال سبحانه: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَّا فَصَصْمَنَا طَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ في سورة الأنعام قبل سورة النحل قال سبحانه —

أ ما بين الأقواس من ل . وهو ساقط من : أ .

<sup>(</sup>٢) في إ ، ل : ولا معتدى ٠

« وعلى الذين هادوا حرمنا كلُّ ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهـورهما أو الحـوايا » يعني المبعـر « أو ما اختلـط » من الشـحم « بعظم » فهو لهم حلال من قبل سورة النحل ﴿ وَمَا ظَآمُـنَّــُهُمْ ﴾ بتحريمنا عليهم الشحوم واللحوم وكل ذي ظفر ﴿ وَلَـٰكِن كَا نُوا أَ نَفُسُمُم بَظْمُونَ ﴾ - ١١٨ -بقتلهم الأنبياء واستحلال الربا والأموال و بصدهم النياس عن دين الله \_ عن وجل - ( أُمُّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمُلُوا ٱلسُّوءَ بَجَهَلَةً ﴾ زلت [٢٠٩ ب] في جبر غلام ابن الحضرمي أكره على الكفر بعد إسلامه وقلبــه مطمئن بالإيمــان يقول راض بالإيمان فعمد النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فاشتراه وحل وثاقه . وتاب من الكفـر وزوجه مولاة لبني عبد الدار فأنزل الله ـ عن وجل ـ فيــه « ثم إن ربك للذين عمــلوا السوء بجهــالة » فكل ذنب من المؤمن فهــو جهل منــه ﴿ ثُمُّ نَابُوا مِن بَعْدِ ذَا لِكَ ﴾ السوء ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ العمل ﴿ إِنَّ رَبُّكَ مِن بَعْدُهَا لَغَفُورٌ ﴾ يعنى من بعد الفتنة لنفور لما سلف من ذنوبهم ﴿ رَّحمُّ ﴾ - ١١٩ ــ جِم فيما بق ﴿ إِنَّ إِنْهِ إِنَّهِ مَكَانَ أَمَّـةً ﴾ يعني معلما يعني إماما يقتدي به في الخسير ﴿ فَانِشًا ﴾ مطيعًا ﴿ لِنَّهِ حَسِيفًا ﴾ يعنى مخلصًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ - ١٢٠ - بهوديا ولا نصرانيا ( شَاكِرًا لِأَ نُعُمِه ) يعني لأنهم الله - عن وجل -﴿ أَجْتَبَكُ ﴾ يعني استخلصه للرسالة والنبـوة ﴿ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِمٍ ﴾ - ١٢١ – يعني إلى دين مستقم وهو الإســلام ﴿ وَءَا تَيْنَـكُهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾

<sup>(</sup>١) ف ا : مل ٠

 <sup>(</sup>٣) سردة الأنماح الآية ٤٦ ا وتمامها: حرول الذين هادرا مربئا كل ذي نفتر رمن البقر والذي مربئا طايسم تحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحرايا أو ما اختلط بعظم ذلك بزيناهم بيتهم وإثا لصادفون »

(١) يقــول وأعطينا إبراهيم فى الدنيا مقــالة حسنة بمضيته وصــبره على رضا ربه — عز وجل ــ حين ألتي في النار وكسر الأصنام وأراد ذبح ابنـــه إسحاق ، والثناء الحسن من أهل الأديان كلهم يتولونه جميعًا « ولا يتبرأ منه أحد منهم » ﴿ وَإِنَّهُ فَ ٱلْآخِرَةَ لَمَنَ ٱلصَّلْلَحِينَ ﴾ - ١٢٢ - ﴿ ثُمُّ أُوحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ يا مجد ﴿ أَن ٱلَّهِـمُ مَلَّةً إَرْاهِمَ حَنِيفًا ﴾ يعني الإسلام حنيفا يعني مخلصا ﴿ وَمَا كَانَ مَنَ ٱلْمُشْرِكَينَ ﴾ \_١٢٣ \_ ﴿ إِنَّمَا جُمِلَ ٱلسَّبْتُ مَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ يوم السبت وذلك أن مومي \_ عايه السلام \_ أمر بني إسرائيل أن يتفرغوا كل سبعة أيام للعبادة، يعني يوم الجمعة، وأن يتركوا فيه عمل دنياهم . فقالوا لموسى ... عليه السلام ... : نتفرغ يوم السبت، فإن الله \_ تعالى \_ لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعل لنـــا السبت عيــدا نتعبد فيه . فقال موسى \_ عليه السلام \_ : إنمـــا أمـرت بيوم الجمة . فقال أحبارهم : انظروا إلى ما يأمركم به نبيكم فانتهوا إليه، وخذوا به . فأبوا إلا يوم السبت فلما رأى موسى \_ عليه السلام \_ حرصهم على يوم السبت واجتماعهم عليه أمرهم به ، فاستحلوا فيه المعاصى ، فذلك قوله ـ عنر وجل ـ : « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » يقول إنما أمر بالسبت على الذين كان اختلافهم فيه حين قال بمضهم : يوم السبت . وقال بعضهم : اتبعوا أم نبيـكم فِي الجمعية . ثم قال \_ سبحانه \_ : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْـكُمُ ﴾ يعـنى ليقضى ﴿ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْفَيَلَمَةِ فِيمَا كَانُوا فيه ﴾ يعنى في السبت ﴿ يَخْتَلِفُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ن ( : رمثانه ، ل : رمثاویه ۰

<sup>(</sup>٢) فا: ف، ل: من ٠

<sup>(</sup>٣) من ل ، وفي إ : ولا يبرأ منه أحد .

<sup>(</sup>٤) فانتهوا : ساقطة من ل .

﴿ أَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ ﴾ يعنى دين ربك وهو الإسلام ﴿ بِٱلْحَكَمَةُ ﴾ يعني بالقرآن ﴿ وَٱلْمُوْعَظَةَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ يعني بمـا فيه من الأمر والنهي [٢١٠] ﴿ وَجَلَدَهُمُ ﴾ يعمني أهل الكتاب ﴿ بِمَا لَّـتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ بما في الفسران من الأمر والنهي ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُــوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَــلَّ عَن سَبِيلِه ﴾ يعني دينــه الإسلام ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا لَمُهْمَدِينَ ﴾ ـ ١٢٥ ـ يعني بمن قدر الله له الهدي من غيره ﴿ وَإِنْ عَافَيْتُمْ فَمَافَبُوا بِمُثْلِ مَا عُو فَبْتُمْ بِهِ ﴾ وذلك أن كفار مكة فتلوا يوم أحد طائفة من المؤمنين ومثلوا بهــم منهم حمزة بن عبد المطلب ، عم رســول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم – بقروا بطنه وقطموا مذاكيره وأدخلوها في فيــه ، وحنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة فحلف المسلمون للنبي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ « لئن دالنا الله \_ عن وجل \_ منهـم » لنمثان بهـم أحياء فأنزل الله – عن وجل: « فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به » يقول مثلوا هم بموتاكم لا تمثسلوا بالأحياء منهم ﴿ وَلَنْنَ صَبَّرْتُمْ ﴾ عن المثلة ﴿ لَمُوخَيْرٌ للصَّابِينَ ﴾ - ١٢٦ - من المثلة نزات في الأنصار ثم قال للنبي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ : وكانوا مشــلوا بعمه حمــزة ابن عبد المطلب \_ عليه السلام \_ ﴿ وَأَصْبِرْ ﴾ على المثلة البنة ﴿ وَمَا صَبُّرُكَ إِلَّا يَّا لَهُ ﴾ يقول أنا الهمك حتى تصبر فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_. للا نصار: إلى قسد أمرت بالصبر البتة أفتصبرون ؟ قالوا : يا رسول الله ، أما إذ صبرت وأمرت بالصبر فإنا نصبر يقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْزُنُ عَلَيْهُمْ ﴾ إن تولوا عنك

<sup>(</sup>١) في ل : الن أد النا الله هز رجل طهم . أ : دالنا الله هز رجل .

<sup>(</sup>۲) ڧ ا : نهر ٠

فلم بجيبوك إلى الإيمان ( وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقِي ثِمَّا يُمْكُونَ ﴾ ـ ١٢٧ - يقـول الايفين صدرك بمما يمكون يمنى كفار مكة حين قالوا للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أيام الموسم هـذا دابنا ودابك وهم الحراصون وهم المستره ون ، فضاق صدر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بمما قالوا ، يقول القه \_ عن وجل \_ : ( إِنَّ أَلَهُ مَعَ ٱللَّهِ مِنَ اتَّقَوْل ) الشرك في الدون والنصر لهم \_ وَالذّ مِنْ هُمُ عُسْدُونَ ﴾ \_ ١٢٨ - يعني في إيمانهم .

\* \* \*



سُيُورَةِ إِلاسِيرَاءَ





## (١٧) ميخ كَوْ الْأَيْسَ لِوَ مُكْتَبَدُ وَلَيْنَا لِهَا لِهِ لَوْعَ شَرِعٌ فِي الْكِيْنِ

مُ لِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ لِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ ا

سُبُحَنن اللّٰي اَشْرَى يِعَدُوهِ لَبُلا مِن الْمُسْجِدِ الْحَمَّوامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَمَّوامُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَمَّوامُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَمَّوانَ الْمَسْجِدِ الْحَمَّوانَ الْمُسْجِدِ الْحَمَّالَةُ مُدَّى لِنَجْ إِلَيْ الْمُسْجِدِ الْمُحَمِّدُ وَالسَّمِيعُ الْمَسِجِدِ وَالْمَرَّانِ وَكَالَّ الْمُحَمَّلَةُ مُدَّى لِنَجْ إِلَيْ الْمُرَكِّنِ اللّٰهُ وَاللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمِ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللل

### الجسزء الحامس عشر

وَإِنْ أَسَانُهُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا ٱلْآخِرَة لِيَسْتُعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّ قِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلُواْ تَنْبِيرًا (﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَّكُمُّ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُّنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لَلْكَنفر بنَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَلَدًا الْقُرْءَ انْ يَهْدى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآحِرَة أُعْتَدْنَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَانِ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ وَهَجَمَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَايَتُنْ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّبِل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَا رَمُبْصَرَةً لِّيَبْنَغُواْ فَضَّلًا مَن رَّبُّكُمْ وَلَنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحَسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طُلَّيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَتُخْرِجُ لَهُ يُومَ الْقيلَمَة كِتَلِبًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اقْرَأْ كِتَلْبَكَ كَنَّى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠٠ مِّن الْمَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسه ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِدُوازِدَةٌ وَزْرَ أَخْرَى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْ يَةً أَمَرْ نَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَّمَّر نَاهَا تَدْميرًا ١٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مَنَ الْقُرُون

## مسورة الإسراء

مَنْ بَعْدِنُوجٌ وَكَفَى بِرَبْكَ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا شَمْنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَالُهُ وَفِيهَامَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهُمَّ يَصْلَنْهَامَذُمُومًا مَّذُحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَا لَآخِرَةُ وَسَعَيٰ لَهَا سَعْبِهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْدِيهُم مَشْكُورًا ١ كُلَّا نُمدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ النَّالَا الْمُورَا ﴿ النَّالُو كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَّا حَرَةً أَكُبُرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا ١ لا تَجْعَلُ مَعَ الله إلا هَاءَا خَرَ فَتَقُعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا \* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِاۤ لُوَلِدَيْنِ إِحْسَناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ ٱلْكَبْرَأَحُدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلِ لَّهُمَا قَوْلًا كُرِيمًا ﴿ وَالْحُفِصُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةُ " وَقُلِ رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَارَبِّيَانِي صَغَيرًا ١٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ غَفُورًا ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرِينَ حَقَّهُ وَالْمُسكينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓا إِخُوانَ الشَّيْطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ ع كَفُورًا ١٠٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَزْجُوهَا



### الجسزء الحامس عشر

فَقُل لَهُمْ قُولًا مِّيسُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبُسط فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقُ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَاده، خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواۤ أَوْلَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَنِيٓ غَمْنُ نَرْدُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعاً كَبِيرًا ﴿ وَلا تَقُر بُواْ الزِّئَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَلحَمْةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلا تَفْتُلُواْ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَتَّى وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لُولِيهِ عُسلُطَاناً فَلا يُسْرِف فَ الْقَنْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ١ وَلا تَقُرُ بُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُمُ أَشُدَّهُ وَأُولُواْ بِالْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا ﴿ وَأُوفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْبُمْ وَزِنُواْ بِالْفِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَـٰ بِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنِ تَخْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّنُهُ, عندَرَبِّكَ مَكْرُوهُا ﴿ ذَ الكَ مَمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحَكْمَة وَلاتَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهًا وَاحْرَ فَتُلْقَىٰ فِجَهَمَّ مَلُومًا مَدْحُورًا ١٠ أَفَاصُفَكُمْ وَبُكُم بِالْبَيْنَ مسورة الإسراء

وَالْحَنْدُ مِنَا لَمُلَتَكِمَة إِنْنَا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظيمان وَلَقَدْ مَرَّفْنَا ف مَنذَا ٱلْقُرْءَان لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزينُدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُم عَالَهَ أَكُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا يَتَعَوَّا إِلَّا فَعَرْش سَبِيلًا ١ سُبِحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِرًا ﴿ أَسَبِحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيَّءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْد ٥٥ وَلَلكن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورُ اللَّهِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَ انَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَة حِجًّا بِأَ مَّستُورًا ١ وَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَي ٤ اذَانِهِمْ وَقُرا ۗ وَإِذَاذَ كَرْتَ رَبَّكَ فِ الْقُرْءَ ان وَحْدُهُ وَلَوْا عَلَمَ أَدْ بَرِهِمْ نُفُورًا ١٠ يَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ بِهِ ] ذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجُويَ إِذْ يَقُولُ الظَّالمُونَ إِن تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلًا مِّشُحُورًا ١٠٠ نظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّاعِظُهُمَّا وَرُفَلْتًا أَوْنَا لَمَبُّهُوثُونَ خَلْمًا جَديدًا ﴿ اللهِ المِلمُوالِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل صُدُ وركُمُ فَسَيْقُولُونَ مَن يُعيدُنَا قُل آلَذى فَطَرَ كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيْنَعْضُونَ إِلَيْكَ رُ مُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِّي هُو فَلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَريبًا ١



# الجسزء الحامس عشر

يَوْمَ يَدْغُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْده، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٢ وَقُل لِعبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ الشَّبَطَينَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مِّبِينًا ﴿ وَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن مَشَأَ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن نَشَأَيُعَذَ بِكُمْ وَمَآ أَرسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبْكَ أَعْلَمُ بِمَن فِ السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَ النَّيْنَا دَاوُردَ زُبُورًا ﴿ ثُلِ الْدُعُواْ الَّدِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ م فَلَا يَمْلَكُونَ كَشْفَ الضُّرَّعَنكُمْ وَلَا تَحُو يلَّانِ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَبِدَمَة أَوْمُعَذَّ بُوهَاعَذَا كَاشَدِيدًا كَانَ ذَالكَ فِ الْكَتَبُ مُسْطُورًا ١٠ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْا يَنِ إِلَّا أَنْ كُذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَا تَبْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا تُرْسِلُ بِٱلْآكِتِ إِلَّا تَخُويفُا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فَتُنَّةً لَّلَّنَاسَ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ في ٱلْقُرْءَانُ وَنُحُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيَكَة مسورة الإسراء

آسُجُدُ وأَلاَدَ مَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَانَ؟ قَالَ أُرَء يْنَكَ هَنذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيٌّ لَبِنْ أَخِّرْ تَن إِلَى يَوْم ٱلْقَيْلَمَة لَأَحْنَنِكُنَّ ذُرَّيَّنَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهُنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآكَ مَوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرَزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مَنْهُم بِصَوْ تِكَ وَأَجِلبُ عَلَيْهِم بِخَيْلكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِ ٱلْأَمْوَال وَٱلْأُولَكِدوَعَدْهُمْ وَمَا يَعدُهُمُ الشَّيْطَكُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَئِنٌ وَكَنَيْ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (أَيُّ أَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجى لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِيَّة إِنَّهُ رَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلْكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُم وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُم أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُانُمُّ لا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ١ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعيدُكُمْ فيه تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرسلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مَنَ الرّبيج فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفُرْتُمُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ، تَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فَ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَرَزَّفْنَاهُم مَنَ الطَّيْبَات وَفَضَّلْنَدُهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ



### الحسزء إلى مس عشر

بِإِ مَلْمِهُمْ فَعَنْ أُونَى كِنَنْبَهُ بِيَمِينه عَفَأُولَنِّكَ يَقْرَ وَنَ كَنَنَّهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ لتَفْتَرَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لا تَخَذُوكَ خَليلًا ١٠ وَلُولا أَن تَبَّلُنكُ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ١٠ إِذَا لَأَ ذَفُناكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْة وَضَعْفَ ٱلْمَمَات ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ عَلَبْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَبُسْنَفَزُونَكَ مَنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ حِلَىفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُلِنَا وَلا تَجِدُ لسِّتْمَنَا تَحُو يلًا ﴿ أَمَمَ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَىٰ الَّبِلِ وَقُرْءَانَ الْفَجُرُّ إِنَّ قُرْءَ انَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَهَنَّ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَلَالُمَّ لَّكَ ا عَسَىٰ أَن يَبْعَنَكُ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودَا ﴿ وَقُل رَبِّ أَدُحِلْني مُدُخَّلَ صدْق وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ صدْق وَآجْعَل لِّي من لَّدُ نكَ سُلُطَننَا نَّصِبراً ﴿ وَقُلْ جَآءً الْحُتَّ وَزَهَنَ ٱلْبَطلُ إِنَّ ٱلْبَطلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَان مَاهُوَ شِفَآ تُورَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّلمِينَ إِلَّا خَسَارَانِ ١ وَإِذَآ أَنْعُمْنَا عَلَى ٓ الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ

### مسورة الإسراء

كَانَ يَحُوسًا ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَين شِئْنَا لَنَذْ هُبِّنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ مُ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِن رَّبِّكُ إِنَّ فَضْلُهُ كَانَ عَلَبْكَ كَبِيرًا ﴿ ثَي قُل لِّينِ اجْتَمَعَت الْإِنْسُ وَا خِينُ عَلَىٓ أَن يَكُثُواْ بِمثْل هَاذَا ٱلْقُرُءَان لَا يَأْ تُونَ بِمثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِمَّ اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ ان مِن كُلِّ مَثِلِ فَأَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نَّوْمَنَ لَكَ حَتَّى تَفُجُرَ لَنَامَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ } أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مَن نَيْمِل وَعنَب فَنَفَجْرَ ٱلْأَنْهَ رَخِلَالُهَا تَفْجِيرًا الله أَوْ أُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتَى بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتَبِكَة قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخُرُ فِ أَوْ تُرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآ وَلَن نُؤُمنَ لرُقيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَلَبًا نَقُرُوهُۥ قُلْسُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَاللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ قُلُ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَينَينَ لَنَّزَّلْنَا عَلَيْهِم مَنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ كَفَي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي

### الجسزءالخسامين عشر

وَبَيْنَكُمُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَاده عَنِيرًا بَصِيرًا شَصِيرًا ﴿ وَمَن يَهْدا للَّهُ فَهُوا لَمُهْتَد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدُ لَهُمْ أُولِيآ عَمن دُونِهِ وَتَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيدَمَة عَلَى وَجُرِهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَأْوَلُهُمْ جَهِيمٌ كَلَّمَا خَبِتْ زِدْنَاهُمْ سَعيرًا ﴿ ذَالِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِنَا يَلِنَنَا وَقَالُوٓاْ أُوذَا كُنَّا عَظَلْمُ اورُفَلْتًا أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ \* أَوَلَمْ يَرَوْ الْأَاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فيه فَأَبَى الطَّلِلمُونَ إِلَّا كُفُوراً ١٠ قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةَ رَتِّ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ قَتُورُانِ وَلَقَدْ ءَا تَبْنَامُومَين تَسْعَ ءَا يَلتِ بَيِّنَاتِ فَشَعُلْ بَنِي إِمْرَ وَيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعَوْنُ إِنِّي لاَّظُنُّكَ يَدُمُومَنِي مَسْحُورًا ﴿ قَالَ إِلَّا مُل لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلآ ، إِلَّا رَبُّ السَّمَ لَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَوَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَدَفَرْعَوْنُ مَثْبُورُانِ إِنَّ فَأَرَادَأَن يَسْتَفَزَّهُم مَنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَكُ وَمَن مَعَهُ رَجَميعًا ﴿ وَمُلْنَا مِنْ بَعْده علينِيٓ إِمْرَ عِيلَ السُّكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَآخَوَة جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ وَبِالْحَيْنَ أَنزَ لُنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴿ وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَنُهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى





النّاس عَلَى مُكْتُ وَتَوْلَتُهُ تَنزِيلُا فَ فُلَ اسْتُوابِع اَوْلا تُوْمِوا إِلَّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا



# (١) [ ســورة الإســراء ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

#### أهداف السورة ومقاصدها

مِكنَ أَنْ نَجُلَ مَقَاصِدَ سُورَةً الْإَمْرَاءُ فَيَا يَأْتَى :

تزيه الحق حد تصالى -- والإسراء بالنبي -- صلى اقد عليه وسلم -- إلى المسجد الأقصى ، شكر نوح - عليه السلام - ، وفساد حال مني إسرائيل ، ومكافأة الإحسان والإساءة ، وتقوم القرآن الخلائق ، وتخلق الليا. والنهاد ، و بيان الحكة في سر الشمس والقمر ودورهما ، و فراءة الكتب في القيامة ، و بيان الحكة في إرسال الرسل ، والشكوى من القدرون الماضية ، وذكر طلب الدنيا والآخرة ، وتفضيل بعض الخلق على بعض ، وجعل برالوالدين بعد النوحيد ، والأمر بالإحسان إلى الأقارب ، وثرك الإمراف ، وذم البخل والنبي هن قنسل الأولاد وهن الزنا ، وعن قنسل النفس ظلما ، وهن أكل مال اليتيم ، وعن التكبر ، وكراهية جميع ذلك ، والسؤال من المفول والمسموع ، والرد على المشركين، وتسبيح الموجودات وتعيير الكفار بطعهم في القرآن. ، ودعوة الحق الخلق ، و إجابتهم له 🗕 تعالى 🗕 وتفضيل بعض الأنبياء على بعض ، وتقرب المقربين إلى حفيرة الحلال، و إهلاك القرى قبيل الفيامة ، وفنة الناص يرؤيا النبي -- صلى الله عليه وسلم -- ، و إباء إبليس من السجدة لآدم ، وتسليط الله إياء على الخلق ، وتعديد النمم على العياد ، وإكرام بني آدم ، بيان أن ﴿ أحد يدهي في القيامة بكنامه ، ودن ، وإمامه ، وقصد المشركين إلى إضلال الرسول - صلى الله عليه وسلم ـــ و إذلاله ، والأمر بـإنامة الصلوات الخمس في أوقاتها ، وأمر الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم - بقيام الليل ، ووعده بالمقام المحمود ، وتخصيصه بمدخل صدق ، ومخرج صددق، وتزول القرآن بالشقاء والرحمة ، و بيان أن كل أحد يصدر منه ما يلبق له ، والإشــارة إلى جواب مسألة الروح ، وعجه: الخلق عن الآنيان مثل القرآن ، وافتراحات المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتفصيل حالهم في عقو بات الآخرة : و بيان معجزات موسى ، ومناظرة فرعون إياه ، و بيان الحكمة في تفرقة القرآن، وتنز به الحق — تعالى حـِ عن الشريك والولد في : ﴿ الحمد لله الذي لم غنه في الله والله والمرا ع الله والله

(بصائر ذری النمیز الفیروز با دی : ۲۸۸)

(١) ف المصحف ﴿ سورة الإسراء ﴾ ولكنها ف النسخ ﴿ سورة بني إصرائيل » .

سورة عنى إسرائيسل مكية كلها إلا هذه الأيات فإنهن مدنسأت وهي قوله ـ تمالي :

« وقل رب أدخاني مدخل صدق ... » الآمة .

وقوله \_ تمالى \_ : « إن الذين أوتوا العلم من قبله ... » إلى قوله

. « (۲) وقوله ـ تعالى ـ : و إن ربك أحاط بالناس ... » الآمة .

رقوله ـ تعالى ـ : « ر إن كادوا لفتنه نك ... » الآمة .

وقوله ـــ تعالى ــ : « ولولا أن ثبتناك ... » الآيتين .

وقوله ــ تمالى ــ : « و إن كادوا ليستفزونك من الأرض ... » الآمة .

عددها مائة و إحدى عشرة آية كوفية .

(١) الآمة ٨٠ من سورة الإسراء ٠

(٢) الآيات ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ٠

· 7 · 431 (r)

· YF231 (1)

· Yo : YE AT (0)

· v ; 41 (1)

## بث التدارحم إرحتيم

(مُبْعَضَلُ) بِعني عِب ( ٱلذِي َأَسْرِي بِمَبْدِهِ ) في رجب يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لَيْلَا مِنَ ٱلمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَفْصَا ) بعني المقادن الحسن الله الله وعرضت عليه الصلوات الحسن الله الله وعرضت

(١) في أ زيادة كالآتي :

حدثنا عبيد الله قال : حدثني أبي ۽ قال : حدثنا الهذيل ، قال : قال مقاتل : قال رسول الله صلى الله عايه رسلم : ( لا تشد الرحال إلا لئلاث : المدجد الحدرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ) يعنى مسجد بيت المقدس . قال رإن أول بقعــة بيــت من الأرض .وضــم صخرة بيت المقدس وهي أقرب إلى المهاء بثمانية عشر ميلا ، وضمرة بيت المقدس موصولة بالصخرة التي ذكر الله حز رجل - في القرآن وقال إن الله - عز رجل - تكفل لمن سكن بيت المقدس إن فائه الممال لم يفته الزؤق . ومن مات مقها محنسيا ببيت المقدس فكأنمها مات في السهاء ومن مات حول يهت المقدس فكانمــا مات في بيت المقدس . وما نقص من الأرضن زيد في الأرض التي حول بيت المقدس والمياه العذبة كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس . وأول أرض بارك الله فيها أرض بيت المقدس وجعل الرب - تبارك وتمالى - مقامه يوم القيامة في أرض بيت المقدس (كذا) وجعل صقوته من الأرضين كلها أرض بيت المقدس ، وأرض بيت المقدس الأرض التي ذكرها الله – عزرجل --في القرآن ، فقال -- سبحانه : ﴿ إِلَى الأَرْضُ التَّى باركنا فيها للمالمين ، وقال الله -- هـرُ وجل --لموسى من عمران - عليه السلام - « انطلق إلى أرض بيت المقدس فإن فها نارى ونورى وتنورى > يعني وفار التنور؛ وكلم الله تعالى موسى في أرض بيت المقدس؛ ورأى موسى — عليه السلام — نور رب العالمين — جل جلاله - فيأرض بيت المقدس وتجل لجمل فيأوض بيت المقدس - والصخرة التي في بيت المقدس هي أرسط الأرضين كلها فإذا قال الرجل للرجل إنطلق سَمَا إلى بيت المقدس ففعلا يقول الله -مز وجل - طو بى القائل والمقول له · وتاب القه أ- عز وجل - على داود ، وسلمان - عليهما الدلام — وففر ذنو بهما ببيت المقدس، وففر الله — عن وجل — خطايا بني إسرائيل ببيت 🖚

 المقدس و بشر الله - عز وجل - إراهم ، وسارة ، بإسحاق بيت المقدس ، وفهم الله - تبارك وتعالى — سسليان الحركم ، والعلم ، وأعطاه ،لكا لا ينبغي لأحد من بعسده ببيت المقدس ، وسخر الله حن رجل - الربح ، والشياطين لـ لهان ببيت المقدس ، وتسورت الملائكة على داود - عليه السلام - سبت المقدس وكانت الأنبياء تقرب إلى الله - مزروجل - القربان سبت المقدس وتهبط الملائكة كل ليلة إلى بيت المقدس، وأوثبت مريم - علمها السلام - فاكهة الصيف في الشناء وفاكهة الشناء في الصيف ببيت المقــدس ، وأجرى الله - عز وجل - لها نهـــرا من الأردن إلى بيت المقدس وأثبت الله — عز وجل — لها النخلة بيبت المقدس وكلم عيسي —عليه السلام — الناس في [ ٢١١] أ المهـد سبت المقدس وولد عبسي \_ عايسه السلام - في بيت المقدس ورفع إلى المهاء سبت المقدس و ينزل عيسي — عليــه السلام — من المهاء في أرض ببت المقدس ، ونزلت عليه المائدة في أرض بيت المقدس ، وتناب بأجوج ومأجوج على الأرض كلها غير بيت المقدس ، ر بهلك الله - عز وجل - يأجوج ومأجوج بيت المقــدس وينظر الله - عز وجل --كل يوم مخبر إلى بيت المقدس، وأعطى الله — عن رجل — البراق سلمان بأرض بيت المقدس. وأومى آدم -- عايمــه السلام حين مات بأرض الهنـــد أن يدفن ببيت المقــــهس ، وأوصى إبراهم ر إسماق و يعقوب ـــ عليمـــم السلام ـــ حين ما توا أن يدفنوا ببيت المقـــدس ، وأومى يوسف - عليه السلام - حين مات بمصر أن يدفن ببيت المقدس ، وهاجر إبراهم - عليه ال-لام - من كوئي إلى بيت المقدس وتكون الهجرة في آخر الزمان إلى بيت المقدس ، ووفع النابوت والسكينة من أرض بيت المقدس وصلى النبي -- صلى الله عليه وسلم -- والمسلمون زمانا إلى بيت المقدس ، ورأى الذي ـــ صلى الله عليــه وسلم ـــ مالـكا خارن النار ببيت المفــدس ، وركب النبي ــ صلى الله عليه وسلم -- البراق إلى بيت المقـــدس وأسرى به من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين كالهــــم حين مثلوا له ببیت المقدس و بارض بیت المقدس الحشر والمنشر و یأتی الله 🕳 عز وجل 🗕 فی ظلل من النمام مع الملائكة بأرض بيت المقدس و شعب الصراط من أرض بيت المقدس إلى الجنة والنـــأر ، وتوضع الموازبن بببت المقدس، إلى الجمة والنار، وتوضع المواذين بييت المقدس وصفوف الملائكة يوم الفيامة سبيت المقدس . وتصير الخلائق ترابا غير النقلين ببيت المقدس ، والعرض والحساب ببيت المقدس رطوبي لمن أتى بيت الفــدس متعمدا ليعنل فيه ركعتين فإن ســليان بن دارد --- طهه السلام --سال ربه أن ينفر لمن أتى بيت المقدس ليصل فيه محتسباء و يزف البيت الحرام والحجر الأسود إلى بيت 🕳

على النبى — صلى الله عليه وسلم — [ ٢٦١ ب] تلائة أنهاد : نهر من لبن ، ونهر من عسل ، ونهسر من خمر ، فلم يشرب النبى — صلى الله عليسه وسلم — الخمسر ( ) . فقال « جبريل » : أما إن الله عربها على أمنك ﴿ ٱلَّذِي بَدْرَكُناً حَوْلُهُ ﴾ يعنى

القدس وبشهد لما استله غلصا بالرقاء ويخرج الهرمون من قبورهم يلميون غو بعث المقدس ، وينفخ إسرائيل حد طبه السلام — في الصور من شخرة بيت المقدس ، وقوله ﴿ أينها العظام البائية ، والهمرم المثنونة والأشمار السائمة والمبلود المتمزقة والدوق المتفاسة الخرجوا إلى حساب ريخ لبضخ أوراحكم وكيازون بأعمالكم > وينفوق الناس من بيت المقدس إلى المنسة والنارع فقلك قسوله — سيعانه ، إن المقدس إلى المنسة والنارع فقلك قسوله — سيعانه ، إن من شدق في الدورة من في السعر ، إه .

\* \* \*

أقول ورد هذا الوصف فى نسخة أحد الثالث ( أ ) وفى نسخة حميدية رأمانة ، ولم يرد فى نسخة كوبريل ( ك ) ·

وهو في جملته مأخوذ من الإمرائيليات .

ولا يصح انا مه سرى حديث أخرجه البغارى . وهو ﴿ لا تُشد الرحال إلا اثلاث ... > الحديث . ولهذا آثرت أن منفل في الهامش لا في أصل النفسير .

\* \* \*

- (١) جبريل ۽ ساتطة أ ، ل .
- (٢) في أ : استخلصه ، وفيها تشطيب . وفي نسخة حميدية : استخلصه .
  - (٣) في إ : المحرمون ، وفي حميدية : المجرمون .
    - (١) سورة الروم: ١٣.
    - (٥) سودة الروم : ٢٢ -

بالبركة الماء، والشجر والحمير ﴿ لِنُرْ يَهُ مُنْ ءَا يَلْتِنَا ﴾ فكان مما رأى من الآيات العراق والرجال والملائكة وصلى بالنهيمين تلك ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيمُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ \_ ١ \_ وذلك أن النبي \_ صلى الله عليـه وسلم \_ أصبح بمكة ليلة أسرى به من مكذ؛ فقال لأم هانيء سنة أبي طالب و زوجها هيرة بن أبي وهب المخزومي . لفد رأت الليلة عجبا . قالت : وما ذلك ؟ بأبي أنت وأمي . قال : لقد صليت في مصلاي هــذا صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ، وصليت فيما بينهما في بنت المقدمس . فقسالت : وكنف فعلت ؟ قال أتاني جبريل \_ علمه السلام - : وقد أخذت مضجعي من الفراش قبل أن أنام وأخذ سدى وأخرجني من الباب ، وميكائيل \_ عليه السلام \_ بالباب ومعه دامة فوق الحمار ودون البغل ووجهها كوجه الإنسان وخدها كحد الفرس وعرفها كمرف الفرس المقاء سلاء مضطرية الحلق لهــا حناحان ذنيها كذنب البقــر وحافرها كأظلاف عليها مسيرة شهر فحملاني عليها ثم أخذا بزفان بي حتى أتيت بيت المقدس، ومثل لى النهبون فصليت بهم ورأيت ورأيت . فلما أراد النبي \_ صلى الله عليه وسلم\_

<sup>(</sup>١) في ل : فكان بما رأى من الآبات ، وفي أ : فكان أدني الآبات .

<sup>·</sup> الدحال ، إرحال ، الدحال .

<sup>(</sup>٣) فى ل : يوفان . وفى أ ، وحميدية : يدفان يى؛ وطلما علامة تمريض فى أ .

ولدل الأصل ويزفان إيه أي يسرمان بي و يسكان بركابي — وقد ورد في الحديث — أن جبر بل كان في وكاب التي ليلة الإسراء - وفي المصاح: ١ / ٢٣ ا [ زف الوجل يزف] من باب ضرب : أسرع ، والاسم الزفيف ، [ وزفت العروسُ إلى توجها زفا ] من باب قتل ، والاسم [ الزفاف ] مثل كتاب دهر إحدازها إليه .

أن يقوم فيخرج أخذت أم هانيء مجبرته قالت : أين تخرج ؟ قال : أخرج إلى قريش ، فأخرهم بالذي رأت فقالت : لا تفعل فواقه ليجترأن عليك المكذب وليمــتر أن فيك المصــدق . قال : وإن كذبوني لأخرجن ونزع بدها من حبرته فحرج إلى المسجد ، فإذا فيه شيوخ من شيوخ قريش جلوس في الحجــر . فقام عليه فقيال: إلا أحدثكم بالعجب. قالوا: أخرنا فإن أمرك كله عجب. قال : لفد صليت في هذا الوادي صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ، وصليت فيما بينهما ببيت المقدس ، ومثل لى النبيون فصليت بهسم وكلمت بعضهم ، فصدقه المؤمنون ، وكذبه المشركون . فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف : ما تكلتني يدَّى على هذا الكذاب ألا لن أكون ذلك اليوم جُزُّمًا فآخذك بيسدى أخذا ، تخبرنا أنك صليت ببيت المقــدس ورجعت من ليلتك ونحن لا نبلغه إلا في أربعن ليلة بعد شيق الأنفس ، أشهد أنك كذاب ساح ، فينها هيم كذلك إذ جاء أبو بكر الصديق \_ رضوان الله عليه \_ فقالت قريش: يا أبا بكر الا تسمع ما يقول صاحبك ، يزمم أنه صلى العشاء الآخرة والنجر بمكم: ، وصلى فيا بينهما ببيت المقدس ، قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - : إن كان قال ذلك فقد صدق [٢١٢] وُقَالُ أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ للنبي \_ صلى

<sup>(</sup>١) فدا ، ل : لمزيز .

<sup>(</sup>٢) من ل ، وفي إ : وليجترين .

<sup>(</sup>۲) فى أ : ما تكاننى ، ل : يا تمكائى - وهى فير واضحــة فيــا - وفى المصاح : ١ / ١١
« تكلت المرأة وفيدها فقدة » قالمنى ما فقد نني يدى .

 <sup>(1)</sup> ف أ : جزما ، ل : جدما ، والمقصدود آن سأستغل يدى في إيدًا. يجد والتشهير به .
 وفي المصباح : جزع فهو جزع إذا ضفف شه عن حل ما تزل په ولم يجد صبرا .

<sup>(</sup>٥) في أ : نقال ، ل : وقال .

الله عليه وسلم — : بأبى أنت وأمى حدثى هن باب بيت المفدس ، وعن البيت ومن الصخرة وعن هــذاكله ، فأخيره النبي — صلى الله عليه وسلم — فالترمه أبو (بكر فقال : أشهد أنك صادق . فسمى يومئذ الصديق اسمه عتبق ابن عبان بن عموو بن كعب بن سعد بن مرة فضال المسلمون : يا رسول الله ، كيف رأيت الأنبياء — عليهم السلام ... ؟ قال : رأيت عيمى بن مريم — صلى الله عليمه وسلم ... رتباً ابيض فوق الربعة ودون الطوريل ظاهر الدم عريض الصدر جمد الرأس يعاره صهو رثة ، أشبه الناس بعروة بن معتب النفقى .

و رأيت موسى ـــ عليــه السلام ـــ رجلا طو يلا آدم شديد الأدمة ضرب اللهم ســبط الشعر أشعر كأنه من رجال أزد شنوءة لو ليس قميصين لرؤى شعره منهمــا .

ورأيت إبراهيم ... عليمه السلام .. أشبه النياس بى خَلقا وخُلفا فبــدأتى بالسلام والمصافحة والترحم .

<sup>(</sup>١) من ل ، وفي إ : فالتزمه الصديق أبو يكر ب صل الله عليه .

<sup>(</sup>٢) في أ : رجل ، وفي ل : رجلا ·

<sup>(</sup>٣) في أ : صهوية، وفي ل صهويه ، بدون إعجام الباء ، والصهوية : إحمرار الشعر ،

<sup>(</sup>۱) ف ۱ : لأى ، ل ؛ لرزى .

<sup>(</sup>ه) مكذا في ا ، ل .

<sup>(</sup>٦) ف أ : تطن ، ل عطن بدون إعجام .

و رأيت عمــرو بن ربيعة بن يحيى بن قمعــة بن خندف الخزاعي ، والحارث ابن كعب بن عمــرو وعليهما وفرة يجران قصبهما في النار يعني أمعاء هم أ . قيل للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ولم ؟ قال : لأنهما أول من سُيْباً السائبة ، واتخذا البحيرة والوصيلة والحام، وأول من سميا اللات والعزي، وأمرا بعبادتهما، وغيرا دين الحنيفية ملة إبراهيم \_ عليه السلام \_ ونصبا الأوثان حول الكعبة ، فأما عمرو بن ربيمــة فهو رجل قصير أشبه الناس به هـــذا يمني أكثم بن الجون الخزاعى . فقال أكثم : يا رسول الله أيضرنى شبهه ؟ قال : لا أنت مؤمن وهو كافر ، فقال رجل من كفار قريش للطعم بن عدى : عجلت على ابن أخيك ، ثم قال كهيئــة المستهزئ : رويدك يا مجد حتى نســالك عن عرنا : هــل رأيتها في الطريق ؟ قال : نعم . قال : فأين رأيتها؟ قال : رأست عبر سي فلان بالروحاء نزولا قد ضات لهم ناقة وهم في طلبها فمررت على رجالهم وليس بها أحد منهم ، فوجدت في إناء لهم ماء فشربت منه وتوضأت ، فاسألوهم إذا أتوكم ، هل كان ذلك ؟ قالوا : هذه آية . قال ومربرت على عير بني فلان ، في وادى كذا وكذا ، في ساعة كذا وكذا من الليــل ، ومعى جبريل وميكائيل \_ عليهما الســـلام \_\_ فنفرت منا إبلهــم فوقعت ناقة حمــراء فانكسرت فهم يجبرونها ، فاسألوهم إذا أنوكم . هل كان ذلك ؟ قالوا : نعم، هذه آية . قال رجل منهم [ ٢١٢ ب ]: فأين تركت عيرنا ؟ قال : تركتها بالتنعيم قبيك ، قال : فإن كنت صادقا فهي

<sup>(</sup>١) في أ ، ل: أمعاهما .

<sup>(</sup>٢) فى ل: سيب .

 <sup>(</sup>٣) ف أ : قبل ، وف ل : قبيل · [ وقبل ] خلاف بعد ظرف مهم لا يفهم معناء إلا بالإضافة
 لفظا أرتقديرا · المصاح .

قادمة الآن . قال : نعم . قال : فأخبرنا بعدتها وأحمالها وما فيها . قال : كنت عن ذلك مشغولا غير أن برنســا كان لهم على البعير الذي يقـــدم الركب فسقط البرنس فرجع حبشي من القــوم فأصابه فوضعه على آخر الركاب . فاسألوهم ، إذا أتوكم هل كان ذلك فبينا هو \_ صلى الله عليــه وسلم \_ يحدثهم إذ مثل الله \_ عز وجل \_ له كل شيء حتى نظر إلى عدتها وأحمالهــا ومن فيها ، فقال النبي \_ صلى الله عليمه وسلم \_ : أين السائل آنفا عن إبله فإن مدتها وأحمالها ومن فيها كذا وكذا ويقدمها جمل أورق وهي قادمة الآن فانطلقوا نسيعون فإذا هي منحدرة من عتبة التنميم ، و إُذا هي وأحمالها وعدتها وما فيها كما قال النبي \_ صلى الله عليمه وسلم . فقال المشركون : لقد صدق الوليد من المفيرة ، إن هذا لساحر مبین . وما یدری عهد \_ صلی الله علیه وسلم \_ وهو بین أظهرنا متی نقدم عیرنا وما حالمًا وأحمَّالها ومن فيهما فكفوا بعض الأذي سينة ، ثم قال سيمانه : ﴿ وَوَا تَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَسْبَ ﴾ يقول أعطينا موسى التوراة ﴿ وَجَمَلْمَنْهُ هُدَّى ﴾ يعنى النوراة هــدى ﴿ لِمِنِيَّ إِسْرَآءِ بِلَ ﴾ من الضــلالة ﴿ أَلَّا تَغْمُدُوا من دُو بِي وَ كِيلًا ﴾ - ٢ - يعني وليا فيهما تقديم يا ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ آدم ﴿ مَنْ حَمَلْنَا مَمَّ نُوحٍ ﴾ في السفينة ألا تتخذوا من دوني وكيلا يعني الأهل يعني وليـــا ثم أثنى على نوح بن لمـك النبي \_ صلى اقد عليه وسلم \_ فقال سبحانه : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ ـ ٣ ـ فكان من شكره أنه كان يذكر الله \_ عن وجل \_ حين ما كل ، ويشرب ، ويحمــد اقه \_ تعــالى \_ حين يفرغ ، ويذكر الله \_ سبحانه \_

<sup>(</sup>١) ق ١ : فاذا .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في أ ، ل ، والمراد أن نوحا ثبيا - صلى الله عليه وسلم - .

حين يقــوم ، ويقعــد ، ويذكر الله \_ جل شــاؤه \_ حين يستجد الثــوب الحديد ، وحمن مخملق ، ويذكرالله \_ عز وجل \_ حين يدخل ، ومخرج ، وينام ، ويستيقظ ، ويذكر الله \_ جل شاؤه \_ بكل خطوة بخطوها ، وبكل عمسل بعمله ، فسهاه الله \_ عن وجل \_ عبدا شكورا . ثم قال سبحانه : ﴿ وَقَضَيْنَمَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاء بِلَ فِي ٱلْكَتَابِ ﴾ يقدول وعهدنا إليهم في النوراة ﴿ لَتُنْفُسِدُنَّ ﴾ لتهلكن ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِّدَيْنِ ﴾ فكان بين الهلاكين مائتا سنة وعشر سنين ﴿ وَلَتَمْلُنُّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ ـ ٤ ـ يقدول ولتقهرن قهرا شديدا حتى تذلوا وذلك بمصيتهم ألله \_ عن وجل \_ . فذلك قوله \_ تمالى : ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَـٰهُمَا ﴾ يعني وقت أول الهلاكين ﴿ بَعَثْمَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَـدِيدٍ ﴾ بختنصر المجوسي ملك بابل وأصحابه ﴿ فَحَـاسُوا خَلَـٰلَ ٱلدِّيَّارِ ﴾ يهني فقتل الناس في الأزقة وسي ذراريهم وخرب بيت المقدس وألقي فيه الجيف وحرق النـــوراة ورجع بالسبي إلى بابل ، فذلك قــوله سبحانه : ﴿ وَكَانَ وَهُدًّا مُّقُهُ وَلا ﴾ \_ ٥ \_ يعني وعدا كائنا لابد منه فكانوا ببابل سبعين سنة ثم إن الله \_ عن وجل \_ اسـتنقذهم [ ٢١٣ أ ] على يد كروشٌ بن مزدكُ الفــارس فردهم إلى بيت المقــدس ، فذلك قــوله \_ عن وجل \_ : ﴿ ثُمُّ رَدُّنَا لَـكُمُ

<sup>(</sup>۱) ا : يماضهم ، ل : يعصيهم .

<sup>(</sup>٢) من ل ، وفي إ : فقال سبحانه .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : فقتارا -

 <sup>(</sup>٤) من ل، وفي إ: زيادة و يقال كرووس وعلى الواو الأول علامة "ريض، أقول والصواب
 أنه كروش أو تورش ، انظر خطرالجودية : ٤ ٢ .

<sup>(</sup>٥) ق أ : مدرك ، ل ، مزدك .

ٱلْــكُّرَّةَ مَلْيُهِــمْ وَأَمْدُدُنَـكُمْ بِأَمْوَ لِي وَبَنِـينَ ﴾ حتى كثروا ، فذلك قوله \_ عن وجل \_ : ﴿ وَجَعَلْمُناكُمُ أَ كُثَرَ نَفِيرًا ﴾ \_ ٦ \_ يعنى أكثر رجالا منكم قبل ذلك فَعَمَانُوا بِهَا مَائَتَى سَنَةً وَعَشَرَ سَنِينَ، فَيْهِمُ أَنْبَيَاءً، ثَمْ قَالَ سَبِحَانَهُ : ﴿ إِنْ أَحْسَدُتُمْ ﴾ العمل لله بعد هذه المرة ﴿ أَحْسَدُتُمْ لِلَّانْفُسِكُمْ ﴾ فلا تهلكوا ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ يعنى و إن عصيتم فعــلى أنفسكم فعادوا إلى المعــاصي الثانية فسلط الله عامهم أيضا انطباخوس بن سُیس الرومی ملك أرض نینوی ، فذلك قوله \_ عن وجل \_ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ يعني وقت آخر الهلاكين ﴿ لِيَسَّنُوا وُجُـوهَمُمُ ﴾ يعني ليقبح وجوهكم ، فقتاهم وسسى ذراريهم وخرب بيت المقــدس وألق فيه الجيف وقتل علماءهم وحرق التوراة، فذلك قوله \_ عن وجل \_ : ﴿ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمُسْجِدَ ﴾ يعنى بيت المقــدس انطياخوس بن سيس ومن معــه بيت المقــدس ﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ يقــول كما دخله بختنصر المجومي وأصحابه قبل ذلك ، قال سمبحانه : ﴿ وَلِيُسَمِّرُوا مَا عَلَوْا تَشْبِعِرًا ﴾ ـ ٧ ـ يقسول .. عن وجل ــ وليدمروا ما علوا يقول ما ظهروا عليه تدميرا ، كقبوله سمحانه في الف, قان : « وكلا تبرنا تنبيرا » بعني وكلا دمرنا تدميرا ثم قال : ﴿ وَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَمَـكُمْ ﴾ فلا يسلط عليكم القتل والسي . ثم إن الله \_ عن وجل \_ استنقذهم على يدى المقياش فردهم إلى بيت المقدس فعمروه ، ورد الله \_ عن وجل \_

<sup>(</sup>۱) مكذاني ا ، ل .

<sup>(</sup>٢) في أ : تستس ، ل بيس ، والكلمة في كلاهما غير واضحة وعليها علامة تمريض في أ .

<sup>(</sup>٣) في ل : سيس ، إ : سس بدرن إعجام وتشبه سيس .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان : ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٥) في إ ، ل: القياس ،

إليهم الفتهــم و بعث فيهم أنبياء ثم قال لهــم : ﴿ وَ إِنْ عُدُّمَّا ﴾ يقول و إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بأشد مما أصابكم يعني من الفتال والسي فعادوا إلى الكفر وقتــلوا محى بن زكريا فسلط الله عليمــم ططس بن استاتوس الرومى ، و يقال اصطفا بوس فقتل على دم يحيي بن زكريا مائة ألف وثمانين ألفا من اليهود فهــم الذين قنلوا الرقيب على عيسى الذي كان شبه لهــم وسيي ذراريهم وأحرق النوراة وخوب بيت المقدس وألق فيه الحيف وذبح فيمه الخنازير فلم يزل خرابا حتى جاء الإســـلام فعمره المسلمون ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَــنَّمُ للْكَلْـفـرِينَ حَصــيًّا ﴾ - ٨ - يمني محبساً لا يخرجون منها أبدا كقـوله \_ عن وجل \_ : « للفقراء الذين أحصرُوا » يعني حبسوا في ســبيل الله ﴿ إِنَّ هَــٰــذَا ٱلْفُرْءَانَ بَمُــٰـدى ﴾ يمنى يدعو ( للَّتِي هِيَ أَقَوْمُ ) يعني أصوب ﴿ وَيُبَشِّرُ ﴾ الفرآن ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني المصدقين ( ٱلَّذِينَ يَعْمَمُ لُونَ ٱلصَّلْحَاتِ ) من الأعمال بما فيه من الثواب، فذلك قوله سبحانه : ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ - ٩ - يعني جزاء عظيما في الآخرة ﴿ « وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْ مُنْدُونَ بِٱلْآخِرَةُ » ﴾ يعني بالبعث الذي فيسه حزاء الأعمال ﴿ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ ﴿ ٢١٣ بِ ] عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ - ١٠ - يعن عذابا

<sup>(</sup>١) في أ : اشانوس ، ل : استنانوس .

<sup>(</sup>٢) فى أ : اصطفابوس ، ل : افطنابوس .

<sup>(</sup>٣) في إ : ألف ، ل : ألقا ·

<sup>(</sup>٤) في أ <sub>3</sub> فعمروه ·

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١) هكذا في أ ، ل . والمراد بما فيه أى بما في العمل من النواب والأنسب بما فيها .

<sup>(</sup>٧) ما بين الأقواس < ... > : ساقط من أ ، هو موجود في ل ،

وجيمًا ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بَا لَشَّرَ ﴾ على نفسه يعني النضر بن الحارث حين قال : « ائتنا بعذاب اللم » ﴿ دُمَّا ءَهُ بِا لَخَيْرِ ﴾ كدعائه بالخير لنفسه ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عُجُـولًا ﴾ - ١١ - يعني دم \_ عليــه السلام \_ حين نفخ فيــه الروح من قبل رأسه فلما بلغت الروح وسطه عجل فاراد أن يجلس قبل أن تتم الروح وتبلغ إلى قدميه ، فقال الله \_ عن وجل \_ : « وكان الإنسان عجـولا » وكذلك النضم يستعجل بالدماء على نفسه كعجلة آدم \_ عليــه السلام \_ في خلق نفســه ، (٢٢) إذ أراد أن يجاس قبـــل أن يتم دخول الروح فيه فتبانم الروح إلى قدميه ، فمجله الناس كلهم ورثوها عن أبيهــم آدم \_ـ عليــه السلام \_ـ فذلك قوله سبحانه : « وكان الإنسان عجولا » ﴿ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَـارَءَا يَشَيْن ﴾ يعني علامتين مضيئتين فكان ضوء القمر مثل ضوء الشمس، فلم يعرف الليل من النهار، يقول الله \_ تمالى : ﴿ فَيَعُونَنَا ءَا يَهُ ٱللَّيْسَلِ ﴾ يعني علامة الفمر فالمحو السواد الذي في وسط القمر ، فمحى من القمر تسعة وستين جزءًا فهو جزء واحد من سيمين جزءا من الشمس فعرف الليل من النهار ﴿ وَجَعَلْمَسَآ ءَا يَهُ ﴾ يعني علامة ﴿ ٱ لَهُمَارٍ ﴾ وهي الشمس (مُبْصِرَةً ) يعني أقررنا ضوءها فيها ( لَّتَهْتَنُوا فَضُلَّا مَن رَّبُّمُ ) يعنى رزفا ﴿ وَلِتَعْلَمُوا ﴾ بها ﴿ عَدَّدَ ٱلسنينَ وَٱلْحُسَابَ وَكُلُّ شَيْء فَصَّلْمَنْكُ تَفْصِيلًا ﴾ - ١٢ - يعني بيناه تبيانا ﴿ وَكُلُّ إِنسَلْنِ أَنْزُمُنَكُ مُلَّذَرُهُ ﴾ يعني عمله

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال: ٣٢ .

<sup>·</sup> ن ن ا : فعطت .

<sup>(</sup>٣) في أ : لقول ، (٤) في أ ، ل : وسنون .

<sup>(</sup>٥) في ل : فحي من القمر تسعة وستون حروا فهو على حرو واحد من سيعين حروا .

<sup>(</sup>١) ڧ ل: نرف ١١ يرف .

<sup>(</sup>v) في إ : قررنا ، ل : أقررنا .

الذي عمــل خيرا كان أو شرا فهو ﴿ في عُنْـفه ﴾ لا يفــارفه حتى بحاسب عليــه ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقَسِلْمَة كَتَلْبًا يَلْقَلُهُ مَنْشُورًا ﴾ - ١٣ - وذلك أن ابن آدم إذا ما طو ت صحيفته التي فيها عمله فإذا كان يوم القيامة نشر كتابه فدفع إليه منشورا، ثم يقال له : ﴿ ٱ فُرَأَ كَنَـٰدَبِكَ كَفَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ ــ و ي ــ بعني شهيدا فلا شاهد عليك أفضل من نفسك وذلك حين قالوا: يو والله رب ما كنا مشركين » ختم الله على السنتهم ، ثم أمن الحوارح فشهدت علمه ا بشركه وتكذبه ، وذلك قوله سيحانه : «كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا » ، (r) وذلك قوله \_ عز وجل \_ : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » يعني جوارحهم حين شهدت عايمـــم أنفسهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهـــم ﴿ مِّن ٱ هُمَندَىٰ فَمْ أَمَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ ﴾ الخير ﴿ وَمَن ضَـلٌ ﴾ عن الهدى ﴿ فَإِنُّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ أى على نفسه ، يقول فعلى نفســـه إثم ضلالته ﴿ وَلَا تَزَرُ وَازَرَةٌ وَزْرَأُ ثُرَىٰ ﴾ يقول لا تحل نفس خطيئة نفس أخرى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَـذَّ بِينَ ﴾ في الدنيا أحدا ﴿ حَمَّىٰ إِ نَبِيتُ رَسُولًا ﴾ - ١٥ - لينذرهم بالعداب في الدنيا بأنه نازل بهم ، كفوله ســبحانه : « وما أهلكنــا » في الدنيا « من قرية إلا لهــا منذرون » ﴿ وَإِذَآ أَرْدُنَا آَن نُه لِكَ قَرْيَةً ﴾ بالعذاب في الدنيا ﴿ أَمْن نَا مُتْرَفيهَا ﴾ [ ١٢١٤] يقوله أكثرنا جبابرتها فبطــروا في المعيشة ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَــا ﴾ يقول فعصوا في القــرية

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام : ٢٣ .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في : ( ٥ ل فشهدت عليه بشركه رتكذب فأعاد الضمير على المفرد .

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة : ١٤٠

<sup>(؛)</sup> ف أ : (على) تفسه ه

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء : ٢٠٨٠

﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱ لْقَوْلُ ﴾ يعنى فوجب عليهــم الذى سبق لهــم فى علم الله \_ عن وجل \_ ﴿ فَدَمُنْ نَسْمَا تُدْمِيرًا ﴾ \_ ١٦ \_ يفسول فأهلكناها بالعــذاب هلاكا يخوف كفار مكة بمثل مذاب الأمم الخالية ، فقــال سبحانه : ﴿ وَكُمْ أَهْلَـكُمْاً ﴾ بالعذاب في الدنيا ﴿ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَمْدِ نُوجٍ وَكَفَىٰ بَرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عَبَادٍه ﴾ يقول كفار مكة ﴿ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ \_ ١٧ \_ يقول الله \_ عن وجل \_ فلا أحد أخبر بذنوب العباد من الله \_ عن وجل \_ يعني كفار مكة ﴿ مِّن كَانَ يُر يدُ ﴾ ف الدنيا ﴿ ٱلْمَاجِلَةَ عَجُلْمَا لَهُ فِيهَا ﴾ يعني في الدنيا ﴿ مَا نَشَآ ۗ لَمِن نُرِيدُ ﴾ من المسال ( ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَدُمُ ) يقول ثم نصيره إلى جهدنم ( يَصْلَدْهَا مَذْمُومًا ) عند الله ﴿ مَّدُّ حُــو رًّا ﴾ - ١٨ – يعني مطرودا في النــار نزلت في ثلاثة نفــر من ثقيف في : فرقد بن يمامة ، وأنى فاطمة بن البحترى، وصفوان، وفلان، وفلان ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱ لَآخِرَةَ ﴾ من الأبرار بعمسله الحسن وهو مؤمن يعني بالدار الآخرة ﴿ وَسَعَىٰ لَمُكَ سَعْيَهَا ﴾ يقول عسل للآخرة عملها ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ يعني مصدق بتوحيــد الله \_ عن وجل \_ ( فَأُولَــَنِمْــكَ كَانَ سَعْيُمُ بَمْ شَكُورًا ) \_ ١٩ \_ فشكرالله \_ عن وجل \_ سعيهـم فحزاهم بعملهم الجنــة نزلت في بلال المؤذن وهٰيره • ثم قال \_ سبحانه : ﴿ كُلَّا ثَيْدُ هَـٰ وَكُلَّا ءِ وَهَـٰ ٓ وَلَا ٓ ﴾ البر والفاحريعني هؤلاء النفر من المسلمين وهؤلاء النفر من ثقيف ﴿ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ﴾ يعني رزق ربك ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ ﴾ يعنى رزق ربك ﴿ مَحْظُـورًا ﴾ ـ ٢٠ \_ يعنى ممسكا يعني ممنسوها ﴿ ٱ نَظُرْ كَيْفَ فَشَّلْنَا بَعْضَهُـ مْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ يعسني الفجار

<sup>(</sup>١) فى ل : وأبى ، ١ : وأبو .

<sup>(</sup>٢) في أ : الآخرة ، ل : يمني الدار الآخرة .

يمنى من كفار نقيف على بعض فى الرزق فى الدنيا يمنى الأبرار بلال بن رباح ومن 
معه ( ولَكَرْخُوءُ أَ كُبُرُ مَرْجَدْتِ ) فى الآخرة يمنى اعظم فضائل ( وأَ حُبُرُ ) بمنى 
واعظم ( تَفْضِيلًا ) - 17 - من نضائل الدنيا فلما صار هؤلاء إلى الآخرة أعطى 
هؤلاء المؤمنون بلال ومن معه إعطوا فى الآخرة فضلا كبيرا أكثر مما أعظى 
الفجار فى الدنيا يعمنى نقيفا ( لا تَجَعَدُلْ مَع الشّ إِلَيْهَا وَ اخَرَ ) يقول للنبى — 
صلى الله عليه وسلم — لا تضف مع الله إلما وذلك حين دعى النبى — صلى الله 
عليه وسلم — إلى ملة آبائه ( فَتَقَعُدُ مَذْمُومًا ) ما وما نلام عنمذ النماس 
( غُمُذُولًا ) - ٢٢ - فى عذاب الله — نعالى و

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثنى ابى عن المذيل ، هن مقاتل ، عن الضحاك ، عن البسكة ، عن ابن مسمود ، أنه كان فى المصحف و وحى ربك فالترق الواو بالمسكة ، فقال : ﴿ وَقَمَىٰ رَبُكَ ﴾ يمنى وعهد ربك ﴿ أَلا تَمْبُلُواۤ إِلاَّ إِينَّ هُ ﴾ يمنى الا توحدوا غيره ﴿ وَ يَا لَوْ المَنْ إِحْسَدُنا ﴾ برا بنسما ﴿ إِيا بَهُ فَنَ عَسَدُكَ الْحَدَر الْجِر ﴿ وَ يَا لَوْ الْمَالِمَ اللهِ بِعَنَى المعد بن إلى وقاص ﴿ أَحَدُهُمَا ﴾ يعنى المكلم أحد الأبوين ﴿ أَوْ كُلَاهُمَا ﴾ يعنى المكلم الحد الأبوين ﴿ أَوْ كُلاهُمَا ﴾ يعنى المكلم الريء أن تقول : اللهم ارحنى منهما أو تنظي عليما فى الفيول عند كبرهما ومعالمتك إياهما وعند ميط القذر عنهما ﴿ وَلَا تَنْهُمُوكًا ﴾ عند المالحة يمنى تنظظ لهما القدول ﴿ رَفُلُ المُهمَا قَدُولًا كُو بِمَا ﴾ على النا ﴿ وَالْحَفْضُ

<sup>(</sup>١) في أ : ماروا ، ل : مار .

<sup>(</sup>٢) في أ : أعطو ، ل : أعطى .

<sup>·</sup> الفاد ، ل : الماد ، ل : الماد .

<sup>(</sup>١) ف أ : (رلا) ٠

لَهُمَا جَنَاحُ ٱلَّذَلِّ مِنَ ٱلرُّحْمَةِ ﴾ يقول نلين جناحك لهما رحمـة بهما ﴿ وَقُــل رُّبُ أَرْمَهُمُما ﴾ عندما تعالج منهما ﴿ كَمَّا رَبِّيا فِي صَدْمِمًا ﴾ - ٢٤ - يعني كما عالحا ذلك مني صغيرا فالطف بهما، واعصهما في الشرك فإنه ليس معصيتك إباهما في الشرك قطيعة لهما، ثم نسيخت « رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » ، « ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أو لى قرنى » ثم قال تعالى : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا فِي نُفُوسُكُمْ ﴾ يقسول هو أعلم بما في تفوسكم منسكم من البر للوالدين عنسد كبرهما ، فذلك قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَنكُونُوا صَلْمُدِينَ ﴾ يعسني محتسبين مما تعالجون منهما أو لا تحتسبونْ ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاَّوْ بِينَ غَفُــورًا ﴾ - ٢٥ - يعنى المتراجعين من الذنوب إلى طاعة الوالدين غفـووا . ﴿ وَءَاتَ ﴾ يعني فأعط ﴿ ذَا ٱلْفُرْنَى ٰ حَقَّمُ ﴾ يعني صلته ثم قال تعالى : ﴿ وَٱلْمِعْسَكِينَ ﴾ يعني السائل فتصدق عليه ﴿ وَ ﴾ حـق ﴿ أَ بْنَ ٱلسَّبِيــلِ ﴾ أن تحسن إليــه وهو الضيف نازل عليه ، قوله سبحانه : ﴿ وَلا تُبَدُّرْ تَبُد بِرًّا ﴾ - ٣٦ - يسنى المنفقين في غير حق ، ثم قال : ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَالَّذِينَ ﴾ يعني المنفقين \_ يعني كفار مكة \_ في غير حق ﴿ كَانُوا إِخْوَ ۚ نَا ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ في المساسي ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ يعني إبليس وحده ( لِرَبَّه كَفُــورًا ﴾ - ٢٧ ــ يعني عاص ثم رجم

<sup>(</sup>١) سررة النوبة : ١١٣ .

 <sup>(</sup>۲) فى أ ذيادة : نسخت درب ارحهما كاريمان مشيرا » د ما كان التي برالذين آمنرا
 ان يستغفرا الشركين داو كافرا أدل قري » ۱ م أقول رهى مكرة ققد مسهى ان ذكرت قبسل مطرين .

<sup>(</sup>٣) فى ل: الراجعين ، أ: المتراجعين ، والأنسب : المتراجعين .

<sup>(</sup>١) ليست في ل ، رهي من أ .

إلى المسكن وابن السهيل نقال : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ﴾ نزلت فى خباب ،
وبلال ، ومهجع ، وعمار ، ونجوهم من الفقراء كانوا يسالون النبي \_ صلى الله عليه
وسلم \_ فلا يجد ما يعطيهم فيعرض عنهم ، فيسكت ، ثم قال \_ عن وجل \_ :
﴿ أَبِنْهُمَا أَرْحَمْهُ مِنْ رَبِّكَ تُرْجُوها ﴾ بينى انتظار رزق من وبك «ترجوها » من
الله أن يانبك ﴿ نَفُل لَمُسُم قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ \_ ٢٨ \_ يقول اودد عليم معروفا يعنى
العدة الحسنة : أنه سيكون فأعطيكم ، ثم علمه كيف يعمل في النققة ؟ فقال \_
سبعانه : ﴿ وَلَا تَجْمَلُ يَدَكُ مَشْلُولَةٌ إِلَىٰ عَنْمُقِلَ ﴾ يقول ولا تسك يدك من
البغل عن النققة في حق ﴿ وَلَا تَبْسُلُهُ ﴾ ) يعنى في العطيبة ﴿ كُلُ الْمِسْطِ ﴾
المنجل عن النقية قي حق ﴿ وَلَا تَبْسُلُهُ ﴾ ) يعنى في العطيبة ﴿ كُلُ الْمِسْطِ ﴾

( فَتَفَكُدُ مُلُومًا ) يلومك الناس ( تَحْسُورًا ) - ٢٩ - يعنى منقطعا بك كقوله \_ سبحانه \_ « في تبارك الملك » : [ ١٢٥٥] و وهو حسير» يهنى منقطع به ( إنَّ رَبِّكَ يَلْسُطُ الوَرْقَ) بعنى يوسع الرزق ( لِمَن يَسَاءُ و يَقْدُرُ ) بعنى يومع الرزق ( لِمَن يَسَاءُ و يَقْدُرُ ) بعنى ويقدّر عل من يشاء ( إنَّهُ كَانَ بِعِبَاءِ هُ خِيدِدًا ) بامر الرزق بالسمة والتقدر ( يَصِدَرُ عل من يشاء ( إنَّهُ كَانَ يَعِبَاءِهُ خَيدِدًا ) بعنى دفن البنات وفن أحياء ( خَشْبَةً أَمَلَاقٍ ) بعنى عانة للفقر ( خَنُن زَزْقُهُمْ مَ وَاياً كُمُ إِنَّ فَقَالُهُمْ ) بعنى أما المرتق ( خَنْن زَزْقُهُمْ مَ وَاياً كُمُ إِنَّ فَقَالُهُمْ ) بعنى عانة للفقر ( خَنْن زَزْقُهُمْ مَ وَاياً كُمُ إِنَّ فَقَالُهُمْ مَا كَانَ خَطْشًا ) يعنى أعلم المنات عليه المنات المنات

 <sup>(</sup>١) مورة المائدة آية ٢٢، وأولها : ﴿ وقالت اليهود يد أنه مثلولة غَلَت أيدُجُم ولدنوا بما قالوا بل يداء ، مبسوطتان منفق كيف شاه ... › .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك : ١٠

ـ ٣٢ ــ يعني المسلك لم يكن يومئذ في الزنا حد حتى نزل الحد بالمدينة في سورة النور . ﴿ وَلَا نَفْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ قتلها يعني باغيا ﴿ إِلَّا بِالْحَـقُّ ﴾ الذي يقتل فيقتل به ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيِّه ﴾ يعني ولى المقتول ﴿ سُلْطَلَمْنًا ﴾ يعنى مِسلطا على القتلي إن شاء قنله ، و إن شاء عفا عنه ، و إن شاء أخذ الدية ، ثم قال لولى المقتول : ﴿ فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَسْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ - ٣٣ ــ من أمر الله \_ عن وجل ـــ فى كتابه جمل الأمر إليه ولا تقتلن غير القاتل فإن من قتل غير القاتل فقد أسرف لقو له سبحانه : « إنه كان منصورا » ﴿ وَلَا تَفْسَرَبُوا مَالَ ٱلْسَيْسَمِ إِلَّا بَا لَنِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ إلا لتنمي ماله بالأرباح نسمختها « إن تخالطوهم فإخوانكم » ﴿ حَتَّىٰ يَبِثُكُمُ أَشُدُّهُ ﴾ يعني ثماني عشرة سَنَّةً ﴿ وَأَوْ نُمُوا بِمَا لَمُمْدِدٍ ﴾ فيا بينكم و بين النـاس ﴿ إِنَّ ٱلْمَهْــدُ ﴾ إذا نقض ﴿ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ \_ ٣٤ \_ يقول الله سائلكم عنــه في الآخرة ﴿ وَأَ وَفُسُوا ٱ لُكُمْلِ إِذًا كِلْمُ وَ زِنُوا يَا لَيْقِسْطَاسِ ﴾ يعنى بالميزان بلفة الروم ﴿ ٱلْمُسْتَقِمِ ذَا لِكَ ﴾ الوفاء ﴿ خَـيْرٌ ﴾ من النقصان ﴿ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ ٢٥ ـ يعني وخير عاقبة في الآخرة ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ﴾ يقرول ولا تُرْمُ بالشرك فإنه ليس لك به علم إن لى شريكا ثم حذرهم ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُـوَّادَ ﴾ يعني

<sup>(</sup>١) فى ك : عيا ، وفى أ : باغيا . أ ه . والمراد لا تقتل النفس باغيا معتديا .

 <sup>(</sup>٢) سورة البغرة : ٢٢٠٠ بينا في دراستنا عن تفسير مقائل أن هذا ايس نسخا . فالآيتان
 يلتقهان هل معنى واحد وهو الأمر برعاية اليقيم واستثهار ماله بأحسن الطرق .

<sup>(</sup>٣) فى أ : ثمانية عشرسنة ، ل : ثمانى هشرة سنة .

 <sup>(</sup>١) ف أ ، ل : ولا ترم . والمواد ولا تقل بالشرك ولا تذهب فيذهب المشركون .

القلب ﴿ كُلُّ أُولَـ عَن كَانَ عَنْهُ مَدُولًا ﴾ - ٣٦ \_ يعني عن الشرك مسئولا في الآخرة ﴿ وَلَا تَمْشَ فِي ٱلأَرْضِ مَرَحًا ﴾ يعني بالعظمة، والخيلاء، والكبرياء ( إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ إذا مشيت بالحيلاء ، والكبرياء ﴿ وَلَن تَبْلُمَ ﴾ رأسك ( أَلِحْبَالَ مُدُولًا ) - ٣٧ \_ إذا تكبرت ( كُلُّ ذَا لَكَ ) يعنى كل مُ أَكُمْ الله ــ عز وجل ــ به ونهى عنـه في هؤلاء الآيات ﴿ كَانَ سَـيْتُهُ ﴾ يمني ترك ما أمر الله \_ عز وجل \_ يه ونهي عنه في هؤلاء الآبات . أي « و رکوب ما نہی عنــه کان ( عنــدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴾ ـ ٣٨ ـ ( ذَ لكَ ثمَّلَ أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ ﴾ أي ذلك الذي أمر الله به ونهى عنمه في هؤلاء الآيات ( مِنَ ٱلْحِكُمَـة ) » التي أوحاها إليـك يا عبد ، ثم قال للنبي — صلى الله عليــه وسلم - : ﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ آلَةَ إِلَّنَّهُمَا ءَا خَرَ ﴾ فإن فعلت ﴿ فَتُلْقَىٰ فَي جَهَــُمُ مَلُومًا ﴾ تلوم نفسك يومثــذ ﴿ مُذْحُــورًا ﴾ ــ ٣٩ ــ يعنى مطرودا في النـــار کقسوله سیمانه : « ویقذفون من کل جانب دحوراً » یعنی طردا ، قل یا عجد لكفار مكة ﴿ أَفَأَصْفَا ـ كُم رَبُّكُم بِأَ لَبُدِينَ ﴾ زلت هذه الآبة بعد قوله : « قل لوكان معه آلهــة كما يقولون ، إلى آيات [ ٢١٥ ب ] يعني مشركي العرب حين قالوا الملائكة بنات الرحمن . ﴿ وَٱلَّخْدَدُ ﴾ لنفسه ﴿ مِنَ ٱلْمُلَدَّمُكُمَّ إِنَّكُمًّا ﴾ 

<sup>·</sup> U5 : l.i. (1)

<sup>(</sup>۲) ما بين الأقواس د ... > من ل، وهو ساقط من أ · كما أن (عـــا أوحى إليك ربك ) ساقطة مد ل أعضا

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ٨ - ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الاسماء : ٢٤ ·

بنات الله \_ عن وجل \_ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُـْرُءَانَ ﴾ في أمسور يعني إلا تباعدا عن الإيمان بالقرآن كقوله تمالى : « بل لحوا في عنو ونفور » يعسني تباعدا ﴿ قُل ﴾ لكفار مكم ﴿ أَوْ كَانَ مَعَلَّهُ مَا لَمَاتُ كَمَّا يَقُولُونَ ﴾ حين يزعمون أن الملائكة بنات الرحن فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله\_عز وجل \_ فِ الآخرةُ ﴿ إِذًا لَا بُتَّغُوا إِلَىٰ ذِي ٱلْعُرْشِ سَهِيلًا ﴾ - ٢٢ \_ ليغلبوه ويقهروه كفعل ملوك الأرض بعضهم ببغض يلتمس بعضهم أن يقهر صاحبه ويعملوه ، ثم قال : ﴿ سُبِحَلْمُهُ ﴾ نزه نفسه \_ تعالى \_ عن قول البهتان فقال : ﴿ وَ تَعَمْلُمَىٰ ﴾ يعمني وارتفع ﴿ عَمَّا يَقُدُولُونَ ﴾ من البتان ﴿ عُلُوًّ اكْبِيرًا ﴾ - ٤٣ ـ نظمرها في المؤمنين ثم عظم نفسه - جل جلاله \_ فقال سبحانه : ﴿ تُسَبِّمُ لَهُ ﴾ يعني تذكره ﴿ ٱلسَّمَدْ وَاتُ ٱلسَّبْعُ وَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فيهنَّ وَإِن مِّن شَيء ﴾ يعني وما من شيء ﴿ إِلَّا لُسَيِّمُ بَحَصْدِهِ ﴾ يقسول إلا يذكر الله بأمره يعسى من نبت إذا كان في معدنه « يسبحون محمد ربهـم » كقوله سبحانه : « ويسبح

<sup>(</sup>۱) فى أ ، ثر يادة حسبها من الفرآن هنا وليست مه ، ونص الزيادة : ( من كل ) شي. ( مثل) يعنى من كل شبه .

وهذه الزيادة جزء من الآية ؛ ه من سورة الكهف وهم : ﴿ وَلَقَدْ صَوْفًا فَى هَذَا القُرَانَ لَمَا هِي مَنْ كل من مثل وكان الإنسان أكثر شي، جدلا > .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) ني ل: تباعدا ، إ: تباهد .

 <sup>(</sup>٤) فى ل : حين زعموا أن الملائكة بنات الرحن فيعبدوا رجم ليشفعوا لهم عند الله فى الآخرة .

 <sup>(</sup>a) يشير إلى الآية ٩١ من سورة المؤمنون : « ما اتخذ الله من ولد ... > الآية .

<sup>(</sup>١) مكذا في أ ، ل .

<sup>(</sup>٧) ألزمي: ٧٥ ، فاقر: ٧ ، الشورى : ٥ ركلها ( يسبحون بحمد ربهم )بدرن الوار .

الرعد بحصده » يعسني بامره ، من بنت ، او دابة ، او خانق ( وَلَسْكِن لا تسمون دَ كُوهم بنة \_ عن وجل \_ لا تَشْفَهُونَ تَسْبِيحَهُم ) يقول ولكن لا تسممون دَ كُوهم بنة \_ عن وجل \_ ( إِنَّه كَانَ حَلِيمًا ) عنهم يمنى عن شركهم ( عَشُوراً ) \_ 33 \_ يمنى دُوتجاوز عن قولهم لقدوله : « لو كان معه آلحة ، ع يا يزعمون « إذا لابتفرا إلى ذى السرش سبيلا » بأن الملائكة بنات الله حين لا يعجل عليم بالدقو بة ، « غفورا » في تأخير العذاب عنهم إلى المستدة عنها في منا ورة الملائكة قدوله سبحانه : « إن الشعيمات السموات والأرض أن ترولاً ... » آخرالآية .

« إنه كان حايم » يعنى ذو تجاوز عن شركهم « غفو را » فى تأخير المذاب عنهم إلى (ألمدة .

( وَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْمُدَّرَءَ اَنَ ﴾ في الصياة أو غير الصلاة ( جَمَائِمَا بَيْسَكَ
وَبَهْنَ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُسُونَ بِالآخِرةِ ﴾ يعنى لا يصدقون بالبعث الذي فيه جزاء
الاعمال ( حِجَابًا مُشْتُورًا ﴾ - ه ٤ - تزلت في ابي لهب وامرأته، وأبي البعتري،
وزمعة اسمه هسرو بن الأسود ، ومهيل ، وحويطب ، كلهسم من قريش يعنى
بالحجاب المستور، قوله – تعالى: ﴿ وَجَعَالَمُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَ كَنَسُةٌ ﴾ يعنى الفطاء
على القلوب ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ إشكار يفقهوا القرآن ﴿ وَقِيَ ءَاذَا نَهِمْ وَقُمْرًا ﴾ يعنى

<sup>(</sup>١) سورة الرهد: ١٣٠

<sup>(</sup>٢) أرخلق : في أ ، ل ، وعلما ملامة تمريض في أ .

 <sup>(</sup>٣) في أ ، ل : المدة - أ ه والمني إلى المدة المحددة لزوله .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: ١١٠ .

<sup>(</sup>٠) تمكر ر تفسير « إنه كان حليا غفورا » في أ ، ل ، أي فسرت مرتين .

 <sup>(</sup>٦) ف ا ، ل : ﴿ إِنَا جِمْلُنا ﴾ .

ثقلا للسلا يسموا القرآن ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُسُرْءَان وَحْدَهُ ﴾ فقلت لا إله إلا الله ﴿ وَلَّواْ عَلَىٰ أَدْبَدْرِهُمْ نُفُورًا ﴾ \_ ٤٦ \_ يعني أعرضوا عن التوحيد ونفروا عنه [ ٢١٦ أ ] كراهية التوحيد وذلك حين قال لهم الذي \_ صلى الله علمه وسلم \_ يوم دخلوا على أنى طالب وهـم المـلا ُ فقـال : قولوا لا إله إلا الله تملكون ما العرب وتدين لكم العجم ﴿ تَحْنُ أَعْلَمُ مَمَا نَسْتَمَعُونَ بِهَ ۚ إِذْ نَسْتَمَعُونَ إِلَيْكَ ﴾ يا عجد وأنت تقسرا القرآن ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ٓ ﴾ فبين نجواهم في سورة الأنبياء : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » يمنى فيما بينهم « هل هـــذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السمحر وأنتم تبصرُون \* . فذلك قدوله سبحانه : ﴿ إِذْ يَقُدُولُ ٱلظَّالْمُدُونَ ﴾ يعني الوليــد بن المفــبرة وأصحــابه ﴿ إِن تَتَّبِيمُــونَ إِلَّا رَجُلًا مُسحُورًا ﴾ ـ ٧٤ ـ يعني بالمسحور المفلوب على عقمله نظيرها في الفسرةان : « وقال الظالمون إن تتبعـون إلا رجلا مسعورًا » ﴿ ٱ نَظُـرُ كَيْفَ ضَمَ بُوا لَكَ ٱلْأَمْشَالَ ﴾ يعني كيف وصفوا لك الأنبياء حن قالوا إنك ساحر﴿ فَيضَـلُوا ﴾ عن الهدى ﴿ فَلَا يَسْتَعْلِيمُونَ ﴾ يعني فسلا بجدون ﴿ سَدِيلًا ﴾ - ٤٨ - يعني لا يقسدرون على نخرج مما قالوا لك بأنك ساحر ﴿ وَقَا لُوٓ ا أَ ۚ ذَا كُنَّا عَظَلْمًا وَرُفَدْتُمَا ﴾ يعنى ترابا ﴿ أَءِ نَا لَمَهُمُوثُونَ ﴾ بعد الموت ﴿ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ \_ ٤٩ ــ يمني البعث و ﴿ فَمُلْ ﴾ لهم يا عهد : ﴿ كُونُوا حَجَارَةً ﴾ في القسوة ﴿ أَوْ حَديدًا ﴾ ـ ه ـ ف الشــدة فسوف يميتكم ثم يبعثكم ثم تحيون من الموت ﴿ أَوْ خَلْقًا ثَمُّــا

<sup>(</sup>١) في أ : ستمعوا ، ل : سمعوا ،

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : نفروا عنه أ ه ٠ ٠ فضمن نفر معني ابتعد ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبيا. : ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان : ٨ ·

يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ يعني مما يعظم في قلوبكم ، قل لوكنتم أنتم الموت لأمتكم ثم بعثتكم في الآخرة ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾ يعني من يبعثنا أحياء من بعـــد الموت ﴿ فُمِلَ ٱلَّذِي فَطَــرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ يعني خلفكم أول مرة في الدنيا ولم تكونوا شبئا فهو الذي بيعشكم في الآخرة ﴿ فَسَيْنُغُضُونَ إِلَيْكَ ﴾ يعني يهزون إليك ﴿ رُءُ وَمَمُدُمُ ﴾ استهزاء وتكذيبا بالبعث ﴿ وَيَقُولُونَ مَّتَىٰ هُوَ ﴾ يعندون البعث ﴿ قُدُلُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ ﴾ البعث ﴿ قَريبًا ﴾ - ٥١ - ثم أخبر عنهـم ، فقال \_ سبحانه \_ : ﴿ يَوْمَ يَدْءُوكُمْ ﴾ من قبوركم في الآخرة ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ تَعْدِه ﴾ يعني تجيبون الداعي بأمره ﴿ وَتَـُطُنُّــونَ ﴾ يعني وتحسبون ﴿ إِنْ ﴾ يعني ما ﴿ لَبِيثُتُمْ ﴾ في القبور ﴿ إِلَّا فَلِيلاً ﴾ \_ ٢٥ \_ وذلك أن إسرافيل قائم على ضحرة بيت المقدس يدعو أهـل القبور في قرن : فيقول أينهــا اللحوم المتفرقة ، وأيتما العروق المتقطعة ، وأيتها الشعور المتفرقة ، اخرجوا إلى فصل القضاء لتنفخ فيكم أر واحكم وتجازون بأعمالكم فيخرجون و يديم المنادي الصوت ، فيخرجون من قبورهم و تسمعون الصوت فيسعون إليه ، فذلك قوله \_ سبحانه \_ : « فإذا هم حميم لدينا محضرون ۽ ﴿ وَقُل لِّعبَادى ﴾ يعنى عمر بن الخطاب — رضى الله عنه - ﴿ يَدُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ ليرد خيرا على من شمَّــه وذلك أن رجلا من كفار مكة شتمه فهم به عمر ــ رضى الله عنه ــ فأمره الله ــ عن وجل ــ بالصفح والمغفرة نظيرُها في الحائية : « قل للذين آمنــوا ... » إلى آخر الآية [ ٢١٦ ب ] ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطُلُنَ يَعْزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ يعني يغرى بينهم ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطُلُنَ

<sup>(</sup>۱) سورة س : ۳۰۰

 <sup>(</sup>۲) سورة الجائية ١٤ رتمامها : ﴿ لَمَا الذِينَ آسَوَا يَنفروا الذَينَ لا يُرجُونَ أَيّام الله ليجني قوما
 عما كافوا يكسبون › .

كَانَ لِلْإِ نَسَلَن عَدُوا مُبِينًا ﴾ \_ ٥٣ \_ ( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ من فيره ( إنْ تَشَأْ يَرْمَمْكُمْ ﴾ فيتوب عليكم ﴿ أَوْ إِن يَشَأْ يُمَـذِّ بْكُمْ ﴾ فيمينـكم على الكفر نظيرها في الأحراب : « ليعسذب الله المنافقين والمنافقات » ﴿ وَمَا ۖ أَرْسَالُسَاكَ عَلَيْهُ هِمْ وَكَبِـلاً ﴾ \_ ٤٥ \_ يعمني مسيطرا عليهـم ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بَمِّن فِي ٱلسُّمَـدُوا تُ وَ ٱلْأَرْضَ وَلَقَدْ فَضَّلْمَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ منهــم من كلم الله ، ومنهم من اتخذه الله خليلا ، ومنهم من سخر الله له الطير ، والحيال ، ومنهـــم من أعطى ملكا عظما ، ومنهم من يحيي الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص ، ومنهم من رفعه الله \_ عن وجل \_ إلى السهاء ؛ فكل واحد منهم فضل بأمر لم يعطه غيره فهذا تفضيل بعضهم على بعض، ثم قال سبحانه : ﴿ وَءَا تَنْهَنَا } يعني وأعطينا ﴿ دَاوُدَ زَ بُــورًا ﴾ \_ ٥٥ \_ مائة وخمسين ســورة ليس فيهـــا حكم ، ولا حد ، ولا فريضة ، ولا حلال ، ولا حرام ، وإنما هو شاء على الله \_ عن وجل \_ وتمجيد ، وتحيه ( قُل ) لكفار مكة ( أدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعْمُـتُم ) أنهم المهة ﴿ مِّن دُونِهِ ﴾ من دون الله يعني الملائكة فليكشفوا الضر عنكم يعني الجوع سبع سنين إذا نزل بكم ، ثم أخبر عن الملائكة الذين عبدوهم ، فقال \_ سبحانه \_ : ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ ﴾ يعني لا يقدرون على ﴿ كَشْفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ ﴾ يعني الجوع الذي أصابهم بمكة سبع سنين حتى أكلوا الميتة ، والكلاب ، والحيف ، فيرفعونه عنكم ﴿ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ - ٥٦ ـ يقول ولا تقدر الملائكة على تحويل هذا الضر عنكم إلى غيره فكيف تعبدونهم . مثلها في سورة سبأ : ﴿ قُلُ ادَّءُوا الَّذِينَ رَحْمَتُم مِن دُونَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ن : وتمجيدا وتحيدا ، ل : وتمجيد وتحميد .

(١) الله لا بملكون مثقال ذرة » يعني أصغر النمل التي لا تكاد أن ترى من الصغر وهي النمسلة الحمراء . ثم قال يعظهــم : ﴿ أُولَـانَـٰكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يقول أواشــك الملائكة الذين تعدونهم ﴿ يَبْمَنُعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِـُمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ يعني الزلفــة وهي القربة بطاعتهم ﴿ أَيُّهُمْ أَقْدَرُبُ ﴾ إلى الله درجة مثــل قوله سبحانه : ﴿ وَابْتَغُوا إليه الوسيلة » يعنى الفرية إلى الله \_ عن وجل \_ ﴿ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ ﴾ يعنى جنته نظيرها في البقرة « أولئك يرجون رحمة ألله » يعني جنة الله — عن وجل ـــ ﴿ وَيَضَافُونَ مَذَابَهُ ﴾ يعني الملائكة ﴿ إِنَّ عَذَابَ وَبِّكَ كَانَ تَحْسُدُورًا ﴾ - ٥٧ -يقول يحذره الحائفون له . فابتغوا إليه الزلفة كما تبتغي الملائكة وخافوا أنتم مذابه ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ يقول وما من قرية طالحة أو صالحة ﴿ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم ٱلْقَيْدَمَة أَوْ مُعَدْبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ فأما الصالحة فه الاكها بالموت وأما الطالحة فيأخذها العسذاب في الدنيـ ﴿ كَانَ ذَا لَكَ ﴾ يعني هــلاك الصالحة بالموت وعذاب الطالحة في الدنيا ﴿ فِي ٱلْكَتَمْبِ مَسْفُورًا ﴾ ـ ٥٨ -يمني في أم الكتاب مكنتُوْبًا [ ٢١٧ ] يعني اللوح المحفوظ فتموت أو ينزل بهما ذلك ﴿ وَمَا مَنَمَنَآ أَن تُرْسـلَ بِٱلْآيَـٰت ﴾ مع عجد \_ صلى الله عايــه وسلم \_ وذلك أن عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة والحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميين

<sup>(</sup>۱) سررة سيا : ۲۲.

<sup>(</sup>۲) مورة المائدة : ۲۰ · ۲۰

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢١٨٠

<sup>(</sup>٤) ربك يساقطة من ١٠

 <sup>(•)</sup> ف أ : يمنى أم الكتاب مكتوب ، ل : يمنى فى الكتاب مكتر با .

سألا النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يريهم الله الآيات كما فعل بالقرون الأولى وسؤالهُما النبي \_ صلى الله عليـه وسلم \_ أنهما قالا في هذه السورة : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنــا من الأرض بنبوعا ... » إلى آخر الآياتُ فأنزل الله - عز وجل - : « وما منعنا أن نرسل بالآيات » إلى قومك كما سألوا ﴿ إِلَّا أَن كَذَّبَ جَمَا ٱلْأَوْ لُونَ ﴾ يعسني الأمم الخاليــة فعذبتهم ولو جنتهم بآية فردوها وكدبوا بهــا أهاكـناهم ، كما فعلنا بالقرون الأولى ، فلذلك أخرنا الآيات عنهم ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَءَا تَيْنَا ﴾ يعني وأعطينا ﴿ ثَمُودَ ٱلنَّا قَــةَ مُبِحَمَّ تَى يعني معاينــة يبصرونها ﴿ فَظَلَّمُوا بِهَــا ﴾ يعني فحمدوا بهــا أنها ليست من الله \_\_ من وجل \_ ثم عقروها ، ثم قال \_ عز وجل \_ : ﴿ وَمَا نُرْسُلُ بِا لَا يَسْتَ إِلَّا تَخْوِيغًا ﴾ - ٩٥ - للنـاس فإن لم يؤمنوا بها عذبوا في الدنيا ﴿ وَإِذْ ﴾ يعني وقد ﴿ فُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ يعنى حين أحاط عاسمه بأهل مكه أن يفتحها على النبي \_ صلى الله عليــه و سلم \_ ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَا جَمَلْتَ ٱلرُّوْبَا ٱلَّتِي أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فَتَنَةً لِّلنَّاسَ ﴾ بعني الإسراء ليلة أسرى به إلى بيت المقدس فكانت لأهمل مكة فتنمة ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَ ٱلشَّجَرَةَ ٱلْمُلُّفُ وَلَهُ فِي ٱلْفُرْءَانِ ﴾ يعمني شجرة الزقدوم ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَتُخَدُّونُهُم ﴾ بهما يعني بالنسار والزقوم ﴿ فَمَا يَزِيدُهُمْ ﴾ النحو يف ﴿ إِلَّا طُفْيَلَمَّا ﴾ يعني إلا ضـــلالا ﴿ كَبِيرًا ﴾ - ٦٠ – يعني شديداً، وقال أيضاً في الصافات لقولهم الزقوم ؛ التمــر

<sup>(</sup>١) في أ : في سؤالهما ، ل : وسؤالهم .

٩٢ - ٩٠ : ٩٩ - ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في أ : والصافات ، ل السافات والآية من سورة الصافات : ٩٢ - ٩٣ .

والزبد و إنها شجرة تحسرج في أصل المجدم ، طلعها كأنه رؤس الشياطين » ولا يشبه طلع النخل وذلك أن الله \_ من وجل \_ ذكر شجرة الوقوم في القرآن فقال أبو جهل : يا معشر قريش إن مجداً يحوفكم بشجرة الرقوم الستم تعلمون أن النار تنبت الشجرة . فهل تدرون ما الرقوم ؟ فقال عبد الله بن الزبعرى السمعى : إن الرقوم بلسان بربر التحسر والزبد . قال أبو الجهل : يا جارية أبضاً تمرا بخامته ، فقال لقريش وهم حوله ترقوا من هنذا أبول الله تبارك \_ وتعالى « ونخوفهم ف يزيدهم إلا طفيانا كبيرا » بعني شديدا .

<sup>(</sup>١) في أ : إن مجدا صلى الله عليه وسلم ، ل : إن بجدا .

<sup>(</sup>٢) فى ل : وعد ، أ : رعد — سلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) فى ل : أبغينا ، أ : ابعثى .

<sup>(</sup>١) في ١ : عد - صلى الله طيه وسلم .

<sup>(</sup>ه) سورا الحبر: ٢١ و

ذرية آدم ( فَإِنَّ جَهَمُ جَرَآ وُ كُمُ ) باعمالكم الخبيئة ( جَرَآءٌ ) يعنى الكفر جزاء ( مَّسُوفُورًا ) - 17 - يصنى وافوا لا يفترعنهم من عذابها شيء . ثم قال — سبعانه : ( وَاسَتَفَاذِ أَى يقول واسترل ( مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُــم بِعَوْتِكَ ) يعنى بدعائك ( وَاجَبِكَ ) يعنى واستمن ( مَلَيْهِــم يَحَيْلِكَ ) يعنى كل راكب يسير فى معصيته ( وَرَجِلِكَ ) يعنى كل راجل يمنى فى معصية الله — عن وجل — من الجن والإنس من يطيمك منهــم ( وَمَارِكُهُمْ فِي ٱلأَمْوَلِي ) يقول زين لهــم فى الأموال يعنى كل مال حرام ، وما حروا من الحرث والأنعام ( وَالْأَوْلَيْدِ ) .

حدثنا عبيد الله قال : حدثنا أبي عن الهذيل، عن مقاتل ، عن الضماك ، عن ابن هباس، قال : إن الزنا ، والنصب ، والأولاد، يعنى كل ولد من حرام، فهذا كله من طاعة إبليس وشركته .

ثم قال سبحانه : ﴿ رَعِدُهُمْ ﴾ يمنى ومنيهم النسرور الا بعث ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ - ٢٤ - يمنى باطملا الذي ليس بشى. ﴿ إِنَّ عِيادِي ﴾ المخلصين ﴿ لَيْسَ لَكُ مَا لِيمِدُ والشرك أن تضلهم عن المخلسين ﴿ وَكَمْنَى يَرِيْكُ وَكِيلًا ﴾ - ٢٥ - يعنى حرزا وما نعا فسلا أحد امنع من الله حد عن وجل – فسلا يخلص البسم إبايس ﴿ وَبُكُمُ ٱلّذِي يُرْبِي لَكُمُ مِن اللهِ حَدْ وَجَلُ — فسلا يخلص البسم إبايس ﴿ وَبُكُمُ ٱلّذِي يُرْبِي لَكُمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فى ل : راجل ، ١ : رجل .

<sup>(</sup>٢) فى ل : الله ، أ : الله ـ عز رجل .

<sup>(</sup>٣) في أ : الغصب ، ل : الغضب ، وفي الحديث ( ... فإن الغضب من الشيطان ) •

<sup>(؛) ﴿</sup>كَانَ ﴾ : ماقطة من الأبرل .

بِكُمْ رَحْمًا ﴾ - ٦٦ \_ ﴿ وَإِذَا مَسُّكُمُ ٱلضُّرُ ﴾ يقدول إذا أصابُكُم ﴿ فِي ٱلبُّحْرِ ضًل مَن تَدُّعُونَ ﴾ يعني بطل مثل قوله - عن وجل: « أضل أعمالهم » يعني أبطل ، من تدعون من الآلهة يعني تعبــدونُ فلا تدعونهم إنمــا تدعون الله ـــ عز وجل ــ ، فذلك قوله سبحانه : ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ يعنى نفســـه ــ عز وجل - ( فَلَمَّا نَجُدُكُمْ ) الرب - جل جلاله - من البحر ( إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ) هن الدعاء في الرخاء فلا تدعون الله ـــ عن وجل ــــ ﴿ وَكَانَ ٱ لِإِنْسَانُ كَفُوراً ﴾ ـ ٧٧ ــ للنعم حين أنجاه الله ـــ تعالى ـــ من أهوال البحر إلى البر فلم يعبده 6 ثم خوفهم فقال سبحانه : ﴿ أَ فَأَمَنتُمْ ﴾ إذ أخرجتم من البحر إلى الساحل ﴿ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ ﴾ يعدى ناحيمة من البر ﴿ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ ﴾ في البر ﴿ حَاصِباً ﴾ يعني الحجارة ﴿ ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَـكُمْ وَكِيلاً ﴾ \_ ٦٨ \_ يفول ثم لا تجدوا ما نعا يمنعكم من الله \_ عز وجل \_ ، ثم قال سبحانه : ﴿ أَمْ أَمِنُتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمُ فِيسِهِ ﴾ في البحر ﴿ نَارَةً أُنْرَىٰ ﴾ يعني مرة أخرى نظيرها في طه : « وفيهما نعيدكم ومنها نخرجكم زارة أخرى » ﴿ فَكُرْسَلَ عَلْمِكُمْ قَاصِفًا ﴾ يعنى عاصفا ﴿ مِنَ ٱلَّهِ بِهِ ﴾ وهي الشدة ﴿ فَيُغْرِفَكُم بَمَا كَفَرَتُمْ ﴾ النعم حين أنجاكم [ ١٢١٨ ] من الغرق ونفضتم المهد وأنتم في البر ( ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ - ٦٩ ـ يقول لا تجدوا علينا به تبعة ممــا أصبناكم به من العذاب، ثم ذكرهم النعم فقال ـــ سبحانه : ﴿ وَلَـقَّدُ كُرْمَنَا بَنِي ءَادُم ﴾ يقول فضلناهم على غيرهم من الحيوان غير الملائكة حين أكلوا

<sup>(</sup>١) في ١: أمابكم ، ل ، أمابتكم .

<sup>(</sup>۲). سورة مجد : ۱ •

<sup>(</sup>۲) نا، ل: نا،

<sup>(</sup>١) سورة مله : ه ه ٠

وشربوا بأيديهم وسائر الطير والدواب يأكاون بأفواههم، ثم قال \_ عن وجل \_ : ﴿ وَمَأْسَلُهُمْ فِي ٱلْمَرِ ﴾ على الرطب يعني الدواب ﴿ وَ ﴾ حلناهم في ﴿ ٱلْبَحْرِ ﴾ على اليابس يعنى السفن ﴿ وَرَزْقُنَاهُم ﴾ من غير رزق الدواب ﴿ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتُ وَأَضَّلُنْكُمْ مَلَىٰ كَثِيرِ مِمَّن خَلَقُنَا ﴾ من الحبوان ﴿ تَفْضِيلاً ﴾ - ٧٠ ـ بعني بالتفضيل أكلهم بايديهم ( يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِ مَلْمَهُم ) يعني كل أمــة بكتابهم الذي عملوا في الدنيا من الخير والشر، مثـل قوله - عن وجل - في يس : « و كل شيء أحصيناه في إمام مبين » وهــو اللوح المحفوظ ﴿ فَمَنْ أُو تَيَ كَنَكْبُهُ بِيَمِينَهُ فَأُولَكِنِكَ يَقْرَءُونَ كَتَلَبُّهُم ﴾ الذي عملوه في الدنيا ﴿ وَلاَ يُظْلُّمُونَ فَتِمِيدٌ ﴾ - ٧١ - يعمني بالفتيل القشر الذي يكون في شق الندواة ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلذَهَ ﴾ النعم ﴿ أَغَمَىٰ ﴾ يعني الدكافر ؛ عمى عنها وهو معاينها فلم يعرف أنهــا من الله – عز وجل – فيشكو رجها فيعرفه فيوحده – تبارك وتعالى – ﴿ فَهُوْ في ٱلْآخِرَةِ أَغَمَىٰ ﴾ يقول فهو عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والحساب والجنــة والنار أعمى ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ ـ ٧٧ ـ يعنى وأخطأ طريقا .

﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيغَنْهُ وَنَكَ ﴾ يعنى نقيفا يقول وقد كادوا أن يفتنوك يعنى قد هموا أن بصدوك ﴿ هَنِ ٱلَّذِي َ أَوْحَبُهُمُا ۚ الَّذِكَ ﴾ كقوله – سبحانه – في المسائلة

<sup>(</sup>١) في أ : الركب ثم أصلحها الرطب ، وفي ل : الرطب، وفي م : الرطب .

<sup>(</sup>۲) فى أ ء ل : ندر هذه الآية بعد أن خالف ترتبيها فقدم آخرها على رسلها هكذا : و ولقد كرمنا بن آدم وحملاهم فى البروالبحر وفضلاهم هل كشير بما خالفا انفضيلا ، ورزفناهم » وقد أهدت ترتب الآية كا رددت أن المصدف .

 <sup>(</sup>٣) فى ١ ٠ ك : فسر الآية اللاحقة قبل هذه الآية أى نسر آية ٧٢ من مسورة الإسراء قبسل
 الآية ٧١ - وقد أهدت ترتيب الآيات والتفسير .

<sup>(</sup>١) سورة يس : ١٢٠

« واحذرهم أن يفتنوك » يعني يصدوك « عن بعض ما أنزل الله إليك » وذلك أن ثقيفا أتوا النبي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ فقـــالوا : نحن إخوانك ، وأصمارك ، وجيرانك ونحن خير أهل نجد لك سلما ، وأضره عليك حربا فإن نسلم تسلم نجد كلها و إن نحار بك يحار بك من و راءنا ، فأعطنا الذي نريد . فقال النبي \_ صلى الله عليمه وسلم \_ : وما تريدون ؟ قالوا : نسلم على ألا نجشُ ولا نعشُ ولا محنى . يقولون : على ألا نصلى ، ولا نكسر أصناً مَنَّا بأيدينا ، وكل ربا لنا على الناس فهو لنا، وكل ربا للناس فهو عنا موضوع ومن وجدناه في وادى وج يقطع شجرها انتزعنا عنــه ثيابه ، وضربنا ظهره وبطنــه ، وحرمته كحرمة مكة وصيد. وطميره وشجره ، وتستعمل على بنى مالك رجلا وعلى الأحلاف رجلا وأن تمتعنا باللات ، والعزى سنة ولا نكسرها بأيدن من غير أن نعيدها ليعرف النماس كرامتنا هليك وفضلنا عليهم . فقال لهـم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أما ڤولكم لا نجشي ولا نعشي والربا فلكم [ ٢١٨ ب ] ، وأما قولكم لا نحني فإنه لا خير في دين ليس فيـــه ركوع ولا سجود . قالوا : نفعل ذلك و إن كان علينا فيه دناءة ، وأما قولكم لا نكسر أصنامنا بأيدسًا فإنا سنام من يكسرها غيركم . ثم صكت النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقالوا تمتعنا باللات سنة فأعرض عنهم وجعل يكره أن يقول لا فيأبون الإسملام . فقالت ثقيف للنبي \_ صلى الله عليه

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٩٤، وقد رودت دكذا : ﴿ وَاحْدُوهُمْ أَنْ يَغْتَنُوكُ مِنْ بَعْضُ مَا أُوحِيناً
 إليسك › •

٢) فول: على ألا نحمس ، أ : نجش .

<sup>(</sup>٣) فى ل : ولا نعشر ، أ : نعش -

<sup>(</sup>١) في ١ : أصناما ، ل : أصنامنا .

<sup>(</sup>٥) في إلا الأحلاف ، ل: الأخلاف .

وسلم .. : إن كان بك ملامة العرب في كسر أصنامهم وترك أصنامنا، فقل لهم : إن ربي أمري أن أفر اللات بأرضهم سنة . فقال عمر بن الحطاب \_ رضي الله عنمه \_ عند ذلك أحرقتم قلب النبي \_ مسلى الله عليمه وسلم \_ بذكر اللات أحرق الله أكبادكم ، لا ، ولا نعمة ، غير أن الله \_ عن وجل \_ لابدع الشرك في أرض يعبد الله \_ تعالى \_ فيها ، فإما أن تسلموا كما يسلم الناس وإما أن تلحقوا بأرضكم فأنزل الله ــ عز وجل ــ : « و إن كادوا ليفتنونك » بقــول و إن كادوا ليصدونك « عن الذي أوحينا إليك » ﴿ لِنَـفَتَّرَ يَ عَلَيْنَا غَيْرُهُ ﴾ يقول سبحانه انقول علينا فيره مالم نقــل لقولهم للني ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ قل : إن الله أمرني أن أقرها . ﴿ وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ ٧٣ ـ يعني عمبا نظيرها في الفسرةان د فلانا خليلا » يعسني عجب د لطواعيتكم إياهم على ما أرادوك عليه ، إذا لأحبوك " ﴿ وَلُولًا أَنْ تُبِّنْنَكُ ﴾ يا عد بالسكوت، فأمرت بكسر الآلمة إذا لركنت إلى المعصية ﴿ لَقَــدْ كِدتُّ تَرْكُنُ ﴾ يقول لقــد هممت سو يعة أن تميل ﴿ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴾ -٧٤- يعني أمرا يسيرا ، يقول : لقد هممت سويمة كَفُولُهُ « نَسُولُ بركُنهُ » يعني بميله أمرا يسيرا يقول لفيد هممت سويعة أن تميل إليهم ولو أطعتهم فيما سألوك ﴿ إِذًا لَّا زَّفَنَـٰكَ ﴾ العذاب في الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) مكذا في إ ، ل ، أي ارك . (٢) سورة الفرقان : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) من : ل ، وفي أ : لو أطعتهم على ما أوادوا عليه لأحبوك .

<sup>(1)</sup> هكذا في أ ، ل ، وقد يكون أصلها بعدم كمر .

 <sup>(</sup>ه) كقوله : ساقطة من أ ، وهي من ل .

<sup>(</sup>١) ضعف : ساقطة من أ ، وهي من ل .

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات : ٣٩ .

فذلك قوله ــ سبحانه: ﴿ إِذَا لَأَدْقِنَاكَ ﴾ ﴿ ضَعْفَ ٱلْحُبَوْةَ وَضَعْفَ ٱلْمَمَاتَ ﴾ يقول سيحانه : ﴿ إِذَا لَأَدْقِنَاكُ ضُعِفُ العِدَابِ فِي الدِّنيا فِي حَالِكُ، وفي ممانكُ بُعْدُ ﴿ ثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ مَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ \_ ٧٥ \_ يعني مانعا يمنعك مِنا ﴿ وَإِن ﴾ يعني وقد ﴿ كَادُوا لِيَسْنَفَزُونَكَ ﴾ يعني ليستزلونك ﴿ مَنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني أرض المدينة نزلت في حبى بن أخطب والبهـود وذلك أنهـم كردوا قدوم النــي – صلى الله عليه وسلم -- المدينة وحسدوه وقالوا : يا عجد إنك لنعلم أن هذه الأرض لبست بأرض الأنبياء إنما أرض الأنبياء والرسل أرض المحشر أرض الشام ومتى رأيت الله بعث الأنبياء في أرض تهامة فإن كنت نبياً فاخرج إليها فإنما يمنعك منها مخافة أن يغلبك الروم ، فإن كنت نبياً فسيمنعك الله كما منع الأنبياء قبلك فخرج النبي ــ صلى الله عايــه وسلم ــ متوجها إلى الشام فعسكر على رأس ثلاثة أميال بذى الحليفة لتنظم إليه أصحابه فأناه جبريل [ ٢١٩ ] \_ عليه السلام \_ بهذه الآية « و إنْ كادوا ليستفزونك من الأرض » ﴿ لِيُخْرِجُوكَ مَنْهَا وَ إِذَا لَا يَلْسَشُونَ خَلَـٰهُكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ـ ٧٧ ـ يقول ــ سبحانه ــ او فعلوا ذلك لم ينظروا من بعدك إلا يسيرا حتى يعذبوا في الدنيا فرجع النبي — صلى الله عليه وسلم — ﴿ سُنَّةُ مَن قَدْأُوسُلْمَا قَبْلُكَ مِن رُسُلِمَا ﴾ يقول الله - سبحانه - كذلك سنة الله - عن وجل - في أهل المعاصى يعني الأمم الحالية إن كذبوا رساهم أن يعذبوا ﴿ وَلاَ تُجِدُ السُّنَّدَامَا تَعْوِيلًا ﴾ ـ ٧٧ ـ إن قــوله حق في أمر العــذاب يقول السنة واحدة فيما مضى

<sup>(</sup>١) خعف : ساقطة أ ، رهي من ل .

<sup>(</sup>٢) مكذا في : أ ، ل ، والمرادوق نماتك بعد حياتك .

 <sup>(</sup>٣) من ل ، رف ا : رسى رأيت بعث الله – مز رجل – .

<sup>(</sup>٤) ف ل : لينام ، أ : لتملم -

 <sup>(</sup>٥) في حاشية أ : في الأصل : ولن ، وفي ل : ولن .

وفيا بق ﴿ أَ قِسم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ يعني إذا زالت الشمس من بطن السهاء يعنى عند صلاة الأولى والعصر ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱللَّيْلِ ﴾ يعسني ظلمة الليل إذا ذهب الشفق يعني مِسلاة المغرب والعشاء ﴿ وَقُرْءَ انَ ٱ لُفَجْر ﴾ يعني قرآن صلاة الغداة ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ أَ لَفَجْر كَانَ مَشْهُودًا ﴾ - ٧٨ \_ تشهده ملائكة اللبل وملائكة النهار ، جمع صدَّلاً الخمس في هدذه الآية كلهناً . ثم قال – عز وجل - · : ﴿ وَمَنَّ ٱللَّيْسُلِ فَتَهَجُّدُ بِهِ نَا فَلَةً لَّكَ ﴾ بعــد المغفرة لأن الله – عز وجل – قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر، فما كان من عمل فهو نافلة، مثل قوله سيحانه: « ووهبنا له إسحاق » حين سأل الولد « و يعقوب نافلة " يعنى فضلا على مسألته ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَّبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ - ٧٩ ـ يعني مقام الشفاعة في أصحاب الأعراف يحمده الخلق كلهم والعسى من الله – عن وجل – واجب ، فرجع الذي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقال له جبريل - عليه السلام \_ : ﴿ وَفَعَلْ رَّبُّ أَ دُخُلِنِي ﴾ المدينة ﴿ مُدُّخَلَ صَدْقِ ﴾ يعني آمنا على رغم أنف اليهود ﴿ وَأُخْرِجْنِي ﴾ من المدينة إلى مكة ﴿ مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ يعني آمنا على رغم أنف كمفار مكة ظاهرا عليهــم ﴿ وَأَجْعَل نَّى مِنْ أَدُنكَ ﴾ يعني من عنــدك ﴿ سُلْطَانَنَا نُصيرًا ﴾ ـ ٨٠ ــ يمنى النصر على أهل مكة ففعل الله \_ تعالى \_ ذلك به فافتتحها فلما افتتحها رأى ثلاثمائة وستين صنما حول الكعبة وأساف ، وناثلة ، أحدهما عند الركن ، والآخر عند الحجر الأسود وفي يدى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قضيب فحمل

<sup>(</sup>١) في إ، ل: ملاة والأنسب العلوات .

 <sup>(</sup>٢) كلها راجعة إلى الصلاة : أى جمع الصلوات الخمس كلها في هذه .

۲۳ : الأنبياء : ۲۳ .

النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب رؤوسهم و يغول : ﴿ وَوَقُلُ ، جَاءَ ٱلْحَقُّ ﴾ يمنى الإسلام ( و زَهَق ٱلْبَاطلُ ) يعنى وذهب عبادة الشيطان يعنى الأوثان ﴿ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلِّ ﴾ يعني إن عبادة الشيطان يعني عبــادة الأصنام ﴿ كَانَ زَهُوفًا ﴾ مِنْ ٱلْقُرْوَانِ مَا هُوَ شِفَآءً ﴾ للقلوب يعني بيأنا الحلال والحدرام ﴿ وَرَحْمَةُ ﴾ •ن العذاب لمن آمن بالقرآن، قوله \_ سبحانه \_ : «ورحمة» ﴿ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ﴾ القرآن ( أَلظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ - ٨٧ - يعنى خسرانا ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْمَنَّا ﴾ [ ٢١٩ ب ] ﴿ عَلَى آلْإِنْسَانَ ﴾ يعني الكافر بالخسير يعني الزق ﴿ أَمْرَضَ ﴾ عن الدعاء ﴿ وَنَمَّا عَجَانِيهِ ﴾ يقسول وتباعد بجانبه ﴿ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ ﴾ يعسى وإذا أصابه الفقر ﴿ كَانَ يَوْسًا ﴾ \_ ٨٣ \_ يعني آيسا من الخير ﴿ قُـلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ ۗ شًا كُلِّمَةٍ ﴾ المحسن والمدىء على شاكلته على جديانه التي هو عليهــــا ﴿ فَرَبُّكُمْ أَعْلُمُ بَمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ - ٨٤ ـ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ ٱلرُّوحِ ﴾ نزلت في أبي جهل وأصحابه ﴿ قُلُ ٱلرُّوحُ مَنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ ودو ملك عظيم على صدو رة إنسان أعظم من كل مخلوق غير العرش فهو حافظ على الملائكة وجهه كوجه الإنسان ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَا ٓ أُو يِدُمُ مَنَ الْمِلْمِ إِلَّا فَلِيدِلا ۗ ﴾ - ٨٥ - عندى كثيرا عندكم وذلك أن البهود قالوا للنبي \_ صلى الله علبـ ه وسلم \_ إن في التوراة علم كل شيء وقال الله ــ تبارك وتعــالى ــ للنبي – صـــلى الله عليـــه وسلم – قـــل لليهود

<sup>(</sup>١) لست في أ ، ولا في لو .

۲) سورة الأنباء: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) في إ : ييان ، ل : ييانا .

 <sup>(</sup>١) ف ١ ، ل : توله ، رالأنسب : نذاك توله .

« وما أوتيتم من العلم إلا فليـــلا » عندى كثيرا عندكم وعلم التوراة عندكم كثير ، فقالوا للنبي ... صلى الله عليه وسلم ... : من قال هذا ؟ فوالله ما قاله لك إلا هدو لنا يعنون جبريل \_ عليه السلام \_ ، ثم قالوا للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : خاصة لنــا إنا لم نؤت من العلم إلا فليلا . فقال النبي \_ صلى الله عليــه وسلم : بل النــاس كلهم عامة . فقــالوا للني \_ صــلي الله عليــه وسلم \_ : ولا أنت ولا أصحابك . فقــال : نعم . فقالوا : كيف تجمع بين هاتين ؟ تزعم أنك أوتيت الحكمة ومن يؤت الحكة فقمد أوتى خيرا كثيرا وتزعم أنك لم نؤت من العملم إلا قليلا · فنزات « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ... » إلى آخرالآية ، ونزلت ه قل لوكان البحر مدادا ... » إلى آخر الآية . ثم قال سبحانه : ﴿ وَلَـٰتُن شَنْنَا لَنَدُهُمَنُّ بِمَالِّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ من القرآن وذلك حين دعى الني \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى دين آبائه ﴿ ثُمَّ لَا تَجَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَ كِيلًا ﴾ - ٨٦ \_ يعني مانعا يمنعك منا فاستثنى – عن وجل – ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رِّيكَ ﴾ يعني القرآن كان رحمة من ربك اختصك بها ﴿ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَايْثَ كَبِيرًا ﴾ -٨٧\_ يعني عظما حن أختصك بذلك ﴿ فُمِل لَّئِنَ ٱجْتَمَعَتَ ٱلْإِنْسُ وَٱلِحُنَّ ﴾ وذلك أن الله ـــ عـز وجل - آنزل في سورة هود : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » فلم يطيقوا ذلك ، فقال الله ــ تبارك وتعالى ــ لهـم في سورة يونس « فأتو بُسْمُورة »

۱۱) سورة لقمان ؟ ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ١٠٩.

<sup>(</sup>۳) سورة هود : ۱۳ .

 <sup>(</sup>٤) حسورة بوئس ٣٨ ، والنص فيها ح ٠٠٠ قل فأتوا بسورة مثله رادهوا من استطمتم من درن
 الله ٠٠٠ . .

واحدة مثـله ، فلم يطيقوا ذلك ، وأخبر الله ــ تبارك وتعالى ــ النبي ــ صلى الله عليه وسلم بـ فقال : ﴿ قُلُ لَئُنَ اجْتُمُعُتُ الْإِنْسُ وَالْحِنْ ۗ فَعَانَ بِعَضْهُمْ بِعَضَا ﴿ عَلَىٰ أَن يَا تُوا بِمِثْلِ هَلِذَا ٱلْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلُه ﴾ يقول لا يقدرون على أن باتوا عثله ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْفُهُمْ لَبَعْض ظَهِيراً ﴾ - ٨٨ - يعنى معينا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ ﴾ يعني ضربنا ﴿ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَ أَنْ مِن كُلُّ مَشَّلٍ ﴾ يعني من كل شبه في أمور شتى ﴿ فَأَنِيَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾ - ٨٩ -يعني إلا كفرا بالقرآن ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمَن لَكَ [ ١٢٢٠] حَتَّى نُفَحِر لَّنَا من ٱلْأَرْضِ يُنْبُوعًا ﴾ . . ٩ ـ يعني من أرض مكة ينبوعا يعني عينا تجرى وذلك أن أبا جهل قال للنبي — صلى الله عليه وسلم — : سيرلن الجبال ، أو ابعث لن الموتى فنكلمهم ، أو سخر لنــا الريح ، فقال النبي ـــ صلى الله عليــه وسلم : --لا أطيق ذلك ، فقال عبــد الله من أبي أميّـة بن المغيرة الخزومي ، وهو ابن عم أبي جهل ، والحارث بن هشام ، وهما ابناعم فقالا : يا عجد ، إن كنت لست فاعلا لقومك شيئا مما سألوك فأرنا كرامتك على الله بأص تعرفه فحر لبني أسيك ، ينبوءًا بمكة مكان زمزم فقد شق علينا الميح ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَسُّةٌ ﴾ يعني نستانا ﴿ مِّن نُّغيل وَعَنَب نَتُفَجِّرَ ٱلْأُنْمَارَ خَلَلَهَمَا تَفْجِيرًا ﴾ ـ ٩١ ـ يقول تجرى العبون في وسمط النخيل والأعناب والشجر ﴿ أَوْ تُشْفَطُ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُ مَلْمِنَا كَسَفًا أَوْ تَأَنَّى بِاللَّهِ وَٱلْمَلْكَثَكَة قَبِيلاً ﴾ - ٩٢ - ( أَوْ يَكُونَ لَكَ

<sup>(</sup>۱) في ا : تسر ، ل : سو .

<sup>(</sup>١) في إ: ين أمية ، ل : بن أبي أمية .

 <sup>(</sup>٣) لست : من ل ، وليست في ١ .

<sup>(؛)</sup> في ل : بأمر نعرف ، ٢ ، باضرف .

ر. و يه رور بيت من زخرف ) يمني من ذهب فإن لم تستطع شيئا من هذا فأسقط السهاء كما زعمُن علينا كسفا يعني جانب من السهاء كما زعمت في سدورة سبا : « إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط علهم كسفا » يعمني جانبا « من المهاء ، ، ثم قال : والذي يحلف يه عبد الله لا أصدقك ولا أؤمن بك حتى تسند سلما نَتْرَقَ فَهِمَا إِلَى العَمَاءُ وَأَنَا أَنظَرَ إِلَيْكَ فَتَأْتَى بِكَتَابِ مِنْ عَسْدَ الله ... عمر وجمل ... واقه ما أدرى إن فعات ذلك أؤمن بك أم لا . فذلك قوله سبحانه : « أو تأتى بالله » معاينة فيخبرنا أنك نبي رســول أو تأتى ه بالملا ثكة قبيـــلا » يعني كفيلا يشهدون بأنك رسـول الله \_ عز وجل \_ ، فذلك قـوله : ﴿ ﴿ أُو تُرْقَىٰ فِي ٱلمُّمَا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفيكَ حَتَّىٰ » تُـنزَلُ عَلَيْنَا ﴾ يعـنى من السهاء ﴿ كَشَلْمًا نَقَرُوْهُ ﴾ من الله \_ عن وجـل \_ بأنك رسوله خاصة ، فأنزل الله \_ تمـالى ﴿ قُدُلُ ﴾ لكفار مكة ﴿ سُبْحَانَ رَبِّي هَدْلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رُسُولًا ﴾ - ٩٣ -نزه نفسه \_ جل جلاله \_ عن تكذيمهم إياه لقولهم لم يبعث عدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ رسولا ، يقول ما أنا إلا رسول من البشر ﴿ وَمَا مَنْهُ ٱلدَّاسُ ﴾ يعني رموس كفار مكة ﴿ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ يعني أن يصدقوا بالقرآن ﴿ إِذْ جَاءَهُمُ

<sup>(</sup>١) كا زعمت : من ل ، وليست ؛ في أ .

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ : ۹ ·

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل ; فيها ، والأنسب : فيه .

<sup>(</sup>۱) من ل، رنى ا : أن كته انه ·

<sup>(</sup>a) أم لا : ساقطة من أ ، وهي من ل .

 <sup>(</sup>٢) مأيين القوسين < ... > : ما تط من : | ٤ ل ، وترتيب الآيات مضطرب فيهما فكلاهما
 قدنت بزدا من ٩٣ هـ لم ٩٣ ،

<sup>(</sup>٧) ن ا : د ار تزل طينا ٢ .

اً لَهُدَىٰ ﴾ يعني البيان وهو القرآن لأن القرآن هــدى من الضلالة ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا أَبِّمَتُ آلَةُ بَشِّرًا رُّسُولًا ﴾ \_ ٩٤ \_ زلت في المستهزئين والمطعمين ببدر فا زل - تبارك وتمالى - ﴿ فُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَمَ لَـُكُمُّ يُمْشُونَ مُطْمَئْنِينَ ﴾ يعني مقيمين بها ، مشل قوله \_ سبحانه \_ في النساء : و فإذا اطمأنتم » يقول فإذا أقمتم « فأقيموا الصّلاة » . ﴿ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مَّنَ ٱلسَّمَا ۗ • مَلَكًا رُسُولًا ﴾ - ٥٥ - ﴿ فُسُلَ كَفَىٰ بِأَ لَقَهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ ﴾ يقول فلا أحد أفضل من الله شاهدا بأني رسول الله إليكم ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعَبَادِهِ خَبِسِرًا بَصِميرًا ﴾ - ٩٦ \_ حين اختص عبدا -- صلى الله عليه وسلم -- بالرسالة ﴿ وَمَن يَهُدُ آلَةً ﴾ لدينه ﴿ فَلُهُوَ ٱلْمُهُنَّدُ وَمَن يُضَالِلُ ﴾ عن دينه ﴿ فَلَن نَجِدَ لَهُــمُ أُولِيكَ ، مِن دُونِهِ ﴾ يعني أصحابا من دون الله [٢٠٠ ب] يهدونهم إلى الإسلام من الضلالة ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَاحَةَ ﴾ بعد الحساب ﴿ عَلَىٰ وُجُوهِهـم ﴾ قالوا للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : «كيف يمشون على وجوههم ؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم = : من أمشاهم على أقداء يهم؟ قالوا : الله أمشاهم . قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : فإن الذي أمشاهم على أفدامهم هو الذي يمشيهم على وجوههم ، ثم قال - سبحانه : ﴿ عُمْميًّا وَبُكُمًّا وَصُمًّا ﴾ وذلك إذا قيل لهـم « اخسئوا فيها ولا تكلمون » فصار وا فيها عميا لا يبصرون أبدا ، وصما لا يسمعون أبدا ، ثم قال : ﴿ مَّا وَا هُمْ ﴾ يعني مصيرهم ﴿ جَهَنَّمُ ﴾، قوله سبحانه :

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٠٣

<sup>(</sup>۲) ن ا : المهندى .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ١٠٨٠

<sup>(</sup>٤) في ان يه النا ا

﴿ كُلَّمَا خَبَتْ ﴾ وذلك إذا أكلتهم النار فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحما سكنت النار هو الحبت ﴿ زِدْ نَدْهُمْ صَعِيرًا ﴾ ٧٠ ـ وذلك أن النار إذا أكلمهم بدلوا جلودا غيرها جددا ه في » النار، فتسعر علهم، فذلك قوله \_ سبحانه \_ : « زدناهم سميرا » يعنى وقودا فهذا أمرهم أبدا ، و ﴿ ذَ ٰ لِكَ ﴾ العذاب والنار ﴿ «جُزَآ لَوُهُم » بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِنَا يَلْيَنَا ﴾ يعني بآيات القرآن ﴿ وَقَا لُوٓا أَءِذَا كُنَّا عظَلْمًا وَرُفَاتًا ) بِعني ترابا ﴿ أَءِنا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ - ٩٨ -يمنون البعث سيرة الخلق الأول منهم أبي بن خلف ، وأبو الأشدين ، يقول الله لِمِعْبُرُوا : ﴿ أُو َ لَمْ يُرَوْا ﴾ يقول أو لم يعلموا ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ ٱ لَّذَى خَلَقَ ٱ لسَّمَـٰلُو ّات وَٱلْأَرْضَ قَادَرُ عَلَىٰٓ أَن يَخْـلُقَ مثْلَكُمْ ﴾ يعنى مثــل خلقهم في الآخرة . يقول لأنهم مقرون بأن الله خلقهم «وائن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » . ولا يقـــدرون أن يقولوا غر ذلك وهم مع ذلك يعيــدون غر الله ـــ عز وجل - كما خلقهم في الدنيا ، فحلق السموات والأرض أعظم وأكبر من خلق الإنسان؛ لأنهم مقرون بأن الله خلقهم وخلق السموات والأرض ﴿ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا ﴾ مسمى ببعثون فيه ﴿ لَّا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ يعني لا شك فيه في البعث أنه كائن ﴿ فَمَا تَىٰ ۚ ٱلظَّـٰهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَا ﴾ \_ 9٩ \_ يعنى إلا كذرا بالبحث يعنى .شركى

<sup>(</sup>١) الأنسب: رهو الحت .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ل : جدد النار ، فحالها جددا في النار .

<sup>(</sup>٣) بزارهم : سانطة من أ ، ل .

<sup>(</sup>٤) مكذا في أ ، ل .

<sup>(</sup>ه) سورة لفإن : ٢٥٠

<sup>(</sup>١) ف إ ، ل ; ف ، وقد جطتها : مم .

مَكَةَ ﴿ قُلُ لُّو أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ﴾ بعني مفاتيح الرزق يسي مقالبد السموات بفول لوكان الرزق بأيديكم وكنتم تقسمونه ﴿ إِذًا لَّأَنْسَكُتُمْ خَشْيَةَ اً لْإِ نَفَاقِ ﴾ لأمسكتموه غـافة الفقر والفاقة ﴿ وَكَانَ ٱ لَاٍ نَسَـٰنُ ﴾ يعني الكافر ( فَتُورَّا ) - ١٠٠ - يعني بخيلا ممسكا عن نفسه ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَا ﴾ يعني أعطينا ﴿ مُوسَىٰ يَسْعَ ءَا يَدْتِ بَيْنَدْتِ ﴾ يعني واضحات البد ، والعصا بالأرض المقدسة وسبع آيات بأرض مصر الطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والسنين والطمس على الدنانير، والدراهم، أولها العصا وآخرها الطمسُ ﴿ فَسَشُلُ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ﴾ عن ذلك ﴿ إِذْ جَآءُهُمْ ﴾ موسى بالهدى ﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونَ إِنِّي لاَّظُنُّكَ ﴾ [١٢٢] يقول إلى لأحسبك ﴿ يَسْمُوسَىٰ مَسْحُوراً ﴾ -١٠١-يمني مغلوبا على عقله ﴿ قَالَ ﴾ موسى لفرعون : ﴿ لَـٰ قَدْ عَلَمْتَ ﴾ يا فرعون ﴿ مَاۤ أَ زَلَ هَا أَوُلا مِن مَا الله الآيات النسع ﴿ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَا وَات وَ ٱللَّا رَض بَصَا تُر) يعنى تبصرة وتذكرة ولن يقــدر أحد على أن يأتى أحد بآية واحدة مشــل هذه ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ ﴾ يعني لأحسبك ﴿ يَـافَرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ - ١٠٧ \_ يعني ملعونا اسمه فيطوس ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفَزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني أن يخرجهم من أرض مصر مثــل قوله سبحانه : « و إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منهـــ) » يعني أرض المدينة ﴿ فَأَغْرَقْنَكُهُ وَمَن مَّمَّهُ جَمِيمًا ﴾ ـ ١٠٣ ـ من الجنود ﴿ وَقُلْنَا مِن بَعْدِه ﴾ يعني من بعد فرعون ﴿ لَبَنِّي إِسْرَا عِيلَ ﴾ وهم سبعون ألفا من وراء نهر الصبن معهم النو راة ﴿ ٱسْكُنُّوا ٱلْأَرْضَ ﴾ وذلك .ن بعد موسى ومن بعد يوشع

<sup>(</sup>١) سورة الإمراه : ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) فى ك: رين يعد، 1: ريعد -

ابن نون ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ يعنى سِقات الآخرة يعنى يوم القيامة ﴿ جِمُّنَا بكُم الله وبقوم مومى ﴿ لَفِيفاً ﴾ - ١٠٤ \_ يمنى جميما فهم وراء الصين فساروا من بيت المقدس في سنة ونصف سنة ستة آلاف فرسخ و بينهم وبين الناس نهر من رمل بجرى اسمه أردف، يجد كل سبت وذلك أن بني إسرائيل قنلوا الأنبياء وعبدوا الأوثان ، فقال المؤمنون منهم : اللهم فرق بيننا و بينهم فضرب الله \_ عن وجل ــ سرباً في الأرض من بيت المقدس إلى وراء الصين فحلوا بسيرون فيه يفتح أمامهم ويسد خلفهم وجعل لهم عمودا من نار فأنزل الله – عن وجل – عليهم المن والسلوى كل ذلك في المسير وهم الذين ذكرهم الله \_ عن وجل \_ في الأعراف : ﴿ وَمِنْ قُومَ مُوسَى أُمَّةً بِهِدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ فلما أسرى بالنبي — صلى الله عليه وسلم \_ تلك الليلة أتاهم فعلمهم الأذان والصلاة وسورا من القرآن فأسلموا فهم القوم المؤمنون ليست لهم ذنوب وهـم يجامعون نساءهم بالليل وأناهم جبريل \_ عليــه السلام \_ 'مع النبي \_ صلى اقد عليــه وسلم \_ فسلموا عليه قبل أن يسلم عليهم ، فقالوا للنبي \_ صلى الله عليـــه وسلم \_ : لولا الخطايا التي في أمنك لصافحتهم الملائكة ﴿ وَبِٱلْحَتِيُّ أَ نَزَّلْمَنَّهُ ﴾ لمـا كذب كفار مكة يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ : « و بالحـق أنزلناه » من اللوح المحفوظ يعني القرآن على عهد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ﴿ وَ بِأَلْحَقَ نَزَلَ ﴾ به جبريل \_ عليه السلام \_ لم يُعزله باطلا لغير شيء ﴿ وَمَا أَرْسُلْمَنْكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ﴾ بالحنة ﴿ ونَدْيرًا ﴾

<sup>(</sup>١) في أ ، ل ؛ الصعن .

<sup>(</sup>٢) في أ : الله ، ل : اللهم .

 <sup>(</sup>٣) في أ ، ل : وراء ، رالأنسب : مار راء .

<sup>(</sup>١) ف ١ : ذ ٢٠

 <sup>(</sup>ه) مورة الأمراف : ١٥٩ .

ـ ه . ١ ـ من النار ﴿ وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَكُ ﴾ يعني قطعناه يعني فرقناه بين أوله وآخره عشرون سنة تترّى لم ننزله جمــلة واحدة مثلها في الفرقان [ ٢٢١ ب ] « لــولا زل عليه القرآن جملة " ( لِ ) كَيْ ( مَقْرَ أَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ ) يعني على ترتيل المفظة ﴿ وَزُرُّلْنَا لُهُ تَنزيلاً ﴾ - ٢٠٠ في ترسل آبات ثم بعد آبات يعني القرآن ﴿ قُلْ ﴾ لكفار مكة : ﴿ وَامِنُوا بِهَ ﴾ بعني القرآن ﴿ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ﴾ يقول صدقوا بالقرآن أو لا تصدقوا به ﴿ إِنَّ آلَّتُ بِنَ أُو تُوا ٱلْعلْمَ ﴾ بالتوراة ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ بعني من قبل هذا القرآن ﴿ إِذَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني القرآن يعنى عبد الله بن سلام وأصحابه ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ ﴾ يعني يقمون لوجوههم ﴿ سُجِّدًا ﴾ ـ ١٠٧ ـ ﴿ وَيَقُولُونَ سُبُحَلَنَ رَبِّنَا ﴾ الذي أنزله يعني القرآن إنه من الله \_ عنز وجل \_ (إن كَانَّ ﴾ يمني لقد كان ﴿ وَعُدُّ رَبِّنَا ۗ ) في التوراة ﴿ لَمَقَمُولًا ﴾ ـ ١٠٨ ـ أنه منزله على محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ فكان فاعلا ﴿ وَيَجْرُونَ ﴾ يعني ويقعون ﴿ ﴿ اللَّذُوْقَانَ » ﴾ لوجوههم سجدا ( يَبكُنونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ - ١٠٩ - ية ول يزيدهم القرآن تواضما، لما في القرآن من الوعد والوعيد ﴿ قُلِ ٱدُّعُوا ٓ اللَّهَ أَو ٱدُّعُوا ٱلرَّحْمَانَ ﴾ وذلك أن رجلا من المسلمين دعا الله — عن وجل — ودما الرحمن في صـــلاته فقــال أبو جهل بن هشام : اليس يزعم عجد وأصحابه أنهم يمبدون ربا واحدا فـــا بال هذا يدعو ربين اثنين أو لستم تعلمون أن الله اسم ، والرحمن اسم . قالوا : بلى، فأنزل الله ــ تبارك وتعالى «قل ادهوا الله أو ادعوا الرحمن، فدعا النبي ــ

<sup>(</sup>١) في أ: تدرى ، ل ترى . (٢) سورة الفرقان : ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) من ل، رنى ا تابت ثم آیات . (۱) من ا ، رنى ل ، لو کان . (۳) من ل ، رنى ا : آیات ثم آیات .

<sup>(</sup>ه) من ا عراق ل د آنه له .

<sup>(</sup>٢) السطور السابقة مضطرية في : ل ، وهي من أ وحدها ،

<sup>(</sup>v) د الا دُنان ، : ما لطة من أ ، ل ، وهي في حاشية أ .

صلى الله عليه وسلم \_ الرجل نقال : يافلان ادع الله أو ادع الرحمن ورغم لأناف المشركين ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُو ﴾ يقول فأيهما تدعو ﴿ فَلَهُ ٱلْأَشْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ يعنى الأسماء الحسني التي في آخر الحشر وسائر ما في القرآن ﴿ وَلَا تَجْمَهُو بِصَلَامُكَ ﴾ وذلك أن النسي ــ صــل الله عليــه وسلم ـــ كان بمكة يصــلي إلى جانب دار أبي سُفيًّان عند الصفا فحهر بالقرآن في صلاة الغداة فقال أبو جهل : لم تفتري على اقه ، فإذا سمع ذلك منه خفض صوته فلا يسمع أصحابه الفرآن . فقال أبو جهل : ألم تروا يامعشر قريش، ما فعلت بابن أبي كبشة حتى خفض صوته فأ نزل الله المشركون فيوء ذُوْكُ ﴿ وَلَا تُحَافَتْ جَمَا ﴾ يقول ولا تسرجها يعني بالقرآن فلا يسمع أصحابك ﴿ وَ ٱ بْتَغِ بَيْنَ ذَا لِكَ سَبِيلاً ﴾ - ١١٠ - يعني مسلكا يعني بين الخفض والرفع ﴿ وَ قُلُ مَا لَحَمْدُ للهَ ﴾ وذلك أن اليهود قالوا عن يران الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت العــرب إن لله \_ عـن وجل \_ شريكا من الملائكة فأكذبهم الله \_ عز وجل \_ فيها فنزه نفسه \_ تبارك وتعالى \_ بمــا قالوا فأنزل الله جل جلاله : « وقـــل الحمد لله » الذي علمك هـــذه الآية ﴿ ٱلَّذِي لَمْ يَشْخِذْ وَلَدًا ﴾ عزيرا وعيسى ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ ﴾ من المــــلالكة ﴿ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ بَكُن لَهُ وَلِي ۗ ) يعني صاحبًا ينتصر به ﴿ مِّنَ ٱلدُّلِّ ﴾ كما يلتمس النياس النصر إن فاجاهم أمر يكرهونه ﴿ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ - ١١١ - يقدول وعظمه يا محسد تعظيما فإنه من قال إن لله \_ عن وجل \_ ولدا أو شريكا لم ره. يمظمه . يقول : نزهة عن هذه الخصال التي قالت النصاري واليهود والعرب .

<sup>(</sup>١) ف أ : لأنف ، ل : لآناف .. (٢) ف أ : د ناما ، .

<sup>(</sup>٣) مكذا في : ١، ك . ﴿ (٤) في المؤذرك ، ك المؤذرك و

<sup>(</sup>٥) النصاري والمبود والعرب : ساقطة من ١ ، وهي من ل ٠

# سُيُورَةِ الْكِهَفَ





### (۱۸) سِمُوَاقِ (الكَلَفِ عُكِيَّانُ وَآرَيُنَا الْمُاعِنَةُ أَوْمُاكِنَا عُلِيَّانًا

وَإِنِّكَانُهُ الْعَيْفِينُ فَكُوالِكُمْ

المَّمُدُ يُقِّالُّنِ وَانْزَلَ عَلَى عَبْدهِ الْكِنْتُ وَكُمْ يَعْمَلُونَ عَبِّمَا لَيُنَدُرَ بَأُسَاضَدِ بِدَا مِن لَلْنَهُ وَ يُبَيْقِرَ المُوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنْ لَهُمْ أَجْراً حَسَنَا فَيْمُنِينَ فِيهُ أَبِدًا فَيَ يُدُوراً لَذِينَ عَلُوا الْحَدَ اللهُ وَلَدَ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْمَدُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَا لاَ بَا إِيهِمْ كَبُرَتْ كُلَمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفْوَهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فِي فَلْمَكَلَ بَعْضَةً فَلْمَكَ اللهُ مَعْمَةً

#### الجسزء الخامس عشر

عَلَنَّ النَّرِهِمُ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا الْحَدِيثُ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجِنْعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ منْ وَا يَنتَنَاعَجَبًا ﴿ إِذْ أُوى الْفَنْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَا وَاتَّنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَدُ النِّي فَضَرَ بْنَاعَلَيَّ ءَ اذَا نِهِمْ فِ الْكَهْف سنينَ عَدَدُا ١٤ مُعْ يَمُثْنَدُهُمْ لنَعْلَمُ أَيُّ الْحِزْ بَيْنِ أَحْصَىٰ لَمَا لَبِنُواْ أَمَدُانِ عَنْ نَقْصَ عَلَيْكَ نَبَأُهُم بِالْخَقِّ إِنَّهُمْ فَتَيَةً ءَامُنُواْ بِرَبِّهم وَزَدْنَدُهُمْ هُدُى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَات وَالْأَرْضَ لَن نَّدُعُواْ من دُونِهِ يَ إِلَهُ الْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًانَ هَنَّوُلَاءَ قُرْمُنَا أَخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الهَةُ لَّوْلاَ يَأْ تُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَنّ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن الْفَرَىٰ عَلَى الله كَذ بَانَ وَإِذا عَنَّزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأُورًا إِلَى الْكَهْف يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنرَحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مَّرْفَقُانِ \* وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزُورُ عَن كَهْفِهم ذَاتَ الْبَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ في فَجُورَةٍ مِّنْهُ ذَ ٰ لِكَ منْ ءَايِنْتَ ٱللَّهِ مَن يَهْدَ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدُ لُهُر



#### سبورة الكهف

وَلِيَامِرِشُدُانِ وَيَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُفُودٌ وَنَقَلَبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِمْنَ وَذَاتَ الشَّمَالَ وَكُلْبُهُم بِلسُّطُ ذِرَاعَيْه بِالْوَصِيدُ لُواطَّلُعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلِّيْتَ مِنْهُمْ فَرَازًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَذَاكَ بَعَثْنَاهُمْ لْبِنَسَاءَ لُواْبِينَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِنْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يُومْ قَالُواْرُ بُكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُيمُ فَا بَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِفَكُمْ هَاذَه ] إِلَى ٱلْمَدينَة فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامَا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْق مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعَرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُ وكُمْ فِي ملَّمْهِمْ وَلَن تُفْلُحُواْ إِذًا أَبَدَانِ وَكَذَاكَ أَعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُواْ أَنَّ وَعُدَاللَّهُ حَتَّى أَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَكُنْزُعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آبُنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا زَبِهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخَذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدُ الرُّ سَيَقُولُونَ تُلَكُّهُ رَّا بِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْمَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَعْةً وَقَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ زَنَّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلَيْلٌ فَلا تُمَار فيهِم إِلَّا مراآء ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْت فيهم مِنتهُم أَحَدُانَ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيَءِ إِنِّي فَاعْلُ ذَالِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن بَشَآءَ ٱللَّهُ

#### الجسزه الحامس عشر

وَأَذْكُر رَبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَدُا ١٠ وَلَبِشُوا في كَهُمْهُمْ تُلَدَثُ مِا تَلِهِ سِنِينَ وَآزُدَادُوا تِسْعَانَ قُل اللهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُواْ لَهُ عَيَّبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهُ = وَأَسْمِمْ مَالَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ في حُكْمه يَ أَحَدُ السَّى وَا تُلُمَّا أُوحي إِلَيْكَ مِن كِنَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلُ لِكَلَمْنته عَوَلَن تَعِدَ من دُونه عملَتَ حَدّان وَاصْرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَافِةِ وَالْعَشِّي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُزينَةَ إِلْحَيَوة الدُّنْيَا ۚ وَلا تُطِعُّ مَنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ, عَن ذِكُرِنَا وَآتَبَهَ هَوَيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ١ وَقُل الْحَقُّ مِن دَّيْكُمْ فَمَن شَآءَ فَلُيُوُّمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرِّ إِنَّآ أَعْمَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِتُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُفَاثُواْ بِمَا وَكَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوةَ بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَّانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ امنُوا وعَملُوا ٱلصَّالحَات إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَمَنُ أَحْسَنَ عَمَالًا ﴿ أُوْلَنَيْكَ لَهُمْ جَنَّلْتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهُ لُوكِكَلُّونَ فيهَا مِن أَسَاوِرَ مَن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا من سُندُس و إِسْتَبْرَق مُنْكَ مِن فيها عَلَى الْأُرْآبِك نِعْمَ النَّوَابُ وَحُسُنَتْ مُرْتَفَقَّا ﴿

الكهف]

#### سيورة الكهف



\* وَٱصْرِبْ لَهُم مَّنَالًا زَّجُلَيْنَ جَعَلْنَا لأُحَدهما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا (٢٠٠٠) وَكَانَ لَهُ رِنْمَرٌ فَقَالَ لصَدِحبه وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ منكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (١) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وَهُوَظَالِمٌ لَنَفْسه عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَنده مَ أَبَدًا (١٠) وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَا بِمَةً وَلَئِن رُّددتُ إِلَّى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مَّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ مَا لَكُ وَمَا حِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ۖ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مَن نُطْفَةِ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿ لَيْ لَكَنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ برَيْنَ أَحَدُانَ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَن أَنَا أُقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينَ خَيْراً مِن جَنَّتِكُ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسُباً نَا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وَنُتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١ أُو يُصْبِحُ مَا ٓ وُهَا غَوْرُا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَالَ وَأُحِيطُ بِنَمَره، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْه عَلَى مَا أَنفَنَ فيهَا وَهِي خَاويةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنلَيْنَني لَمْ أَشْرِكُ بِرَتِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَنكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنتُمرُونَهُ مِن دُونَ اللَّهَ وَمَا كَانَ مُنتَصرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَنيَةُ

#### الجسزه الخيامس عشر

للهَ ٱلْحُنُّ مُو خَنْ أَوَابًا وَخَنْرُ عَقْبًا ١٠ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْة الذُنْيا كَمَآوَأَنزلُنْهُ مِنَ السَّمآء فَآخَتَلَطَهِ عِنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ الرِّينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدرًا ١٠٠٠ أَلُمَالُ وَٱلْبُنُونَ ذِينَةُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَّ وَٱلْبَعْقِينَ ٱلصَّلْحَنْ خَرُّ حِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَنَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُهُمْ فَلَمْ نُغَادِر مِنْهُمْ أَحَدُانِ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَّ يَّم بَلْ زَعْمُيْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴿ وَوُضعَ ٱلْكَتَنُبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفقينَ مَمَّا فيه وَ يَقُولُونَ يَنُو يَلْكَتَنَا مَالهَ لَذَا ٱلْكَتَلْبَ لَا يُغَادرُ صَغيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَملُواْ حَاضراً ۚ وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٤ وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلَتِكَة ٱسْجُدُواْ لِلْاَدْمُ فَسَجَدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مَنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَعَنُ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَنَّ خِذُونَهُ وَذُرَّيَّتَهُ وَأُولِيَا مَن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِنُسَ للظَّل مِنَ بَدَلًا (إِنْ \* مَّآ أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسهمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُصٰلِّنُ عَضُدًا ١٥٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَّكَآ ءِي ٱلَّذِينَ زَعْمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّو بِقُانَ



سبورة الكهف

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنَّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُومَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلِذَا ٱلْقُرْءَ انْ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَهَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّهُ ٱلْأَوْلِينَ أَوْمِناْ تِيهُمْ ٱلْعَذَابُ تُبُلُا رَقِي وَمَا نُرْسُلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ وَيُجَدِدُ لَا لَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَيْطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَتَّقُّ وَٱلْخَذُوٓاْ ءَا يَدِي وَمَا أَنذُرُواْ هُزُوا رَقِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَت رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَهِي مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْنَدُ وَآلْإِذًا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَ لَوْ يُوَاحِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابِ بَلِ لَّهُم مَّوْعدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَرُوبِكُلا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهۡلَكُننهُمُلَمَاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكُهِم مَّوْعَدُانِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلْهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبْلُمَ بَجْمَعَ الْبَحْرِينَ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا بَحِمْعَ بَيْنِهِمَا نِسِيَا حُونَهُمَا فَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فَ ٱلْبَحْر مَرَ بَا ١ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لَفَتَلَهُ ءَا تَنَا عُدَآءَنَا لَقَدُ لَقينًا مِن سَفَرِنَا

#### الجـــزء السادس عشر

هَلْذَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَء يُتَ إِذْ أُو يُنَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا آَنسَلنيهُ إِلَّا الشَّيطَانِ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَدِيلَهُ فِي الْيَحْرِ عَجَبُا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْ تَدًّا عَلَىٓ ءَا ثَارِ هَمَا قَصَهُما ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا من عبَادنا ءَاتَيْنَكُ رَحْمَةً من عندنا وَعَلَّمْنَهُ من لَّدْنَّا علمًا ١ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن مَمَّا عُلَّمْت رُشْدُانَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيمَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُنِفَ تَصْبُرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْبِهِ عُنْمِراً ﴿ قَالَ سَنَجِدُن إِن شَاءَ اللهُ صَابِرا وَلا أَعْصى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنا أَنَّهُ مْنَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدَثَ لَكَ منْهُ ذَكُرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَيَّ إِذَا رَكِيا فِي ٱلسَّفِينَة خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَ قُنْهَا لِتُغْرِقُ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَتُلْ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَا إِخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِفُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ وَ فَأَنْعَلَلُقَاحَتَى إِذَا لَقَيَاغُلَكُمَا فَقَتَلَهُم قَالَ أَقَتَلُتَ نَفْسَازَ كَيَّةَ إِنْكُرْ نَفُسْ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا تُكرًا ﴿ إِنَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلِ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْراً ١٤ قَالَ إِن سَأَ لَتُكَ عَن ثَيْء مِبَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنَي قَدْ بِلَغْتَ مِنَلُدُنِي عُذْرًا ﴿ فَانْظَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهُلُ قَرُيَة ٱسْتَطْعَمَآ أَهُلُهَا



#### ــورة الكهف

فَأَبُواْ أَنْ يُضْبِفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأُنَبَئُكَ بِنَأُو بِلِ مَالَمُ تَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صِبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لمسككن يعملُون في ٱلْبُحر فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلكٌ بَأْخُذُكُلَّ سَفِينَة غَصِّاً (١٦) وَأَمَّا ٱلْغُلَثُمُ فَكَاتُ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن فَخْشِينَا أَنْ يِرْهِقُهُمَا طُغْيَنْنَا وَكُفْرًا ( إِنَّ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبِدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَرْاً مِنْهُ زَكُواةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لَغُلَامَيْن يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةُ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنَّ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلْحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبلُغَا أَشْدُهُما وَيُسْتَخْرِجَا كَنْرُهُمَارُحْمَةُ مْنَرِّبْكُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلْكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذى الْقُرْنَيْنُ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذَكُرًا ١٠٠ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَا تَبُنْكُهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَنَّبُ مَسْبَبًا ﴿ مَنْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَفْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فَي عَيْنِ حَمِئَة وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۗ قُلْنَا يَلذَا ٱلْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِم حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِنَّ رَبِّهِ عَنْبُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١

#### الجسزء السادس عشر

وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَلَهُ رِجَزآ الْمُدِّنِّينَ وَسَنَمُولُ لَهُ رِمنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ثُمَّ أَتْبَهَ سَبَبًا ﴿ حَنَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ تَجْعَلِلَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ يَكَ لَكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْه خُبْرًا ﴿ أَنَّ مُمَّ أَ تُبَعَ سَنِبًا ﴿ وَيَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَنْ ٱلسَّدِّنِ وَجَدَمن دُونهما قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَنْ يَحْمَلَ بَيْنَا رَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةَ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا رَقِي عَا تُونِي زُبَرًا لَكِديد حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُم نَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أَفْرِغُ عَلَيْه قطرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَلِعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَلِعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَلْذَا رُحْمَةٌ مِّن رَّتَّى فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَتَّى جَعَلَهُ, دَكَّآءً وَكَانَ وَعُدُرتَّى حَقًّا ﴿ وَتُرَكُّنَّا بَعْضَهُمْ يَوْمَ لِلهَ يَمُوجُ فِي بَعْضٌ وَنُفْخَ فِي ٱلصُّور فَجَمَعْنَنُهُمْ جَمْعًا ١١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يُوْمَبِذِ لِلْكَلْفِرِينَ عَرْضًا ١ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ في غَطَاآ وعن ذكرى وكَانُواْ لا يَسْتَطيعُونَ سَمْمًا ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَكُنِّ مَا كُفُرُواْ أَنْ يَنَّخُذُواْ عَبَادى من دُونِيَّ أُولِياً ٤



#### مسورة مريم

إِنّا أَعْتَدُنَا جَهَمْ لِلْكَنفِرِينَ نُزُلُا فَالْ هَلُ الْنَبْكُمُ بِالْأَخْسِرِينَ الْمَعْنُونُ اللّهِ الْمَعْنُونُ اللّهِ الْمَعْنُونُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ الْمَعْنُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



## [ ســـورة الكنهف ] مكيــة كلهــا

وفيها من المدنى قوله تعالى : من أولها إلى قوله : ُ ه ... أحسن عملا » . عددها مائة وعشر آيات . عددها مائة وعشر آيات .

#### المقصود الإحمالي لسورة الكهف

مقصود سورة الكهف ما يأتى :

بيان ذرر الفرآن على من الساده و قسلة النبي — ممل الله عليه رسل — في تأخر الكفار عن الإيمان و الإيمان و رائم النبي — ممل الله على رسل — بالصهر على الفقواء وتوجه النبية المحافظة المناف و ويقاب الدائية على المائية ويقال المقواء ورائمة النبية على الساء ويتال الدائية على المائية على المؤخرة ويرائمة المائية والمؤخرة والمائية والمؤخرة المائية والمؤخرة المائية والمؤخرة والمؤخرة المؤخرة والمؤخرة والمؤخرة والمؤخرة والمؤخرة والمؤخرة والمؤخرة والمؤخرة المؤخرة والمؤخرة والمؤخرة

 (١) من أول السورة إلى غاية الآية السابعة أى ٧ آيات من أول السورة مدنية رالباق مكى .
 نى نسخة (ل) كو بربل : « ونها من المدنى > أولها إلى قوله : « ... إنا جملنا ما على الأوش زينة لها ... > ( الآية ٧ ) .

> وقوله « ... ما لهم يه من هلم ولا لآيائهم ... » إلى آخر الآية ( آية ه ) . وقوله : « إذا لا نضيع أجر من أحسن عملا ... » إلى آخر الآية ( آية ٣٠ ).

هذه الآيات مدنيات .

رفي المصحف المندارل بالدينا : « سورة الكهف مكبة إلا آية ٣٨ ، ومن آية ٣٨ إل غاية ١٠١ فـدنية رآياتها ١١٠ زلت بعد الفاشية » .

رف بصار ذرى النميز لفير رز بادى: ( سررة الكهف مكية بالانفاق) ، والمختلف فيها — أى بين مكية رمدنية — إحدى عشرة آية هير :

(٢). من : أ ، وهي : ساقطة من ل ، وهي في أ ؛ مائة وعشرة آيات و

# بنسامتدا رحرار وسيم

( اَلْحَمْدُ ثَقِ ) وذلك أن اليهود قالوا : يزم عد أنه لا يزل هايه الكتاب عنفا في أن كان صادقا بانه من الله عن وجل حد « فدلم يات به عنفافي المواد قال كان صادقا بانه من الله عن وجل حد « فدلم يات به عنفافي الله و الله أو الله و الكن عزير عبد الله و الله و

<sup>(</sup>١) في أ : عد - صلى الله عليه رسلم - ، ل : عد .

<sup>(</sup>٢) زيادة افتضاها السياق ، فإن جواب الشرط .

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين « . . . » من ل ، وليس في أ .

<sup>(</sup>١) نولهم : من له ، وليست في ١ .

<sup>(</sup>٥) صاغرا : من ل ، وفي إ : ولكن مزير مبد الله داخرا صاغرا .

<sup>(</sup>٣) ف أ : نإنه ، ل : نإنا .

وزيد بن حارثة ، رضى الله عنهم ، للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : لا حزنك قولهم وكفرهم، إن الله معنا فأنزل الله ـ عن وجل ـ ﴿ وَ يُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمنينَ ﴾ شواب ما في القرآن يعني هؤلاء النفر ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمَمُلُونَ ٱلصَّمْلَحَاتَ أَنَّ لَمُهُمْ أُجْرًا حَسَّنَا ﴾ - ٢ - يعني جزاء كريما يعني الحنة ﴿ مَّاكِشِينَ فيه ﴾ يعني الحزاء في الجنة يقول مقيمين فيها ﴿ أَ بَدًا ﴾ ٣\_ ثم ذكر اليهود فقال : ﴿ وَيُنذَرُ ﴾ عجد صلى الله عليه وسلم ... ﴿ ٱلدُّن قَالُوا ٱ أَخَذَ ٱ لللهُ وَلَدًّا ﴾ \_ ٤ \_ يعنون عزيرًا يقول الله \_ تبارك وتعالى \_ : ﴿ مَّا لَمُمُّ بِهِ مِنْ عَلْمٍ وَلَا لَآبِآتُهُمْ ﴾ لقولهم نجده في كتابنا، وحدثتنا به آباؤنا، قال الله \_ تمالى : ﴿ كَبُرَتْ ﴾ يعني عظمت ﴿ كَلَّمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفْرَوْهِمْ إِن ﴾ يعني ما ﴿ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبًا ﴾ - ٥ - الفولهم عزيزابن الله – عن وجل ــ ثم قال للنبي ــ صلى الله عايه وسلم ـــ [ ٢٢٢ ب ] حين أَحزنه قولهــم ، قال \_ سبحانه \_ : ﴿ فَلَمَلُّكَ ﴾ يعني فعساك ﴿ بَالحَــمُ نَّفْسَكَ عَلَى ٓ ءَانَـٰـدرهُم ﴾ يعني قاتلا نفســك على آثارهم يعــني عليهم أســفا يعني حزنا نظميرها في الشمراء و لعلك باخمع نفسك ، يقول قاتل نفسمك حزنا في التقديم : ﴿ إِنْ لَمْ بُوْمِنُوا بِهَسْدَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ يعنى لم يصدقوا بالقرآن ﴿ أَسْفًا ﴾ - ٣ ــ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا قَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ من النبت عامًا بعــام ﴿ زِينَــةً لَمَّـا لِنْبِلُوهُم ﴾ يعنى انتختبرهم ﴿ أَنْجُهُم أَحْسَنُ عَمَادً ﴾ - ٧ - ﴿ وَ إِنَّا لِحَمْسُلُونَ ﴾ في الآخرة ﴿ مَا عَلَيْهَا ﴾ يعـني ما على الأرض من شيء ﴿ صَـعيدًا ﴾ يعني مستويا

<sup>(</sup>۱) في ا : عزير ، ل : عزيرا .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ٣ .

<sup>(</sup>٢) في ا : عام ، ل : عاما .

﴿ جُرُزًا ﴾ - ٨ - يعنى ملساء ليس عليها جبسل ولا نبت كما خلقت أول مرة ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَوْبَ ٱلْكَوْفِ ﴾ والكهف نقب يكون في الجسل كهيئة الغار واسمه بانجلوس ﴿ وَٱلَّرِقِيمِ ﴾ كتأب كتبه رجلان قاضيان صالحان أحدهما ما توس ، والآخر أسطوس كَانا يكتمان إيمــانهما وكانا في منزل دقيوس الجبار وهو الملك الذي فر منه الفتية وكتبا أمر الفتية في لوح من رصاص ثم جعسلاه في تا بوت من نحاس ثم جعلاه في البناء الذي سدوا به باب الكهف ؛ فقالا : لعل الله – عن وجل – أن يطلع على هؤلاء الفتية ليعلموا إذا قرأوا الكتاب ، قال - سبحانه : ﴿ كَانُوا مِنْ ءَا يَلْمِنَنَا عَجَبِّهَا ﴾ - ٩ - يقول - سبحانه - اوحينا اليك من أمر الأمم الخالية ، وعلمناك من أمر الخيلق ، وأمر ما كان وأمر ما يكون قبل أصحاب الكهف ، فهو أعجب من أصحاب الكمهف وليس أصحاب الكهف بأعجب مما أوحينا إليك « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم » يعنى بالرقيم الكتاب الذي كتبه القاضيان مثل قوله - عن وجل - : « كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ، وما أدراك ما سجين ، كتاب مرقوم » يعني كتاب مكتوب « كانوا من آياتنا عجبا » يخـبره به . وذلك أن أبا جهل قال لفريش : ابعثوا نفرا منكم إلى يهدود يثرب فيسألونهم عن صاحبكم أنبي هو أم كذاب ؟ فإنا نرى أن تنصرف عنمه فبعثوا خمسة نفر منهم النضر بن الحارث ، عقيمة بن أبي معيط : فلما قدموا المدمنة ، قالوا للبهود : أتيناكم لأمن حدث فينا لا نزداد

<sup>(</sup>أ) في أ : نقب ، رفي ل : بدرن إعجام فتحدمل : نقب أو ثقب .

<sup>(</sup>۲) فى إ : كتابا ، ل : كتاب .

 <sup>(</sup>٣) في إ : وعلمناكه .

 <sup>(</sup>٤) سورة المعاففين الآبات ٧ ، ٨ ، ٩ .

إلا نماء، وإنا له كارهون، وقد خفنا أن نفسد علمنا دمننا، و ملبس علمنا أمرنا، وهو حقر نقسر بديم يدعو إلى ، الرحن ولا نعرف الرحمن إلا مسيامة الكذاب ، وقد عامتم أنه لم يأمر قط إلا بالفساد والقتال، ويأتيه بذلك زعم جعريل - علمه السلام ــ وهو عدو لكم ، فأخرونا هل تجدونه في كتابكم ؟ قالوا : نجد نعته كما تقولون ؟ قالوا : إن في قومه من هو أشرف منه ، وأكبر سينا فلا نصدقه . قالوا : نجد قومه أشــد الناس عليه وهذا زمانه الذي مخرج فيــه . قالوا : إنمــا يعلمه الكذاب مسيلمة، فحدثونا بأشياء نسأله «عنها ء لا يعلمها مسيلمة ولا يعلمها إلا نبى . قالوا : « سلوه » عن ثلاث خصال ، فإن أصابين فهو نبى ، و إلا فهو كذاب ، سلوه عن أصحاب الكهف ، فقصوا عليهم أمرهم ، وسلوه من عن ذى القرنين ، فإنه كان ملكا وكان أمره كذا وكذا ، وسلوه عن الروح فإن أخركم هنمه بقليل أو كثير فهو كذاب فقصوا علمهم ، فرجعوا بذلك وأعجمهم . فأتوا النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال أبو جهل : يا من عبد المطلب : إنا سائلوك من ثلاث خصال، فإن علمتهن فأنت صادق و إلا فأنت كأذب فذر ذكر آلهتنا ، فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ما أن سلوني عما شئتم، قالوا نسألك عن أصحاب الكمهف فقد أخبرنا عنهم، ونسألك عن ذي القرنين فقد أخبرنا عنه بالعجب ، ونسألك عن الروح فقــد ذكر لنا من أمره عجب ، فإن علمتهن فأنت معذور، و إن جهلتهن فأنت مغرور مسجور. فقال لهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) عنها : من ل ، وليست في أ ،

۲) سلوه : من ل ، وليست في ١ .

<sup>(</sup>٣) في إ : رسالوا : رفي ل : وسلوه .

<sup>(</sup>٤) في إيما هو على عا هن ه

\_ ارجعوا إلى غدا أخبركم ، ولم يستثن فحكث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثلاثة أيام ، ثم أناه جبريل \_ عليــه السلام \_ ، فقــال النبي \_ صلى الله عليه وسلم ــ : يا جبريل، إن القوم سألونى عن ثلاث خصال. فقال جبريل \_ـ عليه السلام \_ بهن أتيتك ، إن الله \_ عن وجل \_ يقول : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقسيم كانوا من آياتنا عجب » ثم أخبر عنهم فقال \_ سيحانه \_ : ﴿ إِذْ آوَى ٱلْفَشَّيةُ إِلَى ٱلْكَهْف فَقَالُوا رَبُّنَا ءَا تَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾ من عندك رحمة يمني رزقا ﴿ وَهَيَّ لَنَا مِنْ أَصْرِنَا رَشَــدًا ﴾ ــ ١٠ ــ يعني تيسيرا فيها تفسديم ﴿ فَضَرَّ بُنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمْ ﴾ رفودا ﴿ فِي ٱلْكُوفِ سِنينَ عَدْدًا ﴾ - ١١ - يعنى ثلاثمائة سنة وتسع سنين ( ثُمَّ بَعَثْنَلُهُمْ ) من بعد نومهم ( « لِنَعْلَمَ » أَيُّ ٱلْحِيْرُبُينِ ﴾ يعني انرى . ومنهم ومشركهم ﴿ أَحْمَى لِمَا لَبِشُوٓا ﴾ في رقودهم ﴿ أَمَدًا ﴾ - ١٢ - يعني أجلا فكان ،ؤمنوهم الذين كتبوا أمر الفتية هم أعلم بم لبثوا من كفَّارهم ، فلما بعثوا يعني الفتية من نومهم أنوا القرية فأسلم أهل القرية كلهم ( عُنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبِأَهُم بِالْحُقِّ إِنَّهُم فَشَيَّةٌ ءَا مَنُوا برَ مِمْ ) يعني · صدقوا بتوحید ربهم ﴿ وَزَدْنَائُهُمْ هُدَّى ﴾ ـ ١٣ ـ حين فارقوا قومهم ﴿ وَرَبُّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُم ﴾ بالإيمان ﴿ إِذْ قَامُوا ﴾ على أرجلهم قيامًا ﴿ فَقَالُوا رَبُّنَا ﴾ هو ﴿ رَبُّ ٱ لسَّمَنْمُوات وَ ٱلأَرْضَ لَنَ نَدْءُو ٓ ﴾ يعني لن نعبـــد ﴿ مِن دُونَهُ ۚ إِلَـٰهُمَا ﴾ يعني ربا غير الله \_ عن وجل \_ كفعــل قومنا ولئن فعانـــا [ ٢٢٣ ب ] ﴿ لَّقَدْ قُلْنَكَ إِذًا ﴾ على الله ﴿ شَطَطًا ﴾ \_ ١٤ \_ يعنى جورا نظيرها

<sup>(</sup>١) أى لم يقل إن شا، الله ، أو إلا أن يشا، الله .

<sup>(</sup>٢) في أ : لنظر -

<sup>(</sup>٣) فى ا : قرمنوهم ، ل : مؤمنهم .

في ص « ولا تشطط واهدنا » وفي سورة الحن « وأنه كان يقول سفيهنا على اقد شططاً» ، ثم قال ـ سبحانهـ : ﴿ هَـ أَوْلَا مَ قُومُنَا ٱلْخَذُوا مِن دُونِهُ ءَالْهَمَ } يعبدونها ﴿ لَوْلَا ﴾ بعنى هلا ﴿ يَأْتُونَ مَلَيْهِم بِسُلْطَائِن دَبِّن ﴾ يعنى على الآلهة بحجة بينة بأنها T لمة ( فَنَنْ ) يمني فلا أحد ( أَظْلَمُ مَمَّن أَفْتَرَى عَلَى أَشَ كَذَبًا ﴾ \_ ١٥\_ بأن معه آلهة، ثم قال الفتية بعضهم لبعض: ﴿ وَ إِذْ آعَتَرَ لُتُمُوهُمْ وَآهَتَرَ لُتُم مَّا يَعْبُدُونَ ﴾ · من دون الله من الآلهـــة ، ثم استثنوا فقالوا : ﴿ إِلَّا ۚ ٱللَّهَ ﴾ فلا تعتزلوا معرفتـــه لأنهم عرفوا أن الله \_ تعالى\_ ربهم، وهو خلقهم وخلق الأشياء كلها، ثم قال بمضهم لبعض : ﴿ فَأَوُوا إِلَى ٱلْكَهْف ﴾ يعني انهـوا إلى الكهف ، كفـوله سبحانه : و إذ أو سَا الصخرةُ » ﴿ نَنْشُرْ لَكُمْ ﴾ يعنى بسط لكم ﴿ رَبُّكُمْ مَن رُحْمَتِه ) رزفا ﴿ وَيُهِمِّي مَ لَـكُم مِنْ أَمْرُكُم مِرْفَقًا ﴾ - ١٦ - يعني ما يرفق بكم (ه) (۲) (ک) فهيأ الله الكم الرفود في الغــار فـكان هــذا من قول الفتية ، يقول الله \_ تهــارك وتعمالي \_ : ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوُرُ عَن كَهْفِهِم ﴾ يعني تميل عن كهفهم فندعهم ﴿ ذَاتَ ٱ لْبَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتُ ﴾ الشمس ﴿ أَنْفُرضُهُمُ مُ ﴾ يعني

<sup>(</sup>۱) سورة ص : ۲۲ ٠

۲) سورة الحن : ٤ .

<sup>(</sup>r) في إ : راذا ·

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) في أ : فيما ، ل : فهيأ .

<sup>(</sup>١) في ا : الله — عز رجل — ، رق ل ي الله ه

<sup>(</sup>٧) ف أ : لم ، ل : لكم ·

تفسير مقائمل ـــ ٣٧

تدعهم ( ذَاتَ آلشَّمَالُ وَهُمَّمْ فِي بَغْدُو قِي مِّنْهُ ) بِعَنَى فَى زَاوِيةً مِن الكهف ( ذَاتَ آلشَّمَالُ وَهُمَّمْ فِي بَغْدُو قِي مِّنْهُ ) بِعنى مِن ( ذَلِكَ ) بِعنى مِن الرَّفِيّة ( مِنْ مَا يَسْتِ آلَهِ ) بِعنى مِن علامات الله وصنعه ( مَن يَهْدِل آلَهُ ) لدينه ( فَهُو آلمُهُمْتُد وَمَن يَهْدِلُ ) عن دينه الإسلام ( فَأَن تَجِدَلُهُ وَلِينًا ) بينى صاحبا ( مُرْشِدًا ) - ١٧ - يهنى رشده إلى الهدى لأن وليه مثله في الضلالة ( وَتَحَسَّمُمُ مَا يَقَاطُلُ ) حين يقلبونُ وأعِينم مفتحة .

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثنا أبي عن الهدذيل ، قال : قال مقاتل عن الفسطك : كان يقلبهم جبريل \_ عليه السلام \_ كل عام مرتين ، لثلا تا كل الأرض لمودهم ، ﴿ وَهُمْ رُفُودٌ ﴾ يهنى نيام ﴿ وَنَقْلِبُهُمْ وَاَتَ الْمَيْسِينِ وَوَاتَ الْمَيْسِينِ وَوَاتَ الْمَيْسِينِ وَوَاتَ اللهَمَالِ ﴾ على جنو بهم وهم وقود لا يشعرون ﴿ وَكَلَيْهُمْ ﴾ اسمه قطير ﴿ بَسُسِطُ وَرَاعَيْهِ إِلَى الكمهف وكان الكلب فرزاعيه على باب الكهف ليحرمهم لمكسله بنا ، وكان راعى غنم ، فبسط الكلب ذراعيه على باب الكهف ليحرمهم والله الله عن وجل \_ الكلب في تلك السنين كما أنام الفتية ، يقول للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ﴿ لَو الطّلْمُتَ عَلَيْهُمْ ﴾ حين نقلبهم ﴿ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِئْتُ عَنْهُمْ مُرتَبًا ﴾ \_ ١ - ١ - ﴿ وَ كَذَلْكَ ﴾ يمنى ودكذا ﴿ بَتَنْشَامُمُ مَن يومِهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَا أَلِوا لا بِهِ ٢٠ ] ، يَنْهُمْ مَن ومهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَا مَأُوا ﴿ لا بِهُ ١ ] ، يَنْهُمْ مَن ومهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَا مَأُوا ﴿ لا بِهُ ١٤ ] ، يَنْهُمْ مَن ومهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَا مَأُوا ﴿ لابِحَالَ الْمَنْسَاءُ مَالِوا لَهِ اللهِ مَالَولَ اللهِ عَلَيْهِ مَن ومهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَاءَ مُؤُوا ﴾ إلى الكال قالم أنه من ومهم فقاموا ﴿ لِينَسَاءَ مُؤُوا ﴿ الْمَاكُ أَلَا لَهُ مَنْ أَلَى الْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ ومهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَاءَ مُؤُوا ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ ومهم فقاموا ﴿ لِيَنْسَاءَ مُؤُوا ﴿ لَهُ لَا الْمُولَ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِهم فقاموا ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمِيهِ اللَّهُ الْمَالُوا لَهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمِيهُ اللَّهُ الْمِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْسَاءً أَلُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- (١) من ل ، وفي ا : ﴿ تقرضهم ذات » يمني تدعهم ﴿ الشال » .
- (٢) في أ : زَارية ، وفي حاشية أ : في الأصل رابعة ، وفي ل : رابعة •

أقول : وقد تكون محرفة عن زاوية •

- (٣) في أ : المهندي .
- (٤) من ل ، وفي أ : يعنى ﴿ علمون ﴾ بدون إعجام وهي أشبه بـ يقلبون •

وهو مكسلمينا وهو أكرهم سنا ﴿ كُرْلَمِثْنُ ﴾ رقودا ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا ﴾ وكانوا دخلوا الغار غدوة و بعثوا من آخر النهار ، فن ثم قالوا : ﴿ أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَمَا لُوا ﴾ يعني الأكبر وهو مكسلمينا وحده ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَمَا لَمِثْتُمْ ﴾ في رقودكم منكم فردوا العلم إلى الله ـ عن وجل ـ ، ثم قال مكسلمينا : ﴿ فَمَا يُعَنُواۤ أَحَدَكُمُ بِوَ رِفِكُمْ ﴾ يعني الدراهم ﴿ هَـنَّذُه ﴾ التي معكم ﴿ إِنِّي ٱلْمَدَيَّــة ﴾ فبعثوا بمليخا ﴿ فَلَيْنَظُرْ أَيُّهَاۚ أَزْكَىٰ طَعَامًا ﴾ يعنى أطيب طعاما ﴿ فَلَيَأْتُكُمْ مِرزَّق مَّنْـهُ ولِيَتَنَاظَفُ ﴾ يمني « وليترفق حتى لا يفطن له » ﴿ وَلَا يُشْعَرَنَّ بِكُمْ أُحَدّاً ﴾ - ١٩-يعسني ولا يعلمن بمكانكم أحدا من الناس ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُدُوكُمْ ﴾ بعني بقتسلوكم ﴿ أَوْ يُمِيدُوكُمْ فِي مِلْيَهِمْ ﴾ يعني في دينهم الكفر ﴿ وَلَن تُفْياحُوآ إِذَّا أَبَدًا ﴾ - ٢٠ ـ وكان هذا م من قول مكسلمينا يَقُولُه للفتية ، فلما ذهب يمليخا إلى القرية أنكروا دراهم دقيوس الحبيار ، الذي فرمنه الفتية ، فلمها رأوا ذلك قالوا هذا رجل وجد كنزا فلمـــا خاف أن يعـــذب أخبرهم بأمر الفتية فانطلقوا معه إلى الكنهف فلما انتهى يمليخا إلى الكهف ودخل سد الله ــ عز وجل ــ باب الكمهف عليهم فلم يخلص إليهم أحد ﴿ وَكَذَ الَّكَ أَعْرُمُ نَا ﴾ يقول وهكذا أطلعنا ﴿ فَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوآ ﴾ يعني ليعلم كفارهم ومكذبوهم بالبعث إذا نظروا إليهم ﴿ أَنَّ

<sup>(</sup>١) فَى أ : وليرَّفق لا يفعلن له ، ل : وليرَّفق لا يفعلن له .

 <sup>(</sup>۲) كان هذا : من ل ، وهي ساقطة من † .

<sup>(</sup>٣) في أ : لفوله . رفي حاشية أ : يقوله يجد . رفي ل : يقوله .

<sup>(</sup>٤) في أ : فروا .

<sup>(</sup>٥) في ١ • أمرهم ، ل: أخرهم .

<sup>(</sup>٦) في أ : فنظروا إليم ، ل : إذا نظروا إلهم .

﴿ وَمْدَا لَهُ حَقٌّ ﴾ في البعث أنه كائن ﴿ وَ ﴾ ليعلموا ﴿ أَنَّ ٱلسَّامَةَ ﴾ آتيـــة بعني قَائَمَةً ﴿ لَا رَبُّ فَيِهَا ﴾ يعني لا شك فيها . في القيامة بأنها كا تُنة ﴿ إِذْ يَتَمَدَّزَعُونَ بينهم أمرهم فقالُوا آبُنُوا عَلَيهم بنيكناً رَّئُهُم أَعْلَمُهم ﴾ يعني إذ يخلفون فالقول ف أمرهــم فكان التنازع بينهم أن قالوا : كيف نصنع بالفتيــة ؟ قال بعضهم : « نبني عليهم بنيانا وقال بعضهم » وهم المؤمنون : ﴿ « قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُــوا عَلَىٰٓ أَمْرِهُمْ ، لَنَتْخَذَنَّ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا ﴾ \_ ٢١ \_ فينوا مسجدا على باب الكهف . ﴿ سَيَةُولُونَ ﴾ يعنى نصارى نجران : الفتية ﴿ ثَلَـٰذَـٰهُ ﴾ نفر ﴿ رَّا بِعُهُمْ كَلُّمُهُمْ مَ وَ يَقُولُونُ خَمْسَةً سَادِيْسُهُمْ كَلُبُهُمْ ﴾ يقـول الله \_ عن وجل \_ : ﴿ رَجَّكَ ا بِا لْغَيْبِ ﴾ يعنى قذفا بالظن لا يستيقنونه ﴿ وَيَنْفُــُولُونَ ﴾ هم ﴿ سَبْعَلُهُ وَثَامِنُهُمُ تَنْهُمُومُ ﴾ و إنما صار وا بالواو واو لأنه انقطع الكلام . وقال أبو العباس ثعلب» : ألفوا هذه الواو الحال ، كان المعنى وهذه حالهـــم عند ذكر الكلب . هذا قول نصاري نجران السيد ، والعاقب ومن معهما من المار يعقو بيين وهم حزب النصارى ﴿ قُسَل ﴾ للنصاري [ ٢٢٤ ب ] ﴿ رُّبِّيٓ أَ مُلَّمُ بِمَدِّتْهِم ﴾ من غيره ﴿ مَّا يَعْلَمُهُ مُسمُ ﴾ يعنى عدتهم ثم استثنى ﴿ إِلَّا قَلْمِيلٌ ﴾ قل ما يعلم عدة الفتيسة إلا قليل من النسطورية وهم حزب من النصاري « وأما الذين غلبوا على أمرهم

<sup>(</sup>١) زيادة ايست في أ ، ولا في ل انتضاها السياق . وانظر البيضاوي .

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين « ... » ساقطة من ١ ، ل.

<sup>(</sup>٣) في اذ يادة: ربيم أخريهم في التقديم ، وفي البيضاوي : «حكى أن المبدوت لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان هلها أمم دنيانوس > أنهرو، بأنه رجد كنزا فدميرا به إلى الملك وكان نصوانا موحداً فقص مله القدمي ، فأن بعضم : إن آبادناً أخر رنا أن فية فرا بدينهم من دقيانوس فقط ولاد منهم فاطفال الملك وأهل المدينة بن مؤمن وكافر فا يصروهم وكلام مم ما توا للدفيت. ٨٨ عامل الدفيتم.

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل: ﴿ قال أبو العباس ثملب قال ﴾ .

(٢) فهم المؤمنون » الذين كانوا يقولون ابنوا عليهم بنيانا بنداسيس الصلح ومن ممه ﴿ ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهُمْ ﴾ ) يعني لا تماريا عبد النصاري في أمن الفتيسة ﴿ إِلَّا مِنْ آءً ظَلْهُرًا ﴾ يعنى حقا بما في القرآن، يقول \_ سبحانه \_ حسبك بما قصصهنا عليك من أمرهم . ﴿ وَلَا تَسْتَفْت فيهم ﴿ مَنْهُمْ ﴾ أَحَدًا ﴾ \_ ٢٢ \_ يقول ولا تسأل عن أمر الفتية أحدا من النصاري ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَّيَّء إِنَّي فَاعلُ ذَا لِكَ فَدًّا ﴾ - ٢٧ - ﴿ إِلَّا أَن بَشَاءَ اللَّهُ ﴾ وذلك حين سأل أبو جهل وأصحابه عن أصحاب الكهف فقال لهم النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ارجعوا إلى غدا حتى أخبركم ولم يستثن فأنزل الله \_ عز وجل \_ و ولا تقولن لشيء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن نشاء الله » ﴿ وَ ٱذْكُر رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ يقول إذا ذكرت الاستثناء فاستثن يقول الله قل « إن شاء الله » قبل أن ينزل الوحى إليك في أصحاب الكهف ﴿ وَقُلُ عَسَّىٰ ٓ أَنْ مَهْدُيْنَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَمْذَا رَشَّدًا ﴾ ٢٤ ـ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم – لهم ارجعوا إلى غدا حتى أخيركم عما سألتم فقال \_ عن وجل \_ للنبي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ : « وقل لهُم » عسى أن يرشــدنى ربى لأ سرع من هذا المعاد رشدا .

ثم فالت النصارى إيضِا : ﴿وَلَلِيتُوا فِي كَلَهْفِهُم ﴾ رفسودا ﴿ ثَلَثَ مِائَةً سِنِينَ وَ ٱزْدَادُوا نِسُمًا ﴾ \_ ٢٥ ـ فيها تفديم لا تتغير الواجم ، ولا أشارهم ،

 <sup>(</sup>۱) من ل ، رایس فی ا ، رف ل : « رأما الذین عملوا » ا ه ، رانظ الفرآن ظهوا و بلاحظ
 ان هذه الجلة كانت سافياة من ا ، ل في مكانها ، ثم تدار كنهال هنا .

<sup>(</sup>٢) من ل ، رقى أ : ﴿ فَلَا تَمَارِ ﴾ يامجد ﴿ فَيِّمٍ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَهُم ﴾ : سَالِطُ مِنَ الْأَصِلُ \* ﴿ ﴿ وَ ﴾ فَي أَ : يَالِيقَ \*

<sup>(</sup>ه) «رال لهم»: من ل ، رایست نی ا · (٦) فی ل : راود ، رایست نی ا ·

ولا ثيابهم . ﴿ قُلُ ﴾ لنصاري نجران : يا عجد ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ مَا لَبِنُوا ﴾ في رقودهم ﴿ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَانُو ٰتَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعـني ما يكون في السـموات والأرض ﴿ أَبْعِمْ بِهِ وَأَشْمِعْ ﴾ يقول لا أحد أبصر من الله - عن وجل - بما لبنوا في رقودهم ولا أحد أسمع ﴿ مَا لَهُ مِ مَ الْمُسَمِ ﴾ يعنى النصارى ﴿ مِن دُونِهِ مِنْ وَ لَى ﴾ يعنى قريباً ينفعهم ﴿ وَلَا يُشْرِكُ ﴾ الله ﴿ فَي حُكُمَةً أَحَدًا ﴾ ٢٦ ـ ﴿ وَ ٱ نُـلُ مَآ أُوحَى إِلَيْكَ مِن كَتَابِ رَبِّكَ ﴾ يقول أخبر كفار مكة الذين سألوا عن أصحاب الكهف عِمَا أُوحِينا إليك من أمرهم لا تنقص ولا تزيد ﴿ لاَ مُبِدِّلُ لكُلُمُ لِمُنه ﴾ يقـول لا تحو بل لقوله لأن قوله \_ تعالى ذكره \_ حق ثم حذر الله \_ عن وجل ــ نبيه صلى الله عليه وسلم - إن زاد أو نقص ، ثم قال \_ سبحانه : ﴿ وَلَن تَّجدُ من دُو نه مُأْتَحَدًا ﴾ - ٢٧ - يعنى مدخلاً يقول لا تقل في أصحاب الكهف إلا ما قد قبل لك فإن فعلت فإنك لن تجـد من دون الله \_ عـز وجل \_ ملجأ تلجأ إليه ليمتعك منا ﴿ وَ ٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم ﴾ يعني يعبدون ربهم يعني بالصلاة له ﴿ بِٱلْغَـدُوٰ وَ وَٱلْعَشِّي ﴾ طرق النهار ﴿ يُديدُونَ وَجْهَهُ ﴾ يعني يبتغون بصلاتهم وصدومهم وجه ربهــم ﴿ وَلَا تَعَـَّدُ عَيْمَاكُ عَنْهُمْ تُرَيَّدُ زَيَّمَةً آ لْحَسَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ نزلت في عبينة بن حصن من حديقة بن بدر بن عمر و الفزاري وذلك أنه دخل على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وعنده الموالى وفقراء العرب منهم بلال بن رباح المؤذن ، وعمار بن ياسم ، وصهيب بن سينان ، وخياب

<sup>(</sup>١) في ا : اي

<sup>(</sup>٢) في 1: ملخلا ، ل: مرحلا ·

 <sup>(</sup>٣) ن أ ، ل ؛ لا تقول ، والصواب ؛ لا تقل .

ابن الأرت ، وعامر بن فهـ يرة ، ومهجع بن عبــد الله مولى عمر بن الخطاب ، \_ وهو أول شهيد قتــل يوم بدر \_ رضى الله عنهم \_ ، وأيمن ن أم أين · ومن العرب أبو هر رة الدوسي ، وعيد الله ن مسعود الهذلي ، وغيرهم وكان على بعضهـم شملة قــد عرق فمها فقــال عبينة من حصن للذي \_ صلى الله عليــه وسلم : إن لنا شرفا وحسبا ، فإذا دخلنا عليك فاعرف لنــا ذلك ، فأخرج هــذا وضر باه عنــا فو الله إنه ليؤذينا ريحه يعنى جبته آنف ، فإذا خرجنا من عندك وَأَذَنَ لَهُمْ إِنْ بِدَا لَكَ أَنْ يَدَخَلُوا عَالِمُكَ ، « فَاجِعَلُ لَنَا مجلساً ولهُمْ جَالسُ ﴾ . فَا نَزِلَ الله \_ عَنْ وَجِل \_ : ﴿ وَلَا تُنْطَعْ مَنْ أَغْفَلْنَا فَلَبُهُ عَنْ ذَكُرْنَا ﴾ بعني القرآن ﴿ وَ ٱ نَّبِهَمْ هَـَوا ۚ وَ ﴾ يعني و آثر هواه ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ ﴾ الذي يذكر من شرفه وحسبه ﴿ فُرُطًّا ﴾ \_ ٢٨ \_ يعسني ضائمًا في القيامة مثــل قوله ﴿ مَا فَرَطْنَا في الكتاب من شيء » يعني ما ضيعنا ﴿ وَقُل ٱلْحَـٰقُ مِن رَّبِسَكُمْ ﴾ يعني القرآن ﴿ فَمَن شَمَّاءَ فَلُيُؤُمن وَمَن شَمَّاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ همذا وعيد نظيرها في حمم السجدة « اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير » يعسني من شاء فليصدق بالقـرآن ومن شاء فليكفر بما فيه ثم ذكر مصبر الكافر والمؤمن فقال: ﴿ إِنَّا آَعْتُدُنَّا للظَّلْمَامِينَ نَّارًا أَحَاطَ بهمْ سُرَادَقُهَا ﴾ وذلك أنه يخرج عنق من النــار فيحيط بهم ، فذلك

 <sup>(</sup>٧) في أ : وضرباء ومن شأته أن يحذف الهـزة تخفيفا، وفي ل : وضرباء، أيضا وكثيرا بل
 هاتما ما تحذف الهـرزة سهما في مثل هذا الموضع ،

<sup>(</sup>٢) مكذا في: ١، ل رالمني ؛ ريح جيته .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَاجِعَلَ لِنَا عِلْمًا وَلَمْمِ مُجْلِّسَ ﴾ : من ل ، وقى أ : ﴿ وَاجْعَلُ لِنَا تَجْلُمًا ﴾ .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٢٥٠

<sup>(</sup>۵) سورة فصلت : ۲۵ -

السرادق، ثم قال \_ سبحانه : ﴿ وَإِن يَسْتَغَيْثُوا بُفَاتُدُوا بِمَا ۚ - كَالْمُهُمْل ﴾ يقول أسود فليظ كدردي الزيت ﴿ يَشُوى ٱ لُوجُومَ ﴾ وذلك أنه إذا دنا من فيه اشتوى وجهه من شـدة حر الشراب ، ثم قال ــ سبحانه : ﴿ يُئْسَ ٱلشُّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ \_ ٢٩ \_ يقول و بئس المنزل ، ثم ذكر مصير المؤمنين فقال \_ سبحانه [ ٢٢٥ ب ] : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَملُوا ٱلصَّللَحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَحْرَ مَّنْ أُحْسَنَ عَمَلًا ﴾ \_ ٣٠ \_ يقـول لا نضيع أجر من أحسن العمل ولكنا نجزيه بإحسانه ﴿ أُولَـٰ لَكُ مُ جَمَّناتُ عَدْن تَجْري مِن تَحْمُمُ ٱلأَنْهَارُ ﴾ يقول تجرى الأنهار من تحت البساتين ﴿ يُعَلُّونَ فَهَا مَنْ أَسَارِرَ مَنْ ذَهَّبٍ ﴾ وأساور من لؤلؤ ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ و اسْتُبْرَقِ ﴾ يعنى الديباج بلغة فارس ﴿ مُتَّكَمْمُينَ فَيَمَا ﴾ في الجنة ﴿ عَلَى ٱلْأَرَّآئِكِ ﴾ يعنى الحجال مضروبة على السرو ( نِعْمَ ٱلشُّوَابُ ) الجنة يثني عليها عمل الأبراد ( وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ) - ٣١ -فيها تقديم يقول إنا لا نضيع عمـل الأبرار لا تضيع جزاء من أحسن عمـلا . ﴿ وَٱ ضْرِبُ لَمَسُم ﴾ بعني وصف لهــم يعني لأهــل مكة ﴿ مُشَـلًا ﴾ يعني شبهــا ﴿ رَجُلَيْنَ ﴾ أحدهما مؤمن واسمــه يمليخا ، والآخركافر واسمــه فرطس ، وهما أخوان من بني إسرائيل مات أبوهمها ، فورث كل واحد منهما عن أسه أربعة آلاف دينــار ، فعمد المؤمن فأنفق ماله على الفقــراء ، واليتامى ، والمساكين . وعمد الكافر فاتخهذ المنازل ، والحيوان ، والبساتين ، فذلك قهوله سبحانه : ﴿جَعَلْمَا لَاْحَدِهَمَا﴾ يعني الكافر ﴿ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِخُبل وَجَمَلْنا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ ٢٦ - ﴿ كُلْتَا ٱلْحُنَّتِينِ ءَا نَتْ أَكُلَهَا ﴾ يعني أعطت ثمراتها

<sup>(</sup>١) مكذا في ١ أ ، ل .

كلها ﴿ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ يعنى ولم تنقص من الثمر شيئا يعنى جمَّلُه وافرا نظيرها في البقرة « وما ظلمونا » يعني وما نقصونا ﴿ وَفِحَارُنَا خَلَالُهُمَا نَهُوا ﴾ ٣٠ - يسي أحرينا النهر وسط الحنتين ﴿ وَكَانَ لَهُ مُمَرُّ ﴾ يقول وكان للكافر مال من الذهب ، والفضـــة وغيرها من أصناف الأموال فلمـــا افتقر المؤمن أتى أخاه الكافر متعرضا لمعروفه فقيال له المبؤمن : إني أخوك . وهو ضيام البطن رث الثبياب . والكافر ظاهم الدم غليظ الرقبــة جيد المركب والكسوة . فقال الكافر للؤمن : إن كنت كم تزعم أنك أخى فأين مالك الذي ورثت من أبيــك قال أفرضته إلهي (٣) المسلم الوفي فقدمتمه لنفسي ولولدي « فقــال : و إنك لتصدق أن الله يرد دين العباد» . « همات همات ضيعت نفسك وأهلكت مالكُ » ، فذلك قوله سبحانه : ( نَّمَقَالَ ﴾ الكافر ( لِصَاحِبِه ) وهو المؤمن ( وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ) يمني براجعه بقول: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مَنكَ مَا لًا وَأَعَرُّ نَقَرًا ﴾ \_ ٣٤ ـ يعنى وأكثر ولدا ﴿ وَدَخَلَ ﴾ المكافر ﴿ جَنَّتُهُ ﴾ وهو بستانه ﴿ وَهُو ظَالْمُ لَّنَفْسه قَالَ مَاۤ أَظُنُّ ﴾ يعني ما أحسب ﴿ أَن تَمِيدً ﴾ يعنى أن تهلك ﴿ وَلَذَهَ ﴾ الجنسة ﴿ أَبَدًا ﴾ - ٢٥ ـ قال : ﴿ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَا ثَمَةً ﴾ بعني القيامة كائنة كما تقول [٢٢٦] ﴿ وَلَئِن رُّددتُ إِنَّىٰ رَبِّي ﴾

<sup>(</sup>١) ڧ١: جله، ل: جله.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٧ ه ٠

<sup>(</sup>٣) من ل ، رايست في ١ .

 <sup>(</sup>١) هذه الجدالة من ١٠ وايست في ل وهي في ١ كا يأني • ﴿ وَإِنْكُ لا تَعْسَدُقُ أَنْ دَيْنَ اللهِ
 العباد > . فيها تحريف كما ترى •

<sup>(</sup>ه) من أ ، وليست في ل .

<sup>(</sup>٦) كذا في : إ ، ل ، والأنسي : ﴿ اصاحبه ﴾ المؤمن •

فِي الآخرة ﴿ لَأَجِدَنُّ خَيْرًا مَنْهَا ﴾ يعني أفضل منها من جُنتي ﴿ مُنقَلَّبًا ﴾ ٣٦\_ يعني مرجعًا فرد عليه : ﴿ قَالَ لَهُ صَاحَبُهُ ﴾ المؤمن ﴿ وَهُو يُحَاوِرُهُ ﴾ يعني براجعه ﴿ أَ كَفُوْتَ إِ لَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ﴾ يعني آدم - عليه السلام - لأن أول خلقه التراب ثم قال : ﴿ ثُمُّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ ﴾ يعنى خلقك فجملك ﴿ رَجُلًا ﴾ - ٧٧ - ﴿ لَذَكِنَّا ﴾ أقول ﴿ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بَرَيْنَ أَحَدًا ﴾ - ٣٨ - ثم قال المؤمن للكافر: ﴿ وَلَمُولِّا ﴾ يعني هلا ﴿ إِذْ دَخَلْتَ جَنْسَكَ ﴾ يعني نستانك ﴿ قُلْتَ مَا شَاءَ أَنْهُ لَا فُوهً ۚ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ يعنى فهلا قات بمشيئة الله أعطيتها بغير حول منى ولا قوة، ثم قال المؤمن للمكافر يرد عليه: ﴿ إِن تَرَن أَنَا أَقَدُّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴾ ٣٠ ـ ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِنِينَ خُيرًا ﴾ يعني أفضل ﴿ مَنْ جَنَّتِكَ وَيُرسُلُ مَلْهُما ﴾ يعني على جنتك ﴿ حُسَبَانًا ﴾ يعني عذا با ﴿ مَنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِعَ ﴾ جنتك ﴿ صَعيدًا ﴾ يعني مستويا ايس فيه شيء ﴿ زَلَقًا ﴾ - ٤٠ ـ يعني أملسا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآلُوهَا غُورًا ﴾ يمني يغور في الأرض فيذهب ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ - ٤١ ـ يقول فان تقدر على الماء ثم أفترقا فأرسل الله – عن وجل - على جنته بالليل عذابا من السماء فاحترقت وغار ماؤها بقوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمية

 <sup>(1)</sup> في أ م ل : جنتي ، أ ه والفصاها جنتين في الأول ، وسماها جنة باعتبار الجنس ، وأعاد
 الضمير عليها ، أي الجنة مفردة حيث قال : و لأجدن خرا شا ي .

 <sup>(</sup>٣) سقط من لد من تفسير حدف الآية إلى آية حروباك النفرو ذوالزحة ، أي من تفسير آية
 (٣) لمن تهاية ٥٧ من مسدورة الكهف سافط من ل م من كلة حمالا » في آية / ٢٩ إلى بداية
 حروباك النفرو» آية / ٧٥ ، بمدوح بعث وعفروت بعث ،

<sup>(</sup>٣) ن أ : يقدر .

<sup>(</sup>١) فى أ زيادة : ﴿ فَلِمَا أَصْبِح ﴾ ؛ وعليها خط يرجع أنه شطب عليها .

﴿ وَأُحيطُ بِثَمْـَرِه ﴾ الهلاك و فلما أصبح و رأى جنته هالكة ضرب » بكفه على الأخرى ندامة على ما أنفق فيها ، فذلك قوله \_ سبحانه \_ : ﴿ فَأَصْبَحَ بُقَلُّ كَفُّيه ﴾ يمنى يصفق بكفيه ندامة ﴿ عَلَىٰ مَآ أَفَقَ فَيَمَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشُهَا ﴾ يقول ساقطة من فوقها ﴿ «وَيَقُولُ» يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بَرَبِّي أَحَدًا ﴾ ٢٠ ٤ ـ يقول الله ـــ تعالى - : ﴿ وَلَمْ تُنكُن لُّهُ فَئُةً يَنْصُرُونَهُ مَن دُونَ آللَّهَ ﴾ يعنى جندا يمنعونه من عذاب الله الدى نزل مجنسه ﴿ وَمَا كَانَ مُنتَبَصَّرًا ﴾ - ٤٣ - يعني ممتنعا ﴿ هُذَالِكَ آلُوَلَـٰكِيةً ﴾ يعني السلطان ليس في ذلك اليوم سلطان غيره مثل قــوله – عن وجل: « والأمر يو مئه ذله » ليس ف ذلك اليسوم أمر إلا لله - عن وجل -والأمر أيضا في الدنيا لكن جعل في الدنيا ملوكا يأمرون، ومن قرأها بفتح الواو جعلها من الموالاة . هنــالك الولاية لله يعنى البعث الذي كفــر به فرطس ﴿ لله و ٱلحَدِّقِ » ﴾ وحده، لا يملكه أحدُّ ولا ينازعه أحد ﴿ هُوَ خَرْ ثَوَابًا ﴾ يعني أفضل أوابا ﴿ وَخَيْرُ عَفْهَا ﴾ \_ ع ع \_ يعني أفضل عاقبة لهذا المؤمن من عاقبة هذا الكافر الذي جعل مرجعه إلى النار ﴿ وَأَضْرِبْ لَمْمُ ﴾ لكفار مكة ﴿ مُشَلِّ ﴾ يعني شبه ﴿ ٱلْحُبَدُوةَ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءً أَرْلُنْلُهُ مِنَ ٱلْمُمَّاءِ فَأَخْتَلَظَ بِهِ ﴾ يعني بالماء ﴿ نَبَاتُ ٱلْأَرْضَ فَأَصْبَحَ ﴾ النبت ﴿ هَشَمَّا ﴾ يعني بابسا ﴿ تَذْرُوهُ ٱلرَّيْخُ ﴾ يقـول ــ

<sup>(</sup>١) في ١ : فأصبح و رأى جنته هالكة ضرب .

<sup>(</sup>٢) في أ : فغال ، رفي حاشية أ : ريقول .

<sup>(</sup>٣) مورة الانفطار : ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ أَلَحْقَ ﴾ : ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٥) في أ : لا يملك رحده، وعلى كلبة ﴿ يملكه > علامة تمريض وكذلك على كلبة ﴿ وحده ﴾ •

\_ سبحانه \_ مثل الدنياكيل الديت [ ٢٢٦ ب ] بينها هو أغضر إذ هو قد يس وهلك فكذلك تهلك الدنيا إذا جاءت الآخرة . ﴿ وَكَانَ اَللَّهُ مَلَ كُلِّي شَيْء ﴾ من البعث وغيره ﴿ مُّفَتَدِرًا ﴾ وه ع \_ ﴿ الْمُلْكُ وَالْمَبْدُونَ زِينَةُ الْمُقْبَدِ ﴿ قَ الدُّنْيَا ﴾ يعنى حسنها ﴿ وَاللَّهُ لِمُسَلَّتُ لَا لَمُسْلِحَلُتُ ﴾ يعنى حسنها أن أن الحجمد لله ، والحجمد لله ، ولا إله إلا الله والله إلا الله ، والله الا الله ، والله أكبر ﴿ خَيرٌ ﴾ يعنى افضل ﴿ عِنْدَ رَيْكَ نَوَا بّا ﴾ في الآخرة ﴿ وَخَذَرٌ أَمَلًا النّافر ومرجمهم إلها ،

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين « . . . » : سائطة من إ .

<sup>(</sup>۲) سوره طه یا ۱۱

١١٠١١ أَنِّي تُجْمَدُلَ لَـكُم مُّوعِدًا ﴾ ـ ٤٨ ـ يعـني ميقانا في الآخرة تبعثون فيـــه نيا بأيدم ﴿ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ رِلُونَ يَدُو يُلْتَنَّا ﴾ دعوا بالويل بِستى سيئة ﴿ صَغيرَةً وَلَا كَبِيرَةً سىئات ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا ﴾ بعني م شيئا ( وَلا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) ، ﴿ وَإِذْ فُلْمَا لِلْمَلَكَثَكَةُ ﴾ يعني وفد ا ﴾ ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا مِلْيسَ يقال لهم الحن ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْم رَبِّه ﴾ ه بالسجود لآدم قال الله \_عن وجل \_: ، ﴾ يعنى الشياطين ﴿ أَوْليَكَاءُ مِن دُونِي ﴾ إبليس والشياطين لكم معشر بني آدم لمشركين ( بَدَلًا ) \_ ٥٠ \_ يقـول بلس ما استبدلوا بعبادة الله \_ عز وجل \_ عبادة إبليس فبنس البعدل هـذا ﴿ مَّمَّا أَشْهَدْتُهُمْ ﴾ يعـنى ما أحضرتهم ﴿ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰكَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِم ﴾ بعـنى البلس وذريت ثم قال \_ تعـالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِّذً

<sup>(</sup>۱) ن ا : ن الم

<sup>(</sup>۲) ن ل: د ما لمذاه .

 <sup>(</sup>٣) في إ : وهو . وفي كثير من المواضخ السابقة واللاحقة قال : وهم .

<sup>(</sup>١) ن أ : تكبر .

اً لُمُضِدِّينَ عَضُدًا ﴾ - ٥١ - الذين أضلوا عن آدم [ ٢٢٧ ] و ذريته وعضدا ، يعسى عنزا وعونا فيما خلقت من خلق السموات والأرض ومن خلقهم ﴿ وَيُومُ يَفُولُ ﴾ الشركين ﴿ نَادُوا شُرَكامَ يَ ﴾ سلوا الآلمة ﴿ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ أنهم معي شركاء أهم آلهة ؟ ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُهُوا لَحَمُ ﴾ يقول فسألوهم فلم يجيبوهم بأنها آلهة ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم } وبين شركةم ﴿ مَّوْبِقًا ﴾ - ٥٧ \_ يعنى واديا عمِقًا في جهنم ﴿ وَرَءًا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارِ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا فَعُوهَا ﴾ يعني فعلموا أنهم مواقعوها يعني داخلوها نظيرها في براءة « وظنها ألا ماحاً من الله إلا إليه » يعني وعلموا ، ﴿ وَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ﴾ - ٣٥ - يقول لم يقدر أحد من الآلهة أن يصرف النار عنهم ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴾ يعني لونا يعني وصفنا ﴿ فِ هَـٰـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّمَاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾ من كل شبه في أمور شتى ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ﴾ - ٤٥ - ﴿ وَمَا مَنَمَ ٱلنَّاسَ ﴾ يعني المستهزئين والمطعمين في غنراة بدر ﴿ أَنْ يُؤْمِنُوآ ﴾ يعني أن يصدقوا بالقرآن ﴿ إِذْ جَآ ءَهُمُ ٱلْهُدِّي ﴾ يعني البيان وهو القسرآن وهو همدى من الضلالة ﴿ وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبُّهُمْ ﴾ من الشرك ﴿ إِلَّا أَنْ تَأْتِيمُ مُنَّهُ أَلْأَوْلِينَ ﴾ يعني أن ينزل م-م مثل عذاب الأم الحالية في الدنيا فنزل ذلك بهم في الدنيا سدر من القتل وضرب الملائكة الوجوه والأدبار

<sup>(</sup>١) في أ : بني آدم وذريته . والأنسب : آدم وذريته .

<sup>(</sup>r) « النار » : - اقطة من إ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوية : ١١٨٠ .

 <sup>(</sup>١) ف ١ : جمة زائدة هنا وهي : أن يصدقوا بالنسرآن . وقد ذكرت بعد مطرواحد أيضا
 عما يدل مل أن ذكرها هنا سيق نظر من الناسخ .

وتعجيل ارواحهم إلى النسار ، ثم قال سبحانه : ﴿ أَوْ يَاأَدِيَهُمُ الْمُسْذَابُ فُهُلاً ﴾ - هه - يعنى عبانا ﴿ وَمَا نُرْسُلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبْشِرِينَ ﴾ بالحنة ﴿ وَمُشْفِرِينَ ﴾ من النال لقول كفار مكذ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فى بنى إسرائيل «أبعث الله بشرار وسؤلًا »

﴿ وَتُجَدِّدُ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ بِأَ لَبُسُطِل ﴾ وجدالهم بالباطل قولهم للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أنتم برسل ألله ﴿ لُبِيدُحِضُوا بِهِ ٱ لَحْقُ ﴾ يعني لبيطلوا بقولهم الحق الذي جاءت به الرسل \_ عليهم السلام \_ ومثله, قوله \_ سميحانه \_ في حسم المؤمن : « ليدحضوا به الحسق » يعني ليبطلوا مه الحسق ( وَٱ تُخَدُّوا عَايِدِي وَمَا أُنذُرُوا هُمُزُوا ﴾ - ٥٦ - يعني آيات القسرآن وما أنذروا فيه من الوعيد استهزاء منهم أنه ليس من الله \_ عن وجل \_ يعنى القرآن والوعيد ليسا بشيء ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّن ذُكَّرَ بِنَايَات رَبِّه فَأَعْرَضَ عَمَّا ﴾ يقول فـــلا أحد أظــلم ممن وعظ بآيات ربه يعــنى القــرآن نزلت في المطعمين والمستهزئين ، فأعرض عن الإيمان بآيات الله القرآن فلم يؤمن بها ﴿ وَنَهِّي مَّا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴾ يعني ترك ما سلف من ذنو به فلم يستغفر منهــا ، من الشرك ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِـمْ أَ كَنَّةً ﴾ يعـنى الغطاء على القسلوب [ ٢٢٧ ب ] ﴿ أَن يَفْقُهُوهُ ﴾ يعنى القرآن ﴿ وَفِي ءَا ذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾ لئلا يسمعوا الفرآن ﴿ وَإِنْ تَدْمُهُمْ ﴾ يا عد ﴿ إِلَى ٱلْمُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواۤ إِذَا أَبَداً ﴾ - ٧٥ - من

<sup>(</sup>١) سورة الإمراء : ١٩٤

 <sup>(</sup>۲) في أ : الله \_ عن وجل .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: ه ٠

أجل الأكنة والوقر يعني كفار مكة ﴿ وَرَبُّكَ ٱ لُغَفُورُ ﴾ يعني إذا تجاوز عنهم في تأخير العــذاب عنهم ﴿ ذُو ٱلرُّحْـةِ ﴾ يعـني ذا النعمة حين لا يعجل بالعقــو بة ﴿ لَوْ يُوَاخِذُهُم مِمَا كَسَبُوا ﴾ من الذنوب ﴿ لَعَجَّلَ لَمُـهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ في الدنيا ﴿ بَلَ ﴾ المذاب ﴿ فَمُم ءُو عِدُّ ﴾ يعنى ميقاتا يمذبونَ فيه ﴿ لَن يَجِــدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴾ - ٥٨ - يعني ملجاً يلجئون اليه ﴿ وَيِلْكَ ٱلْقُرَىٰۤ أَهْلَكُنَّاهُمْ لَلَّا ظَلَمُوا ﴾ بالعذاب في الدنيا يعني أشركوا ﴿ وَجَعَلْنَ لِمَهْلِكَهِم ﴾ بالعــذاب ﴿ مُوعدًا ﴾ -٩ ٥- يمني ميقانا وهكذا وقت هلاك كفار مكة ببدر ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـاهُ ﴾ يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى ، من سمبط يوسف بن يعقوب ـــ عليهم السلام - ( لَا أَبْرُحُ ) يعنى لا أزال أطلب الخضروهو من ولد عاميـل من بني إسرائيل ﴿ حَتَّى ٓ أَبُلُمْ مَعْمَمَ ٱلبَّيْحُرَيْنِ ﴾ يقال لأحدهما الرش والآخر الكر فيجتمعان فيصيران نهرا واحداثم يقع في البحر من وراء أذر بيجان ﴿ أَوْ أَمْضَيُّ حُقُبًا ﴾ - ٦٠ \_ يمنى دهرا ويقال الحقب ثمانون سنة ﴿ فَلَمُّ الْ بَلَّمَا ﴾ يعني موسى ؛ و يوشع بن نون ﴿ عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ بين البحرين ﴿ نَسياً حُوتَمَهُمَا ﴾ وذلك أن موسى \_ عليه السلام \_ لما علم مافي التوراة وفيها تفصيل كل شيء قال له رجل من بنى إسرائيل : هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : لا ، ما بقي أحد

 <sup>(</sup>١) ابتداء من هذه الآية تشترك ل مع ١ و رأما من آية ٣٩ إلى آية ٧٥ : فنير موجود في ١ و د يبدأ الموجود في ل من آمة ﴿ رواك النفور ... » آمة ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) في أ ، ل : يمني ذر الرحمة .

<sup>(</sup>٣) في أ : يعدون ، ل : يعذبون .

<sup>(</sup>١) في ا : ياجون .

<sup>(</sup>٥) في أ : والآخر ، ل : والدُّخر .

من عياد الله ، هو أعلم مني . فأوحى الله \_ عن وجل \_ إليه أن رجلًا من ۹۱ مبادى سكن حزائر البحر ، يقال له الخضر هو أعلم منك ، قال : فكيف لى به ؟ قال حبر بل \_ علمك السيلام \_ : احمل معك سمكة مالحة فحيث تنساها تجيد الخضر هنالك فسار موسى و يوشع بن نون ومعهما خبز وسمكة مالحة في مكتل على ساحل البحر فأوى إلى الصخرة ليلا ، والصخرة بأرض تسمى مروان على ساحل بحر أيلة وعندها عين تسمى مين الحياة فباتا عندها تلك الليلة وقرب موسى المكتل من العين وفيها السمكة فأصابها المساء فعاشت ونام موسى فوقعت السمكة في البحر (٢) (٢) من كل جانب وصار الماء إلا انفاق عنه فقام الماء من كل جانب وصار أثر الحوت في الماء كهيئة المهرب في الأرض وافتصد الحوت في مجراه لبلحقاه ، فذلك قوله \_ سبحانه \_ : ﴿ فَمَا تُخَلَّدُ سَدِيلَهُ فِي ٱلْبَعْدِر مَرَّ بِنَّا ﴾ - ٢١ - يعني الحوت اتخذ سبيله يعني طريقه في البحر سربا يقول كهيئة فم القربة فلما أصبحا ومشیا [ ۲۲۸ ] نسی یوشع بن نون أن یخبر موسی ــ علیه السلام ــ بالحوت حتى أصبحا وجاءا ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ قَالَ ﴾ مومى ﴿ ﴿ لَفَتَنَّلُهُ ﴾ ﴾ ليوشم ﴿ وَائِنًا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَلَذَا نَصَبًّا ﴾ - ٣٢ ـ يعني مشقة في أبداننا ، مثل قوله سبحانه : « أنى مسنى الشيطان بُنصب وعذَّاب » يعنى مشقة

<sup>(</sup>۱) فدا : حار،

<sup>(</sup>٢) في إ : تفلق ، ل : انقلق .

<sup>(</sup>٣) في ل : مندما ، ١ : مه .

<sup>(</sup>۱) في ل: رانتصد ، و إ: رانتصه .

<sup>(</sup>ه) ﴿ فلما جارزًا ﴾ : ساقطة من ا .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لفناه ﴾ ؛ من المصحف وليست في النسخ .

<sup>(</sup>Y) سورة ص : ۱۱ ؛

﴿ فَالَ ﴾ يوشع لموسى ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَ ۚ إِلَىٰ ٱلصَّحْرَةِ ﴾ يعسني انتهبنا إلى الصخرة وهي في الماء ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلحُوتَ ﴾ أن أذ كر لك أمره ﴿ وَمَآ أَنْسَلْمَيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُسْنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَــٰذَ سَبِيلَهُ ﴾ بعــٰى موسى \_ عليه الســـلام \_ طريقــه ( في ٱلْبَحْـر عَجَبًا ) ـ ٦٣ ـ فعجب موسى من أمر الحوت فلما أخبر يوشع موسى \_ عليه السلام \_ بأمر الحوت ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ ذَا لَكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَا ثَارِهُمَا قَصَصًا ﴾ ـ ٦٤ ـ يقول فرجعا يقصان ٢ :ارهما كقوله سسبحانه في القصص « قصيه » يعـني اتبعي أثره ، فأخذا يعني موسى ويوشــع ف البحر في أثر الحسوت حتى لقبا الخضر \_ عليمه السلام \_ في جزيرة « ُفْي » البحر، فذلك قوله سبحانه : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مَّنْ عَبَادُنَا ﴾ قائمًا يصل ﴿ ءَا تَلِمُنَالُهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ﴾ يقول أعطيناه النعمة وهي النبوة ﴿ وَعَلَّمْنَاكُهُ مِنْ لَدُمًّا عَلَمَا ﴾ - ٢٥ - يقول من عندنا علما وعلى الخضر \_ عليه السلام \_ جبة صوف واسمه البسع ، وإنما سمى البسع لأن علمه وسع ست سموات وست أرضين فأتاه مومىي و يوشع من خلفسه فسلما عليه فأنكر الخضر السسلام بأرضه وانصرف فرأى موسى فعرفه ، فقال : وعليك السلام : يا نبى بنى إسرائيل فقال موسى : وما يدريك أَنَّى نَبِّي بِنَى إسرائيل ؟ قال : أدراني الذي أرشدك إلى وأدراك بي . ﴿ قَالَ لَهُ ۗ مُوسى هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى آَن تُعلَّمَ عَمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ - ٣٦ - يعني علما قال الحضر \_ عليه السلام \_ كفي بالتوراة علما و بني إسرائيل شغلا فأعاد مومى

 <sup>(</sup>۱) سورة القصص ۱۱ وتمامها : ﴿ وقالت ألا غنه قصيه فيصرت يه من جنب وهم لا يشهرون » .
 (۲) ﴿ ف » : ساقطة من ١ ، وهي ل .

<sup>(</sup>r) في أ : الخضر - عليه السلام - ع ل : الخضر السلام .

<sup>(</sup>٤) في أ: وانصرف ، ل: فانعم ف ،

الكلام و ﴿ قَالَ ﴾ الخضر ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطَيعَ مَعَى صَبْرًا ﴾ - ٧٧ ـ قال موسى : ولم ؟ قال : لأني أعمل أعمالا لا تعرفها ولا تصبر على ما ترى من العجائب حتى تسالني عنه ﴿ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحطُّ بِهِ خُبْرًا ﴾ ـ ٦٨ ـ يعني علما ﴿ فَمَا لَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا ﴾ قال مقاتل : فلم يصبر موسى ولم يأثم بقوله « ستجدنى إن شـاء الله صابرا » على ما أرى من العجائب فــــلا أسألك عنهـــا ﴿ وَلَا أَعْمِي لَكَ أَمْرًا ﴾\_ ٦٩ \_ فيما أمرتني به أو نهيتني عنه ﴿ فَالَ ﴾ الخضر عليه السلام \_ : ﴿ فَإِن ٱتَّبَعْمَتْنَى فَلَا تُسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ آكَ مِنْهُ ذِكًّا ﴾ - ٧٠ - [ ٢٢٨ ب] يقول حتى أبين لك بيانه ﴿ « فَأَنْطَلَهَا حَتَّى ۖ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا » ﴾ : « فرت مفينة ، فيها ناس فقال الخضر : يا أهل الســفينة احملونا معكم في بحــر أيلة . قال بعضهم : إن هؤلاء لصوص فلا تجلوهم معنا . قال صاحب السفينة : أرى وجوه أنبياء وما هم بلصوص فحملهم بأجر فعمد الخضر فضرب ناحية السفينة بقدوم فخرقهما فدخل الماء فيها فعمد موسى فأخذ ثيابا فدسما في خرق السفينة فلم يدخل الماء وكان موسى ـــ عليه السلام \_ ينكر الظلم، فقام موسى إلى الخضر \_ عليهما السلام \_ فأخذ بلحيته و ( فَالَ ﴾ له موسى: ﴿ أَ نَرَ فُتُهَا لُتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْمًا إمْرًا ﴾ ٧١ ـ ٧١ يعني لقد أتيت أمرا منكرا فالترمه الخضر وذكره الصحبة وناشده بالله وركب الخضر على الخرق اللا يدخلها الماء ( قَالَ ) له الخضر : ﴿ أَلُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعُم

<sup>(</sup>١) في أ : العجاب ،

۲) ما بين القوسين د ... > : ساقط من إ ، ل .

<sup>(</sup>٣) في ١ : فرت به سفينة ، ل : فرت سفينة .

<sup>(</sup>٤) في أ : الصوص ، ل : لصوص .

مَعَي صَبْرًا ﴾ ـ ٧٧ ـ على ما ترى من العجائب قال يوشع لموسى : اذكر العهد الذي أعطيته من نفسك ﴿ قَالَ ﴾ موسى : ﴿ لَا تُؤَاخذُني مَـا نَسيتُ وَلَا تُرْهَفْني ﴾ يعني تغشيني ﴿ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ - ٧٣ ـ يعني من قولي عسرا ثم قعد موسى مهموما يقول في نفسه لقد كنت غنيا عن اتباع هذا الرجل وأنا في بني إسرائيل أقرئهم كتاب الله ـــ عن وجل ــ غدوة وعشيا ، فعلم الخضر ماحدث به موسى نفسه وجاء طــير يدور يرون أنه خطاف حتى وقــع على ساحل البحر فنكث بمنقـــاره في البحسر ثم وقع على صدر السفينة ثم صوّت ، فقال الخضر لموسى : أندرك ما يقول هذا الطائرة قال موسى : لا أدرى . قال الحضر يقول : إما علم الحضر وهلم موسى في علم الله إلا كقدر ما رفعت بمنقارًى من ماء البحر في قدر البعر ثم خرجا من السفينة على محدر أيلة ﴿ ﴿ فَمَا نَعَالَهَا حَتَّى ﴿ إِذَا ﴾ لَقَيْكَ غُلَامًا ﴾ مسداسيا ﴿ فَيَقَنَّلُهُ ﴾ الخضر بحجو أ-ود واسم الغلام حسين بن كازرى واسم أمه مموى ، فلم يصهر موسى حين رأى المنكر ألا ينكره فـ ﴿ قَالَ ﴾ للخضر : ﴿ أُفَتَلْتَ نَفْسًا زَكَيَّةً ﴾ يعنى لا ذنب لهـــا ولم يجب عليها القتل ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ لِّقَدًّا جِفْتَ شَــيْنًا نَّـُكًّا ﴾ ـ ٧٤ ـ يقـول أتيت أمرا فظيما قال يوشع لموسى : اذكر العهد الذي

<sup>(</sup>١) به : من ل ، وليست في أ .

<sup>(</sup>٢) يدور : من ل ، وليست في أ .

<sup>(</sup>٢) ن ا : لا ادرى ، ل : لا .

<sup>(</sup>٤) في ١ : بمنقاري ، ل : شعاري .

 <sup>(</sup>ه) في إ: اضطراب، لدم سطورا من تفسير الآية القادمة في هذه الآية وترتيب الكلام من ل.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَانْطَلْقًا حَتَى إِذَا ﴾ ؛ سائطة من أ ، ل في

 <sup>(</sup>٧) فد أ ، ل : ظامياً .

<sup>(</sup>A) ف1 : مهوى ، ل : مهرى ،

إعطيته من نفسك ( قَالَ ) الخضر اوسى - عليهما السلام : ( أَلَمْ أَقُلُ اللّهُ وَالْكَ لَلْنَ فَلَكُمْ اللّهُ لَكُ فَلَكُ اللّهُ اللّهُ كَانَ قَدْ تَصْلَمُ اللّهُ عَلَى قَدْ تَصْلَمُ اللّهُ عَلَى قَدْ تَصْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ قَدْ تَصْلَمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قال مقاتل: قال تقادة: هي القَدْرِية ﴿ فَأَبُواْ أَنْ يَضَيْفُوهُما ﴾ يعني أن يطمدوهما ﴿ وَقَرَجُدا فِهَا جِدَارًا بُرِيدُ أَن يَشَقَفُ ﴾ كانوا بلوا الطين ﴿ فَأَقَامَهُ ﴾ الخضر جديدا فسواه ﴿ فَأَلَ ) موسى عمدت إلى قوم لم يطمعونا ولم يضيفونا فاقمت لهم جدارهم فسويته لهم بغير أجر يعني بغير طعام ولا شي، ﴿ لَوْ شَنْتَ لَتَخَذَتَ كَأَمُنَ مَنْ وَلَ مُلْكَ الْمَحْرِد ؛ ﴿ وَلَمْ شَنْتُ الْمَحْدَر : ﴿ هَلَمْنَا وَلَوْلُونَ مِنْ اللهِ وَلَا مُنْ وَلَوْلُهُ مَا مُمْ فَصَدَعُمُ عَلَيْهِ صَبَرًا ﴾ ومن عالم عالم عالم عن المنافذ ﴿ مَا لَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبَرًا ﴾ في المنافذ ﴿ مَا لَمْ نَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبَرًا ﴾ ومن عالم المنافذ ﴿ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ المُنْفِي وَاللّهُ اللهُ وَلَا لَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في أ : يقدم، ل : قد تقدم، وهذا القول مكرر في أ ، فقد ذكر في تفسير الآية السابقة و

<sup>(</sup>٢) بقولُه : زيادة اقتضاها المقام ، ليست في إ ، ل ه

<sup>(</sup>٣) في ا : بلغت ، ل : أبلغت .

<sup>(؛)</sup> في أ : باجروان ، ل : بدرن إعجام .

ای الما کة

<sup>(</sup>١) من ل ، وفي إ : كانوا بلول العلن .

<sup>(</sup>٧) سورة الأمراف : ٣٠٠

فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيمَا ﴾ يعني أن أخرقها ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلَّكُ ﴾ يعني أمامهم (۱) کقوله سبحانه : « ویذرون وراءهم یوما ثقیلا » واسم الملك مبــدلة بن جلندی الأزدى ﴿ يَأْمُذُ كُلُّ سَفْسِنَةً ﴾ صالحة صحيحة سوية ﴿ غَصْبًا ﴾ \_ ٧٩ \_ كقوله سبعانه : « فلما آتاهما صالحًا » يعني سويا ، يعني غصبا من أهايها يقول فعلت ذلك لئلا ينتزعها من أهلها ظلما وهم لا يضرهم خرقها ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَّامُ فَكَانَ أَدِوْهُ مُؤْمَنِينَ ﴾ وكان الغلام كافرا ، يقطع الطريق ، و يحدث الحدث، ويلجأ إليهما ويجادلان عنمه ويحلقان بالله ما فعمله وهم يحسبون أنه ترئ من الشبر قال الحضر: ﴿ فَحَشَيْنَا ﴾ يعني فعلمنا كقوله سبحانه: « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا » يعنى علمت ، وكقوله تعـالى : « و إن خفتم شقاق بينهماً » يعنى علمتم ﴿ أَن يُرْهِفُهُمَا ﴾ يعسني يغشيهما ﴿ طُغْيَلْنَا ﴾ يعني ظلما ﴿ وَكُفْرًا ﴾ - ٨٠ -وفى قراءة أبى بن كعب « فخاف ربك » يعنى فعلم ربك ﴿ فَأَرْدُنَا أَنْ يَبْدُفْهُمْ ا رَبُّومًا ﴾ يعنى لأبو يه لقتل الغلام ، والعرب تسمى الغلام غلاما ما لم تستو لحيته فاردنا أن يبدلهما ربهما يعني سدل والديه ﴿ خَيْرًا مَّنْـهُ زَكُوهً ﴾ يعني عمسلا ﴿ وَأَ قُرَبَ رُحْمًا ﴾ - ٨١ ــ يعني وأحسن منه برا بوالديه وكان في شرف وعده . وبلغنا عن النبي — صلى الله عليــه وسلم — أنه قال : إن الله – عنز وجل –

<sup>(</sup>١) سورة الانسان: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) من ل ، ومكانيا ماض في ١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأمراف : ۱۹۰ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٣٥.

<sup>(</sup>١) في أ : يبدلها ٠٠

<sup>(</sup>٧) في ا : أَسَادِين ·

أبدلهما غلاما مكان المقتول ولو عاش المقتول لهلكا في سببه ﴿ وَأَمَّا أَجُمْدَارُ قَكَانَ لِكُنْلَمْمِيْنِ يَقِيمَيْنِ فِي ٱلْذِينَةِ ﴾ بعنى في قرية تسمى باجروان و يقال همى أنطاكبة ﴿ وَكَانَ غَمْنُهُ كَنَرُّ لُمَمَا ﴾ .

حدثنا حبيد الله قال [ ٢٣٩ ب ] : حدثنا أبي عن الهذيل عن مقائل عن المفاها و جاهد قال : صحفا فيها العلم و يقال المسال ( و كَانَ أَبُوهُمُ صَداياها ) الضحاك وجاهد قال : صحفا فيها العلم و يقال المسال ( و كَانَ أَبُوهُمُ صَداياها ) والمن ذا أمانة اسم الأب كاشح واسم الأم دهنت ، واسم أحد النسلامين أصرم ، عاني عشرة سنة ( رَمُنةً مِن رَبِكَ ) يقول نعمة من ربك للغلامين ( ومَا فَهَلَمُهُ ) والأشد ما أن عشرة من في المناه من المناه المن المناه المن المناه من المناه المن من المناه من المناه به ( وَمَا لِمَن به ( وَمَا لِمَن المناه به المناه عن المناه به المناه و من ينظيما و من المناه به المناه و من ينظيما المناه و المناه و المناه و المناه و إلى المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و إلى المناه و المناه و إلى المناه و المناه و المناه عن المناه و المناه عن المناه و المناه و إلى المناه و المناه و المناه في المناه و إلى المناه و المناه في المناه و المناه في المناه و إلى المناه و المناه و إلى المناه و إلى المناه و إلى المناه و إلى المناه و المناه و إلى المناه و إلى المناه و المناه و المناه و إلى المناه و المناه و

<sup>(</sup>١) فرل: تمان ، ١ : تمان .

<sup>(</sup>۲) في † : ( رما نملت ) هذا .

<sup>(</sup>٣) سورة الأمراف : ٣٠٠

 <sup>(</sup>٤) ف أ : رسماه ، وفي ل : ويسمى .

 <sup>(</sup>a) هكذا في إ، ل ، والمراد أن اسم الملك القابض على جبل ق ذر القرنين .

<sup>(</sup>٦) في أ : ذا القرنين ، ل : ذو القرنين .

شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ - ٨٤ - يعني علم أسباب منازل الأرض وطرقها ﴿ فَأَتَّبُعُ سَـبَبًا ﴾ - ٨٥ - ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَّغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَن حَمَّة ﴾ بعني حارة سـوداء قال ان عبـاس : إذا طلعت الشمس أشــد حرا منها إذا غربت ﴿ وَوَجَدَ عَنَدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْــَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ ﴾ أوحى الله ـــ عز وجل ـــ إليــه جاءه جريل \_ عليه السلام \_ فخره : « قُلنا » فقال : ﴿ إِمَّا أَن تُعَسَّدْبَ وَإِمَّا أَن تَغْصِدُ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ - ٨٦ ـ يقـول : وإما أن تعفو عنهم كل هذا مما أمره الله — عن وجل — به وخيره ﴿ قَالَ ﴾ ذو القرنين : ﴿ أَمَّا مَن ظَــَلُمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ﴾ يعنى نقتله ﴿ ثُمُّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ ﴾ في الآخرة بالنار ﴿ عَذَابًا نْمُكُرًا ﴾ ـ ٨٧ ـ يمني فظيعا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَا مَنَ ﴾ يعني صدق بتوحيد الله 🗕 عن وجل – ﴿ وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءً ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ يعنى الجنسة ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أمُرنَا يُسْرًا ﴾ ـ ٨٨ ــ يقول سنعده معروفا فلم يؤمن منهم غير رجل واحد ﴿ ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ - ٨٩ - يعني علم منازل الأرض وطرفها ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا بِلَنَّمَ مَطْلَّعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَمْ نَجْعَلَ لَحُهِم مِن دُونَهَا سَتْرًا ﴾ . . ٩ - يعني من دون الشمس سترا كانوا يستقرون في الأرض في أسراب من شدة الحر وكانوا قى مكان لا يستقر عليهم البناء فإذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم ثم قال :

<sup>(</sup>١) في ل : هي إذا طاعت ، إ : إذا طاعت الشمس .

<sup>(</sup>r) ن ا ، ل : نقال .

<sup>· 61: 1 . 1 . (</sup>r)

<sup>( )</sup> ن ا ر کان ، رن ل د کا . . ( )

<sup>(</sup>٥) به : سانطة من † ، رهي من ل .

<sup>(</sup>٦) مكذان ا ، ل .

﴿ كَذَا لِكَ ﴾ يعسني هكذا بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربُها ، ثم استأنف فقـــالْ \_ سبحانه \_ : ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بَمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ - ٩١ - يعني بما عنده علما (ثُمُّ أَنْبَعَ سَهَبا ﴾ ـ ٩٢ ـ يعني علم منازل الأرض وطرقهـــا [ ٢٣٠ أ ] ﴿ حَتَّىٰ آ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ ﴾ يعسى بين الجباين ﴿ وَجَدَ مِن دُوبِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴾ - ٩٣ - يعني لم بكن أحد يعرف لفتهم ﴿ قَالُوا يَمَاذَا ٱلْقُرْنُينِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ وهما أخوان من ولد يافث بن نوح ﴿ مُفْسِدُونَ فِي ا لأ رض ﴾ يعنى بالفساد القتل، يعنى أرض المسلمين ﴿ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ يعني جعلا ﴿ عَلَىٰ آَنْ تَجْعَلَ بَيْدُنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ - ١٤ - لا يصلون البنا ﴿ قَالَ ﴾ ذو القرنين : ﴿ مَا مَكُنَّى فيهِ رَبِّي خَدِيرٌ ﴾ يقول ما أعطاني ربي من الحبر خبر من جعلكم يعني أعطيتكم ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ يعني بعدد رحال مثسل قسوله ــ عن وجل ــ في سورة هود : « و يزدكم قوة إلى قوتكم » يعني عددا إلى عدد كر المُجمَّلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُمُ رَدْمًا ) - 90 - لا يصلون السكم ﴿ ءَادُو نِي زُبِّرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ يعني قطع الحديد ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلمَصْدَفَينِ ﴾ يعمني حشى بين الحباين بالحسديد ، والصدفين الحبلين وبينهما واد عظم أَن أَن أَن فُخُوا ﴾ على الحديد ﴿ حَنّى إذا جَمَلُهُ نَاراً قَالَ ءَا تُونِي أَفْرغُ

<sup>(</sup>١) في ا: مطلعها ، ل: مغربها .

<sup>(</sup>٢) فقال : من أ ، وليست في ل .

 <sup>(</sup>۲) من : ف ل ، وليست في ل .

<sup>(</sup>١) ئى ﴿ : بَارْضَ ، لَ : يَعْنَى أَرْضَ .

 <sup>(</sup>ه) هكذا في أ ، ل . والأنسب بعدد من الرجال .

<sup>(</sup>١) سورة هود : ۲ ه ٠

(۲) مَدْدِهِ فِطْراً ﴾ ـ 47 ـ قال أعطونى الصغر المذاب أصبه عليمه ليلحمه فيكون أشد له ، قال رجل للنبي – صلى الله عليمه وسلم : قد رأيت سد ياجوج وماجوج ، قال النبي – صلى الله عليمه وسلم – : انعته لى ، قال : هو كالبرد المجرطوبية سودا، وطويقة حراً ، قال النبي – صلى الله عليمه وسلم : نعم قد المجرطوبية مودا، وطويقة حراً ، قال النبي – صلى الله عليمه وسلم : نعم قد رأيت يقول الله – عن وجل – ( فَا الشَّطَاهُوا ) يعني في في فيدو ( أن يُنظهرون ) على أن يعلوم من فوقه مثل قوله في الزخوف « معارج عليما يظهرون » يعني برتقون ( وَمَا السَّطَلُمُوا ) يعني وما قدروا ( أن أن مُنتَا ) م ٧٠ – ٠

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثنا إلى ، قال : حدثنا أبو صالح عن مقاتل ، عن أبى أصلك عن مقاتل ، عن أبى أصلك . عن أبى أصلك . عن أبى ألك في السلام ... : أنهسم خلف الردم لا يوت منهم رجل حتى يولد له ألف ذكر لصلبه ، وهم يغدون إليه كل يوم ويعالجون الردم ، فإذا أسدوا يقولون نرجع فنفتمه فقد ولا يستننون حتى يولد فيهم رجل مسلم فإذا غدوا إليه ، قال لهم المسلم : قولوا باسم الله ويعالجون حتى يتركزي وقيقا كقشر البيض ، ويروا ضدوء الشمس ، فإذا أصبيحوا فلموا عليه ، فيقدول لهم المسلم نرجع غدا ... إن شاه الله .. فنفتمه فإذا غدوا عليه ،

<sup>(</sup>١) في ا: اصب ، ل: اصه ،

<sup>(</sup>۲) في ا : فكون .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ل : سودا وطريقة حرا .

<sup>(؛)</sup> سورة الزخوف : ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) نى أ : صبيحة غدا ، ل : تنفتحه غدا .

 <sup>(</sup>٦) ف الأصل : يتركونه .

<sup>(</sup>v) في 1: ومروا ، ل : بروا .

 <sup>(</sup>٨) ف أ : جدرا ، ل : ١٠٠٠ والجلة زائدة فها أرى وحدثها أنسب .

قال لهـم المسلم : قــولوا بامم الله فينقبوله فيخرجون منــه فيطوُلُون الأرض ويشربون ماء الفرات فيجيء آخرهم فيقول قد كان ها هنــا مرة ماء و ياكلون كل شيء حتى الشـــجر [ ٢٣٠ ب ] ولا يأنون على شيء من غيرها إلا فاموه . فلمــا فرغ ذو القرنين من بنــاء الردم ﴿ قَالَ هَــٰـذَا ﴾ يعني هذا الردم ﴿ رَحْمَةٌ ﴾ يعني نعمة ﴿ مِّن رَّبِّي ﴾ للسمامين فلا يخرجون إلى أرض المسلمين ﴿ فَإِذَا جَـاَّءَ وَعُدُ رَبِّي ﴾ في الرد وقع الردم ، فذلك قــوله ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ﴾ يعني الردم وقع فيخرجون إلى أرض المسلمين ﴿ وَكَانَ وَمُدُّ رَبِّي حَقًّا ﴾ ـ ٩٨ ـ في وقوع الردم يمني صدقا فإذا خرجوا هرب ثلث أهل الشام ، ويقاتلهم الثلث ، ويستسلم لهم الناث . ثم أخبر سبحانه فقال : ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَسُدْ يَمُوجُ فِي بَعْضُ ﴾ يعسني يوم فرغ ذو القرنين من الردم ﴿ يمــوج في بعض ﴾ يعــني من و راء الردم لا يستطعون الخروج منه ﴿ وَنُفِيحَ فِي ٱلصُّورِ خَمَمْنَاهُمْ جَمَّمًا ﴾ - ٩٩ – يعنى بالجمع لم يفادر منهم أحد إلا حشره ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِيذَ لِّلْكُلْفِيرِينَ ﴾ بالقرآن من أهــل مكة ﴿ عَرْضًا ﴾ ـ ١٠٠ ـ يعني بالعرض كشف الغطاء عنهم ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعُرُهُمْ فِي غَطَآهُ عَن ذَكْرِي ﴾ يعني عليها غشاوة الإيمان بالقرآن لا يبصرون الهدى بالقرآن ﴿ وَكَانُوا لاَ يَسْتَطَيعُونَ شَمْعًا ﴾ - ١٠١ - يعني الإعمان

<sup>(</sup>١) من ل ، رقى إ : فيطبقون .

<sup>(</sup>۲) نها: نيمز ، ل: نيجي. ·

 <sup>(</sup>٣) هكذا في : إ ، ل . وقد يكون أصلها إلا أكاوه .

 <sup>(</sup>٤) ف إ زيادة: تال الله حسمتر بول - وتركنا بعضهم بوشدة - مين فراغ الوم
 ويموج في بعث > تال فرالدرنين ۴ ه ، وهي زيادة سابقة من مكانها قارجعتها إلى مكانها - أما في ل نقد استقد تضر باق الآنه ٨٥ - .

<sup>(</sup>٥) ف ١ : ثم أخير نقال سبحانه ، وفي ل : ثم أخبر نقال ه

بالقرآن سمعا ، كقـوله سبحانه : ﴿ إِنَا جِعَلَمْ عَلَى قَلُوبُهُمْ أَكُمْـةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم وفَــزاْ » يعني ثقــلا ﴿ أَفَحْسَبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ ﴾ من أهل مكة ﴿ أَن يَتُّخذُوا عَبادي من دُونِيّ أَوْلِياآ ءَ ﴾ يعني بالآلهة بأن ذلك نافعهم وأنها تشفع لهم، ثم أخبر بمنزلتهم في الاخرة، فقال — سبحانه : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لَلْكَلْـفـرينَ نُزُلًا ﴾ - ١٠٢ - يعنى منزلا ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُم إِلَّا خُسَرِينَ أَعْمَلُكُ ﴾ \_ ١٠٣ \_ يمني أصحاب الصوامع من النصاري ، ثم نعتم فقال : ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَمَّمُم ﴾ يعني حبطت أعمالهم التي عملوها ( « في ٱلْحَيَوْ ةِ ٱلدُّنْيَـٰ ) \* وَهُمْ تَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ \_ ١٠٤ - ﴿ أُولَلْمُكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِشَايِلَت رَبِّه مِ ﴾ يعني القرآن ﴿ وَلِقَائِم } يمني بالبعت الذي فيه جزاء الآعمال ﴿ فَيَحْبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ يعسني فبطات أعمالهم الحسسنة فلا تقبل منهم لأنها كانت في غير إيمان ﴿ فَلَا نُقْمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقَسِلْمَةَ وَزُنًّا ﴾ - ١٠٥ ــ من خير قدر مثقال جناح بموضة ﴿ ذَٰ اِكَ جَزَّا وُهُمْ ﴾ يقول هذا جزا ؤهم ﴿ جَهَنُّمُ بَمَ كَفَرُوا ﴾ بالقرآن ﴿ وَٱتَّخَذُوا ءَا يَلْتَى ﴾ يعنى الغرآن ﴿ وَرُسُلِ ﴾ يعنى عبدا \_ صلى الله عايد رسلم \_ ( هُزُوًا ﴾ - ١٠٦ - يعني استهزاء بهما أنهما ليسا من الله \_ عن وجل \_ ثم ذكر المؤمنين وما أعد لهم، فقال \_ سبحانه \_ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَشُوا ﴾ يعني صدفوا ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ من الأعمال ﴿ كَانَتْ لَمُهُمْ جَمَّاتُ ٱلْفُردُوس نُزُلًّا ﴾ - ١٠٧ – بلغــة الروم يعني البساتين عليهــا الحيطان ﴿ خَـٰـالِدِينَ فِيهَــا ﴾ لا يموتون ﴿ لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حَوَلًا ﴾ - ١٠٨ - [ ٢٣١ ] يمني تحولا إلى غيرها .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ٧٥٠

<sup>(</sup>٢) ف أ : (ف دار الدنيا) ، وفي جاشية إ : الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>٣) في أ : بالبساتين ، رفي ل : البساتين .

<sup>(</sup>٤) ن ا : تحولا ، ل : تحول .

وذُلُّكَ أَنِ اليهود قالوا للنبي \_صلى الله عليه وسلم \_ : تزعم أنك أوتيت الحكمة، والحكمة العلم كلد وتزعم أنه لا علم لك بالروح وتزعم أن « الروح من أمر رني » فكيف يكون هذا فقال الله \_ تعالى \_ ذكره لنبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ : إنك أوتيت علما وعلمك في علم الله قليل . فقال \_ سبحانه \_ لليهود : ﴿ قُـل لَّـوْ كَانَ ٱلْبَيْخُورُ مِدَادًا لِكُلِمَـٰكِ رَبِّي ﴾ يعني علم ربي جل جلاله ﴿ لَنَفِيدَ ٱلْبَحْدُو قَبْلُ أَنْ تَنفَدَ كَلَمْتُ رَبِّي ﴾ يعني علم ربي ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلُهِ مَدَدًا ﴾ ـ ١٠٩ ـ بخبر الناس أنه لا يدرك أحد علم الله \_ عن وجل . ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرُ مَشْلُكُمُ يُوحَى ۚ إِلَى أَنَّمَ ۚ إِلَّا لَهُكُمُ إِلَّهُ وَاحْدُ ﴾ يقول ربكم رب واحد ﴿ فَمَن كَانَ مَرْجُو لَقَاءَ رَبِّه ﴾ يقول من كان يخشي البعث في الآخرة ، نزلت في جندب بن زهير الأزدى ، ثم العامري قال للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : إنا لنعمل العُمَلُ نريد به وجه الله ــ عن وجل ــ فيثني به علينا ، فيعجبنا ذلك . فقــال النبي – صلى الله عليــه وسلم – : إن الله لغــني لا يقبل ما شورك فيــه فَأَنْزُلُ الله - عن وجل - « فَن كَانْ يرجو لقاء ربه » ﴿ فَلَيْعُمْلُ مُمَازُّ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعَبَادَة رَبِّهَ أَحَدًا ﴾ - ١١٠ - .

<sup>(</sup>١) في أ : وله ذلك ، ل : وذلك

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء ٨ وتمامها : ﴿ ويسألونك عن الروح نل الرح من أمر رب وما أديم من العلم إلا تليلا » .

 <sup>(</sup>٣) من ل، والجلة ساقطة من ١٠

 <sup>(</sup>٤) العمل : ساقطة من إ ، وهي من ل .

<sup>(</sup>ه) ف إ : الله - عز رجل - ، ف ل : الله .

<sup>(</sup>٦) لغني : من ل ، وليست في أ .

حدثت عبيد انه ، قال : حدثتي أبى ، قال : حدثت الهذيل عن مقاتل ،
قال : قال النبي — صلى انه عليه وسلم — : يقول انه — عن وجل — : أنا خبر
شريك من أشركني في عمــل جملت العمل كله لشريكي ولا أقبــل إلا ما كان
لى خالصا .

(٢٢) حدثنا عبيد الله ، قال : حدثنى إلى عن الهذيل ، عن شيبان إلى مماوية (٢٤) النه ما وية (١٤) الله عن وجل التعيم الما الميان في أبنائهم للموله التعيم فال : إن الله عن وجل عن وجل عن وجل عن وجل عن وجل .

قال: امم الكهف بانجلوس، وامم القرية اللوس وامم المدينة أفسوس. واسم الكتاب قطمير واسم القاضيين أحدهما مارنوس والآخر اسسطوس، واسم الملك دقيوس، وأسماء أهل الكهف: دوانس، ونواس، مارطونس، وسارنوس، وقاطلس، وطسططنوس، ومكسلينا و يمليخا.

وحدثناً عبيد الله قال : وحدثنى أبى عن الهذيل ، عن غياث بن إبراهيم ، هن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال : ما فى الأرض لفة إلا أنزلها الله فى القرآن . وقال : اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله .

<sup>(</sup>١) ن ١ : من ، ل : فن .

<sup>(</sup>٢) في أ : وحدثنا ، ل : حدثنا .

<sup>(</sup>٣) ن أ : وحدثني ۽ ل : حدثني .

<sup>(؛)</sup> قال: من ل؛ وهي ساقطة من أ .

<sup>(</sup>ه) في ا: دارنسي ، ل: درانسي .

<sup>(</sup>٦) فى ل : كسططنوس ، فى ١ : طسططنوس .

قال : وحدثني أبي عن الهذيل ، عن الليث بن سعد ، عن عطاء بن خالد ،

ة ال : يحج عيسى إذا نزل في سبعين ألفاً فهــم أصحاب الكهف فأنهــم لم يموتوا (٣) ولم يحجوا .

\* \* \*

(١) هو الإمام المصرى الميت بن سد نقيداً على مصر، كان إمام وت يلا منافعة ولد سنة ٩٠ هـ ومات سنة ١٩٠٥ ه، انتقل الإمام المصرى البت بن صد يقل عبد الله محمود شحانه ، مسلمة مذاهب وغصيات، المدد ١٣٠ م طبح الدار القومية الميامة والنشر القاهرة.

(٢) ألفاً : •ن ل ، رليست في أ

(٣) ف أ : زيادة : عليهم السلام ، وليست في ل .





سُورُلا مِرتِيرًا

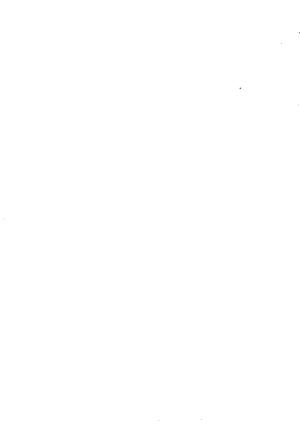

## (١٩) سَوْرَةِ مِنْ مِرْتِكِيَة وَلَيْنَا لِعَالِمُ الْفَالِمِينَا مِنْ وَلَيْنَا لِعَالِمُ الْفَالِمِينَا مِنْ مَنْ وَكُورَ وَحَدَّ وَلِلْكَ عَبِدُهُ وَكُوبَا إِنَّ الْمَادُ الْمَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا فِي وَمُنْ الْمُؤْمِنِينَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا فِي وَمُنْ الْمُؤْمِنِينَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا فِي الْمُؤْمِنِينَا وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا فِي الْمُومِينَا فِي الْمُؤْمِنِينَا فِي الْمُؤْمِنِينَا فِي الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِي الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَال

## الجسزء السادس عشر

بِدُعَآبِكُ رَبِّ شَفَيًّا ﴿ وَإِنْ خِفْتُ ٱلْمُولَلُ مِن وَرَآءى وَكَانَت ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلَيَّانَ ﴾ يَرثُني وَيَرثُ منْ ال يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضيًّا ﴿ يَنزَكُرِيَّا إِنَّا نَبَشُرُكَ بِغُلَامِ ٱسْمُهُ بِيَحْيَى لَمْ تَجْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَميًّا ﴿ قَالَ رَبَّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَنَّمُ وَكَانَتَ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيَّنَّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبَّ اجْعَل لَّى ءَا يَةٌ قَالَ عَا يَتُكُ أَلَّا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَبَال سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمه، مِنَ ٱلْمِعْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِم أَن سَبْحُواْ بُكُرة وعَشيًا ١ يَلْيَعْني خُذ الْكَتَنْبَ بِقُوَّةِ وَءَا تَبْنَكُ الْحُكُمُ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَذَكَوْةٌ وَكَانَ تَقَيًّا ﴿ وَبَرًّا بَوْلَدَيْهُ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصَيًّا ﴿ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياري واذكر فِ ٱلْكِنَابِ مَوْيَمُ إِذَا نِتَبَدُتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا فَتْرِقَبَّا ١١) فَٱلْخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرُا سُويًّا ١٠٠ قَالَتُ إِنِّيَ أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَّ إِن كُنتَ تَقيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَّا ۗ رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَك غُلَدُما زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَيْمٌ

#### مسورة مريم



وَلَمْ يَمْسُنِّي بَشِّرٌ وَلَمْ أَكُ بَغَيًّا ﴿ قَالَ كَذَاكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَى ٓهَيْنَّ وَلَنْجَعَلُهُ وَا يَةَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةُ مَنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿ \* فَحَمَلْنَهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَة قَالَتَ يَنلَيْتَني متُّ قَبْلَ هِنذَا وَكُنتُ نَمْياً مَنسيًّا ﴿ فَنَادَ نَهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا نَحْزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْنَك مَر يَّانِ وَهُزِّي إِلَيْك بِهِذْعِ ٱلنَّخْلَة تُسَلقطَ عَلَيْك رُطَبًا جَنيًّا ﴿ فَكُلِي وَآشُر بِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَبُّنَّ منَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولَ إِنَّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ مَسُومًا فَلَنْ أَكُلَّمَ ٱلْيُومَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَنَّتُ بِهِ ء قَوْمَهَا تَحْملُةٌ مِ قَالُواْ يَنَمْرَيُ لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا فَرِيًّا ١١ ) يَتَأْخُتَ هَنُهُ وِنَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمُرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمُّك بَغيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهَ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلَّمُ مَن كَانَ فَالْمَهْد صَبِيًّا ﴿ وَاللَّهِ ا قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَا تَمْنِي ٱلْكَتَبْ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصَنني بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَبًّا ﴿ وَبَرَّا بِوُ لِلَّهِ فِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَفَيًّا ﴿ وَالسَّكَ مُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْم أُمُوتُ وَيُومُ أَبِعَثُ حَبًّا ﴿ ذَالِكَ عِيمَى ٱبْنُ مَرْيمٌ قُولَ ٱلْحَتَّ ٱلَّذِي فِيهِ بَمْنَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَكُ سُبْحُنْهُ ۗ إِذَا قُضَيَّ

### الجسزء السادس عشر

أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ﴿ هَلْذَا صِرَاتُكُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مُّشْهَد يَوْمِ عَظيم ١٠٠٠ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْ يَانُونَنَا لَنكن الظَّيلِمُونَ الْيُومَ فِي صَلَيلٍ مَّبِينٍ ١ ٱلْحَسْرَة إِذْ قُضَى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكَتَلِ إِبْرُاهِمْ إِنَّهُ كَانَ صِدْيِقًا نَّبِيًّا ﴿ إِذْ فَالَ لِأْبِيهِ بِنَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يُسْمُعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًانِ إِنَي يَتَأْبُت إِنَّى وَدُجَاءَ في من ٱلْعلْم مَالَمْ يَأْتِكَ فَا تَبَعْنَى أَهْدك صراطًاسُو يَّا ﴿ يَأْبُتُ لا تَعْبُد ٱلشَّيْطُانُ إِنَّ ٱلشَّبْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْخَافُ أَن يَمَسُّكَ عَذَابٌ مَنَ الرَّحْمَانِ فَنَكُونَ للشَّيْطَانِ وَليُّارِقُ عَالَ أَرَاغُ أَنتَ عُنْ اللَّهِ فِي يَنَّإِ بْرَاهِمُ لَإِنْ لِّمُ تَعْنَهُ لاَّ رُجُمَّنَّكَ وَالْمَجُرِ فِي مُلِيًّا (إِي قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَبَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْبَرِلُكُمُ وَمَا نَدْهُونَ مِن دُونِ آللَهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَّا أَحُكُونَ بِدُعَآء رَتِّي شَعْبًا ١٠ فَكُمَّا أَعْتَزُ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ آلَّةِ، وَهَبْنَا لَهُ

مريم ]

#### مسورة مريم

إسحنق ويعقُوبُ وكُلَّا جعلْنا نبيًّا ﴿ وَهُبِنَا لَهُمْ مَنْ رَحْمَنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكَنْبِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ كَانَ نَخْلَصاً وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (إِنَّ وَنَنْدَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيتُ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ, من رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَدُرُونَ نَبيًّا ﴿ وَاذْ كُرْ في الْكتَاب إسمَ عيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادقَ الْوَعْد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزِّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَمْرُضيًّا ﴿ وَكَانَ ع وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكَتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيفًا نَبَيًّا ﴿ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَامِكَ ٱلَّذِينَ أَنْهُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةَ ءَادَمَ وَمَمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجِ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِمْرَآءِيلَ وَمَنْ هَدُيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايْتُٱلرَّحْمَانِ خَرُواْسَجَدا وَبُكِيًّا ﴿ فِي ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱ تَبِعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيَّانَ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَّنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَكَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنَّلْتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عَبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ, مَأْتَيَّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَمُمَّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا أِكْرَةٌ وَعَشِّبًا ﴿ مَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي



## الجسزء السادس عشر

نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَن كَانَ تَفيًّا ﴿ وَمَا نَنَازَّلُ إِلَّا يِأْمُ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٠ رَّبُّ السَّمَوْت وَالْأُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْر لَعَبْدُ تَهُ ع هَلْ تَعْلَمُ لَهُ إِسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَوِذَا مَا مِتَّ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَبًّا ١ أُو لَا يَذْكُرُ ٱلإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَبُّ الْ فُورِيكَ لَنَحْشُرِنَهُمْ وَالشَّيْلِطِينَ ثُمَّ لَنُحْضَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَمَّمُ جِنْبًا (١٠) ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَـٰن عِنيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مَّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مَّقْضَيًّا ﴿ مُعْ مُنْجَى الَّذِينَ الَّقَوا وَنَذَر الظَّلِيمِينَ فيها جِيْبُّانِ وَإِذَا تُنْكَى عَلَيْهِمْ ءَا يَنْفُنَا بَيْنَت فَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ للَّذِينَ ءَامُنُواْ أَيُّ ٱلْفُرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّفَامُا وَأَحْسَنُ نَديًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مَن قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَثَناً وَرة يَا ١٠ قُلُ مَن كَانَ في الضَّلَلَة فَلْيَمْدُ دْلُهُ ٱلرَّحْمُنُ مُدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَلَاكَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرَّمَكَا نَاوَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَ بَزِيدًا لَلَّهُ إِ الَّذِينَ اهْتَدُواْهُدُى وَالْبِنْقِينَ الصَّالَحَنتُ خَيْرٌ عِندُ رَبُّكَ تُواْبًا

مريم ]

سے ورة مو م

وَخَرْ مَرَدُانَ أَفَوَء بِتَ الَّذِي كَفَر عَايِتنا وَقَالَ لأُوتَبَنَّ مَالًا وَولَدَّانَ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَم آ تَخَذَعِند آلرَّ عُمَن عَهدا الله كُلُّ سَنكُنُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَيَوْنَرِثُهُ مَا يَثُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ١ وَالْمَنْدُواْمِن دُون اللهَ اللهَةُ لِيكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ١ كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَةِ بِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِنَّا ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْمَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزَّانِ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهُمْ إِنَّمَا نَعُدْ لَهُمْ عَلَّا اللهِ يُوْمَ أَرْشُوا ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفَدًا ﴿ وَلَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهُمَّ ورْدَ الى لَا يُمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن أَخَذَ عندًا لرَّحْمَنِ عَهَّا اللَّهِ وَقَالُواْ المُّنَذُ الرَّحْمَلِنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْ حِثْمُ شَيْعًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ السَّمَلُولَتُ يُتَفَظَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخرُّ الْجِبَالُ هَـدًّا ١٠٠ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّانِ وَمَا يَنْجَنِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًّانِ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الزَّحْمَن عَبْدًا (اللَّهِ) لَقَدْ أَحْصَلْهُمُ وَعَذَّهُمْ عَذَّانِ وَكُنُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقَيْمَةِ فَرْدًّا ﴿ إِنَّا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعُلُ لُهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدُّ الرَّيْءَ إِنَّمَا لَسَّرَتُهُ بِلسَاءَكَ لِتُلِعْمَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لَّدًّا ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم

## الجسزه السادس عثير

مِن قَرْدٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ نَسْمُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿

i

## [ سـورة مريم ]

مكية كانها . إلا آية سجدتها فإنها مدنية ، وهي ثمــان وتسعون آية كوفي

#### مقصود السورة

مقصود السورة إجمالًا ما يأتى :

رهد انفه العباد بالكفاية والمداية ، وإجباية دعاء تركو با رائسته عليه بولد. يجيى ، وإعطائه علم الكتاب ، وذكر مجالت والبداية والمداية ، وإعانة علم الكتاب، وذكر مجالت والمداية والمداية والمداية المرافقة ، وإيان وفقة درجة إلجس ، وحكاية أهل الجنة ، وذكل الكفار في القيامة ، ومرور الخالق هل الكفار وذكل الكفار في القيامة ، ومرور الخالق هل القيامة ، وإيان حال أهل الجفة والتراور وصعو يقالتكفار والكفار وقال وذكل الأصنام ، وعبادها في القيامة ، وبيان حال أهل الجنة والنار ، وصعو يقال الكفار في برأتهم على إنجاب الولد والترويك قواحد القهار .

والمنسة على الرسول بتيمير القرآن على لسانه وتهديد الكفار بُعقوبة مثل هذوبة القرون المساطنية في قوله : ﴿ هَل تَحْسَ مُنِمَ مَنْ أَحَدُ أَنْ تُسْمَعُ لَمْمَ رَكِوا ﴾ سورة مربع : ٩٨ .

مجموع فواصل آیاتها ( مدن ) .

(١) هم الآية ٥٥ من مسدورة مربع ، وتمانها قوله تصال ؛ ﴿ وَأَوْلُكُ الْقَبْنِ أَنْهُم أَلَّهُ عَلِيهُمْ من النبين من فديقة آدم ومن حلنا مع نوح ومن ذوية بابراهيم ولمسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا كل عليهم آيات الزحن مروا سجدا وبكيا » .

(٢) رهو موافق لماً في مصحفنا على قزاءة حفص الكوفي .

# بسم مندارجمئ الرحيم

( كَهِيمَصَ ) - 1 - كاف هاد عالم صادق .

هذا ثناء الرب — تبارك وتعالى — على نفسه يقول كافيا لخلفه هاديا لعباده، الياء من الهادي، عالم بعربته، صادق في قوله ـــ عن وجل ـــ ، ثم قال سبحانه : ( ذِكُرُ رَهُمَةِ رَبِّكَ ) يعني نعمة ربك يا عد ﴿ عَبْدُهُ زَكِّرِيَّا ﴾ ٢ - ابن برخيا وذلك أن الله - تعالى - ذكر عبده زكريا بالرحمة ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نَدَآءً خَفَيًّا ﴾ ـ ٣ ـ يقول إذ دعا ربه دعاء سرا ، وإنما دعا ربه ــ عن وجل ــ سما الثلا يقول الناس انظروا إلى هذا الشيخ الكبير يسال الولد على كبره ﴿ فَمَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْمُظْمُ مَنِّي ﴾ يعني ضعف العظم مني ﴿ وَٱشْتَعَلَّ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ يعني بياضا ﴿ وَلَمْ أَكُن بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَفًّا ﴾ - ٤ - يعني خائبًا فيها خلا ، كنت تستجيب لى فلا تخيبني في دعائي إياك بالولد ﴿ وَ إِنِّي خَفْتُ ٱلْمُــُوالَى مِن وَرَآِّ، ي وَكَانَت آمراً في عَافِرًا ﴾ يقول خفت الكلالة وهم العصبة من بعد موتى أن يرثوا مالى ( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ) - ٥ - يعني من عندك ولدا ( « يَر ثُني " ) يرث مالي ﴿ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِي يَعْقُوبَ ﴾ ابن ما ثان علمهم ورياستهم في الأحيار ، وكان

(٢) في 1 : هادي ، ل : هاد

<sup>(</sup>١) في ١ : كاني ، ل : كاني .

<sup>(</sup>٢) في إ : هادي ، ل : المادي ، (١) ق ١ : برغ ، ل : برعه ،

<sup>(</sup>٥) من ١ ، رني ل : أنه ذكر . (١) ف ا ، ل : يرث .

(۱) يعقوب وعمران « أبو مريم » أخو ين ابنــا مانان ومريم ابنــة عمران بن مانان ﴿ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ - ٦ ـ يعني صالحا فاستجاب الله ــ عن وجل -لركريا في الولد، فأتاه جبريل وهو يصلي فقال : ﴿ يَـٰذَكُمُ يَّاۤ إِنَّا نُهَشُّرُكُ يِغُلَّامِ أَشُهُ عَنِي لَمُ نَعِمُ مَلَ لَهُ مِن قَبِلُ سَمِيًّا ﴾ - ٧ - لم يكن أحد من الناس فيا خلا يسمى يحيى ، و إنما سماه يحيي لأنه أحياه من بين شيخ كبير وعجو ز عافر فلما بشر منسين بالولْد ( قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَّامً ) يعنى من ابن يكون لي غلام ﴿ وَكَا نَتِ أَمْراً نِي عَافِرًا ﴾ إبايشفع لا تلد ﴿ وَفَدْ بَلَغْتُ ﴾ أنا ﴿ مَنَ ٱلْكِعَبِ عشيًّا ﴾ ـ ٨ ـ يعني بؤسا وكان زكريا يومئذ ابن خمس وسبعين سنة ﴿ فَمَا لَ ﴾ له جريل \_ عليمه السلام \_ : ﴿ كَذَاكَ ﴾ يعسى هكذا ﴿ قَالَ رَبُّكَ ﴾ إنه لِكُونَ لِكَ غَلَامِ ﴿ ﴿ هِ هُوَ عَلَى مُعِينًا ﴾ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبُلُ ﴾ أن تسالني الولد ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾ - ٩ - ﴿ قَالَ ﴾ ذكريا : ﴿ رَبِّ ٱجْمَعَل لِي عَالَيُّهُ ﴾ يعنى ﴿ مَا يَشُكُّ ﴾ إذا جامعتُها على طهـر فحبات فإنك تصبيح تلك الليلة لا تستنكر من

<sup>(</sup>١) من ل ، وليس في : أ .

ن إ : جبر يل - عليها السلام ، ل : جبر بل .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في ا ، ل ، والضمير ما ثد على الله - تعالى .

 <sup>(</sup>۱) مكذا أن أ ، رفي ل : وإنما سمي يحمي لأنه أحياء من بين ميتين : شيخ كبير وعجوز عامر .

<sup>(</sup>ه) « هو على هين » : ساقط من † ، ل . وهو في حاشية † ·

<sup>(</sup>٦) قال : في إ زيادة ، وليست في ل .

<sup>·</sup> الله عليما السلام ، ل : جريل ·

<sup>(</sup>A) من ل . رنی | : فقال «آمنك» .

 <sup>(</sup>٩) الفدير ما ثد على غير مذكور يقهم من سياق الكلام . والنقدير إذا جامعت زوجك .

افهمك خوسا ولا مرضا ولكن لا تستطيع الكلام ( « أَلَّا تُكَلَّمُ ٱلنَّسَاسُ، » مُلَمَاتُ لَيَمال سَويًا ﴾ - ١٠ ـ أنت فيهن سوى صحيح فأخذ بلسانه عقوبة حين سأل الآية بعد مشافهة جبريل – عليهما السلام – ولم يحبس الله – عن وجل - لسانه عن ذكره ولا عن الصلاة ﴿ نَفَسَرَجَ ﴾ زكريا ﴿ عَلَىٰ قَوْمِه ﴾ بني إسرائيل ( مِنَ ٱلْحُرَاب ) يعني من المسجد ( فَأَ وَحَيَّ إِلَيْهِمْ أَنْ سَيْحُوا بِسُكِّرَةً وَعَشَيًّا ﴾ - ١١ - [ ٢٢٢ ] يقول كتب كنابا ميده وهو الوحي الهم أن صلوا بالغداة والعشى ﴿ يَدْيَعْنَىٰ خُدْ ٱلْكِتَلْبَ ﴾ يعنى التوراة ﴿ بِقُدَّةٍ ﴾ يعني بجسد ومواظبة عليه ﴿ وَوَ الْيَنْمُ لُهُ أَلْحُكُمْ صَلِيًّا ﴾ - ١٢ - يعني وأعطينا يحيي العلم والفهم وهو ابن ثلاث سنين ﴿ وَحَنَّانًا مِّن لَّدُنًّا ﴾ يقول رحمة من عندنا ( وَزَكُوهُ }) يعني جعله صالحاً وطهره من الذنوب ﴿ وَكَانَ تَقَيُّنا ﴾ - ١٣ ـ يمني مسلما ﴿ وَ بَرًّا بِوَ لَدْيهِ ﴾ يقول وجعلناه مطيعا لوالديه ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا ﴾ يعني متكبرا عن عبادة الله ــعـن وجل ــ (عَصِيًّا ) ـ ١٤ ـ يعني ولا عاص لر به ( وَسَلَامٌ عَلَيْه ) يعني على يحيى – عليه السلام – ( يَوْمَ وُلَّد ) يعني حين ولد ، مشل قوله سبحانه : « في كتاب الله يوم خلق السموات » يوسني « حين » خلق السموات، قال عيسي – صلى الله عليه وسلم – لا يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث ( حَيّاً » – يعني حين أموت وحين أبعث « وسلام عليه يوم ولد »

 <sup>(</sup>١) < ألا تكلم الناس ، : ليس في إ ، ولا في ل .</li>

<sup>(</sup>٢) مكذا في أ ، ل . والضمير عائد على الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في أ : وحوله ، ل : وطهره . وفي حاشية أ : طهره ؛ محمد .

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة انتخاها السياق . رحين : ليست ني ١ ، والجملة كلها : ليست ني ل .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٣٣ وتمامها : « والسلام على يوم ولدت و يوم أموت ويوم أبعث حيا ، .

﴿ وَ ٱذْ كُو ﴾ لأهـل مكة ﴿ فِي ٱلْكَتَابِ مَرْ يَمَ ﴾ يعني في القرآن ابنـة عمران بن ماثان ويعقوب بن ماثان من نسل سلمان بن داود \_ عليهم السلام \_ ( إ ف ٱ نَتَبَذَت ﴾ بعني إذ انفردت ﴿ من أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقيًا ﴾ - ١٦ - فحاست في المشرقة لأنه كان الشتاء ﴿ فَمَا تَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ يعني جبلا فحملت الجبل بينها و بينهم فلم يرها أحد منهم كقوله في ص : « حتى تو رات بالحجاب » يعني الجبل وهو دون ق بمسيرة سنة والشمس تغرب من ورائه ﴿ فَأَرْسُلْمُنَّا } لَيْمِا رُوحَنَا ﴾ يعني جبريل \_ عليه السلام \_ ﴿ فَتَمَدُّلُ لَمَّكَ بَشَرًا مَوْيًا ﴾ - ١٧ -يعني إنسانا سويا يعني سـوى الخلق على صورة شاب أمرد جعــد الرأس فالمـــا رأته حسبته إنسانا ﴿ قَالَتْ إِنَّى أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنْتَ تَفَيًّا ﴾ - ١٨ -﴿ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ ﴾ بامر الله \_ عز وجل \_ ﴿ غُلَلْمُا زَكَيُّنا ﴾ \_ ١٩ \_ يمني غلصا يقول صالحا .

( فَالَتُ ) مربم ( أَنَّىٰ ) من ابن ( يَكُونُ لِي غُلَـٰهُ وَلَمْ يَعَسَيْنِي بَشَرٌ ) يعنى ولم يكن لى ذوج ( وَلَمْ أَكُ بَفِينًا ﴾ - ٧- يعنى ولم اركب فاحشة ( فَالَ ) جبريل \_ مليه السلام \_ : ( كَذَّ لِكَ ) يعنى هكذا ( فَالَ رَبِّكِ ) إنه يكون لك ولد من غير ذوج ( وَهُو مَلَ ) عَلَ أَنَّهُ ( هَبِنَّ ) يعنى بسيران يخاق في بطبك ولدا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ... ) : ساقط من ) ، وهو : من ل .

<sup>(</sup>۲) سورة ص : ۲۲ ه

<sup>(</sup>٣) في حاشية أ : في الأصل ولد . ولدله تفسير لفلام . وفي ل : ولد .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ل : ﴿ رَمُو عَلَى ۗ اللَّهِ هِ

من غير بشر ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً ﴾ يقول ولكي نجعله عبرة ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ يعني في بني إسرائيل ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ يعني ونعمة ﴿ مِناً ﴾ لمن تبعه على دينه، مثل قوله \_ سبحانه\_: « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » يعني بالرحمة نعمة لمن اتبعه على دينه ﴿ وَكَانَ ﴾ عيسى \_ صلى الله عليه \_ من غير بشر ( أَمْراً مُقْضِيًا ) \_ ٢١ \_ قد فضى الله \_ عن وجل \_ في اللوح المحفوظ أنه كائن لابد ﴿ فَحَمَلُتُهُ ﴾ [ ٢٣٢ ب ] أمه مريم \_ عليها السلام \_ وهي ابنة ثلاث عشرة سنة ومكنت مع عيسي \_ عليه السلام \_ ثلاثا وثلاثين سنة وءاشت بعد ما رفع عيسي ست سنين فمات ولم اثنتان وخمسون سنة فحملته أمــه في ساعة واحدة وصور في ساعة واحدة وأرضعته في صاعة حين زالت الشمس من يومها وقد كانت حاضت حيضتين قب لل حمله ( فَمَا نَتَبَذَتْ بِهِ ) يعني فانفردت بعيسي \_ صلى الله عليــه وسلم \_ ( مَكَا نَا قَصيًّا ﴾ - ٢٢ - يعني نائيا من أهلها من وراء الحيــل ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْحَمَاضُ إِلَىٰ جذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ يعنى فالحاها ولم يكن لها سعف ﴿ فَالَّتْ ﴾ مربع : ﴿ يُلَّمِينُنِي مِتْ قَبْلَ هَلْمَذَا ﴾ الولد حياء من الناس ، ثم قالت : ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مُلْسَيًّا ﴾ - ٢٣ - يعني كالشيء الهالك الذي لا يذكر فينسي ( فَنَادَدْهَا ) جبريل \_ عليه السلام \_ ﴿ مِن تَعْمَا ﴾ يعني من أسفل منها في الأرض وهي فوقه على رابية وجبريل

<sup>(</sup>۱) -ورة الأنداء: ۱۰۷

<sup>(</sup>٢) في إ : بالترحة ، ل : بالرحة .

<sup>(</sup>٣) في أ : تبعه ، ل : اتبعه ،

<sup>(</sup>۱) مكذا في ا ، ل ،

<sup>(</sup>۱) عدد اق) ، ن ه

<sup>(</sup>ە) ڧ ١، ﻝ : ﺋﻼﻧﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﯩﻨﺔ .

<sup>(</sup>٦) في ا : عيسي — صلى الله عليه ، ل : هيسي .

<sup>(</sup>٧) في إن ل: اثنان .

<sup>(</sup>٨) ف ( : قله .

<sup>(</sup>٨) ق ا : نبله ٠

<sup>(</sup>٩) في ١ : رأسه ، لي : رابية ، حيدية : رابية .

()

المسلام من يناديم بهذا الكلام ( أَلا تَحَوَّن ) ذلك حين تمنت الموت من المنادم من الأنهار وقال ( قَدْ جَمَلُ رَبِّكُ تَمَتُكُ مَرِياً ﴾ ـ ٢٤ مينى الجدول الصغير من الأنهار وقال جبريل من عليه السلام من الما : ( ﴿ وَمُرْيَى المَلِكُ \* ﴾ يمنى وحرى إليك ( وَعِلْنَج السَّمْلَةِ أَمُسَدَقِطَ عَلَيْكِ وُطَبًا جَدِيًا ﴾ - ٢٥ مينى بالجنى ما ترطب به من البسر وكانت تنجرة باسة فاخضرت وهى تنظر ، وحملت الرطب مكانها وهى تنظر ، ثم أجرى الله من عزوجل منا المرامن الأردن حتى جاء ها فكان بنهما وبين جبريل عليه السلام من وهما كلام جبريل لها المنادي عن وجل هذا كلام جبريل لها وولا تعجب منه .

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثن إلى ، قال : حدثنا الحدثيل ، قال : قال : قال مقاتل : واخبرت عن لبث بن إلى سلم عن مكرمة هن ابن عباس في قوله : 

لا إنى نذرت للرحن صوما » بعني صحنا · ﴿ فَكُلِي ﴾ من التخاة ﴿ وَالْمَرْنِ ﴾ من المخاة ﴿ وَالْمَرْنِ ﴾ من المخاة ﴿ وَالْمَرْنِ ﴾ من أما الحذب ﴿ وَقَرْرِي عَمِينًا ﴾ بالولد ﴿ فَيُلِما أَنْ أَكِيمَ مَ الْبَيْسِرُ أَحَدًا تَقُولُ ۚ إِنِي فَي مَنِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

 <sup>(</sup>۱) في ۱ ، ل ٤ حيدية : ؤيادة : على هيمة ، رفى حاشة ١ : مل هضة ، رفى البيضارى :
 و نداداها من تحتما » مهيمى رفيل جبر يل كان يقبل الولد ، رفيل تحتما أسقل من مكاتها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعد .

<sup>(</sup>۲) فا، ل: دمزی، .

حدثنا عبيد الله، قال : حدثني أبي عن الهذيل ، قال : قال مقماتل : قال رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - : إنما عنوا هارون أخا موسى لأنها كانت من نسله . ﴿ مَا كَانَ أَبُوك ﴾ عمران ﴿ أَمْرَأَ سَوْء ﴾ يعني بزان كفوله [٢٣٣] سبحانه ـ : « من أراد بأهلك سوءاً » يعني الزنا ، وكقوله ــ سبحانه ـ : « ما علمنا عليه من سوءً » وكان عمران من عظماء بني إمرائيل ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّك ﴾ حنة ﴿ بَغِيًّا ﴾ - ٢٨ ـ بزانية فن أين هذا الولد ؟ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ يعني إلى ابنها عيدي - صلى الله عليه - أن كلموه ( « قَالُوا » ) قال قومها : ( كَيْفَ نُكَلَّمُ مَن كَانَ ﴾ يعني من هو ﴿ فِي ٱلْمُهَدِّ ﴾ يعني في حجر أمه ملفوفا في خرق ﴿ صَبَيًّا ﴾ - ٢٩ - فدنا زكريا من الصبي ، فقال تكلم يا صبى بعذرك إن كان لك عذر فـ ﴿ قَالَ ﴾ الصبي وهو يومئذ وَلْد ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهَ ﴾ وكذبت النصاري فيما يقولون فاولُ مَا تَكُلُمُ بِهُ الصِي أَنَّهُ أَوْرَلَتُهُ بِالعِبُودِيةِ ﴿ ءَا تُلْنَي ٱلْكَتَابَ ﴾ بعني أعطاني الإنجيل فعلمنيه ﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ ـ ٣٠ ـ ﴿ وَجَعَلَىٰ مُبَارَكًا ﴾ يعني معلما مؤدبا في الخير (أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ من الأرض ﴿ وَأَوْصَانِي بِ ﴾ إقامة ﴿ ٱلصَّاوْ ، وَ ﴾ إيتاء ﴿ ٱلَّزِّكُوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ - ٣١ - ﴿ وَبَرًّا بِوَالَّذِينَ ﴾ يقول وأوصاني أن

<sup>(</sup>۱) مورة يومف: ۲۰

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف : ۱ ه ٠

<sup>(</sup>r) في أ : (قال) وفي حاشية أ : الآية ﴿ قالوا » .

<sup>(</sup>٤) مكذا : ف أ ، ل · والأنسب ؛ وليد .

<sup>(</sup>ه) في ا : من ، رفي ل : ما .

<sup>(</sup>١) به د من ١ ، وليست في ل .

<sup>(</sup>v) أنه : من ل ، وليست في ا ·

<sup>(</sup>A) في أن قب من رجار؛ لن قب .

أكون برا بوالدتى يعني مطيعا لأمى مربيم ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ يعني متكبرا من هبادة الله ﴿ شَفِّياً ﴾ ـ ٣٢ ـ يعني عاصيا فه – عن وجل – ﴿ وَٱلسَّدَامُ مَلَ يُومَ وُلدتُ ﴾ فلما ذكر الوالدة ولم يذكر الوالد ضمه زكريا إلى صدره ، وقال : أشهد أنك عبد الله و رسوله ، ﴿ والسلام على يوم ولدت ﴾ يعني حين ولدت ﴿ وَيَوْمُ أَمُوتُ ﴾ يعني وحين أموت ﴿ وَيَومَ أُبِعَثُ حَيًّا ﴾ - ٣٣ ـ يعني وحين أبعث حيا بعد الموت في الآخرة، ثم لم يتكلم بعد ذلك حتى كان بمترلة غيره من الصبيان فلما قال : « و برا بوالدتى ، ضمه زكريا . يقــول الله 🗕 عز وجل 🗕 : ﴿ ذَا لِكَ عيسَى أَبُّنُ مُرْبَمَ قُولَ ٱلْحَـٰقَ ﴾ يعني هذا عيسي بن مربم قول العدل يعني الصدق ﴿ ٱلَّذِي فَيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ \_ ٣٤ \_ يعني الذي فيه يشكون في أصر عيسي – صلى الله عليه ــ وهم النصاري ﴿ مَا كَانَ لَهُ أَن يَتُّحذَ من وَلَد ﴾ يعني عيسي ــ صلى الله عليه - ( مُبعَحَلَمُهُ ) نزه نفسمه - عز وجل - ( إِذَا قَضَى ٓ أَمْراً ) كان فى علمه يعنى عيسى - صلى الله عليه - ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ - ٣٥ -من واحدة لا شي القول فيه مرتين .

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثى أبي عن الهــذيل ، قال : حدثى مقاتل عن الضحاك ، عن ابن عباس أنه قال : كن فيكون بالفارسية : لايشى القول مرتبين ، إذا قال مرة كمان .

ثم قال عيمى – صلى الله عليه – لبنى إسرائيل : ﴿ وَإِنَّ اللهَّ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَا عُبُدُوهُ ﴾ يعمنى فوحدوه ﴿ هَلَمْا ﴾ التوحيد ﴿ صِرَّ ظُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ - ٣٦ – يعنى دين الإسلام مستقم وغير دين الإسلام أعوج ليس بمستقيم ﴿ فَاخْتَلْفَ الأُحزَابُ ﴾ [ ٣٣٧ ب] يعسنى النصارى ﴿ و مِن يَعْيَيْهِ ﴿ ﴾ ﴾ تحسر بوا فى عيدى — صلى الله عليه = الناد فسرق ؛ النسطورية قالوا عبسى ابن الله — و وتعالى عما يقولون علوا كَبِيًا » والمسار يعقو بسة قالوا عبسى هو الله — و وتعالى عما يقولون علوا كَبِيًا » والمسار يعقو بدأ قالوا عبدى هو الله — « سبحانه وتعالى عما يقولون » والمليكانيون قالوا : « إن الله ثالث ثلاثة » .

يقول الله : « وحده لاشريك له » : ﴿ وَوَيَالُ لِلّذِينَ كَفُرُوا ﴾ يعنى تحزيوا في عيدي — صلى الله عليه — ﴿ مِن مُشْهَدٍ يَوْم عَظِيمٍ ﴾ - ٢٧ – لديه ، يعنى يوم القيامة ﴿ أَشِيم يَهِم وَأَيْهِم ﴾ يقول هم يوم القيامة أسم قوم وأبهر بما كانوا فيه من الوعيد وغير ﴿ يَوْمَ يَا تُوتَنَا ﴾ في الآخرة ، فذلك قوله — سبحانه — : و ربنا أبهرنا وسمنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مونون عن مقال سبحانه : ﴿ لَلْكِينِ الظَّلْمُونَ آلَيُومَ فِي صَلّلِ مُبِينٌ ﴾ - ٣٨ – يعنى المشركين اليوم في الدنيا في ضلال مين فلا يسمعون اليوم ، ولا يصرون ما يكون في الآخرة ﴿ وَأَنْفِرُهُم ﴾ يعنى كفار مكذ ﴿ يَوْمَ الْحَسَرَة ﴾ يوم يذبح الموت كأنه كبش أماح ،

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثني أبي عن الهذيل ، عن مقاتل ، عن عثمان بن سليم ، عن عبد الله بن عباس أنه قال : يجمل الموت في صورة كبش أملح ،

<sup>(</sup>١) ﴿ مَنْ بِينْهِم ﴾ : ساقطة من † ، ل .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عَلُوا كَبُوا ﴾ : من أ ، وأيس في ل . والآية وقر ٤٣ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) ﴿ سبحانه رتمالي عما يقولون ﴾ : من إ ، وليس : في ل ، الآية رقم ٢٤ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٧٣ .

<sup>(</sup>٠) في ا : يقول الله – وحده لا شريك له – ، ل : يقول الله .

<sup>(1)</sup> فى أ : يعنى اشدته يوم القيامة ، ل : لديه ، يعنى يوم القيامة .

 <sup>(</sup>٧) من أ ، وفي ل : هم يومنذ يوم القيامة .

<sup>(</sup>٨) في أ : قرما ، ل : قوم . (٩) صورة السجدة ١٢١٠ .

فيذيحه جبريل بين الحنة والنار ، وهم ينظرون إليه فيقال لأهل الحنة خلود فلا (١) موت فيها. ولأهل النار خلود فلا موت فيها، فلولا ما قضى الله - عن وجل -على أهل النـــار من تعمــير أرواحهم في أبدانهم لمــاتوا من الحسرة — ثم قال سبحانه : ﴿ إِذْ قُضَى ٱلْأَمْرُ ﴾ يعني إذا قضي العـذاب ﴿ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ ﴾ اليوم ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ \_ ٣٩ \_ يعني لا يصدَّون بمما يكون في الآخرة ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ مَلَّهُمَا ﴾ يعني نميتهم ويبهق الرب — جل جلاله – ونرث أهل السهاء وأهل الأرض ، ثم قال \_ سبحانه \_ : ﴿ وَ السِّمَا رُجَّعُونَ ﴾ .. ع. يعني في الآخرة بعد الموت ﴿ وَٱذْكُو ﴾ يا عجد لأهل مكة ﴿ فِي ٱلْكِنتَابِ ﴾ بِعَنَى فِي القَرآنِ أَمْرِ ﴿ إِنَّهِ مِمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ﴾ يعني مؤمنا بالله تعالى ﴿ نَبِسًا ﴾ ـ ٤١ ـ مشل قوله سبحانه : « وأمه صديقة » يعنى مؤمنــة ﴿ إِذْ قَالَ لِأَ بِيلِهِ آزر ﴿ يَدَّأَبُ لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ ﴾ العسوت ﴿ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ شيئا يعنى الأصنام ﴿ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَبْئًا ﴾ ٢٠ ٤ ـ في الآخرة ﴿ يَكَاأَبُ إِنَّي قَدْ جَآ عَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ يعني البيان ﴿ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ يعني ما يكون من بعد الموت ﴿ فَأَ تَبِيعْنِي ﴾ على ديني ﴿ أَ هُدكَ صَرَا طَّا سَويًّا ﴾ ٣٠٠ \_ يعني طريقا عدلا بعني دين الإسلام ﴿ يُكَأَ بُّتَ لَا تَعْبُد ٱلشُّيطُلَانَ ﴾ يعسني لا تطلُّم الشيطان في العبادة ﴿ إِنَّ ٱلشُّيْطَائِنَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴾ \_ ٤٤ \_ يعنى عاصيا ملمونا ﴿ يَكَأْ بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمُسَّكَ ﴾ يعني أن يعسببك ﴿ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرُّحْمَانِ ﴾ في الآخرة

<sup>(</sup>١) فيها : ساقطة من \ ، ومن حميدة ، وهي في ل .

<sup>(</sup>٢) فى ل : خلود لاموت نيا ، † ، ح : فلا موت نيا .

<sup>(</sup>٣) في ا : تنميم ، ل : تسير .

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٥٧ .

<sup>(</sup> ه ) ف أ: لا تطبع ؛ ل: لا تطع •

﴿ فَتَكُونَ الشَّيْطَانِ وَلَيًّا ﴾ - ٥٠ - يعني قريبا في [ ٢٣٤ ] الآخرة فرد عليه أبوه فو ﴿ قَالَ أَرَاءَبُّ أَنَّ عَنْ ءَالهَدِي يَدَّا بُرَّ هِمُ لَئِن لَمْ تَذْتُه لَأَ رُجُمَّنك ﴾ يعني ائن لم تسكت لأشتمنك ﴿ وَ ٱلْحِجُرْنِي مَليًّا ﴾ \_ ٤٦ \_ يعني أبام حياتك و بقال طويلا واعتراني وأطل هجراني وكل شيء في القسرآن لأر حمنك يعني به القتل غير 

حدثنا عبيد الله قال : حدثتي أبي عن أبي صالح ، عن مقاتل من ان عباس : واعتزاني سالم العــرض لا يصيبك مني معرة ﴿ قَالَ ﴾ إبراهم : ﴿ سَلَــُمْ وَلَيْسِكَ سَأَ سَتَغْفُرُ لَكَ رَبِّي ٓ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَيًّا ﴾ - ٤٧ - يعسني لطيفا رحما ( وَأُعْتَرِ أُكُمُّ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ آلله ) «وأعترل ماتمبدون» من دون الله ومن» الآلهـة فـكان اعتزاله إياهم أنه فارقهم من كونا فهاجر منها إلى الأرض المقدسة ، ثم قال إبراهيم : ﴿ وَأَذْعُو رَبِّي ﴾ في الاستغفار لك ﴿ مَسَىَّ أَلَّا أَكُونَ سَدُمَا -رَبِّي شَقِيبًا ﴾ - ٤٨ - يعني خائب بدمائي لك بالمغفرة ﴿ فَلَمُّ الْعُتْرَلَمْهُمْ وَ ﴾ واعتزل ﴿ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الآلهــة وهي الأصنام وذهب مهاجرًا منها ﴿ وَهَبْنَا لَهُ ۗ ﴾ بعد الهجرة إلى الأرض المقدســة ﴿ إِشْحَاتَ وَ يَعْقُبُوبَ وَكُلًّا جَعْلْنَا نَّبِيبًا ﴾ - ٤٩ - يعني إبراهم ، و إسحاق، يعقوب ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُـمُ مِن رَحْمَتِمَا ﴾ يعسني من نعمتنا ﴿ وَجَعَلْمَنا لَهُمْ لَسَانَ صَدَّقَ عَلَيًّا ﴾ \_ . . \_ يعني ثناء حسنا رفيقا يثني عليهم جميع أهل الأديان بعدهم ﴿ وَ ٱذْكُو ﴾ لأهل مكة ﴿ فِي ٱلْكِسَنَابِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ كَانَ تُحْلِّصًا ﴾ يعني مسلما موحدا ﴿ وَكَانَ رَسُولًا

<sup>(</sup>١) في ا ، ل : واعرَّل نوما تعدون .

<sup>(</sup>٢) < س > : زيادة اقتضاها المقام ليست في إ و ل .

<sup>(</sup>r) it : lok .

نَّهِيًّا ﴾ \_ ٥١ \_ ﴿ وَنَلْمَدُ سُلَّهُ ﴾ يعني دعوناه ليسلة الجمعة ﴿ من جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ يعني من ناحية الجبل ﴿ وَقَرَّ بَنْمُهُ نَجِيًّا ﴾ - ٢٥ - يعني كلمناه من قرب وكان بينهما حجاب خفي ممع صرير القلم و يقال صريف القلم ﴿ وَوَ هَبُّمْنَا لَهُ مِن رَّحْمَمْنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ - ٥٣ - فوهب الله - عن وجل - له أخاه هارون وذلك حين سأل موسى \_ عليه السلام \_ ربه \_ عن وجل \_ فقال \_ « واجمل لى و زيرا من أهلي هارون أخي » وحين قال « فأرسل إلى هارون » ﴿ وَ ٱذْكُرُ فِي ٱلْكَتَابِ ﴾ يعني واذكر لأهل مكة في القرآن أمر ﴿ إِنَّهُمْ عَبِلَ ﴾ بن إبراهم لصلبه ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱ لَوْعَد ﴾ وذلك أن إسماعيل 🗕 عليه السلام 🗕 ومد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه . فأقام ثلاثة أيام لليعاد حتى رجم الرجل إليه ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيبًا ﴾ \_ ٤٥ \_ ﴿ وَكَانَ يَأْمُنُ أَهْلَهُ ﴾ كقوله \_ سبحانه \_ ف طه : « وأمر أهلك » يعمني قومك ﴿ بِمَا لَصَّالُوا مَ ﴾ وفي قراءة ابن مسمود « وكان يأمر قومه بالصلاة » ﴿ وَ ٱلَّذِ تَحُواٰةَ وَكَانَ عَنَدَ رَبُّهِ مَرْضَيًّا ﴾ ـ ٥٥ ـ ﴿ وَاذْكُو ﴾ لأهل مكة ﴿ فِي ٱلْكُنَّابِ ﴾ يعني القـرآن ﴿ إِذْ رِيسَ ﴾ وهو جد أبي نوح واسمه أخنوخ – عايه السلام – [ ٢٣٤ ب ] ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ﴾ يعني مؤمنا بتوحيد الله ـــ عز وجل ـــ ﴿ تُنبِيُّنا ﴾ ـ ٥٦ ــ ﴿ وَرَفَهُ مَنَانًا ۗ مَكَانَاً عَلِيًّا ﴾ ـ ٧٥ ــ يعني في السهاء الرابعــة ، وفيها ءات وذلك حين دعا للــلك الذي يسوق الشمس ( أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم ) بالنبوة ( مَنَ ٱلنَّبِيِّينَ )

<sup>(</sup>١) ف ا : أن حين ، ل : حين .

<sup>(</sup>۲) سورة طه : ۲۹ -- ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ١٣ .

<sup>· 177 : 45,- (1)</sup> 

 <sup>(</sup>ه) من ل ، وفي إ : وذلك حين دما ربه الملك الذي يسوقه الشمس .

يمني هؤلاء الذين مموا في هؤلاء الآيات ﴿ مِن ذُرَّيَّة ءَا دَمَ ﴾ ثمُ إدريس ﴿ وَمُمِّنْ حَمَّلْنَا مَمَ نُوجٍ ﴾ في السفينة يقول ومن ذرية من حملنًا مع نوح في السفينة وهو ا براهم ﴿ وَمِن ذُرَّبُهُ إِنَّ هُمَ ﴾ و اسماعيل، و إسماق، و يعقوب ﴿ وَ ﴾ من درية إَمْرَآ ءِبِلَ ﴾ وهو يعقوب ، وموسى ، وهارون ، ﴿ وَمَن هَدَيْنَ ﴾ الإسلام ﴿ وَأَجْتُمِينَا } واستخلصنا للرسالة والنبوة ﴿ إِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِم وَايَلْتُ ٱلرَّحْلَنِ ﴾ يمسني إذا قرىء عليهم كلام الرخن يعني القرآن ﴿ خُرُّ وا سُبِّدًا ﴾ على وجوههم ﴿ وَبُكِيًّا ﴾ - ٥٨ - يعني يبكون نزلت في مؤمني أهل النوراة عبد الله من سلام وأصحابه نظيرها في منى إسرائيل « يخرون للأذقان سجدًا ` » ، و يخرون للأذ قان يبكونُ ﴾ ﴿ نَفَسَلَفَ من بَعْدهمْ خَلَفٌ ﴾ يعني من بعــد النبيين خلف السوء يعني البهــود، فهذا مثل ضربه الله \_ عن وجل \_ لأمة عهد \_ صل الله علمه وسلم لـ يقول : ولا تكونوا خلف السوء مثل المهود، ثم نعتهم فقال ــ سبحانه ( أَضَاعُوا ٱلصَّلُوا مَ ) يعنى أخروها عن مواقيتها ﴿ وَٱنْبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ يتبعون الشهوات ، يعني الزنا ﴿ فَسُوفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ \_ ٩ \_ في الآخرة وهو واد في جهنم ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ من الشرك ﴿ وَءَا مَنَ ﴾ بحمــد ـــ صلى الله عليه وسلم — يعنى وصدق بتوحيد الله — عز وجل — ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُ وَلَـ اللَّهُ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴾ يعني ولا ينقضون ﴿ شَيْمًا ﴾ . ٧٠ ـ من أعمالهم

<sup>(</sup>۱) ف ل : «زلاء، ¡ : جؤلاء،

<sup>(</sup>٢) الله النام ، الله عن الله عن الله عن الله

<sup>(</sup>٣). سورة الإسراء : ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النماء : ٢٧ .

الحسنة حتى مجازوا بها فيجزيهم ربهم ﴿ جَنَّاتِ مَدْنِ ٱلَّتِي وَمَدَ ٱلرُّمَـٰنُ عَادَهُ ﴾ المؤمنين على السنة الرسل في الدنيا ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ ولم يروه ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا نِيًّا ﴾ ـ ٦١ ـ يعني جائيا لاخلف له ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فَجَمَا ﴾ يعني في الجنة ﴿ لَفُوًّا ﴾ يمني الحلف إذا شربوا الخمــريعني لا يحلفون كما محلف أدل الدنيا إذا شربوا . نظيرِها في الواقعة ، وفي الصافات ، ثم قال : ﴿ إِلَّا سَلَمْنًا ﴾ يعني سلام الملائكة عليهم فيها ﴿ وَلَهُمْ وَزُوْهُمْ فَيِمَا بُكُرَّةً وَعَشِّنًا ﴾ - ٢٣ - يعني بالرزق الغاكهة على مقدار طرق النهـــار ق الدنيا ، ثم أخبر عنهم فقال سبحانه : ﴿ يَلْكُ ٱ لِّجُمَّةُ ٱ لَّتِّي أُو رِثُ مِنْ عَبَادَنَا مَن كَانَ تَقيًّا ﴾ - ٦٣ - يمنى مخلصا لله \_ من وجل \_ ﴿ وَمَا نَشَيْزُكُ إِلَّا بِأَمْرٍ رَ بِّكَ ﴾ وذلك أن جبريل \_ عليه السلام \_ احتمس على النبي \_ صلى اقد عليه وسلم \_ أربعين يوما ، ويقال ثلاثة أيام فقال مشركو قال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليـك . قال : وأنا إليك كنت أشد شوقًا . ونزل في قولهم « والضحى، والليل إذا سجى» ، « ألم نشرح لك ... » جميعاً . وقال جبريل \_ عليه السلام — : « وما نتنزل » من السهاء ﴿ إِلَّا بِأَمْرُ وَبِسَكَ مِنَ ﴾ ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينًا ﴾ من أمر الآخرة ﴿ وَمَا خَلْقَنَا ﴾ من أمر الدنيا ﴿ وَمَا بَئِنَ ذَالِكَ ﴾ يعني مَا بين الدنيـــا والآخرة ، يعني ما بين النفختين ﴿ وَمَا كَانَ رَّبُّكَ نَسِيًّا ﴾ \_ ٦٤ \_ العول كفار مكة نسيه ربه وقلاه ، يفسول : لم ينسك ربك يا عجد ﴿ رُّبُّ ٱلسَّمَدُو ۚ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يسى

 <sup>(</sup>١) سورة الواقعة : ٢٥ رتما. ها ﴿ لا يسمعون فَيَّا لَغُوا وَلا تَأْتُمِا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في أ ، ل ، والأنسب : عن -

<sup>(</sup>٣) في ا : مشرك ، مشركوا ، وأمام الواد الفّ ·

 <sup>(1)</sup> أى نزلت سورة الضحى ، وألم نشرح لك ، جميعهما ، لمبرد على المشركين .

والأرضين ( وَمَا بَيْنَهُمَا ) من الخساق ( فَاعْبُدُهُ ) يعنى فوحد. ( وَ اَصْطَبُرِ لِمِهَدَدَهِ ) يقول واصبر على توحيد الله حد من وجل – ولا تعجل حتى بائيك أحمى، ثم قال الذي – صل الله عله وسلم – : ( مَلْ تَشَكَّمُ لُهُ سَمِينًا ) – 70 – يقول – جل جلاله – هل تعلم من الآلحة من نُثَى اسمه الله – عن وجل – ، لأن الله – تعالى ذكره – يمنعهم من ذلك ، و ( وَيقُولُ الْإِنسَنُ ) وهدو أبى بن خلف الجميع ( أَ وَذَا عَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًا ) – 77 – من الأرض بعد الموتان ، يقول ذلك تكذيبا باليث .

<sup>(</sup>١) فى إ : شيئا ، ل : فى ، ٢ تعلم من أخوات ثان تنصب مفعولين أصابهما الميتسدة والخبر ، إذا كانت بعنى احلم فإن كانت بعنى تعلم الحداب وتحوه تعددت لواحد (منهسج الساقك إلى الفهة ابن بالك ) : ١٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) أفسير الآية ٦٦ : سائط من إ ، وهو من ل .

<sup>(</sup>٣) في أن : بالبعث ، إ : بالبعث أنه لا يبعث .

<sup>(</sup>١) ﴿ مَنْ قَبِلَ ﴾ : ما لها ﴿ إِنْ لَوْ ا

هُمُ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴾\_ ٧ \_ يمنى من هو أولى بها يمنى الفادة فى الكفر ﴿ وَإِنْ مِنْدَكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ يمنى وما منسكم أحد إلا داخلها يمنى جهنم السبر والفاحر.

حدثنا عبيد الله قال : حدثى أبى ، قال : حدثنا الهذيل عن مقـــاتل ، عن ملقمة بن مرتد ، هن نافع بن الأزوق : أنه سأل ابن عباس عن الورود فقال : يا نافع ، أما أنا وأنت فندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا .

حدثنا عبيد الله قال : حدثنى أبي ، قال : حدثث الهذيل عن مقاتل، عن (٢) الضحاك، عن ابن عباس قال: للورود . في القرآن أر بعة مواضع يعني به الدخول .

« و إن منكم إلا واردها » يعنى داخلها .

« فأوردهم النـــار » يعنى فأدخلهم .

و حصب جهنم أنتم لهـا واردون » يعنى داخلون .

« لو كان هؤلاء آلهة ما و ردوها ۽ يعني ما دخلوها .

<sup>(</sup>د) في حاشية إ: رهذا كما إذار إليه بعضم تفال: إن خاش الأنه – تمال - ذكراورود رام يذكر المدور رهذا راز الم يذكر في الآية هذه نهو مأخوذ را آبات أخر، وأحاديث كثيرة، بعدم علوه المدحد رفر كانوا من أصحاب الكائر.

و إنمياً قال هذا من قاله خو فا من سوه العاقبة ، ظهر المكاتب .

<sup>(</sup>۲) أن ا: الورود ، ل : الورود ،

<sup>(</sup>٣) ف ا : اربع ، ل : اربعة .

<sup>(</sup>۱) -دره ص : ۲۱ ·

<sup>(</sup>ە) سورة ھوھ: ۹۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنهاء : ٨٨ -

٩٩: الأنيا.: ٩٩.

حدثنا عبيد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني المذيل عن مقاتل ، قال : [ ٢٣٤ ب ] بجمل اقه النبار على المؤمنين يومئه ذيردا ومبلاما ، كما جعلها على إبراهم \_ عليــه السلام \_ ، فذلك قوله \_ عز وجل \_ ﴿ كَانَ مَلَى ۗ رَبُّكَ حَسَّماً مَّقْضِيًّا ﴾ ـ ٧١ ـ قال قضاء واجبا قد قضاه في اللوح المحفوظ ، أنه كائن لابد غير الأنبياء — عليهم السلام — فتكون على المؤمنين بردا وسلاما ﴿ ثُمُّ نُعَمِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا ﴾ الشرك منها يعني أهل التوحيد فتخرجهم منها ﴿ وُنَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ بعني المشركين ( فيهمَــا ) يعني في جهنم ﴿ جِشِّيا ﴾ - ٧٧ ـ على الركب ﴿ وَ إِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَا يَلْتَنَا ﴾ يعني الفرآن ﴿ بَيِّنَاتٍ ﴾ يعني واضحات ﴿ فَمَا لَ ٱلَّذِينَ كَفَّرُوا ﴾ وهم النضر بن الحارث بن علقمة وغيره ﴿ لَّلَّذَينَ ءَامَنُوٓا أَيُّ ٱلْفُرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا ﴾ وذلك أنهم لبسوا أحسن الثياب، ودهنوا الرءوس ، ثم قالوا للؤمنين أى الفريقين نحن أو أنتم خيريعني أفضـل مقاما للساكن من مساكن مكة ومثله في حم الدخان ﴿ ومقام كرُمُ ﴾ يمني ومساكن طيبة ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِّيًّا ﴾ ـ ٧٣ ــ يعـنى مجالسا ، كـقوله سبحانه : « وتأتونُ في ناديكم المنــكر » يعني في مجالسكم يقــول الله — عن وجل – يخوفهم : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا ﴾ بالعذاب في الدنيــا ( فَبْلَهُم ) قبل أهل مكة ( مِن قَرْن ) يعني أمة كقوله – عن وجل – : « أهلكنا القرون » يعني الأمم الخالية ﴿ هُمْ أُحْسَنُ أَ تُدَمَّا ﴾ يعسني ألين مناعا

<sup>(</sup>١) في أ ، ل : للساكين وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان : ٢٦ ، وتمامها : ﴿ وَزُرُوعُ وَمَقَامُ كُرْمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف أ : تأنون .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : ٢٩ .

 <sup>(</sup>٠) سورة يونس الآية ١٣ وتمامها ﴿ ولقد أهلكنا القسرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رملهم
 بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك تجزى القوم المجرمين › .

﴿ وَرَمْيًا ﴾ - ٧٤ ـ وأحسن منظرا من أهل مكة فأهلك الله ـ عن وجل ــ أموا لهم وصورهم ( قُـلُ ) لهم ( مَن كَانَ فِي ٱلضَّاسَلَةِ ) يعمني من هو في الشرك ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ۖ ٱلرُّحَدَانُ مَدًّا ﴾ في الخير لقولهم للؤمنين « أي الفريقين حدر مقاما » ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ ﴾ في الدنيا بعني القتل ببدر ﴿ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ يعني القيامة ﴿ فَسَيْمُلُمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا ﴾ يعني شر منزلا ﴿ وَأَضْمَفُ جُنــدًا ﴾ \_ ٧٥ \_ يعنى وأقل فئــة هم أم المؤمنون ﴿ وَيَزِيدُ اَللَّهُ ٱلَّذِينَ آهْـتَـدُوا هُـدَّى ﴾ من الضلالة يعنى يزيدهم إيمــانا ﴿ وَٱلْبَلْـفَيَلْتُ الصُّاحَاتُ ﴾ وهي أربع كلمات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، من قالمًا فهو ﴿ خَيْرٌ ﴾ يعني أفضل ﴿ عندَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَ ﴾ الآخرة ﴿ خَيْرٌ مُرَدًا ﴾ ـ ٧٦ \_ يعـني أفضل مرجعًا من ثواب الكافر النار ومرجعهم إليها . ﴿ أَ فَرَءَيْتَ ٱلَّذَى كَفَـرَ بِثَايِلَتِنَا ﴾ آيات الفرآن نزات في العاص بن وائل بن هشام بن مسعد بن سعيد بن عمرو بن هصيص بن كعب ابن اؤى السهمي وذلك أن خباب بن الأرت صاغ له شيئاً من الحلي . فلما طلب منه الأجر قال لخباب \_ وهو مسلم حين طلب أجر الصياغة \_ : ألستم تزعمون أن في الحنــة الحرير والذهب والفضة وولدان [ ٢٣٦ ] مخلدون . قال خباب ابن الأرت : نعم ، قال العاص : فيعاد ما بيننا الحنة ، ﴿ وَقَالَ لَأُو تَيَّنَّ ﴾ في الجنمة يعني في الآخرة ﴿ مَا لاَّ وَوَلَدًا ﴾ ـ ٧٧ ـ أفضل ممــا أوتيت في الدنيا ،

<sup>(1)</sup> في 1 ، ل : الكافر · والأنسب الكافرين ·

<sup>(</sup>۲) في ا : شيء، ل : شيئا .

<sup>(</sup>٣) ن ا : الولدان ، ل : روادان . '

<sup>(</sup>١) ندا، ل : تم د نال ۽ ٠

 أقضيك في الآخرة يقول ذلك مستمزرًا الأنه لا رؤمن عما في القرآن من النواب والعفاب يقول الله - تعالى - : ﴿ أَطَّلَّمَ ﴾ على ﴿ ٱ لُّفَوْبَ ﴾ يعني العاص حين يقول إنه يعطى في الآخرة ما يعطى المؤمنون ﴿ أَمَ ٱتَّخَذَ عندَ ٱلرُّحَمْنِ عَهدًا ﴾ - ٧٨ -يقول أم اعتقد عند الرحمن التوحيد ﴿ كُلُّا ﴾ لا يعطى العاص ما يعطي المؤمنون ، ثم استأنف فقال سبحانه : ﴿ سَنَكُنُّ مَا يَقُولُ ﴾ يعني من الحفظة من الملائكة تكتب ما يقول العماص أنه يعطي ما يعطي المؤمنون في الحنة ، ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مَنَّ ٱلْمَذَابِ مَدًّا ﴾ - ٧٩ ـ يعني الذي لا انقطاع له ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ أنه يعطى في الحنسة ما يعطى المؤمنون فنرئه عنسه ويعطاه غيره ، ثم قال ـــ سبحانه ـــ : ﴿ وَيَا تُعِينًا فَرْدًا ﴾ ـ ٨٠ ــ العاص في الآخرة ليس معه شيء من دنياه . ثم ذكر كفار مكة العاص ، والنضر ، وأبا جهل ، وغيرهم فقال سبحانه : ﴿ وَ ٱلْحَمْدُوا من دُونِ ٱللَّهَ ءَا لَهَةً ﴾ يعني اللات ، والعزى، ومناة ، وهبل، ﴿ لِّيكُونُوا لَهُمْ عِنَّا ﴾ - ٨١ - يعسني منعا يمنعونهم من الله – عن وجل – نظميرها في يس « واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون » يعني يمنعون ، يقول الله 🗕 عن وجل - : ﴿ كَالُّا ﴾ لا تمنعهم الآلهة من الله، ثم استأنف ففال : ﴿ سَيَكُفُرُونَ بِمُبَادَتِهِمْ ﴾ يقول ستبرأ الآلهة في الآخرة من كل من كان يعبدها في الدنيب ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صَدًّا ﴾ - ٨٢ - يقول تكون آلهتهم يومشذ لهم أعداه ، كفوله سبحانه : « لتكونوا شهـداء على النـاس » يعنى للنـاس ، وكفوله

<sup>(</sup>١) ف أ : بالآية ، ل : لأنه .

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ يَعْمَا ﴾ ، بالألف .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : ٧٤ .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة : ١١٢ .

سبحانه : « وماذبح على النصُب » يعنى للنصب ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ أَرْسُلْمَا ٱلشَّيْلِطُينَ مَلَىٰ ۗ ٱلْكَدْفيرينَ ﴾ يعني المستهزئين من قريش حين قال سبحانه لإبليس وهــو الشيطان « واستفرز من استطعت منهـم بصوتك ... » يعـــى بدعائك إلى آخر الآية، ثم قال سبحانه : ﴿ يَوْزُهُمْ أَزًّا ﴾ - ٨٣ - يعني تزعجهم إزعاجا وتفريهم إضراء تزين لهم الذي هم عليــه من الشرك ويقول إن الأمر الذي أنتم عليه لأمر حق ( فَالَا تَعْجَلُ عَلَيْهُمْ ) يقول للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فلا تستعجل لهم بالعذاب ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ مُّكُم ﴾ آجالهم ﴿ عَدًّا ﴾ - ٨٤ ـ يسنى الأنفاس ثم ننزل بهم العذاب ﴿ يَوْمَ تَحْشُرُ ٱلْمُنْتَقِينَ ﴾ الشرك بعني الموحدين ﴿ إِلَى ٱلرَّحْمَـانِ وَفُــدًا ﴾ ـ ٨٥ ـ على النجائب على رحلاتها منك رالحضر ﴿ وَنُسُوقُ ٱلْحُرْ مِينَ إِنَّىٰ جَهَامُ وِرْدًا ﴾ ـ ٨٦ ـ يرونهــا في الدخول [ ٢٣٦ ب ] وهــم عطاش ﴿ لَا يَمُلِكُونَ ٱلشَّفَاهَةَ ﴾ يقول لاتقدر الملائكة على الشفاعة لأحد، ثم استثنى فقال: ﴿ إِلَّا مَن ٱ تُخَدُّ عند ٱلرُّمْدَانِ عَهُدًا ﴾ -٨٧- يعني إلا من اعتقد التوحيد عند الرحمن -جل جلاله ـــ وهي شهادة ألا إله إلا الله وحده لاشريك له ﴿وَقَالُوا ٱتَّخَذَا ٱلرَّحْمَـٰلُ وَلَدًا ﴾ \_ ٨٨ \_ من الملائكة حين قالوا إنهن بنات اقد - تعالى - منهم النضر ابن الحارث، يقول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ لَّقَدْ جَفَّتُمْ شَيْمًا إِدًّا ﴾ - ٨٩ -يقول قلم قولا عظم نظيرها في بني إسرائيل : « إنكم لتقولون قولا عظمًا » حين

<sup>(</sup>١) صورة المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ني أ : رحالتها ، ل : رحلاتها .

<sup>(</sup>٤) في إ : المياثرالخضر، ل : منايرالحضر.

<sup>(</sup>ه) في أ ، ل : اللبكة .

١٠ صورة الإمراء : ٠٤٠

قالوا الملائكة بنات الرحن – عن وجل – ﴿ تَكَادُاً لَسُمَـٰذُوْ تُتَ يَتَغَطُونَ ﴾ يعنى ممنا قالوا إن الملائكة بنسات الرحن ﴿ وَتَنشَتُّ الْأَرْضُ ﴾ من أطرفهما ﴿ وَتَغَرُّ ٱلْحُبَّالُ هَدًّا ﴾ - ٩٠ - يعني وقما وإنما ذكر السموات ، والأرض ، والجبال لعظمهن وشدتهن ، مما قالوا من البهتان ﴿ أَن دَعَوْ اللُّرْحَمَانِ وَلَدًّا ﴾ - 11 - أن قالوا للرحمن ولدا ﴿ وَمَا يَنْسَغِي لِلرُّحُمْ بِن أَن يَتَّخِــذُ وَلَدًّا ﴾ - 97 -( إن كُلُّ مَن في السَّمَلُوات وَ الأَّرْضِ ) من المسلائكة وغيرهم وعزير، وعيسى ، ومريم ، وغيرهم فهـ ؤلاء في الأرض ﴿ إِلَّا ٓ ءَا نِي ٱلرُّحُمُ لن عَبْدًا ﴾ ـ ٩٣ يقول إلا وهو مقر له بالعبودية ﴿ لُّقَدْ أَحْصَالُهُمْ ﴾ يقول أحصى أسماءهم في اللـوح المحفوظ ﴿ وَمَدُّهُمْ مَدًّا ﴾ \_ عه \_ يقـول - سبحانه - علم عددهم ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَا تِيهِ ﴾ يقدول وكل من فيهما جائيه في الآخرة ﴿ يَوْمَ ٱلْفَيَسْمَة فَرَدًا ﴾ -٩٥- يعني وحده ليس معه من دنياه شيء ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ سَيَجْمَلُ مُّرَّمُ ٱلرَّحْمَانُ وَدًّا ﴾ - ٩٦ - يقول يجعل عبهم في قاوب المؤمنين فيحبونهم ﴿ فَإِنَّمَا يَشْرُنَّكُ بِإِسَانِكَ ﴾ يقول فإنما بيناه على لسانك يا مجد به في القرآن ( لِنُبَشْرَ به ) يعني بما في القرآن ( ٱ لُمُتََّقِينَ ) الشرك يعني الموحدين ﴿ وَتُسَذِّرُ بِهِ ﴾ يعني بما في الفرآن من الوعيد ﴿ قَوْمًا لَّذًا ﴾ \_ ٧٧ \_ بعني جدلاء خصاء بالبطل نظمرها في البقرة « وهو ألد الخصام » يعني جدلا خصما بالباطل: الأخنس بن شريق ثم خوف كفار مكة فقــال ــ ســبحانه ــ :

<sup>(</sup>١) في ) ، ل : وتعا . والأنسب : وقوءا .

<sup>(</sup>٢) ف أ ، ل : نيا .

 <sup>(</sup>٦) مورة البقرة : ٢٥ ٢ وتمامها : ﴿ وَمِنْ النَّاسُ مَنْ يَسِعِبُكُ قُولًا فَيْ الْمَيَّاءُ الدُّمَّا وَشِهَدُ اللَّهُ هَلَ
 ثله وهم ألد القصام » .

( وَتَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم ) يعنى بالعذاب في الدنيا ( مِن قَرْنٍ ) يعنى قبل كفار مُكَا من أمة ( هَـلْ تَجُسُ ) يعنى النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول هل ترى ( مِنْهُم مِن أَحَدِ أَنْ تَسَمَّعُ لَمُسُمْ رِكُوّاً ) – ٨٨ – يعنى صوتا بجذر بمثل عذاب الأم الخالية لئلا يكذبوا عدا – صلى الله عليه وسلم .

آخر الحزء الأول من تفسير مقاتل بن سليان .
(١)
السيه في أول الحيزء الشاني أول سورة طه .

أما نسسخة } ( أحمدالثالث } فجرّان . جزء أول من أول الفرآن إلى آخر مورة مريم . والتمانى من سورة مله إلى الفرآن .

رقد جا، في آخر الجزء الأول من نسخة † ﴿ أَحَدَ النَّالَثُ ﴾ في الحاشية ما يأتي :

والحمد الله رب العالمين ، تفلت هذا الجزء من ضعة الهدومة بالقاهرة المحرورية وابس فيها بل ولا في فيرها القرآن بمديزا بالأخر ، وإن وجد فناهر فرايت تجزء من النفسير للسهال مراجبت ، وما كان فيه التقدير بارد إبن المعلونات ، كا فى قوله تعالى في سووة مرج — وقد مر قريا — « خبر عند وبك توابا ر > الآخرة « خبر مردا » فإن كان صوابا فن نفسل الله ، وإن كان غير ذلك فليصلح بالأسود ، وفيه إيضا مواضع القرآن فيا مترك فر بما غن غان أنه سقط من الكتب ، وقسد كتبت بعض ذلك على الماس فليام ، والحد قد رصده .

وكتبه العبد الفقير عمد أحمد عمر السفيلارين الشافعي مذهباً . الأشعرى معتقدًا بالفاهرة المحروسة غفر الله له ، وفوالديه ولجميع المسلمين آمين .

وكانب الفواغ من تعلقته يوم الإشين المبدارك خامس عشر ذى الحجسة الحرام سنة ست وثما نما لة وحمديا الله وقدم الوكيل .

أفول ، ومن مسلمًا التعليق نعوف أن كاتب نسخة أحمد الثالث محمد أحمد عمر . قد منز الفرآن... \*\*\* بالخط الأحم .

<sup>(</sup>١) نسخة ل ( كو بريل ) نسخة متصلة ليس فيها جزء أول وثان .

— رسرف كذاك أن النسخة الأميلة — رهى نسخة الهمودية — كانت خلوا من هداء النهيز ،

رق مواضع متعددة نجمه القرآن قد أدمج في الفضير وسبك به من غير تمسيز القرآن فكان الكاتب
أنه مل ذاك في الحادية حيا ويترك النبيه أحيانا ، وقد وضعت كل هذا أثناء التحقيق والحمد تق .

كا سرون أن القرآن كان يخاط بنصيره في النسخة الأصلية — التي نقل طب الماسخ ، فعمد الناسخ إلى إظهار القرآن وتجزء عن المقدر بن المطوفات ، مثل ﴿ خير صدر بك توابا ر » الآخرة 

« خير مردا » فقد كانت كانة الآمرة تخاط بالقرآن ، فيزها .

تم الحـــزء الشــانى

من تفسير مقاتل بن سليان ويليــه إلجزء الثــالث وأوله تفسير مورة طــه





فهمارس الجمسزء الأقل



أولا الشــواهد ١ ــ الآيات القرآنيـــة

| 7   | الآيــة                                                   | رقم<br>الآية | رقم<br>الصفحة |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|     | ٢ – سـورة البقــرة                                        |              |               |
| ,   | «المّ»                                                    | ١            | ٧A            |
| ۲   | « واستعينوا بالصبر والصلاة و إما لكبيرة                   | 50           | 160           |
|     | إلا على الخاشمين بم                                       |              |               |
| ٣   | « و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله               | ٥٥           | 172           |
|     | جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون »                       |              |               |
| ٤   | « فأخذتكم الصاعقة »                                       | 00           | 1-0           |
| •   | « رب اجعل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | 177          | 127           |
| ĺ   | من الثمرات ۵                                              |              |               |
| ٦   | « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العايم ،                   | ١٢٧          | 177           |
| ٧   | <ul> <li>د ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا ع</li> </ul> | ۱۲۸          | 177           |
| - 1 | « ربسًا وابعث فيهم رسولا منهم يساو عليهم                  | 174          | 177           |
|     | آياتك ٣                                                   |              |               |
| 1   | « فولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا »                       | 177          | ۲۸۸           |
| ١٠  | « فولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا »                       | 177          | ٤٨٨           |
| 11  | « جعلناكم أمة وسطا »                                      | 127          | ٠٠٠           |
| 17  | « الصفا والمروة من شعائر الله »                           | ۱۰۸          | ٤٤٨           |
| ١٣  | « أو إن الذين اختافــوا في الكتــاب انمي                  | 177          | 187           |
|     | شقاق بعبد ،                                               |              |               |

| رقم<br>العبفامة<br> | رقم<br>الآية | الآبية                                                                                             | 1   |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 144                 | 177          | « ليس السبر أن تولوا وجوهكم قبسل المشرق<br>والمغرب »                                               | ١٤  |
| 111                 | ١٨٠          | « إن ترك خير ا »                                                                                   | 10  |
| 445                 | 14.          | « إن ترك خيرا »                                                                                    | 17  |
| 7.4                 | ۱۸۰          | « و بينات من الهدى والفرقان »                                                                      | 17  |
| 775                 | ۱۸۰          | « و بينات من الهدى والفرقان »                                                                      | ۱۸  |
| ۱۷۳                 | ۱۸۷          | « أحل لكم لبلة الصيام الرفث إلى نساءكم »                                                           | 19  |
| 474                 | 147          | « فإن أحصرتم »                                                                                     | ۲.  |
| 109                 | 717          | د كتب عليكم الفتال »                                                                               | 71  |
| 14.                 | 717          | د كتب عليكم القتال ،                                                                               | 77  |
| ٤٠٤                 | . 717        | د كتب مليكم الفتال »                                                                               | 74  |
| ١٨٣                 | 719          | « قــل العفو كذلك يبــين الله لكم الآيات                                                           | 7 8 |
|                     |              | لمايخ تتفكرون ۽ .                                                                                  |     |
| 404                 | 44.          | « و إن تخالطوهم فإخوانكم »                                                                         | 70  |
| 44.                 | 77.          | « و إن تحالطوهم فإخوانكم »                                                                         | 47  |
| 440                 | 771          | د فأمسكوهن بمعـــروف أو سرحوهن                                                                     | 77  |
| 772                 | 710          | بمعروف »<br>« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه<br>له أضمافا كثيرة والله يقبض و ببسط و إليــه | 44  |
| ۰۷۲                 | YeA          | ترجعون ۽ .<br>« فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات<br>بها من المفرب »                              | 79  |

| رقم<br>الصفحة | رفم<br>الآية | الآيــة                                         | 1    |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------|------|
| 717           | 77.          | « أرنى كيف تحيي الموتى »                        | ۳.   |
| 47.           | 777          | « وله ذرية ضعفاء »                              | 71   |
| 141           | . ۲۷۲        | « الذين أحصروا في سبيل الله »                   | ۲۲   |
| <b></b>       | 77.7         | د سفيها أوضعيفا »                               | 77   |
| ξογ           | 7.0          | « سمعنا وأطعنا »                                | ٣٤   |
|               |              | * * *                                           |      |
|               |              | <ul> <li>۳ – سـورة آل عمران</li> </ul>          |      |
| ۸٦            | ١,           | «الَّد»                                         | ۳0   |
| ۸٦            | 1 - 1        | و المم ، الله لا إله إلا هــو الحي القيوم ، نزل | 14.1 |
|               |              | عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه            |      |
|               |              | وأنزل النوراة والإنجيل، هدى للناس وأنزل         |      |
|               |              | الفــرقان إن الذين كفرو ا بآيات الله لهــم      |      |
|               | -            | عذاب شديد واقه عزيز ذو انتقام »                 |      |
| ۸۷ - ۸٦       | <b>∧~</b> ∨  | « هو الذي أنزل عليمك الكتاب منمه آيات           | ۳۷   |
|               |              | محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات               |      |
|               |              | فأما الذين في فلوجهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه   |      |
|               |              | ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يسلم تأوبله    |      |
|               |              | إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل   |      |
|               |              | من عند ربن وما يذكر إلا أولو الألباب،           |      |
|               |              | ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لن         |      |
|               |              | من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب α ·                 |      |

|               |              |                                                                                                                         | -  |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآبية                                                                                                                  | 1  |
| 777           | ٤٤           | « وما كنت لديهم إذ مختصمون »                                                                                            | 44 |
| 711           | ٦٧.          | « ماكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا »                                                                                    | 44 |
| 1.4           | ٧١           | <ul> <li>و يا أهـل الكتاب لم تليسون الحـق بالباطل</li> <li>وتكتمون الحق وأثم تعلمون »</li> </ul>                        | ٤٠ |
| 170           | vv           | <ul> <li>إن الذين يشترون بعهـــد الله وأيمــانهم ثمنا<br/>قليلا »</li> </ul>                                            | ٤١ |
| 177           | VV           | « أولئك لاخلاق لهم في الآخرة »                                                                                          | 27 |
| 207           | Α.           | <ul> <li>ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو</li> <li>في الآخرة من الخاسرين »</li> </ul>                         | 24 |
| <b>*</b> V7   | 114 – 114    | <ul> <li>و الدين المنسوا الاتتحاذوا بطانة من</li> <li>دونكم</li> </ul>                                                  | £ŧ |
| 149           | 119 - 114    | و يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا ،                                                                                         | ٤٥ |
| 710           | 12.          | د إن بمسسكم فرح فقــد مس القــوم فرح<br>مشــله                                                                          | ٤٦ |
| 144           | 127          | <ul> <li>د أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله »</li> </ul>                                                         | ŧ٧ |
| 179           | 127          | « ولما يعلم الله » .                                                                                                    | ٤٨ |
| t·t           | 127          | ه آل وهنوا ،                                                                                                            | ٤٩ |
| 117           | 144          | د وإذا أخذ الله مبثاق الذين أوتوا الكتاب<br>لتبيننه للناس                                                               | ٠. |
| ***           | 190          | <ul> <li>« فاستجاب لهــم رجم أنى لا أضيع عــل</li> <li>عامل منـــكم من ذكر أو أنثى بمضكم من</li> <li>بعض » .</li> </ul> | ۰۱ |
|               |              | * * *                                                                                                                   | I  |

| 1   | الآيية                                                                         | رقم<br>الآية | رقــم<br>المفجة |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|     | ۽ ــ ســورة النســاء                                                           |              |                 |
| 07. | « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » ·                                           | 7            | ***             |
| ۳٥  | ذلك أدنى ألا تعولوا »                                                          | ٣            | 910             |
| 0 8 | « إن الذين يأكلون الينامى ظلما إنما يأكلون<br>فى بطومهم نارا وسيصلون سعيرا » . | 1.           | 1/4             |
| ••  | « إنما يأكلون فى بطونهـــم نارا وسيصلون<br>سعيرا »                             | ١٠           | <b>707</b>      |
| ٥٦  | « إلا ما قد سلف »                                                              | 77           | ۲۲٦             |
| ٥٧  | « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا »                                     | 79           | 1.7             |
| ۸۰  | « قانتات » ٠                                                                   | .7" £        | ۲۰۱ .           |
| ٥٩  | « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فحسراؤه جهم خالدا                                      | 97"          | 47.5            |
|     | فيهــا وغضب الله عليـــه ولعنه وأعد له عذابا<br>عظیما » .                      |              |                 |
| ٦٠  | « وإذا ضربتم في الأرض »                                                        | 1.1          | 770             |
| 11  | « إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون »                                              | ۱۰٤          | 710             |
| 77  | « بما أراك الله » .                                                            | 1.0          | 129             |
| 75  | ﴿ ويستفتونك في النساء قــل الله يفتيكم فيهن                                    | 177          | 777             |
|     | وما يتسلى عليكم في الكتاب في تيمامي النساء                                     |              |                 |
|     | اللاتى لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبــون أن                                       |              |                 |
|     | تنکعوهن »                                                                      |              |                 |
|     | إلى « فإن اقد كان به علما »                                                    |              |                 |

| رقسم<br>العسبةمة | رقم<br>الآية | الآيــة                                                                | inth. |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۰٦٧              | 18.          | ه وقسد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعــتم                              | 78    |
|                  |              | آیا ت اللہ یکفر ہما ویستہزأ ہمـــا فلا تقعدوا                          |       |
|                  |              | معهم حتى نخوضوا في حديث غيره ،                                         |       |
| ۸۹ .             | 127          | « إن المنافقين يخادمون الله وهو خادعهم »                               | 70    |
| 148              | 104          | « أرنا الله جهرة » ·                                                   | 77    |
| 177              | 100          | « فلا يؤمنون إلا فليلا »                                               | ٦٧    |
| 103              | 177          | « يستفتونك » .                                                         | ٦٨    |
|                  |              | • * *<br>• – سـورة المائدة                                             |       |
| 1.9              |              | « فتيمموا صعيدا طيبا »                                                 |       |
| . 1              |              |                                                                        | 79    |
| ١٠٠              | 17           | « ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و بعثنا منهم                         | ٧٠    |
|                  |              | اثنى عشر نقيبا وقال الله إلى معكم لئن أقم                              |       |
|                  |              | الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم<br>وأقرضتم الله قرضا حسنا» |       |
| 178              | ١٣           | « ولا تزال تطلع مما خائنة منهم »                                       | ٧١    |
| 277              | ۱۳           | « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين »                               | ٧٢    |
| 177              | 18           | « فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم                               | ٧٣    |
|                  |              | القيامة 🚙 »                                                            |       |
| 719              | ٣٦           | « إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا                           | ٧٤    |
|                  |              | ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة                               |       |
| 1                |              | ما تقبل منهم ولهم عذاب ألم » .                                         |       |
| 104              | ٤o           | و وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »                                  | ٧٠    |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآب                                                                                   | j  |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤٧٨           | 29           | « وأن أحكم بينهم ولا تتبع أهواءهم »                                                    | ٧٦ |
| 144           | 7.           | « قل هــل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عنــد<br>الله »                                      | vv |
| ***           | 71           | « إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر »                                             | ٧٨ |
| ۸۵۰           | ٧٦           | « قسل أتعبدون من دون الله ما لا بمسلك لكم<br>نفعاً ولا ضرا »                           | ٧٩ |
| 197           | 4            | « لا يؤاخذكم الله باللغمو في أيمانكم ولكن                                              | ۸٠ |
|               |              | يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته<br>إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون               |    |
|               |              | أهليكم أوكسوتهم أوتحرير رقبة فن لم بجد                                                 |    |
|               |              | فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمــانكم إذا<br>حلفتم واحفظوا أيمــانكم كذلك يبين الله لكم |    |
|               |              | آیاته لعلکم تشکرون » .                                                                 |    |
| 160           | ۸٩           | « من أوسط ما تطعمون أدليكم »                                                           | ۸۱ |
| 272           | 41-41        | « يأيها الذين آمنوا إنما الحر والميسر والأنصاب                                         | ٨٢ |
|               |              | والأزلام رجس من عمــل الشيطان فاجتنبوه                                                 |    |
|               |              | له كم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن بوقع                                                |    |
|               |              | بينكم العــداوة والبغضاء فى الخمــر والميسر                                            |    |
|               |              | و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم<br>مشهون ۽ .                                   |    |
| 177           | 97           | « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وانفوا                                              | ۸۳ |
|               |              | الله الذي إليه تحشرون ۽ .                                                              |    |

| رقسم<br>الصفحة | رة_م<br>الآية | الآيــة                                              | 1  |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|----|
| 317            | 1.0           | « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم »                   | ٨٤ |
| 779            | ۱۰۸           | « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة »                       | ۸٥ |
| 171            | 14.           | « فله ملك السموات والأرض وما فيهن وهــو              | ۸٦ |
|                |               | على كل شيء قدير »                                    |    |
|                |               | * * *                                                |    |
|                |               | ٣ – ســورة الأنعــام                                 |    |
| ٥٤٨            | ۲٠            | « والذَّيْنِ آتيناهم الكتاب يعرفونه »                | ۸٧ |
| 0 • 7"         | eV - 07       | « قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون             | ۸۸ |
|                |               | الله قل لا أتبع أهواء كم قد ضالت إذًا وما أنا        |    |
|                |               | من المهتدين، قل إني على بينة من ربي »                |    |
| £\0            | ۸۶            | « و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض            | ۸٩ |
|                |               | عنهم حتى يخوضوا فىحديث غيره و إما ينسينك             |    |
|                |               | الشيطان فلا تقمد بمــد الذكرى مع القــوم             |    |
|                |               | الظالمين » .                                         |    |
| ٧٢٥            | ٧٠            | « وفرر الذين اتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٩. |
|                |               | الحياة الدنيا » .                                    |    |
| 177            | VA            | « إنى برئ مما تشركون »                               | 11 |
| 147            | V1            | « أنى وجهت وجهى للذى فطسر السموات                    | 97 |
|                |               | والأرض حنيفا »                                       |    |
| 1.4            | ۸۲            | « ولم يلبسوا إيمانهم بظلم »                          | 94 |
| 277            | ۸۷ – ۸۳       | « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه »              | 48 |
| 0 £ V          | - 11          | « وما قدروا الله حق قدره »                           | 90 |
| ٥٤٨            | 94            | « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت »               | 17 |
| - 11           | . 11          |                                                      |    |

|                | -              |                                                                                                   |     |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| رقـم<br>الصفحة | رقــم<br>الآية | الآبــة                                                                                           | اسل |
| ۰٤۸            | 112            | ه والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل<br>من ربك بالحق »                                         | 14  |
| 001            | 118            | « والذين آنيناهم الكتاب يملمون أنه منزل<br>من ربك بالحق فلا تكونن من الممدين » .                  | 11  |
| 97             | 177            | ه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس » .                                                             | 11  |
| ٥٧٨            | 178            | « و إذا جاءتهم آية قالوا أن نؤمن حتى نؤتى مثل<br>ما أوتى رسل الله »                               | 1   |
| ٠١٠            | 174            | ه و إن يكن ميتة فهم فيه شركاء » ·                                                                 | 1.1 |
| 092            | 157            | « نبئونی بعلم إن كنتم صادقین » .                                                                  | 1.7 |
| 107            | 120            | قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه                                                      | 1.4 |
|                |                | إلا أن يكون ميتــة أو دما مسفوحا أو لحم                                                           |     |
|                |                | خنزيرفإنه رجس أو فسق أهــل لغيرالله به                                                            |     |
|                |                | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفــور                                                           |     |
|                |                | رحيم » ٠                                                                                          |     |
| 173            | 127            | « وعلى الذين هادوا حرمنــاكل ذى ظفــر ومن                                                         | 1.4 |
|                |                | البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت<br>ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم »              |     |
| ۸Y             | 104-101        | ههورس او الحوایا او ما احداظ بعظم »<br>و قل تمالوا اتل ما حرم ربکم علیکم »                        | 1.0 |
| 777            | 101-101        | « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا                                                      | 1.7 |
| 1 11           | 101 101        | به شیئا و بالوالدين إحسانا »                                                                      | ' ' |
| • ٤٧           | 101-101        | به سید و بنواندین با مساه ۱ ۳<br>« قل تعالوا اتل ما حرم ر بکم علیکم »<br>  إلى : « لعلکم تعقلون » | 1.4 |
|                | , ,            | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                           |     |

| -              |              |                                              |     |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|-----|
| رقم<br>العدفدة | رقم<br>الآية | الآبية                                       | 1   |
| ۳.٦٠           | 107          | « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن»   | ۱۰۸ |
| 007            | 170 - 178    | « قل لهم أغير الله أبغي ربا » .              | 1.4 |
|                |              | * * *                                        |     |
|                |              | ٧ – ســورة الأعراف                           |     |
| λγ             |              | « المص »                                     | 11. |
| ۸٥             | 7-1          | « المص ، كتاب أنزل إليك »                    | 111 |
| 777            | ١٤           | « أنظرنى إلى يوم يبعثون »                    | 117 |
| 1              | 77           | « ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وترحمنا | 115 |
|                |              | لنکونن من الخاسرين » .                       | ۱۱٤ |
| ۰۱۰            | 44           | « والله أمرنا بها »                          | 110 |
| 097            | 7,1          | « والله أمرنا بها »                          | 117 |
| 790            | 7.7          | « واقد أمرنا بها »                           | 117 |
| ۰۲۰            | 173          | « ونودوا أن تلكم الجنة أو رثتموها بماكنتم    | 114 |
|                |              | تعملون » .                                   | l   |
| ۰۲۰            | ££"          | « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار »            | 119 |
| ۰۲۰            | ۰۰           | « ونادى أصحاب النار »                        | 14. |
| 11.            | ٧١           | « قال قد وقع عليكم من ربكم رجس »             | 171 |
| 444            | ٨٥           | « ولا تبعسوا الناس أشياءهم »                 | 177 |
| 110            | 47           | « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم | 177 |
|                |              | بركات من السهاء والأرض ولكن كذبوا            |     |
|                | 1            | فأخذناهم بماكانوا يكشبون ۽ .                 |     |
| 1.0            | 184          | « وخر موسى صعقا »                            | 178 |

| رقم<br>الصفحة | ر <b>ق</b> ــم<br>الآية | الآب                                                                                    | ماسل |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.7           | 111                     | « قالوا لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنـــا لنكونن                                         | 170  |
| ۱۰۷           | 104                     | من الخاسرين » .<br>« والذين عمــلوا الســيئات ثم تابوا من بعــدها                       | .177 |
| ١٠٥           | 100                     | وآمنوا ان ربك من بمدها لففور رحيم » .<br>« رب او شئت أهلكتهم من قبل و إياى ،            | ۱۲۷  |
| ۱۰۸           | ١٠٧                     | أتهلكنا مما فعل السفهاء منا »<br>« و يضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت                   | ۱۲۸  |
| 1-4-          | 17.                     | علیهم »<br>« من طیبات ما رزقنا کم »                                                     | 144  |
| 170           | ٦٦٢                     | <ul> <li>« واسالهـم عن القـرية التي كانت حاضرة<br/>البحر إذ يعدون في السبت ع</li> </ul> | 14.  |
| ۱۰۷           | ١٦٧                     | « و إذ نأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة                                            | 141  |
| 145           | 171                     | من يسومهم سوء المذاب »<br>« و إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه                   | ۱۳۲  |
| ٤٥٦ -         | 177                     | واقع بهم »<br>« إذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهو رهم ذريتهم                                 | 177  |
|               |                         | واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فالوا بلى<br>شهدنا »                                      |      |
| •44           | ۲۰۱                     | « إن الذين اتقوا إذا ممهم طائف من الشيطان<br>تذكروا فإذا هم مبصرون »                    | 178  |
|               |                         | • • •                                                                                   |      |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآيـــــــ                                                                               | ماسل |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |              | ٨ - سورة الأنصال                                                                          |      |
| 799           | ١٠           | « وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلو بكم<br>وما النصر إلا من عنداله إن الله عزيز حكم » | 140  |
| 444           | ١٨           | « موهن كيد الكافرين »                                                                     | 157  |
| 771.          | 11           | « إن تستفتحوا »                                                                           | 150  |
| 414           | 44           | « ليميز الله الحبيث من الطيب و يجعل الحبيث                                                | ۱۲۸  |
|               |              | بعضه على بعض فيركمه حميعاً فيجعله في جهم<br>أولئك هم الحاسرون » .                         |      |
| ۱٦٨           | 44           | ه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنــة ويكون الدين<br>كله لله »                                    | 179  |
| ١٠٧           | ٤١           | <ul> <li>د وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان يوم التق<br/>الجمعان »</li> </ul>             | 12.  |
| ٣٧٠           | ٧٥           | « وأولو الأرحام بعضهم أولى سعض »                                                          | 121  |
|               |              | ٩ – ســورة التـوبة                                                                        |      |
| 790           | ٤            | « إلا الذين عاهدتم من المشركين »                                                          | 154  |
| ٤٥١           |              | « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »                                                         | 154  |
| 717           | 14           | « وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عنـــد الله<br>والله لا يهدى القوم الظالمين » .            | 122  |
| 044           | 79           | « قاتلوا الذين ، ألى : « صاغرون »                                                         | 120  |
| 111           | 77           | « إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين                                                 | 127  |
|               | İ            | کفـروا بحلونه عاما و بحرمونه عاما ليواطئوا<br>عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله »        |      |
|               | 1            | 1                                                                                         |      |

| رقـم<br>الصــفحة | رقــم<br>الآية | الآيـة                                                                                          | مسلس |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۳۸۰              | ٤٢             | « وسيحافون بالله لواستطعنا لخرجنا معكم »                                                        | 124  |
| 174              | ٤٩             | « ألا في الفتنة سقطوا »                                                                         | 124  |
| ۳۸۰              | 70             | « و يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم<br>قوم يفرقون » .                                | 189  |
| ۱۸٤              | ٦٠             | « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين                                                      | 10.  |
|                  |                | عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين<br>وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله<br>الشمال |      |
| ۳۸۰              | 75             | والله عليم حكيم » .<br>« يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله و رسو له أحق<br>أن برضوه »              | 101  |
| 177              | 74             | « فاستمتعوا بخلاقهم »                                                                           | 104  |
| 144              | 74             | « فاستمعتم بخلافكم »                                                                            | 101  |
| ۳۸0              | ٧٤             | «يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالواكلمة الكفر»                                                     | 108  |
|                  |                | « و إن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألما في الدنيا                                                  | 100  |
| 14.              | ٧٤             | والآخرة وما لهم فيالأرض من ولي ولا نصير»                                                        |      |
| 113              | VV - V0        | « ومنهم من عاهــدالله لئن آنانا من فضــله                                                       | 107  |
|                  |                | لنصدقن ولنكون من الصالحين ، فلما آتاهم                                                          |      |
|                  |                | من فضله بخـــلوا به وتولوا وهم معرضون ،                                                         |      |
|                  |                | فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بمــا                                                    |      |
|                  |                | أخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون » •                                                     |      |
| ٣٨.              | 10             | « سيحلفون بالله لكم إذا أنقلبتم إليهم لتعرضــوا<br>عنهم » .                                     | 107  |
| ۳۸۰              | 17             | « يحلفون لكم لترضوا عنهم »                                                                      | ۱۰۸  |

| رة_م<br>الص_ف <b>مة</b> | رقـم<br>الآية | الآيــة                                    | مسلسل |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|
| 101                     | 1.7           | « وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم »             | 104   |
| ۳۸۰                     | 1.4           | «والذين اتخذوا مسجداضرارا وكفراوتفريقا بن  | 17.   |
|                         |               | المؤمنين و إرصادا لمن حارب الله ورسوله من  |       |
|                         |               | قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسني والله يشهد |       |
|                         |               | انهم لکاذبون » .                           | ĺ     |
| 1743                    | ۱۰۷           | ه و إرصادا لمن حارب الله ورسوله »          | 171   |
| 144                     | 147           | « عن يز عليه ما عنتم »                     | 177   |
|                         |               |                                            |       |
|                         |               | ١٠ - سسورة يونس                            |       |
| ٨٧                      | ,             | والـر»                                     | 175   |
| ٠٨٠                     | ۳ ا           | « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض     | 178   |
|                         |               | في ستة أيام »                              |       |
|                         | 10            | « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب  | 170   |
|                         |               | بآياته إنه لا يفلح الظالمون »              |       |
| o V 4                   | 14            | « هؤلاء شفعاؤنا عند الله »                 | 177   |
| ٨٠                      | ۰۳            | « ويستنبئونك أحق هو قل إى ور بي »          | 177   |
| ٤٠٣                     | ۸۳            | « على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم »      | 174   |
|                         |               | ***                                        |       |
|                         |               | ۱۱ ــ ســــۈرة هــود                       |       |
| ٨٧                      | ,             | والسريب                                    | 179   |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآ يـــة                                                                                                           | سلسل |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٨٥            | 7-1          | « الـــر كتاب أحكت آياته ثم فصلت من<br>لدن حكم خبير » .                                                             | ١٧٠  |
| 0/0           | - 14         | « ويقول الأشماد هؤ لاء الذين كذبوا على                                                                              | ۱۷۱  |
| 4.4           | 111          | ربهم »<br>« وأقم الصلاة طوف النهار وزلف من الليل إن<br>الحسنات يذهبن السيئات » .                                    | 177  |
| ΛY            | ,            | * * *<br>۱۲ – سـورة يوسف<br>دالـر *<br>* * *                                                                        | ۱۷۳  |
| AY            | ١            | «المستر»                                                                                                            | 178  |
| ٨٠            | 1-1          | « المـــر تلك آيات الكتاب »                                                                                         | 170  |
| 11            | 11           | « ويسبح الرعد محمده »                                                                                               | ۱۷٦  |
| 001           | 17           | « قل من رب السموات والأرض قل الله»                                                                                  | 177  |
| 40            | ۲0           | « والذين ينقضون عهد الله من بعد مثياقه                                                                              | ۱۷۸  |
|               |              | ويقطون ما أمر الله به أن يوصل ويقسدون<br>فى الأرض أولئك لهم اللمنة ولهم سوء الدار »<br>* * *<br>* 1 — سسورة إبراهيم |      |
| ٨٧            | ١,           | « الـر »                                                                                                            | 174  |
| 418           |              | « أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور »                                                                               | ۱۸۰  |
| 710           |              | « أن أخرج قومك من الظلمات إلى النو ر»                                                                               | ۱۸۱  |

| رقم<br>العسفحة | رقــم<br>الآية | الآبة                                                                                            | 1   |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77.            | ۱۸             | « مثل الذين كفروا برجـــم أعمالهم كرماد<br>اشــتدت به الربح فى يوم عاصف لا يقدرون                | 141 |
| 917            | **             | مم كسبوا على شيء » .  « إن الله وعدكم » إلى قوله « بمصرخكم وما أنتم بمصرخ إلى كفرت بمما إشركتمون | ۱۸۳ |
|                |                | من قبل »                                                                                         |     |
| ١٣٦            | ۳۰             | د واجنبني و بني أن نعبد الأصنام »                                                                | 148 |
| ۲٠۸            | 77             | « فمن تنبعنی فإنه منی »                                                                          | 100 |
| 170            | 77             | ه ومن عصانی فإنك غفور رحيم »                                                                     | 147 |
| ١٣٦            | ۳۷             | « فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم »                                                              | ۱۸۷ |
| -              |                | * * *                                                                                            |     |
|                |                | ١٥ – سـورة الحجـــر                                                                              |     |
| AŸ             | ١,             | « الـــر »                                                                                       | ۱۸۸ |
| 40             | ٨٧             | « ولقــد آنيناك سبعا من المثــاني والقــرآن                                                      | 1/1 |
|                |                | العظيم »                                                                                         |     |
|                |                | ١٦ – سورة النحل                                                                                  |     |
| 777            | 14             | « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن                                                           | 19. |
|                |                | فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن<br>ما كانوا يعملون »                                     |     |
| 14.            | 1.1            | « وإذا بدلنــا آية مكان آية واقد أعلم بمــا<br>ينزل قالوا إنمــا أنت مفـــتر بل أكثرهم           | 111 |
|                | ļ              | لا يعلمون »                                                                                      | ł   |

| رقم<br>المفحة | رقم<br>الآية | الآيـــة                                   | مسلسل |
|---------------|--------------|--------------------------------------------|-------|
| 7-1           | 14.          | « إن إراهيم كان أمة قانتا »<br>* * *       | 197   |
|               |              | ١٧ – سورة الإسراء                          |       |
| ۱۷۱           | ٨            | « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا »             | 198   |
| 377           | ٨            | « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا »             | 198   |
| 4٧            | 11           | « وكان الإنسان عجولا »                     | 190   |
| ŧov           | 10           | « ولا تزر وازرة و زر أخرى »<br>* * *       | 197   |
|               |              | ۱۸ — سـورة الكهف                           |       |
| ۲٠٨           | . 04         | « فظنوا أنهم مواقعوها »                    | 144   |
| 7.4           | 47           | « أفرغ عليه قطرا »<br>* * *                | 194   |
|               |              | ١٩ – سورة مرايم                            |       |
| ***           | ٦            | « واجعله رب رضيا »                         | 199   |
| 190           | 19           | ﴿ إَنَّكَ أَنَا رَسُولَ رَبِّكَ ﴾          | 7     |
| 014           | ۳۶ – ۳۰      | « قال إنى عبد الله آتا نى الكتاب و جملــنى | 7.1   |
|               |              | « ليه                                      |       |
| 190           | ۰۲۰          | « إنه كان صديقا نبيا »                     | 7.7   |
| ۳٦            | ۸۰           | « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين » | 7.7   |
| 144           | 4٧           | « وتنذر به قوماً لدا »                     | 7.2   |
| 444           | 4/           | « هل تحس منهم من أحد »                     | 7.0   |
|               |              | * * *                                      | l     |

| رقـم<br>المسفحة | رقــم<br>الآية | الآيـة                                     | 1   |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------|-----|
|                 |                | ۲۰ – سورة طه                               |     |
| 111             | ۸۱             | « ولا تطغوا فيه »                          | 7.7 |
| ۱۰٤             | ٨٥             | « قال فإنا قد فتنا قومك من بعــدك وأضلهــم | 7.4 |
|                 |                | السامرى »                                  | 7.4 |
| 114             | ۲۸.            | د الم يعدكم ربكم وعدا حسنا »               | 7.9 |
| 1.7             | 47             | « لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا »        | 71. |
|                 |                | * * *                                      |     |
|                 |                | ٢١ – سورة الأنبياء                         |     |
| *14             | 71             | « أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون »      | 711 |
| 070             | ٤٧             | « وكنفي بنا حاسبين »                       | 717 |
| ۲۸              | ٤٨             | « ولقد آئينا موسى وهار ون الفرقان »        | 717 |
| 777             | ٤٨             | « ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان »         | 712 |
| 079             | ٦٧             | «اف لم»                                    | 110 |
|                 |                | ***                                        |     |
|                 |                | ۲۲ ــ سورة الحبح                           |     |
| ٤١٠             | 11             | « فالذين كفروا قطعت لهــم ثيــاب من        | 717 |
|                 |                | ئاز »                                      |     |
| ٤١٠             | 77"            | « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات | 717 |
|                 |                | جنات تجرى من تحتما الأنهار »               |     |
| ٥٠١             | ۳٠             | رُ فاجتنبوا الرجس من الأونان »             | 414 |
| •••             | 77             | و ثم محلها إلى البيت العتيق »              | 719 |
|                 | 1              | 1 ***                                      |     |

| ً رقم<br>الصفحة | رقــم<br>الآية | الآ بـــة                                      | 1   |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
|                 |                | ٣٣ – سورة المؤمنون                             |     |
| 177             | ١              | « قد أفلح المؤمنون »                           | 77. |
|                 |                | ٢٤ – ساورة الناور                              |     |
| ٢٣٦             | ۲              | « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة   | 171 |
|                 |                | جادة »                                         |     |
| 47              | ٤٠             | « ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور»      | 777 |
| ٣٨٣             | 07 - 01        | « إنمـا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله     | 777 |
|                 |                | ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سممنا وأطعنا      |     |
|                 |                | وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله و رسوله       |     |
|                 |                | و يخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون »<br>* * * |     |
|                 |                | ٢٥ ـــ ســورة الفرقان                          |     |
| ۰0٠             | ٧              | « وقالوا ما لهــذا الرسول يأكل الطعام ويمشى    | 475 |
|                 |                | في الأسواق لولا أنزل إليــه ملك فيكون ممه      |     |
|                 |                | نذيرا »                                        |     |
| ۳۲٥             | ۲٠             | « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة »                     | 770 |
| ٥٨٤             | ۲۱             | « لولا أنزل علينا الملائكة »                   | 777 |
| ۱۸۰             | ۲۰             | « ويوم تشــقق السهاء بالغام ونزل المـــلائكة   | 777 |
|                 |                | تنزيلا »                                       |     |
|                 |                | * * *<br>۲۶ — سورة الشعراء                     |     |
|                 |                |                                                |     |
| 747             | 15             | « فأرسل إلى هارون »                            | 777 |

| الآيــة الصفحة الآيــة الصفحة وفاسقط علينا كسفا من المياه » ١٨٧ م٥٥ | 779 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| وفاسقط علينا كسفا من الساء بين الما                                 | 779 |
| 1/4 L - Car Or all 1/4                                              |     |
| « نزل به الروح الأمين على قلبــك لتكون من ١٩٤-١٩٤ ١٢٥               | 14. |
| المنذرين »                                                          |     |
| ٢٧ – مسورة النمـــل                                                 |     |
| ه إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » ٣٤                             | 771 |
| * * *<br>٢٨ — سورة ال <b>قص</b> ص                                   |     |
| « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا » م - ٦ - ٩٠                      | 777 |
| « قال هذا من عمل الشيطان »                                          | 444 |
| « عسى ربى أن يهدين سواء السيل »                                     | 377 |
| « فلا هدوان على »                                                   | 770 |
| « وقا لوا إن نتبع الهــدى معك نتخطف من 🔻 🛮 🗠 ٥٥٨                    | 777 |
| أرضنا »                                                             |     |
| د تلك الدار الآخرة نجملهـــا للذين لا يريدون ٨٣ م٩١                 | 777 |
| علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبــة للتقين »                         |     |
| * * *<br>۲۹ — سور ة العنكبوت                                        |     |
| « الم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ٢-١                          | 777 |
| آمنا وهم لا يفتنون »                                                |     |
| « فليعملهن الله إلا أله الله الله الله الله الله الله الل           | 744 |
| الكاذين »                                                           |     |

| رقــم<br>الصفحه | رقــم<br>الآية | الآيــة                                                                                     | 7   |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤١٦             | ١٠             | « و لئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا<br>-                                                  | ۲٤. |
| 108             | 70             | معكم »<br>« ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضاً ويلعن                                           | 721 |
| ١٣٤             | ٤٩             | بعضكم بعضا »<br>« بل هو آيات بينات »                                                        | 717 |
| 104             | ٤٩             | « وما يحجد بآ ياتنا إلا الظالمون »<br>* * *                                                 | 727 |
| 47              | 14             | <ul> <li>۴۰ – سورة الروم</li> <li>« يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من</li> </ul>            | 712 |
|                 |                | الحی »<br>* * * *                                                                           |     |
| ۸۳              | 0-1            | ۳۱ – سورة لقسمان<br>«الم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هسدى<br>ورحمة للحسنن، الذن يقيمون الصسلاة | 720 |
|                 |                | ويؤتونالز كاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك                                                  |     |
|                 |                | على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    |     |
| 411             | ٤              | « وما جعل أدعياء كم أبناء كم »                                                              | 727 |
| 177             | ٣٥             | « إن المسلمين والمسلمات »                                                                   | 721 |
| ***             | 70             | «إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات »                                                | 721 |
| ٣٢٣             | 70             | «إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات»                                                 | 714 |
| 774             | ٥١             | « ذلك أدنى أن تقر أعينهن »                                                                  | 10. |
|                 | l              |                                                                                             | 1   |

| رة_م<br>الصـفحة | رقـم<br>الآية | الابــة                                          | مللل |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|------|
|                 |               | ٣٤ – سورة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |      |
| 141             | ٦.            | · « و يرى الذين أوتوا العلم »                    | 101  |
| ٤٠٥             | 7             | « و يرى الذين أوتوا العلم »                      | 707  |
| 1٧              | ۲.            | « ولفــد صدق عليهم إبليس ظنه فانبعوه إلا         | 404  |
|                 |               | فريقا من المؤمنين »                              | 702  |
|                 |               | ٣٧ - سورة الصافات                                |      |
| <b>7</b> 77     | ٥٣            | « أثنا لمدسون »                                  | 700  |
| • •             |               | * * *                                            |      |
|                 |               | ٣٩ – سـورة الزمر                                 |      |
| 779             | ٥             | « يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل» | 707  |
| 11              | 71            | «أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة »         | 707  |
| 1.0             | ٦٨            | « فصعق من في السموات و أنتم تنظرون » ا           | 701  |
|                 |               | * * *<br>• ٤ - سورة غافر                         |      |
| 175             | ٤             | « ما بجادل في آبات الله »                        | 709  |
| 47              | ۰۷            | « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق                | ۲٦٠  |
| 11              |               | الناس »                                          |      |
|                 |               | * * *                                            |      |
|                 |               | ٤١ سورة فصلت                                     |      |
| 770             | 11            | « او شاء ربنا لأنزل ملائكة »                     | 771  |
|                 |               | * * * *<br>۲ ع — سورة الشوري                     |      |
|                 |               | ,                                                |      |
| ٤٠٩             | ۳.            | « وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم» *        | 777  |
| 6.1             | ١,,           |                                                  | 1    |

| رقم<br>الصفحة | رقــم<br>الآية | الآبية                                                            | سلس |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|               |                | ٣٧ – سـورة الزخرف                                                 |     |
| ۰۸۸           | 71             | « وقالوا اولا نزل هــذا القرآن على رجل من                         | 778 |
| ۵۱۹           | 78             | القريتين عظيم » .<br>« إن الله هو ر بى ور بكم فاعبدوه هـــذا صراط | 772 |
|               |                | مستقي »                                                           | ' ' |
|               |                | ٢٦ سُـوْرةُ الأحقاف                                               |     |
| ٥٩٠           | 19             | « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم<br>وهم لا يظامون »        | 770 |
| ٥٥٧           | ٣٤             | وهم لا يصمون »<br>د و يوم يعــرض الذين كفروا على النـــار أليس    | 777 |
|               |                | هذا بالحق قالوا بلي و ربنا قال فذوقوا العذاب<br>                  |     |
|               |                | بما كنتم تكفرون »<br>* * *                                        |     |
|               |                | ٧٤ – سـورة مجد                                                    |     |
| 414           | 10             | « من ماء غيرآسن وأنهار من لبن لم يتغير                            | 777 |
|               |                | daab »                                                            |     |
| ۸٩            | 79             | « أم حسب الذين فى قلوبهم مرض » ·                                  | AFY |
| ٤٨٥           | ΥÄ             | « وإن تتــولوا يستبدل قوما غيركم ثم                               | 774 |
|               |                | لا يكونوا أمثالكم »                                               |     |
|               |                | * * *<br>٣٥ – سـورة النجــم                                       |     |
| ۲۰۰           | ٤-٣            | « وما ينطق عن الموى ، إن هو إلا وحى يوحى »<br>* * *               | 77. |

| رقــم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآبية                                     | ساسل |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|------|
|                 |              | ٧٥ - سورة الحديد                           |      |
| ۸٩              | 15           | « ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا »            | 771  |
| 104             | 77           | « ما كنبناها عليهم »                       | 777  |
|                 |              | ٨٥ – سورة الحجادلة                         |      |
| ŧ۸۰             | 71           | « كتب الله »                               | 775  |
| ٤٩٨             | 77           | « كتب في قلوبهم الإيمان » .                | 171  |
|                 |              | ٩٥ - سورة الحشر                            |      |
| <b>۲</b> ٦٧     | v            | « وما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه   | 770  |
|                 |              | فاتتهوا <b>»</b>                           |      |
|                 |              | * * *<br>۳۲ ـــ ســورة الجمعة              |      |
| 149             | . 4          | « هو الذي بعث في الأميين رســولا منهم يتلو | 777  |
|                 |              | عليهم آياته »                              |      |
|                 |              | * * *<br>۲۶ – ســورة التغابن               |      |
| 797             | 17           | « فاتقوا الله ما استطعتم »                 | 777  |
| 197<br>20V      | 17           | « فاتفوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا » | 774  |
| 444             | 1 17         | « إن تقرضوا الله قرضا حسنا »               | 779  |
| 111             | ''           | ***                                        | 1    |

| رقـم<br>الصــفحة | رفـم<br>الآية | الآيــة                                      | مسلسل |
|------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |               | ه ۲ – سـورة الطلاق                           |       |
| ۳۱۰              | ٤             | « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن        | ۲۸.   |
|                  |               | ارتبتم فعمدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم محضن    |       |
|                  |               | وأولأت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن           |       |
|                  |               | ومن يتق الله مجمل له من أمره يسرا »<br>* * * |       |
|                  |               | ٣٦ – ســورة النحريم                          |       |
| 41               | ٥             | « عابدات » .                                 | 141   |
| 178              | ١٠            | « الحانتاهما »                               | 777   |
| 7.1              | 17            | وكانت من الفانتين »                          | 444   |
|                  |               |                                              |       |
|                  |               | ۸۸ – ســورة القــلم                          |       |
| 160              | ٨٨            | « قال أوسطهم »                               | 445   |
| ٠٠٠              | ۲۸            | « قال أوسطهم »                               | 440   |
|                  |               | * * *                                        |       |
|                  | .             | ۷۳ – ســورة المزمل                           | 747   |
| 44.              | ^             | « وتبتل إليه تبتيلا »<br>* * *               | 7/1   |
|                  |               | ٥٧ ــ ســورة القيامة                         |       |
| ۲۰۸              | ۸۲            | « وظن أنه الفراق »                           | ۲۸۷   |
|                  |               | * * *                                        |       |
|                  |               | ٧٩ – ســورة الإنسان                          |       |
| 144              | 71            | « يدخل من يشاء في رحمته »<br>* * *           | Y     |
|                  |               |                                              |       |

| رقــم<br>الصفحة | رقــم<br>الآيه | الآيـــة                                                                         | 1   |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                 |                | ٧٨ – ســورة النبــأ                                                              |     |
| ٦               | 77             | « چزا ء وفاقا »<br>بدید بد                                                       | 7.4 |
|                 |                | ٨٢ – سِــورة الانفطار                                                            |     |
| ۳٦              | 19             | « والأمر يومئذ لله »                                                             | 44. |
|                 |                | ٨٣ – ســورة المطغفين                                                             |     |
| 7.4             | ٤              | « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون »<br>* * *                                          | 741 |
|                 |                | ١٠٩ – سـورة الكافرون                                                             |     |
| 445             | ١              | * * *                                                                            | 747 |
| ٤٦٣             |                | « قل هو الله أحد، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد                                   |     |
| ٠٨٤             |                | ر من عو الما إحده العديد عام يعبد وم يوده ولم يوده العديد الما يكن له كفوا أحد » |     |
|                 | I              |                                                                                  | I   |

## ب \_ الشواهد الشعرية

منفحة قال كاتب نسخة كتاب الوجوه والنظائر: ن كيل العيز والصنا لرئيس ماله في زمانه من نظمير ٣ أبات ٢٣٣ - ١٤٤ قال أبو الدحداج: إلى سبيل القصد والرشاد يا أم الدحداح هداك المادى ٦ أيات فالت أم الدحداح: ۲۳٤ مثلك أحيـًا ما لديه ونصبح وأشهر الحق إذا الحق وضح و أسات ىقول مقسى بن ضباية: 444 قتلت به قهرا وحملت عقسله سراة بني النجار أرباب فارع ىشان . قال شريح بن ضبيعة : ٤0٠ قــد لفها الليــل بسواق حطم ليس براعي إبــل ولا غنم متان قال أو طالب 007 والله لن يصلوا إليـك مجممهم حتى أغبب في التراب دفنيــا ه أيات

تفسر مقاتل ــ ٤٣



## ثانبا \_ الأعـــلام

- (t)
- (١) آدم ﴿ أَم الشَّهِ : ٥٤ ، ٢٨ ، 617V 61 - - 644 64A64V647 . T. T. TAI . TVI . T & T . T . T . T \$110 \$207 6 2 - A 6 74 . 6 70 0 60 E4 (EV) 6 E 146 E 1 A 6 E 1 T
- · 044 6047 60 A + 60 A + 60 7 0 (۲) آزر د أبر إرادم، : ۱۸۱، ۲۲۰،
- (٣) إبراهيم ﴿ عليه السلام > : ٦ ه ، ٧٥ ، 6 1 TO 6 . 1 T Y & A Y 6 AY 6 YO : OA 611 - 6124 6124 6124 6124 CTIE CTIL CT-ACT TCT-1 4 TE1 6 TT - 6 T | A 6 T | V 6 T | 0 4 TV1 4 T 70 4 T 27 4 T 27 4 T 2 E · 470 · 13 · 113 · 773 · 073 · (077627762716017 61AA 60VT60V160V-6074 6010
  - ( ٤ ) إبراهيم الجلاب : ح ٠
  - (ه) إبراهيم العدرى: ٢٦
    - (٦) ارفة: ۲۹۷
  - (٧) أبو بكر المذل : ١٩٠
- (A) Idan: 17 ) 03 > 7 P 3 V P 3 6017 6 2 - A 6 1 . - 6 44 6 4A

- (٩) أبرق: ٢٨٨ ، ١٠٤
  - (۱۰) أبي بن خلف : ٩١٥
- (۱۱) . أني س سلول : ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، 1 V E C T - 4 6 T 4 0 6 1 4 0
- (١٢) أبي من شريق ﴿ الأَخْلَسِ ﴾ : ١٧٧،
- (۱۳) أن بن كعب : ۲۹٤، ۲۹۱، ۵۰۱،
- (١٤) أن من مالك : ٢٠٩ ، ٣١٢، \$17 \$210 \$741 \$ 74. \$7VT
- 6 FAV ( FAF 6 ' 1V (ء ۱) أن بن ملك بن أني عوف بن الخزرج: T A A
- (١٦) أحد بن الحمين البيهن: ٥٥٥ ٢٨٤ ا
- (١٧) أحمد بن حنيل : ١٦٢ ، ١٧١ ،
  - . . . . . . . . . . . . (۱۸) أحد ن شعيب ﴿ النسانِ \* ١٧٤ :
    - (١٩) أحدين عد الحار: ٧٦ه
    - (٢٠) أحدين عبد اقد الدقاق : ك .
- (۲۱) أحد بن عمر ﴿ السَّبْلَاوِ فَي ﴾ ج ،
  - ط، ۱۸۹
  - (۲۲) احدين محد الأزمرى : ۲۸۲
  - (۲۳) أحمد ﴿ الواعظ ، ۲۸۲
  - (۲٤) أحدين محيي ﴿ ثُلُّكِ ﴾ : ٧ ٠ ٥ إ

- (١٣) الأسلت ﴿ أَبُو قَيْسٍ ﴾ : ٢٦٤
- (٤٤) الأسلت ﴿ أَبُو رَجِيحِ ﴾ : ٢٨٨
  - (ه٤) أسل (أبر زيد): ٢٠٤
    - (٤٦) أسلم بن مالك: ١٥٠
  - (٤٧) أسماء ينت أنى بكر: ٢٢٤
- (٤٨) أسماعيل بن إبراهيم دطيه السلام، : . 174 . 41 . a4 . ay . a7
- \$1 A 1 6 1 2 7 6 1 2 1 6 1 2 6 1 7 9 13721V72 AA72 +A72 7132
  - AVE . ATE . FAA 6 # 7 1
- (٤٩) إسماعيل بن أويس «واوى الجدث»:
- (٥٠) إسماعيل بن أبي جعفر دالر و ياني يه : ي
- (١٥) إسماهبل من أبي خالد : ٢٦
- (٥٢) إسماعيل من عمسرين كشر: ٩٧ ،
- 4 7 4 1 6 7 A 7 6 7 A . 6 7 7 a . 6 7 V £
  - · 1 A Y 6 2 · ·
  - (١٥٠) إسماعيل بن هياش الحصي ١٦٠
    - (٤٥) إسماعيل الغفاري : ١٩٤
- (٥٥) إسماعيل بن هلقابا: ١٤١ ، ٥٠٠٠
  - 71 17 A 47 V 47 17

  - (٥٦) الأسود من خلف الخزاعي : ٣٦٤
- (va) الأسرد ﴿ أبو زُبعة ﴾ : ١ ه ه
- (٨٥) الأسود الكندى: ٢٦٦، ٢٨٦،
  - 144 684 .

  - (۹۹) أسيد بن حضر : ۳۷۰

- (١٥) أخطب ﴿ أَبُوجِدَى ، حَي ﴾ : ١٨٤ . 1 1 4 6 1 2 1 4 1 7 7 6 1 1 A c 1 • P
- · \* V A · Y A 7 · Y 7 A · Y 7 7 \* 1 1 A
  - (۲٦) الأرت ﴿ أَبِو خَبَابِ > ١٨١
    - (۲۷) ازدین ای ازد: ۲۸۷
      - (۲۸) أبو أذر: ۲۸۶
      - (٢٩) أبر أسامة : ١٢3
- (٣٠) أسامة بن زيد بن حارثة : ٣٩٩ ،
- (٣١) ابن إسحاق د محدث ي ٢٨٠ ، ٢٨ ،
- (٣٢) إسماق بن إبراهيم ﴿ عَلَيْهُ السَّلَامِ ﴾ :
- ( ) { ) ( ) { · ( ) } · ( ) | ( ) A | ( ) Y
- \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \* £AA 6 £71 4 £77 47A + 474 •
- . . VT 6 ATP
- (٣٣) إسماق بن إراهـم الجــــالاب
  - ﴿ أُبُويِمَةُ وِبِ ﴾ : ح
- (٣٤) إسماق بن يشمر: ٥٥٥ (٣٥) إساق (أ، عمد ، الحدث : ٨٦ ،
- - (۲۹) أحد بن عبد العزى : ۲۸٦
- (۲۷) أسدين كلب: ۸۳، ۱۲۹ ۱۱۹
  - (٣٨) أسد ﴿ أبو هشام » : ٥٥
    - (۲۹) اصرافل: ۲۹ه
  - (٤٠) أسعد بن زرارة : ١٤٦
    - (11) اشفند باز: ده ه
  - (١٢) الأسلت بن الأظم : ٢٦٥

<sup>(</sup>۱) و يدعى إشمار يل .

- (٦٠) أسيدين زيد: ٨٣
- (٦١) أسية من أن العيص : ٢٢٧
- (٦٢) أسه داه كف ، : ٨٢ ، ٨٨ ، 4 1 7 7 7 1 2 A 6 1 2 1 6 1 7 7 6 1 1 A 65V06 175 6575 677V677A
- (٦٣) أسيدين كعب : ١٧٩،١٢٠، ٩٠)
- (٦٤) الأشرف د أبو حكم ، ٢٠٢ (٦٥) الأشرف ﴿ أَبُو كُمْ ﴾ : ٨٤ : ٨٠
- 6151 6177 61186 1 1 641 6777671061076107618A 0 / 7 × 6 / 7 × 7 × 7 × 8 × 7 × 0 × 7 × CTVA CTVV CTVTCT47 CTA7 6 5 7 5 6 5 7 7 8 7 7 8 6 7 7 8 6 7 7 9 CIVACIVACIVY CIVOCIVE 0 - T 6 2 4 Y 6 2 A 4 6 2 A 7 6 2 A .
  - (٩٦) الأشعث من قيس : ١٨٥
- (١٧) أشعوا ﴿ أليسم ، : ١٨٢ ، ٢٢٥) 0 V Y
  - (١٨) أشيم : ١٨١
  - (١٩) أشوع الحضري : ١٦٥
- (٧٠) إصبع بن حريملة : ١٩٧٠ : ٢٧٦ :
  - (٧١) الأصبغ بن زيد : ٢٨٦
  - (۷۲) إفرايم بن يوسف: ١١٠

- (٧٤) الأقلح وأبو الأسلت > : ٣٦٥
- (١٤) الأقلم دأبو ثابت ، ٢٩٤
- (٧٠) الأقرع بن حابس : ٢٢٥
- (٧٦) إقلم بنت آدم : ٢٩١ ، ٢٧١
- (٧٧) اکثرین بلون ﴿ الخزاعي ، ١ ٩ ٠ ٥
  - (٧٨) الباس: ٢٢٠ ، ٧٧٠
  - (٧٩) أمية نت عبد المطلب: ١٨٤
  - (۸۰) امرؤ القيس بن عابس: ١٦٠
    - 111) 10 12: 11
- (٨٢) أبيسة بن خلف الجمعي : ٨٨ ، 1 - 3 2 - 0 0 2 7 5 0 2 AY 0
- (٨٣) أمية من سفيان بن هبد شمس : ١٠١
  - (۱٤) أمية ﴿ أبو صفران ﴾ : ٢٠٠
- (ه٨) أبوأية : ﴿ أَبِرِ عِلِدَ اللَّهِ ﴾ : ٨٨،
  - (٨٦) أمية ﴿ أَبُرِ عَرِفَ ﴾ : ٨١}
  - (٨٧) أمية ﴿ أبو أن الميس > ٢٢٧ (٨٨) أبر أمية المخزرى: ٢٢٢

    - (٨١) أمية بن المفيرة : ٥٥٠ (٠١) اية داير ملال ، ١٠١
- (١٦) أنشا ﴿ أبو دارد ، عليه السلام ، و
- - (۹۲) أنس من خطل: ۲۸۸
  - (٩٤) أنس ﴿ أبو الربيع ﴾ : ١٠؛
- (۱۶) (۹۶) أنس من صرمة : ۱۶۳ ۱۶۶
- (١٤) أنس بن مالك : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

(٩٦) انطبا خوس من ببليس الرومي : ١٣٢

(۹۷) أو أنسة : ۲۹۷

(٩٨) أوس شوام : ١٠٤

(٩٩) أرس الدارى : ١١ ه ، ١١٥

(۱۰۰) أوس بن تيس : ١٥٠ (۱۰۱) أوس بن تيظي : ۲۹۹

(١٠٢) أوس بن مالك والأنصاري ، ٣٠٨

(١٠٣) أوس بن يامين : ٢٩٩

(۱۰٤) أونى: ١٢٢ ، ١٢٨

(١٠٥) أويس ﴿ أبو إسماعيل > : ٣٧٥

(۱۰٦) أو يس ش الحارث: ٢٨٠

(١٠٧) إيليشفيع بنت عمران : ٢٤١ ،

TYO C TYT C TYY (A.1) 12: : YP3

(١٠٩) أيمن ﴿ أبو مراتب الفنسوى ﴾ :

T77 ( 14 .

(١١٠) الأيهم ﴿ السيد ﴾ : ١٤١١ ، ١٤١٠

1416171 6174

(١١١) أيوب ﴿ من رواة الكتاب ٢٦:

(١١٢) أيوب دعليه السلام ، : ٣٣ ، 0 VT 6 3 TT

( ب)

(١) باعورا وز مات : ١٦٨

(۲) بانوس من سشرون : ۲۱۱

( ۳ ) بيايس الرومي : ۱۳۲

(٤) أبو البحثري بن هشام : ٨٨٠٠٥٥

(ه) مجري ش عمرو: ۲۹۵، ۲۷۸،

(٦) محرى الراهب: ٤٩٧

( ٧ ) المخام بن عمو و : ٤٧٤

( ٨ ) أبو اليخام بن عاصم بن صدى

الأنصاري: ١٠٧

( ٩ ) أبو البداح بن عاصم بن عدى الأنصارى :

(۱۰) بدر الدين بن محد بن بهادر الزركشي:

(١١) يديل من أني مارية : ١١٥ ه ١٢٠

(۱۲) البرا، ﴿ راوى الحديث ﴾ : ١٦٩ ) \* 4 \*

(۱۳) الراءين معرور: ١٤٦

(۱٤) برمیماً : ۲۹۱ (١٥) بسرة: ٢٠٥

(١٦) شر دأد إسحاق ، ٥٥٠

(۱۷) بشرین عمارهٔ : ۹۷ (١٨) بشر المنافق: ٣٨٦، ٢٨٤، ٥٨٨.

(۱۹) بشرين مهران : ۲۸۲

(٢٠) بشرين النضر الأنصاري : ٢٠٤ ،

(٢١) أبوبكر الفاضي ﴿صاحب الانتصار›:

(۲۲) أبر بكر المذلى: ۲۹ (۲۲) بكرين وائل: ۲۸۰، ۵۰۰

(۲٤) بكير دايريونس، ٢٠١٠

(ه ۲) بلال ين رباح: ۱۸۱ ، ۱۸۱

(٢٦) أبريانعة العندي: ٢٨٦ ، ٢٨٦

(۲۷) بلعام بن باعو را بن مات: ۲ \$ \$ ،

£ 7.A

- 0) 1 10 17 10 11 : 11 (YA)
- (۲۹) نیاسن بن بعقوب : ۲۰۹ (۲۹)
  - (٠٠) الله أم بهار الثقفي: ١٨١
- (٣) تق الدن شميل الدن الحسني : م
- ( ه ) تميمة بنت رهب من عنيك النقسرى :
- (٧) تيم ين مرة: ٩٠، ١١١١٩ ١١٥١

## (ث)

- (٢) ئايت ﴿ أَبُو تَرْعَةَ ﴾ : ٢٩٤
- (٣) ثابت بن رفاعة : ١٨٩ ، ٣٥٨
- ( ٤ ) ثات ﴿ أُبُو رُيد > : ٢٩٤ ، ٠٠٤
- ( ه ) ثابت بن فيس من شماس الأفصارى :
  - (٦) البتان باسر الأنصاري : ١٩٦
- (٧) ثابت من يعقوب : ك ، م ، ه ٧ ،

- (٣١) يضا، وأو صفوان > : ١٥٠
  - (٣٢) بيضاء القرشي: ١٨٥
  - (ご)
  - ( ( ) النابوء : ۲۲۳ ، ۲۸۲
  - ( ٢ ) تارح ﴿ أَمْ إِرَاهُمَ ﴾ : ٧٠
- ( ) تمسم بن أوس الدارى : ١١٥ ،
- - (١) تمام: ٢٩١
  - - (١) ثابت بن الأظم : ٢٩٤
- - TAY 6 190

- 6107610161546118644 CTATIONT CTTS CAAR ING
- . TTT 6 TTO LTT\$ LTIV . TA. 407- 401 . (fo. (f.. ( TVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  - ( ٨ ) ثملب ﴿ أَبُو رِدَاعَةً ﴾ : ١ . ٤
  - (٩) ثملية بن غنية : ١٩٥٥ ١٠١٤
    - - (١٠) ثطبة من سلام : ١٢٠ (١١) نعلة بزعم : ٨٣
      - (١٢) تعلية بن غنم : ١٤٦
      - (١٣) تعلية بن غنيمة : ٢٩٢
    - (١٤) ثملة ﴿ أَبِو تَيِسَ ﴾ : • ٤
      - TTT : 770 : 29me (10)
        - (١٦) تميلة من مبداقه : ٢٩٨
          - ( = )
- (1) جار بن عبدالله ﴿ الأنصاري » : ETT FTT FTAT
- (۲) جالوت : ۷۲ ، ۸۲ ، ۲۰۵ \* 1 . . \* . 4 . \* . A . \* . Y
- (٣) صريل: ٢٥، ٢٥، ١١٤، 61746177617061716171
- 6 Y Y £ 6 T Y T 6 T T 7 6 T 1 T 6 1 1 1 2 6 7 A & C T Y . C T - T . C T Y 7 6 T Y 0 6190 : 177 : 170 17. 6 119
- 60 £ A 6 0 1 0 6 0 7 6 544 6 547
- ( ع ) جل ﴿ أبو معاذ » : ١٦٢ ، ١٦٥ ، 140 6 177

. 71 6 . 77

- (ه) جير دأبر سيله : ١٩٤٤ ٢٥٤
- (١) جبر ﴿ أبر مبدالله ﴾ : ٢٠٥٠

. TA - 6 TVT . TV ) . TTV . TTO 6714 6700 6714 67. 6 74E . TYX. : TYO (TYE : TYT : TV-CAN CAN CANCETAL CAN 44.7.4 797 479 791 47AA 4 \$3 1 ( \$3 \$ ( \$1 \$ 6 \$ 1 ) & A 617 . 6 £ 0 7 6 £ 0 0 6 £ 7 £ 6 £ 7 7 . £ 4 7 6 £ A 7 6 £ A 8 6 £ A 7 6 £ Y 0 6015 60 · A 60 · 1 6 5 4 9 6 5 4 V AY COYA (۲۷) جمل بنت درار المرسي : ۱۹۷ (TA) Hage < 14 Halas: 1013 T1T 6 1AT (٢٩) جنادة ن عـــوف ن أميــة دأيونمانة > : ٤٤٨ ، ٩٤٩ (٢٠) جندب ن حميزة اللين الجنيدهي : £ - T (7) (١) عابس وأبو الأقرع، ١ ٤ ٢٢ (٣) أبو عاتم وأبو عبد الرحمن، ١٩٢٠ و faastyqyfryn friefrit . EAS : 1 . . ETA . ( ۴ ) حائم العسكرى : ۲۸۲

( 1 ) الحارث بن جشم : ٣١٣

(ه) الحارث ﴿ أَبْرِ حَارِثَةَ ﴾ : ٢٩٩

(٦) الحارث بن الخزرج: ٢٩٠، ٣٧٠

(٧) جشن زباب الأسدى: ١٨٤، ( ٨ ) جد من تيس : ١٩٠٩ ه ١ ١٩٠٤ (٩) جدعان من عمرو القرشي: ١١٩٤١٧٨ (۱۰) جدى بن أخطب : ۲۹ ، ۸۶ ، 0 . T 4 EAS 4 EAV 4 EVS 4 TAS (١١) المراح وأبوعامر و: ١٦٤ 111:00 - (11) (۱۳) این جریج : ۲۸۱ (١٤) جشم ﴿ أبو الحارث ﴾ : ٣١٣ (١٥) جشم بن الخزوج : ١٤٦ ، ٢٩٠ (١٦) جشم من سعد : ٢٦٤ (١٧) جثم ﴿ أبو سلة ﴾ : ١٦٦ (١٨) جشم ﴿ أَبُو مَالِكَ ﴾ : ٢٩٥ (19) أبو جعدة : 270 (۲۰) أبر جعفر الرازى : ۲۸ (٢١) أبو جدفر الروياني : ي (٢٢). جعفر بن أبي طالب : ٧٩١ (۲۴) جعفرين هيد المطلب : ١٠٠ (٢٤) جعفر ﴿ أَبُو عَالَتُ ﴾ : ٨٥٤ (١٥) الحلاص من سويد : ١٨٩ ٢ ٢٥ (٢٦) جلال الدين السنيوطي : ٣٧ ۽ 7 A 2 A A 2 7 8 1 3 7 5 8 2 7 5 8 2 171 30413 (141 2413 4413 6143634 - 61A4 63AV 6 1A2 £ 4 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 7 4 7

- (٩) المارث بن سبويد بن الصامت الأنصاري: ٢٨٩ ١١١
- (١٠) الحارث وأبو سويد > : ٣٥٩ ، ٢٥٨ ،
  - (١١) الحارث بن الصمة : ٢٠٧
  - (١٢) الحارث ﴿ أَبُو ظَفَرِ ﴾ : ١٠٤
  - (١٣) الحارث أبوعبد الله : ٢٠٤
- (١٤) الحارث بن عيد المعالب : ١٥٠ ، T17 . 148
- (١٥) ألحارث من مد مناة : ١٥٥ ما ١٠٥
- (١٦) الحارث بن عامر بن توفل: ٥٥٠ ،
  - (۱۷) الحارث بن عمود : ۸۸ ، ۸۹
    - (۱۸) الحارث بن قيس: ٥٥٠ ٠
  - (١٩) الحارث ﴿ أبو قيس ﴾ : ٧٥٧ ٠
- (۲۰) الحارث من مالك من سوار : ۱۰۱۰
- (٢١) الجارث زالنخاط دأبو خيثمة > ١٥٠٠ (٢٢) المارث وأم النفري: ٥٥٠،
  - (۱۳) الحارث بن عشام ، ۲۰۰
  - (١٢٤) الحارث وأبر زيد م : ١٠٠٠
- (١٤) اغارث بن تربيد بن أبي أنوسية : VET 2 AFT .
  - (۲۱) حارثة بن الحارث : ۲۹۹ .
  - (۲۷) حارثة بن زيد ١٠٢٥؛ ١
- (۲۸) حارثة بن سراقة : ١٥١ ؟ ٢١٣ -
- (٢٩) أبوحارثة بن علقمة ﴿ الأَسْقَفِ ﴾ أ

- ( ٨ ) الحارث بن رفاعة : ٢١٣
- (٢٠) مارية الكاني : ٢٩٩٠
- (۲۱) حاطب : ۲۹۲
- (۲۲) حاطب بن أن يلته: ۲۸۱،۲۷۰
  - (٣٣) أبو حامد الغزالي : ٩٥٥
- (٢٤) حياب من عموو : ٢٢٧ ٠
- (٥٥) حيب ﴿ أبو الحدايل » : ك ، م ، . \*\*\* 6 \*\*\*
  - (٣٦) حبيب ﴿ أبو سيلة » : ٥٧٥ ·
- (۲۷) أبوحيب د أبو يزيد >: ۱٤٩
- (٣٨) حية نت زيد بن أي زهر : ٣٧٠)
  - (٣٩) حية نت أبي طلعة : ٣٦٤
  - (٤٠) أم حبية بنت عبد الله بن أبي : ١٩٥٠
    - ( 1 ع ) الحجاج بن غلاط المملى : ٧٠٤ ٠
  - (۲ ٤) الحجاج وأبر نبيه رمنه > : ۹ ۱ ه ۰
    - (۲۶) عبر دايو على » : ۲۸۲ ·
    - (١١٦ ديدة : ١٦٦ -
    - (ه ٤) حذافة الفردي المهمى : ٨٠٥٠
      - (٤٦) حذيفة بن عبيا : ٢٠٩ .
  - (٧٤) أبر مذيفة بن عتبة ١٨٥٠ (١٨) طيفة بن اليمان : ١٨١ ١٨١ ؟
  - 4A7 1 7872 0872 8822 7820
  - ( 4 ع ) عران من آزر ﴿ أَنُو لُوطُ لَا ١٨١ ٠
  - ١: ٥) حرب بن أمية : ٢٧٥ : ٢٧٨
  - (١٥) حريملة ﴿ أبورافه ، ١٤٧ ،
    - . 1A4 : EV4

- (۲٥) حزام: ۲۰۱ .
- (١٥٠) مزتها د اللك ، ٢٠٢١١٨٢ .
  - (١٥) أبو حسان المزكى : ٣٨١ .
  - (ه ه) حسان د أي مشام ي ٢٦ : (٥٦) الحسن الحافظ: ٢٨٢ .
- (٧٥) الحسن « أبو عبد الخيالق » : ك :
- . 17A : T7 : T0 . c
  - (٨٥) الحسن من عرفة : ٢٠٤ .
  - (٩٥) الحسن بن على : ٢٦ ٢ ٢٨٢ ٠
  - (٦٠) الحسين بن على : ٢٥، ٢٨٢
  - (٦١) الحسين بن الفضل: ٢٥
- (٦٢) حصن ﴿ أَبُو عَبِينَةً ﴾ : ٢٦٣ ، ١١}
  - (٦٣) حضر د أبو أسيد ، : ٥٧٥ .
  - (٦٤) حفص بن عاصم : ١٣٧ ، ١٥٤ ،
    - (٦٥) حفصة بذت عمو : ٢٨٣ .
- (٦٦) أبو الحقيدق : ١٤٨، ٢٨٢ ، . 171 . 740
  - (٦٧) الحكم بن عتبة : ٢٦ .
  - (۱۸) الحكم بن كيسان : ۱۸۵
  - (٦٩) حكم بن الأشرف: ٢٠٢.
  - (٧٠) الحام بن الجموح: ١٥١،١٥١ .
    - (٧١) حزة بن عبد المطلب : ٠٠ ه
    - (٧٢) حزة الليثي الجندعي: ٢٠٢
    - (٧٣) خاد بن أبي سايان : ٢٥
    - (٧٤) حيد د الأعرج ۽ : ٢٠٤
- (٥٠) خيد «أبرعيد» ي ٢٧١، ٧٥٧ .

- (٧٦) ألجيس بن عمرو : ١٤٧
- (٧٧) حنة دأم إسماعيل بن هلقابا، ١٠٥
- (٧٨) حنة بنت فاقور ﴿ امرأة عمران ﴾ :
  - 777 4 771 4 781
- (۲۹) حشل: ۱۲۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۰۰
- - (۸۰) حتمة د أبو سعار » : ۲۱۳
    - (٨١) حنظلة : ١٩٤
    - (۸۲) حوشب د أيوشير » : ۲۵
- (۸۳) حواد: دع، ۹۹، ۱۰۰، ۲۰۳،
- - (A E) حو يطب بن عبد العزى: ٠٥٥
- (٥٨) حيان د أبر مقائل ۽ : ١٦٥ (٨٦) حيى بن أخطب دابو ياسر ، :
- 411A41-Y 4A7 4A0 4A2 4 Y9 4714114 111 4 177417F
- 6 T Y A 6 Y 4 0 6 Y A 7 6 Y A T 6 Y 7 A . · Y · £ A 4 · £ A Y · £ Y 7 · F Y 4
  - (÷)
  - ( ۱.) خارجة بن زيد : ۳۰۹
    - (۲) خارجة بن سار المرى : ۲۱۹
    - (٣) أبوخاله : ٢٦
    - (٤) خالد الجمين ٨٨، ٥٥٠ ( o ) خالد « أبو عام » : ٨٨
      - (٦) خالد بن عمرو: ١٨٧

      - (٧) خالد بن نيس: ٢٨٠
- ( ٨ ) خالد بن الوليد : ٢٠٧ ، ٢٨٢ ،

- (٩) خياب بن الأرت: ١٨١ ١٨٨٠
  - (۱۰) خديم: ۱۱۲
- (۱۱) الخررج: ۱٤٦، ۲۲۶، ۲۷، ETT & TAA
  - (۱۲) خزيمة بن ثابت : ۲۹٤
- (١٣) الخطاب ﴿ أَبُوعُمْ ﴾ : ٨٥ . ٩٠
- . 178:174:174: 10 · 6141
- TATETTO ATIT & T.Y & IAA 0 V 2 6 0 7 2 6 0 . A . TAY : TAE
  - (١٤) خطل ﴿ أَيُوانِّسَ ﴾ : ٢٨٨
  - (١٥) خاف ﴿ أَيُو أَنَّ ﴾ : ٩ إِن
- (١٦) خلف الحمى وأبو أمية > ١٨٠٠٥٥
  - (۱۷) خلف الخزاعي : ۳۹۹
  - (۱۸) خلف بن خليفة : ۲۰۹
  - (۱۹) خلف د أبو وهب > : ۵۵۰
    - (۲۰) خلید بن قیس : ۲۸۰
  - (۲۱) خايفة ﴿ أَبُوخَافَ ﴾ : ٢٠٤
    - (۲۲) خيشا : ۱٤١
  - (٢٣) خيمة بن الشمردل : ٢٥٦
  - (۲۱) خندف الخزامي : ۲۰ ه
  - (٢٥) خويك «أبونوفل» : ٠٥٥
- (٢٦) خويلة بنت محمله بن سلمة : ١٦٥،

  - (۲۷) خيثمة بن الحارث: ١٥٠

- (4)
- (١) دارة بن أنبئا ﴿ عليه السلام » : 47 . A 47 . Y 4 1 2 1 . 1 . 1 . Y . Y .
  - 044 , 163 , 220 , 240 ( ۲ ) داردین أبی هند : ۲۲ ، ۲۸۲
  - (٢٠) الدحداح: ١٩١، ١٠٢، ٢٣٣
- (٤) أم الدحداح الأنصارية : ٢٠٤،
- (ه) دختم ﴿ أَبُو مَالَكُ ﴾ ؛ ٢٩٧ ، 177 3 013 3 713
  - (٦) دريد: ٤٩٧
  - (۷) دريش: ۹۷
  - (٨) دعامة وأبو انادة ٢٠ : ٢٥
  - ( ۹ ) د نار ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ : ٢٦ (١٠) د تار ﴿ أَبُو عُمْلُهُ ، ٢٨٢
    - ( i)
  - (١) أبو ذر النفاري : ١٩٩ ، ٢٢٥
    - ( ۲ ) ذكوان ﴿ بني سلمِ ﴾ : ٢٠٠٠
  - (١) أبررافع: ١٢٢، ١٤٤، ٢٠٠٠
- ( ۲ ) رافع بن حريسلة : ۲۹۷،۱٤۷ ،
- 5 A 4
- ( ٣ ) رافع بن خدیج ﴿ الانصاري ﴾ : £17 . £17
  - ( ؛ ) رافع بن حکین : ۱۱۷
  - (ه) رافع بن الملي : ١٥١ ، ٣٠٩

- (٦) رام د أبونوريا ، ١١٥
  - (٧) رباب الأسدى: ٨٠٥
- ( ٨ ) رباب وأم عد اقد الاضاري، و
  - (4) أبورياح: ٢٥، ١٧٢
  - (۱۰) رباح د أبو بلال ١ : ١٨١
    - (١١) الربع بن أنس : ١٦٠
    - (۱۲) ألربيع بن عمود : ۲۷۰
    - (۱۳) ريون : ١٤٤
- (۱٤) ر بيعة بن عمرو : ۲۲۷ (١٥) ربيعة بن عبد شمس : ١٨٥) ١ . ١
  - (١٦) ريمة د أبوعمروي : ١٥٥
- (١٧) رسعة ﴿ أَبِرِعَتُهُ رَشِيةٌ ﴾ ؛ ٥٥٠
- (١٨) ربيعة القرشي ﴿ أَبِهِ عَامِرِ ﴾ : ١٨٥ (١٩) ربيعة بن لحي : : ١٠٥
  - (۲٠) ربعة (أبو مرارة) : (١٠)
- (٢١) أبو ربيعة بن المفرة المخزومي : ٢٩٦
  - (۲۲) رستم: ٥٥٥
  - (۲۲) رشید : ۱۷۹
  - (۲٤) رضاً : ۱۷٤
- (٢٠) رفاعة دأبو تاج ١٨٩: د تابو المدر ٢٥٨ (٢٦) رفاعة د أبو الحارث ، ٢١٣
- (٧٧) رفاعة بن زيد بن السائب: ٩٤٠٧٢
- (۲۸) رفاعة بن عبد الرحمن بن التربير ۲۹۹۰
  - (۲۹) رفاعة بن عقراء : ۳۱۳
  - (۲۰) رفاعة د أبو معاذى : ۲۹
- (۲۱) أبوردق: ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۷۹

- (٣٢) ربطة بنت عبدالله: ١٧٧
  - (۲۳) رب بن غروز: ۲۱۵
  - (۲٤) ريتا منت لوط: ۱۸۲
    - ( i )
- (١) زاد با : ك ، م ، ٢٥
- (٢) الزير بن العوام: ٢٨٦ ، ١٩٦ ، ٢٨٦
- (۲) زرارة د أبر سده : ۲۹۲
  - ( ٤ ) زرارة بن عدس : ١٤٦ ، ٢٩٢
  - ( ه ) زعومًا مت لوط: ١٨٢
- (١) زكيا دعليه السلام > : ١٢١٠
- - 044 5 44 3 4 4 5 4 4 6 4 4 6 4 A 6 (٧) زمة بن الأسود : • • ه
    - ( ٨ ) أو زمر دأو زيد > : ٢٧٠
- (٩) زهرة بن كعب : ١٧٧ ، ١٧٨ ،
  - (۱۰) زهرة بن كلاب: ۲۱۳
  - YA . : 45 (11)
  - (۱۲) ان زیاد د مفسر ۲۵۸:
    - (١٣) زيد بن أسلم : ٢٠٤
  - (١٤) زيد د أبوأسيد > : ٨٣
  - (١٥) زيد ﴿ أبو الإصبغ ﴾ : ٢٧٦
  - (١٦) ؤيد من الإصبغ: ٢
  - (١٧) زيدين التابوه: ٢٢٢ : ١٨٠
  - (۱۸) زيدن ابت : ١٩٤٠ ، ١٨٠
    - (١٩) زيد بن جشم : ١٤٦
    - (۲۰) زيد ﴿ أبو حارثة ﴾ : ۲۰۱
      - - (۲۱) زيدين حارة : ۲۹۹
  - (۲۲) زید د ابر خارجهٔ > : ۲۰۹

(٢٣) زيد اللوين المهامل: ٤٥٤

(۲٤) زيدين أن زهر : ۲۷۰ (١٥) زيد بن السائب : ٢٧٧

(٢٦) زيدين السمعن : ٤٠٤

(۲۷) زيد الشهرزوري : ك، ه ۲

(۲۸) ژیدین عدریه: ۲۷۸ (۲۹) زید دایو عدی ۲۲ ؛

(۲۰) زيدين عمرو : ۲۹۲ ۲۸۷

(17) (14) (14) 3,0: 10.3 1973 013

(۲۲) زيدين نيس ۱۲۰۱ (٣٣) زيد داير نيس > : ١٥٥

(17) زيد الكندى: ٧٧ه ، ٨٨٥ (٥٥) زيد د أبو نحرمة ، القرشي: ٢٩٤

(٣٦) زيد د أبو مرحب ٢ : ٢٧٨

( w)

(١) المائب: داوزيد، : ٢٧٧

Y90 61A1 : 14 (Y)

( ٢ ) سالم «مولى أن عذيفة» : ٩٩٩ ، ٦٢٥

( ؛ ) سالم بن أبي جعدة : ٢٢٥

(ه) سالم (أبوسميد): ٢٨١

(١٦) سام بن نوح: ٢٧٧ ، ١٦ ه (٧) ساري (أبو المنذر): ٢١٣

(٨٠) ساناترس (اصطفانوس): ١٣٢

(٩) السدى: ۲۷، ١٦٠، ١٩١،

. . . . . . . . .

(١٠) مراقة (أبو حارثة): ١٥١، ٣١٣

(١١) سرافة بن مالك بنجشم: ٣٩٦ ٢٩٥٠

(١٦) أبوالمرح ﴿ أبو سمد، ١٦) ٥٠ . . . . . . . . .

(۱۳) سشروس د أبو بانوس » : ۲۲ ؛

(١٤) ارزمعد دماحد الطقات : ٢٨٠

(١٥) معدين حتمة : ٢١٢

(١٦) سعد بن خثيمة بن الحارث : ١٥٠

(۱۷) معدين الربيع بن عمرو: ۲۷۱ (۱۷)

(۱۸) سعد بن قررارة : ۲۹۲ (١٩) سعل بن أبي سرح : ٢١٥، ٢٧٥، ٥٧٨

(۲۰) معد ﴿ أَبُو شَرَحْبِيلُ ﴾ : ۲۲٠

(۲۱) سبدي عادة : ۱۲۸ ، ۲۹۴ (٢٢) سعد من عيد الدار : ٨٠٥

(٢٣) سعدين على بن شاروة : ١٤٦ ، ٢٦١ (٢٤) سعد ﴿ أَبُولِيثُ ﴾ : ١٤٩

(٢٥) سعيد من مالك: ٤٧٤

(٢٦) سعدين معاذ: ٢٥١، ٢٩٤، ٢٧٤

(۲۷) سعد بن أن وقاص: ۲۷۲،۱۸۵ 0 - 1 4 TA4 4 TVE

(۲۸) سعد بن تيم: ۱۷۹

(۲۹) سيدين جير: ۲۲ ، ١٥٤

(۲۰) معيد يزسالم : ۲۸۱

(۲۱) سعيد ﴿ أبوعيَّانَ ﴾ : ۱۷

(۲۲) سميد بن عمرو انشاص : ۸٤ ،

177 4 1 - 7

(۳۳) سفيان الثورى : ۲۲، ۳۰

TA1 6 TY

- (٥٣) سلم . ﴿ أَبُولَبِتْ ﴾ : ٢٦
  - (٤٥) سلمان الأشعث : ٢٨٢
- (٥٥) سلمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى
- « أب داود » : ۲۱۲ ، ۱۷٤ ، ۲۸۲ ،
- OAV
- (٥٦) سلمان البلخي : ١ ، ه ، ز ، ح ، ل، م، ن، ۱، ۱۹، ۲۲، ۲۲، ۲۰
- 6777 6772 61AA 61V4 6101
- TA1 ( TVV ( T + T
- (٧٥) سليان «عليه السلام» : ٣٥، ٢٨، 6 PA . 6 7 1 1 6 1 5 1 6 1 7 7 6 1 7 7
- . VT + 0 TT + 1 TT
- (٨٥) أبو صليان «أبو حماد» : ٢٦
- (٩٥) سليان بن مهسران الأعشر : ٢٠٠
  - \*\*\*\*\*
  - (٦٠) السمين (أبو زيد)
- (٦١) سنان (أبر مهيب) : ١٧٨ ، 1416144
  - (٦٢) سنان بن عبيد : ١٤٦
  - (٦٣) سهل بن بيضاء القرشي : ١٨٥
    - . (۲٤) سمل بن ضيف: ۲۰۷

  - (۱۵) سهل بن عمرو: ۵۵۰، ۲۳۰
    - (٦٦) سهيل بن عمرو : ٣٠٠
    - (۲۷) سوار د أبو مالك » : ١٥١
- (۹۸) سوید بن الحارت : ۲۰۹۹۴۸۸۸ . 111 6 777
- (٦٩) سويد بن الصات: ٢٨٩ ٢٩٢
- - (۷۰) سيرين: ۲۰

- (۲٤) أبوسقيان بن حرب: ٣٠٦، ٣٠٨، \* TYA \* TY > \* T | Y \* T | T \* T | O
  - (۳۵) سفیان بن عبد شمیں : ۲۰۱
    - (٣٦) سفيان الواسطى : ٢٦
  - (۳۷) سکن د أبو يخوم » : ۱٤٧
    - (٣٨) سلام ﴿ أَبُو تُعلُّبُهُ ﴾ : ١٢٠
- (۲۹) سلام بن صوريا : ۱۲۲ ، ۱۶۸ ،
- (٠٤) سملام «أبو مبد الله » : ٨٣،
- . 174 . 170 17 . . AY . AT
- 4 7 A 0 4 7 7 V 6 7 7 E 6 1 A 1 6 1 Y 4
- \* 4 4 1 < 6 A 2 > 4 A 3 > 1 P 3 >
- (١٤) سلام بن قيس : ٨٦، ١٢٠ ) ١٧٩
- (۲۶) سلام بن يامين : ۱۲۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۹
  - (۲۶) سلان : ۱۷۲
- (٤٤) سلمان الفارمي: ١١٢، ١٧٢، ٩٩٤
  - (ه٤) أبو سلمة ﴿ أبو وهب ﴾ : ١٧٧
    - 18 6189 : 4- (87)
- (٤٧) أم سلمة بنتأنى أمية المخزومى : ٣٢٣
  - (٤٨) سلمة بن جشم : ٢٦٤
  - (٤٩) سلمة بن سعد : ١٤٦
  - (٠٠) أبو سلمة ﴿ أَبُورُهُ بِ ﴾ : ١٧٧ (١٥) سلول أدو أني : ٩٠٤٨٩
- (۲٠) سلول بن أني : ۹۰، ۱۸، ۹۰،
  - 1 V 1 6 Y 4 a

| أعــــلام] الفهــارس                                         |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (۲۳) شهر بن حوشب : ۲۵                                        | (ش)                                                                          |  |
| (۲٤) شرنالخ بن إفراييم : ۱۱۰                                 | ( ۱ ) غاردة بن يزيد : ۱۶۱ ۲۳۹ ( ۲۲۹                                          |  |
| (۲۰) شبیة بن ربیعة : ۸۸٬۰۸۵<br>(۲۲) شبیة بن مثان ۲۰۵         | (۲) شاس بن عرو : ۶۷۹                                                         |  |
| (۲۷) عیم بن آدم : ۲۷۱<br>(۲۷) شیث بن آدم : ۲۷۱               | (۲) شاس بن قیس : ۶۷۶<br>(۶) شرحبیل بن سمد : ۷۲ه                              |  |
| (ص)                                                          | ( • ) شرحبيل بن عمرو : ٤٤٩                                                   |  |
| (۱) أبو صالح «راوى حديث<br>(۲) مالح «عليــه السلام» :        | (۲) شرحیا د آبو هزیر» : ۲۱۱                                                  |  |
| ۲۲) ماخ د عید اسلام ۶ :                                      | (۷) شریح بن شبیعة : ۴۶۹ ، ۵۰ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۲ ، ۵ ، ۵ ، ۲ ، ۵ ، ۲ ، ۵ ، ۵ |  |
| (۲) الصاحت «أبو سوية» :                                      | ( ٨ ) شريق بن عمــرو ﴿ أَبُو الْأَخْنُسُ ﴾ :                                 |  |
| ( ؛ ) مبرة ﴿ أَبِرِهِنِكَ ﴾ : ٢٦٤<br>( ه ) صخر بن سنان : ١٤٦ | ۱۷۷ : ۲۲۱، ۵۰۰<br>( ۹ ) شریك : ۲۲۰                                           |  |
| (٦) مرمة بن مالك ﴿ أَبُولَيْسٍ ؛                             | (١٠) شغة: ٢٩٥                                                                |  |
| ۱۹۴٬۱۱۲ : ۱۵۵٬۱۵۲ : ۱۵۵٬۱۵۲                                  | (۱۱) شعبة بن عمود : ۲۸۹ ٬ ۶۷۹<br>(۱۲) شعبة بن المديرة : ۲۸۲                  |  |
| ۱۹۶۵، ۱۹۰۵<br>(۸) صفوان بن أسية : ۳۰۰                        | (۱۳) شميب ﴿ هليه السلام ﴾ : ٢٦٥<br>(١٤) شميب ﴿ أبو عمرو ﴾ : ٢٦               |  |

(۱۵) شعیب «النسائی»

(۱۷) شماس بن عمود : ٤-١

(۲۱) شير: ۲۹۲

TAV

(١٦) شماس دأ بو ثابث بن قيس، ١٩٥٠

(۱۸) الشمردل وأبر خميصة ، ٢٥٦ (١٩) شمس الدين الحسني : م (۲۰) شمعون : ۱۸ ه

(۲۲) این شهاب الزهری : ۲۰۰ ۲۰۰

747

) شهر بن حوشب : ٢٥ ) شرفالح بن إفراييم : ١١٠ ) شبة بن ربيعة : ۸۸ ؛ ٥٥٠ ٧٨ ه

( m) ) أبوصالح ﴿ راوى حديث ﴾ : ٣٩١ ) مالح ﴿ عليه السلام » : ١١٣ ،

) الصامت ﴿ أبو سويانَ ﴾ : ٢٨٩ ) صبرة ﴿ أبو هنا ٤ : ٢٦٤ ) صخرين سنان : ١٤٦ ) صرمة بن مالك وأبوليس » : ١٩٢٠

( 177 6 100 6 107 : James (

( ۹ ) مسفران پن پیضاه : ۲۱۳،۱۵۰

(١٠) معقبة بنت أوس : ٢٥٨ ، ٢٥٩

(۱۲) مهيب بن سنان: ۱۷۸، ۱۷۹،

(۱۲) صورياً: ۱۳۲ ، ۱٤٨ ، ۲۵۱ ،

T11 6 T1 .

(١١) العبه : ۲۰۷

# (ظ)

(١) ظفرين الحارث: ٤٠٤

#### (8)

(١) عائشة بنت أي بر : ٢٨٢ (١)

. 107 : 100 : 171

(٢) عابس (أبوامري القيس): ١٦٥٠ (۲) ماد: ۲۰۹، ۱۲۵ ، ۲۱۶ . .

(٤) عازارا بن يخوم : ١٤١٠ ، ١٤١٠

( ه ) أبه عازب: ١٧٤

(٦) أبر مازر: ٢٨٤، ٢٨٤، ٩٠٠

(٧) عازر ن أي عازب : ٢٧٤

( ٨ ) عادر س أن مازر : ١٨٤ ، ١٨٤ ،

(٩) العاص بن وائل المهمى : ٨٨ ، . 0 24 ( 1 0 7 ( 0 ) ) ( ) 0 . 6 ) 24

(١٠) عاصم بن ثابت بن الأفلح: ٢٩٤

(١١) عاميم (أبو عدى): ٣٦٥

(۱۰) عاميرين عدى الأنصاري: ١٩٧٧

(١٣) ءاميم (أبوعل) : ٢٧

(١٤) أبو العالمية : ٢٨ ، ١٦٠

(١٥) ابن عامر (قارئ الفرآن) : ١٥٤

(١٦) عام بن الجـراح (أبو هيدة) :

(١٧) عام من حديدة الأنعاري: ١٦٦)

177

(١٨) عامي بن خالد الحجي ٨٨: ٠٥٥

(۱۹) عامر بن ربيعة القرشي : ۱۸۵

( ض )

(١) ضيابة الكناني اللي : ٢٩٨، ٢٨٨

( ٢ ) منبعة بن شرحيل : ٤٤ ، ٥ ، ٥ إ

(٣) الضعاك بن مزاحم : ٢٥ ، ٢٨ ، T00 617 . 647 640

( ٤ ) ضحكي ﴿ الإسكداري ﴾ : ي

(ه) ضيف د أبومهل ، ۲۰۷:

(٦) الغيف أبو مالك : ١١٨ ، ١١٨ ،

CYA3 CYAE CY3A 61 £1 6173 CEVYCEVECERE CTYVETRA

COVECENT CEA - CEY4C EVA 0 V .

(d)

(1) أبوطالب من عبد الطاب: ١١،

CTTO CTTE: 1AA :178 : 4 . CEATERS STYP STYP ST.V

037 (33. 6003 1000

( Y ) طااوت ن قيس «شارل بن كيس»:

. T . A . T . V . T . T . O . AY . YY

773 671 - 67 - 4

(٣) ابن طاروس اليماتي : ٢٦ ، ١٣٧

( ٤ ) ملطسر من سباناتوس : ١٣٢

( ٥ ) طعمة من أبيرق : ٢٢٨ ، ١٠٤ ، 1 . 7 . 1 . 7 . 1 . 9

(٦) العلقبل بن مالك : ١٥٨

(٧) أبر طلحة (أبر حبية) : ٢٦٤ .

( ٨ ) طلحة بز عد الله القرشي : ٢٨١ ،

(٩) طلحة بن عبيد الله : ٣٩٠

- (۲۰) مامرین معصه تا ۱۵۲ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۲۰۵ ، ۱۵۷ ، ۱۵۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷
- (۲۱) عامر بن طفیل بن مالك بن جعفــر،
- £ A
- (۲۲) عامر بن عبسه مناة : ۱۵۵ ، ۹ ۰ ۰ (۲۳) عامر بن فهيرة : ۱۸۱ ، ۱۲۰
- (۲۱) مامرین لؤی : ۱۷۷ ، ۲۹۷ ،
- ۰۷٦
  - (۲۰) عامر بن محله : ۱۸ ؛
- (٢٦) أبر عامر بن النمان الراهب : ٢٨٨
  - (۲۷) عامر بن نوفل : ۵۵، ۱۱۴ ۲۸) هاه ۲ ۲۸)
- (۱۸) شارن ، ۱۱۲ (۲۹) عادة ﴿ أبر سعله ﴾ : ۲۹٤،۱۲۸
  - (۳۰) عبادة بن الصامت : ٤٨٤ ·
  - (۳۱) العباس بن عبد المعالب : ٢٦ ، ٢٧ ،
- - (۲۲) عبد بن حمید : ۲۹۷ ، ۲۹۷
  - (۲) مداخالق بن الحسن : ك ، م ، ۲۰
    - (۳۵) عبد خبر : ۳۷
    - (٣٦) عبد الدارين قص : ٥٦٠ ·
  - (۳۷) مبدالرازق: ۱۳۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰
    - ŧA.

- (۲۸) مدره: ۲۸۷ ۰
- (۳۹) مبد الرحن بن أبي بكر : ۱۹۲، ۲۵، ۱۹۲۰
- (٤٠) عبــــد الرحمن بن أبي حاتم ، ١٦٢ ،
- (۱۱) میت ارسی بی این ماه (۱۱) ۲۹۷ (۲۰) ۲۹۷ (۲۰) ۲۹۷ (۲۰) ۲۹۷ (۲۰) ۲۸۲ (۲۰)
- (٤١) عبـــد الرحمن بن الحــن الحــانظ :
- ۲۸۲ (٤٢) عبد الرحن بن الزير : ۱۹۹
- (۶۳) عبد الرحن بن الزبير القرنلي : ۱۹۲
  - (١٤) عبد الرحن بن زيد: ٢٠٤
- (ه ؛) أبو عبد الرحمن السلمى : ٢٧
- (٤٧) عبـــد الرحمن بن مجيخـــر الدوس
- د أبو هريرة > : ۲۷ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ا
- (٤٨) عبد الرحمن بن عبدان : ٧٧ه
- (۲۹) مبد الرحمن بن عوف الزهري : ۱۸۸ ، ۲۱۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۴ ، ۳۷۴ ،
- (٥٠) عبد الرحمن بن أبي ليسل : ١٦٢،
  - (۱ ه) عبد السلام هارون : ك ٠
  - (۵۲) عِدْشِين : ۱۸۵ ، ۱۰۱
  - (۰۳) عبدالعزى ، ۳۸۱، ۵۰۰
  - (١٤) هبد عمر و القيساني : ٣١٣
  - (ه.) هبد عمروین نضلهٔ : ۳۱۳
  - (۲۵) عبد عمرو بن نوفل : ۵۵۰
  - تفسير مقاتل ــ ١٤

- (۷۷) عبد القدوس :۲۶۰
- (۵۸) عدالك م الموزى : ۲۷ ، ۲۷
- (٩٠) عبد الله بن أبي بن سلول : ٨٩ ، ٨٥ ،
- . 417 ell, ell, ell, ell,
- (١٠) عداقة بن أبي بن مالك : ٢٠٩ ،
- . 741 . 74. . 777 . 717
- ۳۸۸ ، ٤١٧ ، ٤١٦ ، ٤١٥ ، ٢٨٨ ( ٢١) عبد الله بن أحمد دأو الركات
  - النسني، : ۱۱؛
- (٦٢) عبــد الله بن أحمد بن حنبل : ٨٠٥
- (٦٣) عبد الله بن أب أمية : ٨٨ ، ٥٥٠
- (۱۲) عبدالله بن أنس بن خطل ۲۸۸ -(۲۵) عبدالله التميمي : ۱۸۵
- (٦٦) مُدانَّة بن ثابت : ك ، م ، ه ٢ ،
- Clode 101 e154 e 114 e 44 e
- (\*)\*c\*. A C \$\*\* C \$.\* C \$.AA
- - (٦٨) عبد الله بن جبير : ه ٣٠

- o A & C o o &

- (۱۹۹) عبدالله بن جحش الأسدى : ۱۸۹ ،
  - . . . .

- (۷۰) عبد الله بن جدعان الفرشى : ۱۷۸ ، ۱۷۹ .
  - (٧١) عبد الله بن الحارث ؟ ٢٠٤
- (٧١) عبد ألله بن الحارث ؟ ٢٠١
- ٧٢) عبد الله بن حاة أنة القرشى : السهمى :
   ٨٠٨
  - (٧٣) عبد الله الدناق : ك .
- (٧٤) عبد الله بن رباب الأنصاري :
  - (٧٥) أبر عبد الله الزنجاني ؛ ٧٤ ه
- (٧٦) عبد الله بن زيد بن عبد ريه الأنصارى:
- ۲۸۷ . (۷۷) عبدالله بن سعد بن أن سرح: ۸ فه ۵
- (۷۷) عبد الله بن سعد بن آب سرح: ۱۸ ه. ۵ ه.
- (۸۷) مبد الله بن سلام : ۲۸، ۲۸،
- 4 174 4 178 6 17 + 64 + 6 AV
- 175 2 773 2 6.43 2 7.43 2 7.63
- (۷۹) عبد الله بن صوريا : ۲۷۹) ۱۹۰۰ (۷۹) ۲۷۲ (۲۹۰ ۲۷۹)
- (٨٠) عبـــد الله بن العباس : ٢٦ ، ٢٧ ،
- (17. (117. 47. A7. 70 (17. 6 177 (17. 6 177
- . 1 . 7 . 7 . 4 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .
  - 173 2 703 2 770 •
  - (٨١) مبداقه بن عبد الطلب: ٢٥٥

(۸۲) مید الله بن عان آب قبالله د آبر بکر السدیق ۲ : ۹ ، ۱۹۹ ، ۱۸۱۱ ۲۱۲ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹

6. £7 . 6 fa7 6 \$ \ \ c f \ \ f \ Y 4 4

(۸۳) حبد الله بن عمرالیضاری : ۱۱۰، ۱۹۳۰ ۳۹۲ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۵۱ ، ۲۹۳ ، ۳۹۳

- (xg) عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۳۰۰ ،
- (٨٦) هبدانة بن عمرو بن العاص : ١٤٩٠) ١٥٠٥ - ١٣٥ - ١٣٥ ، ١٥٥
  - (۸۷) عبد الله القرشي : ۳۸۱
- (۸۸) عبد الله بن أبي تيس القرشي : ۱۷۷
  - (۸۹) عبدالله بن کمب : ۱۹۲
    - (٩٠) عبدالله الآيي : ٢٩٨
  - (٩١) عبد الله بن المبارك: ١١٢
- (۹۲) عبد الله بن مسعود : ۲۷، ۳۵،
- ۲۱ ه ، ۱۹۱۱ ه ، ۲۷ ه ، ۲۷ ه ، ۲۷ ه . ۱۸۷۱ عبدالله بين الشرة : ۱۸۷۹ ۱۸۷
  - (۹۴) عبدالله بن العبرة : ۱۸۵ ۴ ۸۸ (۹۶) عبدالله بن أم مكتوم : ۴۰۰
- (ه) مبدالله دأبر مهجم > ، ۱۵۰ ،
  - . 717

- (۹۹) عدالله بن ياسر الخزومي : ۱۸۱
  - (٩٧) عبدالله بن ثيتل: ٧٨٤
  - (۹۷) عبدالله بن مِثل: ۴۸۷
- - . . . 7 . . . .
  - (۱۰۰) عبد مناف بن زهرة : ۳۱۳. (۱۰۱) عبد مناف بن قسى : ۸۰۰۰
    - (۱۰۲) عبد مناة : ١٠٥٠
- (۱۰۳) عبدالمنذر ﴿ أَبُو مَبِشْرَ ﴾ : ١٥١، ٣١٣ .
- (١٠٤) عبد المنذر ﴿أَبُو مُرُوانَالْأَنْصَارِي ﴾ :
  - tvt
- (۱۰۰) عبد یالیل بن عمود : ۲۲۷ . (۱۰۹) عبدان بن أشوع الحضری : ۱٦٥
- (۱۰۷) عبدان ﴿ أَبُوعَبِدُ الرَّحْنِ ﴾ : ٧٦.
  - (۱۰۸) عده د أو محد ، ۱۷٤

    - (١٠٩) عبد بن ثملة : ١٤٦
    - (۱۱۰) عبيد بن ربيعة : ۳۰۹
  - (۱۱۱) مىيدېن محلى : ۱٤٦٠
- (۱۱۲) هبيدة بن الحارث بن عبد المطالب : ۱۱۲ ، ۱۸۴ ، ۲۱۳ ه
  - (۱۱۳) عناب بن أسيد : ۲۲۷ .
- (۱۱۶) عثبان بن مالك : ۳۷۴ ، ۱۰۰
  - (١١٥) عتبة ﴿ أَبُو الحُكِمِ ﴾ : ٢٦ .
- (۱۱۱) هنبة بن زېيمسة : ۸۸، ۱۸۵، ۱۱۲۰ منبة بن زېيمسة : ۸۸، ۱۸۵،

[الأء\_لام 794 (۱۳۸) عدى بن مطعم : ۸۸ (۱۱۷) عتبة بن غزوان الزنى : ۱۸۵ (۱۱۸) عتيك النفرى : ۱۹٦ (١٣٩) أبوالعرباض : ١٧٢ (١١٩) عنان بن أحمد بن عبد الله الدناق (١٤٠) أبر عربة بن أوس و ٢٩٩ - ﴿ أَيُوعُمُو وَبِنَ السَّاكِ ﴾ : ك (١٤١) عرفة ﴿ أَبُو الْحَسْنِ ﴾ : ٢٠٤ (۱۲۰) عَبَانَ بن سعيد : ۹۷ (١٤٢) عرفطة من الحارث : ٣٥٨ ، . 211 . 777 . 704 (١٢١) عنمان من سلحة من عبد الله القرشي: (١٤٣) عزرائيل « اسم ملك » : ١٥٠ ، TAY STAI • VV (١٢٢) عنان بن عبد الله بن المفرة : ١٨٥ (۱٤٤) المزى «امم صـنم» : ۱۰۸ ، (۱۲۳) عنان بن مفان : ۱۸۲ ، ۲۱۹ (١٤٥) عزرين شرحيا: ٢١٦ ٥ ٢١٢) . . . . . . . . . . . . (١٢٤) عَبَانَ بِن عَقِيةٍ : ٣٠٩ (١٤٦) ابن عساكر: ٢٥٥ (١٢٥). عنمان «أبر تمانة » : ٢٢٤ (١٤٧) عصبة ﴿ من بني سليم ﴾ : ٣٠٠ (۱۲۲) عَيَانَ مِنْ مَظْمُونَ : ۲۹۹) عَيَانُ مِنْ مَظْمُونَ (۱٤٨) عطاء : ٤٠٥ (۱۲۷) عجرة د أبو كنب ، ۱۷۱ (١٤٩) عطاء بن أبي رباح: ٢٥ ، ١٧٢ (۱۲۸) عدس بن مبيد : ١٤٦ (١٥٠) عطاء بن السائب : ٢٧ ، ١٦٣ ) (۱۲۹) عدى بن بنسدا : ۱۱ ه ، ۱۲ ه ،

(١٥١) عطية الكوفى : ٢٥، ٢٩٩ (۱۳۰) عدى بن حاتم : ١٥٤ (١٥٢) غان دار مان، در ١٨٠٠ (۱۳۱) مدی بن زید: ۲۲۱ T . 4 6 7 7 0

(۱۳۲) عدى بن سلة : ١٤٦ (۱۰۲) عفرا، (أو الحارث): ۲۱۲ (١٣٣) عدى دأ بو عاصم الأنصاري ١٩٧٠ (١٥٤) عفرة: ٢٨٠ (۱۳٤) عدى بن عاصم : ٢٦٥

(۱۵۵) عقبل من بكير: ۱۵۰ ، ۳۱۳ (۱۳۵) عدى بن قيس: ۵۵۰ (۱۰٦) مقيل بن زين الشهر زوري : ك ، ۲۰

(۱۳۲) عدی بن کعب : ۹۰ (۱۵۷) حقبة بن ربيعة بن عبد شمس : ١٠١

(۱۳۷) هدی د أبو مطعم » : ۸۸، ۵۵۰ (١٥٨) عقبة (أبرعيان) : ٣٠٩

(۱۲۰) مسکنه: ۲۵ ، ۲۹ ، ۲۳ ،

. 2 V Y 6 0 V 7 6 1 V T (١٩١) العلامين أمية من خلف: ٤٠١

(١٦٢) علاط السلبي : ٤٠٧

(۱۱۲) طقمة : ۲۸۰

(١٦٤) على بن أحمد وأبو الحسن الواحدي» (174 (17V (170 (177 ( To . 1 A o 6 1 A £ 6 1 V T 6 1 V 1 6 1 V . 6 14 1 6 14 - 6 1 A 4 6 1 A A 6 1 A V 4 TTV 4 TTT 4 T - T 4 1 4 Y 4 1 4 T 477 - 477 TAT \$ 1871 085 CF. 0 CF. F CF. T CF 4 V CF47 CTYE CTYY 6 TY - CT19 (T19 \* TAE : TAY \* TAI : TYA : TY 1711 (74 · 67AA (7AV 67A) 6 2 - A 6 2 + 7 6 7 9 A 6 7 9 V 6 7 9 0 \* # £9 + £Y # + £Y # + £ ) Y + £ ) } £ 1AT £ 17 . £ 1 . £ 10 . £ 0 £ 4 5 4 4 6 5 4 V 6 5 4 Y 6 5 A 7 6 5 A 8 10 Y 5 6 0 1 5 6 4 1 1 6 0 + A 6 0 . Y

> (١٩٥) على من جر: ٢٨٢ (١٦٦) على بن الحسين: ٢٥

(١٦٧) على من زاذلج : ك ، م ، ه ٢٠

(١٦٨) مل بنشاردة : ١٤١ ، ٢٦٤ . (١٦٩) على بن أي طالب: ٢٥، ٢٧، ٨١،

4 YY 0 4 YY 2 4 1 AA 4 172 49 . CTYT C TYT CTTO CT . V C YAY 6 EATEEYY " ET - " T49 # TVE - 07 · 6 · 0 · A · £ 9 9 · £ 9 A

(۱۷۰) على بن ماصم : ۲۷

(۱۷۱) على بن عيمى : ۲۸۲

(۱۷۲) على بن ممير: ۲۸۲

(١٧٣) على النجار: ٢٦١

(۱۷۱) عمارة : ۲۲ ه (١٧٥) عمارة أبويشم : ٩٧

(١٧٦) عمرأنا «آزاده سان ، ن

(۱۷۷) عمر بن أحمد أبوحفص الواعظ: ۲۸۲

(١٧٨) عمر د أبو ثعلبة > ٨٣

(۱۷۹) عمر بن جرثوم : ۲۹۹ (۱۸۰) عمرين الحضرمي القرشي : ١٨٥

(۱۸۱) عمرين الخطاب: ۲۰،۵۰، ۹۰،۸۰

6 172 6 177 6 177 6 14 · 6 177

(TY7 (TY0 (T)T (T.V (T.T " TAY STAO STAE STAT STYT 6 244 624 6270 62 · V 6 744

A - 0 2 2 7 0 2 3 7 0 2 7 4 0 . V (۱۸۲) عمرالسنبلار ني : ح، ط، ۱۸۹

(۱۸۳) عمر مولى عفرة : ۲۸۰

(۱۸۱) عمر بن قيس (أبو مقبل): ۳:۳،۳،۲ (۱۸۱) عران بنمانان: ۱۰۲،۸۷،۸۱۱

(١٨٥) عمرين مخزوم : ٢٢٧

6140 6171 61 FF 6174 617V 471 . CTTACTTV 6 TTa CIAV \* T E A \* T E T \* T E E C T E T \* T E T

. YOX . YO 7 . YO & . YOY . YO. TAL STYPE TY: ETTY CTT £7. 4777 4717 671 2 6741 4773

- (۱۸۷) عمران « أبوموسي » : ۸۱، ۲۰۰، ۲۷۱
- (۱۸۸) عمورین أمهة بن سفیان بن عبدشس:
  - (۱۸۹) عمرو ﴿ أَبُو بِحْرِي ﴾ : \$ ٦ }
    - (١٩٠) عمرو أبو البخام : ٤٧٤
    - (۱۹۱) عمروين براوم : ۱۹۱
  - (۱۹۲) عمور ﴿ أبو الحارث ﴾ : ۸۸
- (۱۹۳) عمرو بن الحام بن الحوح : ۱۵۲،
  - ۲۸۳،۳۱۳،۱۸۳ ۱۹۲) عمور «أبوالجيس» : ۱۹۲
  - (۱۹۵) عمرو ﴿ أَبُو خَالُد ﴾ : ۲۸۷
- (۱۹۹) عمرو بن الدحداح الأنصارى : ۲۳۵ ، ۲۰۳۵ ، ۲۳۳
  - (۱۹۷) عمورین دینار : ۲۹
  - (۱۹۸) عمرو ﴿ أَبُوالربِيمِ ﴾ : ٢٧٠
    - (۱۹۹) عمروین رسعة : ٥٥٠
  - (۲۰۰) عمر و بن ر بیعة بن لخی ؛ ۹۰۰
- (۲۰۱) عمروبن ڈید: ۸۹، ۲۹۲، ۱۰
- (۲۰۲) عمرو «أبر سعيد الشاعر» : ۸۶ ، ۱۲۹ ، ۲۲ ، ۱۲۹ ،
  - (۲۰۳) عمرو بن سعید : ۱۷۹
    - (۲۰۱) عمر بن سهيل : ٥٥٠
  - (۲۰۰) عمرواً بو مهيل : ۳۰۰ .
- (۲۰۱) عمرو « أبوشاس » : ۲۹۹ . (۲۰۷) عمرو « أبوشمة » : ۲۸۲، ۲۹۹

- (۲۰۸) عمرو بن شعیب : ۲۹
- (۲۰۹) عمرو ﴿ أبو شماس ﴾ : ؛ ۲ ؛
- (۲۱۰) عمروين العاص: ۱۹۹، ۲۱۰
- ٠٠١٢) مروين مصحن ١٤٦٠ ١٠٠١٢
  - (۲۱۱) عمروبن عمیر : ۲۲۷ ۰
- (۲۱۲) عمر وین عرف : ۲۸۹ ، ۲۷۹ ،
- 3 6.23 (
  - (۲۱۳) عمرو(أبوغيلان): ۳۲۰ (۲۱۴) عمرو(أه قنس): ۱۲۹
    - (۲۱۰) عروین لحق 1 0£0
- (۲۱۱) عمر و بن مالك الانصاري وأن يشه به
- . . .
- (۲۱۷) عمرو ﴿ أَبُو المَاذَرِ الْأَنْسَارِي ﴾ :
  - (۲۱۸) عمرو بن نضلة : ۳۱۳.
  - (۲۱۹) عمرو بن نوبك : ۲۹۷ .
- (۲۲۰) عمرو بن هشام ﴿ أَبُو جِهِلَ ﴾ : ٨٨٠
- 77 > 777 > 787 > 780 > 780 > 770 3
- · A Y : A E : YA : 7 E : 7 T
- (۲۲۱) عمرو من وهب : ۸۸ ، ۱۷۷ (۲۲۲) عمرو « ایر یحی الهودی » ۲۹۸
- (۲۲۳) عمارین یامبر : ۱۳۰، ۱۳۱،
- \$71 > AY1 > 7A7 > 7P7 > 7A7 >
- . 144 . 747 . 747
  - (٢٢٤) عمير بن عرف النقني : ٢٢٧
    - (۲۲۰) عمر بن نضلة : ۱۵۰
    - ۱۹۰۰ سردن سمه ۱۹۰۰

(۲۲۱) عمير بن أني وفاص : ۲۱۳ (۲۲۷) عمر بن وهب بن خلف ۱ ۰۵۰ (۲۲۸) عمود درغوان: ۱۲۰ (٢٢٩) عناق منت آدم : ١٦٥ ، ٢٦١ . (٢٣٠) عناق القرشية : ١٩٠٠ (۲۲۱) عوج بن عناق : ه ۲۹ ، ۲۲۱ (٢٣٢) عوف ين أمة : ١٤٨ ، ٢٣٢) (٢٣٣) عوف الثقني : ٢٢٧ (۲۲٤) عوف بن الحارث بن رفاعة : ۳۱۳ (۲۲۰) أبو عرف بن المزرج: ۲۸۸ (۲۳۹) عوف الزهري ﴿ أَنَّو عَدْ الْحَيْرَ ﴾ : CTVE C TYT CTTOCTIA CIAA .... . \*\*\* (۲۳۷) عوف ﴿ أَم عمرو > ٢٨٩ ٤٧٤ (۲۳۸) عـوف برب ماك الجيش دأبو الأحوس > : ٩٣ ه (۲۳۹) عوف النضري : ۳۲۵ (۲٤٠) المونى : ۲۸۰ (٢٤١) العوام د أبو الزبير، ٢٨٦: (٢٤٢) عو عمر الأسلمي : ١٩٦، ٢٩٦ (۲٤٣) عيسى مِنْ مريم : ١٥١ ٧٥ ، ٧٤ 67116154615761516175 6 7 5 7 6 7 5 7 6 7 7 7 6 7 1 7 C 7 1 7 . TY1. TYY . TYY . TY1 . TY1 

\$1 A \$1 & \$797 ' TOE . TO 1

\$ 2 T . \$ 17 2 4 2 T T & 2 T ) \$ 2 T .

773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 - 774 -

(۲٤٠) هياش الجمعى : ٢٦ (٢٤٦) عياش بن أب رجمــة بن المفـــيرة : ٣٩٧ : ٣٩٦

۲۹۷ (۲۴۱) أبرالدين بن أمية : ۲۲۷ (۲۶۸) هينة بن حصن (۲۲۸ (۱۱۱، ۲۱۱) کار (۲۶۸) عياض : ۲۷۴

(غ)

(۱) غالب بن عبد الله الذي : ۲۹۸ (۲) غالب (أبرلزی) : ۱۷۸ (۲) غرار : ۱۲۲

> ( ؛ ) غزوان المزنى : ١٨٥ ( ه ) غذه تأسل : ١٥٠

(ه) غنم بن أسلم : ١٥٠ (٦) غنم بن مالك : ١٤٦، ٢٧٧

( ٧ ) غنية ﴿ أَبِو ثُعلِيَّةٍ ﴾ : ١٦٥ ( ٨ ) غنية ﴿ أَبِو ثُعلَيُّهُ ﴾ : ٢٩٧

(۱۱) غیران بن شونالخ : ۱۱۰

(۹) غیران بن شوناخ : ۱۱۰ (۱۰) غیلان بن عمرو : ۲۲۵

(ف)

(١) فاطمة بنت محمد : ٢٨٢

ر ۲ ) فاقرز ﴿ جِدْ مربيم ﴾ : ۲۷۱

(٣) الفاكه من المفرة : ٤٠١، ٧٩، ( ٤ ) غر الدين الرازي : ٦٣ ٤

2 - 7 - 77 2 - 777 - 717 - 1 - Y

( ٢ ) الفضل «أبو الحسن » : ٣٠

(٧) فتحاص اليهوهي : ٣١٩،١٣، 14 - 6114

(٨) فهرة: ١١٨ ٢٢٠١٠

(ق)

(١) فابيسل سُ آدم: ٢١٤، ٨٢٤، . V1 . . V .

(۲) قارون ، ه ۲ ه

( ٣ ) قاسط « أدو النم » : ٢٢٥

( ٤ ) القامير من محمد : ٢٦

1 6 ( ) أبو قبيل 1 8 4 (

(٦) فتادة بن دهامة : ٢٦ ، ١٦٣ ، 171 - 174

(٧) تنادة بن النمان : ٤٠٤، ٠٠٤

( ٨ ) قدامة ن مظمون : ٣٨٩

(٩) قرط بن عيد عمرو بن نوفل ١٠٥٥

(۱۰) اسم : ۲۹۷ (۱۱) نشیر د أبو ستب ، ۳۰۸

(۱۲) قشر د أبر منيث ، ۱۹٠

(۱۳) نعي بن کلاب : ۸هه ، ۲۰ه

(١٤) قطبة بن عامر من حديدة الأنصارى : 177:177

(١٥) أبو فلاية : ٢٦

(١٦) قمة من خندف الخزاعي : ٩٠٥

(١٧) أبو قيس بن الأسات : ٢٩٥،٥٦٤

(١٨) تيس ﴿ أَدِو الْأَشْعَتْ ﴾ : ١٨٥ -

(۱۹) نيس د ادراري : ۱۹

(۲۰) قيس بن أملة : ٥٠ ١

(۲۱) قيس من الحارث : ۲۰۷

(۲۲) نيس د أبر الحارث ، ، ، ، ،

(۲۳) قيس « أبو خالد ، خايد ۽ ۲۸٠

(۲۱) تيس «أبوزيد» : ۱۳۰

(۲۵) قيس بن زيد : ۲۰۱ ، ۱۹

(٢٦) قيس ﴿ أَبُو سَلامَ ﴾ : ٨٣ ، ١٢٠ ،

(۲۷) نیس د أبرشاس ، : ۲۷

(۲۸) قيس بن شماس : ۱۹۰ ، ۲۸۷

(٢٩) قيس ﴿ ابن أخت مبد الله بن سلام » :

١٢.

(٣٠) قيس « أبو عمر» : ٣٠٢

(۳۱) قایس بن عمرو : ۱۲۹

(٣٢) تيس بن الفاكه بن المفرة : ١٠١ ه

(٣٣) أبر قيس القرشي : ١٧٧

(۲٤) نيس ﴿ أبو كدم ، ٢٨٦

(۲۵) قيس ﴿ أَبُونَافُم ﴾ : ۲۱۸

(٣٦) قيس بن الوليد بن المفرة : ٢٠١

(۲۷) نیغلی ﴿ أَبُواْرِسَ ﴾ : ۲۹۹

(4)

(١) كالب من يوقنا : ٢٦١، ٢٦٤،

274 6 274

(٢) كبشة نت معن : ٢٦٠

( ٣ ) أم كمة الأنشارية : ٨ ٥٣ ، ١٩٥٩ #11 (FTF (FT.

( ؛ ) كمة ﴿ زُرْجِ شَرِيكَ ﴾ : ٢١٦

(. ه ) كردم بن نيس : ٢٨٦

117 69V: -5 of (7)

(۷) کسری: ۲۰۱

( ٨ ) كىب ﴿ أَبِر أَنِي ﴾ : ٢٩١ ، ٢٩١،

. ٧٨ . . . 1

(٩) كعب ﴿ أبو أحدى ٢٠٠١، 1 7 4

(١٠) كعب بن أسيد : ٨٤ ٨٤ ١١٨ 

. 1 / Y . 1 / 9 . 1 / 1 / 1 / 1 / 7 / Y £AT 6 £A . 6 £Y4 6 £YA

(١١) كعب بن الأشرف: ٣٣ ، ٨٤ ، C15A C151 C177 C11A C1-1 C41 CYTO CYTY CY10 C) 07 670Y AFY3 - VY 2 Y A Y 2 R A Y 2 B A Y 2 C TYY C TYT C TAT C TAT

STA . STAT : TAT STYR STYA 6 2 Y 0 C 2 Y 2 L 2 7 2 6 2 7 . C 2 1 4 61AT 61A - 62V4 61VA 61VV

(١٢) كعب من عجرة الأنصاري : ١٧١،

0 - 7 6 5 4 9

(۱۳) کمب د أبو على ، ٠٠

(١٤) كعب بن غم : ١٥٠

(١٥) كعب بن اؤى : ١٧٨ ، ١٧٩

(١٦) كعب بزياك: ١٦٢ ، ١٦٢ ،

.....

(۱۷) کلاب د أبر تمي > : ۲۱۳

(١٨) كانة بن أبي المنسن : ١٢٢ ،

444 644 - 474 C TAY 6 14A (١٩) كنمان من رب د أبو نمسروز > :

TYT : T14

(۲۰) کوشی بن نوح: ۲۱۵

(۲۱) كيسان د أبر الحكم ، : ۱۸۰

(J)

(۱) لؤى بن غالب : ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، . 41 6 444 6 144

( ٢ ) اللات ﴿ امم صنم > : ٢٠٤ ، ٢٠٠

(٣) لاوي بن يعقوب : ٢٠٥

( ۽ ) أبو ليابة بن عمرو : ١٠ ، ١٠ ، 6 4 YA 6 4 YO 6 4 . 1 6 1 TT EAV LEAS C EVA

(ه) ليد ﴿ الأنماري ﴾ : ١٦٠

(٦) لحون الخزاعي : ١٠٠

(٧) لي ين قبة : ١٠٩، ١٥٥ ( ٨ ) لك ﴿ أَبِو نُوحٍ ﴾ : ٢٧٧

(٩) لقمان: ٨٣

(۱۰) ان لمينة : ۱٤٩

- (۱۱) لوط بز حران: ۱۸۱ ، ۱۸۲ ،
- (۱۲) لوذا نت آدم و ۲۶ ، ۲۷ ؛
  - (١٣) ليث بن سعد : ١٤٩
  - (١٤) ليث بن سليم : ٢٦

141 6114

(١٥) أبو ليسل د أبو ميسد الرحن يم :

- (0) (١) ماث ﴿ أَبِرِياءُو رَا ﴾ : ١٨٤
- (٢) مانان ﴿ أَبِر عمران ﴾ : ٢٧١ ، ٢٠
  - (٣) ما نان د أبو يوسف ، ٢٠٠
- ( ؛ ) ماروت : ۳۰ ، ۲۲ ، ۱۲۷ ،
  - (ه) أبر مارية : ١١ه، ١٢ه
- ( ٢ ) مالك ﴿ أَيُو أُرِسُ الْأَنْصَارِي ﴾ : ١٥٨
- (٧) مالك ﴿أبوأنى ﴾ : ٢١٢ ( ٨ ) مالك ين أنس : ٣٠٠ ، ٢٠٠ ،

1 7 4

- (٩) مالك بن الأوس : ١٥٠
  - (١٠) مالك الجشمي : ٩٣ ه
- (۱۱) مالك بن جشم : ۲۹۰ ، ۲۹۱
  - (۱۲) مالك بن جعفر: ۸۵۶
  - (۱۳) مالك بن الخزوج : ١٤٦
- (١٤) مالك بن دخشم : ٢٩٧ ، ٢٧٦ £17 6 £10 6 TY7 6 T40
  - (١٥) مالك بن سوار : ١٥١

- (١٦) مالك د أن سمد، ي ٢٧٤
- (١٧) مالك بن الضيف: ٨٤ ، ١١٨ ،
- . YATETAE . YTA . 1 11 . 1 TT
- C # V V C # V O C # 7 # C F V V C F 7 0
- · Y E : 1 A T · 1 A · · E Y A · E Y A
- (١٨) مالك د أبر عثمان ي و ١٠٥٠ ع ٠٠٠
- (١٩) مالك ين عوف النضرى : ٣٢٥
- (۲۰) مالكَ ﴿ أَبُوكُمْ ﴾ : ١٩٥، ١٩٢
  - (٢١) مالك بن النجار ، ٢١٦ ، ٧٧٤
  - (٢٢) المارك (أبو عبدالله) : ٢١٤
- (۲۳) مشرين عبد المنذر: ۱ ه ۱ ، ۲۲۳
- (11) Slat: 040 (71) XX3 . F()
- 740 6 PA1
- (۲۵) مجد الدين الفيروزبادي : ۸۱ . 1 V . 0 1 7 6 1 1 V . T . 1 6 T 7 1
- (٢٦) محمن بن أبي تيس بن الأسلت بن
- الأفلم والأنصاري ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ (٢٧) محمد بن أحمسه بن عمر السنبلاو بني :
- ح ، ط ، ۱۷۱ ، ۱۸۹ ، ۱۸۲ ، ۲۰۹
  - (۲۸) عمد الأزهري ، ۲۸۲
    - (٢٩) محمد الاسترابادي: ٢٨١
- (۳۰) محمد بن إسحاق ﴿ راري الحدث ﴾ :

(٢٠) محدين إسماعيل البخارى: ٢٥) ٨١ \*\*\* \* 174 \* 174 \* 171 \* 117 fire foreTVACTIAGE. (۲۱) محدین حریر الطری : ۲۸ ، ۹۷ ، 65 \* \* 6 TAT 6 TO A 6 YAV6 Y V 1 AVI C EAE C EVA (٣٢) محمد الحنيني : ل (۲۳) اير عمد الخزاعي : ۲۸۱ (۲۱) محمد بن دينار : ۲۸۲ (٣٥) محمد بن سيرين: ٢٥ (٣٦) محدين مبدالله بن المباس: ٧٦ ه (٣٧) محد من عبد الله (ص): س، ٢٧، 44.41.4. 44.44 4 4 7 . 4 0 ( ) | Y ( ) - Y ( ) - ) ( ) - · · ( 4 0 6114 611V 6117 611# 611F < 1 TT < 1 TT < 1 T1 < 1 T1 < 1 T < 1 1 4 \$174 6 17A 61Y7 61Y0 61Y1 : 1 TE : 1 TT : 1 TT : 1 T 1 : 1 T + 6 1 £ 1 6 1 £ + 6 1 T 4 6 1 T A 6 1 T 0 \$187 6180 6188 6187 618Y 610Y 610 - 6129 612A 612Y \$10A(107 6 100 4 10 2 4 10 P 4177 4170 4177 4177 4104 41V1 61V+ 6174 617A 617V 

411 - A1 + 1A1 + 1A1 + 1A1 + 1A1 \$ 1 A 4 & 1 A Y < 1 A 7 & 1 A 8 & 1 A 8 67 . Y CY . . 614Y 6141 614. 6 7 1 7 6 7 1 1 6 7 · A 6 7 · # 6 7 · £ 6 7 7 5 6 777 6 7 1 A 6 7 1 V 6 7 1 5 STTT 6 TTI CTTA CTTV CTTO 47076701 6 781 6778 6777 4415 4417 44114400 4404 4774 477A 477Y 4777 477# . AAS . LAL . LAL . LAL . LAL . \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* TAT : BAT : FAY STAY : AAY 6 74 F 6 74 F 6 74 F 6 74 - 6 7 A 4 6 7 . 4 6 7 . 5 6 P . P 6 P . P 6 P . 1 4 711 4 71 . 4 . 7 . 4 6 7 . X 6 7 . V 671V (717 (714 6717 (717 4 TT 4 TT 1 4 TT + 4 TT 4 TT 1 A . TTT: TTO : TT]: TTO : TT! CTET CTE. CTTS CTTA CTTV 4 TOV ( TO 7 : TIV 6 T 5 0 6 T 5 5 4774 4777 4777 4 771 4704 4 TV0 - 4 TYT 4 TYT 4 TY. 4 TY. 4 TA - 4 TY 9 4 TYA 4 TYY 4 TY 1 FAO FRAT FRAT FRAT FRAT TAT: VAT : NAT: PAT : TAV 4740 6748 4747 4747 4741 68 · · 6 5 4 4 6 5 4 7 4 7 6 7 4 7 6 7 4 7

```
6 2 - 7 6 2 - 2 6 2 - 7 6 2 - 7 6 2 + 1
C 1 14 C 2 1 A C 2 1 V C 2 1 0 C 2 1 2
6 # F # 6 # F F 6 # F F 6 # F 1 6 # F 6
C 2 7 A C & T O C & T T C & T T C & T T
611 V 1217 C 117 C 11 1 C 174
: 100 : 101 · 107 : 101 : 10 .
. IVV CIVI CIVO CIVI GIVY
L 1 A Y 6 2 A 1 6 2 A - 6 2 V 4 6 2 V A
C $ A V C $ A T C $ A O C $ A £ C $ A T
. £ 4 7 6 £ 4 1 6 £ 4 + 6 £ 4 4 6 £ 4 A
. : 476 : 47 6 : 40 6 : 4 4 6 6 4 4 7
( . . Y ( . . ) ( . . . ( £ 4 4 6 £ 4 A
601. co+ A 60. V co+ 7 60. P
60106015601760176011
(00) (014 (014 (010 (017
7007 7000 2002 5007 5007
6071 607-6004 600A 600V
6077.070 6078 6077 6077
470 AF0 PF0 3 Y 6 3 O V 6 3
**** *** *** *** *** **** ****
. . A . . A A . . A V . . A . . A &
. . 97 . 0 9 0 6 0 9 2 6 0 9 7 6 0 9 1
            7 - 1 6 7 - + 6 + 4 4
  (٣٨) ألامام محمد عبده : ١٧١ ، ٢٧٤
```

```
(۲۹) محمد بن مقبل « أبر بكر»: ك، ۲۰
```

(٤٠) محمد بن على بن الحسين بن على : ٢٥

(٤١) محمد بن على من زادلج وأبو عبد الله »:

10000

(٤٢) محمد من على النجار : ٢٦١

(٤٣) محمد ﴿ أَبُو الفَّامُمِ ﴾ : ٢٦

(٤٤) محمد بن مسلمة الأنصارى : ٣٧٩،

113

(۴۹) محمد بن مقاتل : ۱۲؛

(٤٦) محمد بن هارون الحنيني : ل

(٤٧) تحمد بن بعةوب الأموى : ٧٦ ه

(٤٨) محمود بن عمر الزنخشرى : ٩٣

(٤٩) مخرعة بن زيد القرش : ٣٩٤

(۵۰) نخرمة بن نوفل : ۵۰۰

(١٥) مداين بن ابراهيم : ١٤١

(۲۵) مدين بن ابراهيم : ۱۶۰ (۳۵) مدانت ندسته د د د د

(۳۵) مرازة بن ربيعة ± ۲۰۱۱ (٤٥) مراند ﴿ أبرجهم » ± ۳۷ ، ۱۴۹

(۵۰) حرید د ابوجهم ۱۲۲ تا ۱۲۹ (۵۰) مرحب بن ترید : ۱۲۴ تا ۲۷۸

(٥٠) مرداس بن عرب بن نهيك القيس :

£ - - : ۲۹۹ : ۲۹۸ : ۲۹۷

(۷۰) ابن مردریه : ۲۰۶

(۵۸) مرة بن كمب : ۹۰ ، ۱۸۱ ،

PY1 > AAY

(٩٩) مروان بن عهــد المنـــذر الأنصــارى

< أبو لباية ، : ٤٧٤، ه ٧٤، ١ ٨٧٤، ٢٨٤، ٢٨٩،

ent sent serving

(٦٠) مريم بنة عمران ﴿ عليها السلام ﴾ : و ، ح، طای ، ۲۹ ، ۹۱ ، ۷۶ ، ۱۳۱ ، . Y A T . YA . . Y V A . Y V T . Y V . c : 1 . c 1 1 | c 1 1 . c 1 7 7 6 7 7 C # A 1 6 # V 4 6 # 3 7 6 # 3 7 6 # 13 . # 4 7 6 # 4 0 6 # 4 # 6 # 4 \ 6 # A A COLACBIVEDITE . 10 . 54Y

ott cot 1 cet - ce 14 (٦١) مزاحم بن الضحاك : ٢٥ (١٢) مسعود الأشجعي: ٣١٦ ، ٣١٥

(٦٣) أبو مسمود الثقفي : ٨٨٥ (٦٤) مسعود بن زيد الكندي ۽ ٧٧ه ،

(۱۵) سبود د أم عسدالته ع : ۲۷ 4 TT # CT + # C 199 C 1 A 1 CT 0

6 5 4 4 6 5 4 A 6 7 4 1 6 7 A V 6 7 4 4 .. ٧٧ . ٥٦٢ . ٥ . ٢ . . .

> (٦٦) مسعود من عمرو: ٢٢٧ (١٧) مسلم بن المجاج: ٥١٧، ٢١٦

(١٨) سلة «أير محد الأنصاري» : ٢٧٩ ،

(۲۹) مسهر وأبوعلي > : ۲۸۲

(٧٠) ابن المديد : ٢٢٥

(٧١) المديب بن شريك : ٢٨٤٢٧٤٢٦

(٧٢) ميلة ن حيب : ١٤٨ ، ٧٥٠

(٧٣). مصطفى ضحكي الاسكداري: ي

(٧٤) مضم : ٩٩٤ ، ١٩٩٩

(۷۵) مطعم بن عدی ۸۸۰ : ۵۰ ه

(٧١) المطلب بن أبي رداعة ١٣٤٥ (٧١)

(۷۷) مظمون الحمحي: ۲۸۹

(٧٨) معاذ ئ جيل: ٩٠، ١٥ ٢ ، ١٥ ٢ (٧٨) 140 (111 (110 (111

(٧٩) معاذين رفاعة . ٢٦

(٠٠) معاذ ﴿ أَبِر سعد ﴾ ؛ ٢٩٤ ، ٢٧٤

(۸۱) معبد بن على بن ماصم : ۳٦٥

(۸۲) متب بن قشر : ۳۰۸

(۸۳) معروز بن صخر : ۱ ۱۹ (٨٤) معقل بن مضر: ٩٩

(۸۵) معقل بن يسار : ۱۹۷

(٨٦) المعلى (أبررانع): ١٠١، ٢٠٩، 217

(۸۷) معمر : ۱۲۷

(۸۸) سن بن ميد : ۲۹۵

(٨٩) معرذ بن الحارث بن عفسرا. ١٥١٠ \*11

(٠٠) أبر معيط : ٥٥٠، ٧٨٥

(٩١) مغيث بن قشير : ٨٩

(٩٢) المفرة ﴿ أَبِر شَعبة ﴾ : ٢٨٢

(٩٣) المنعرة ﴿ أَبِرِ عَبْدَاللَّهُ ﴾ : ١٨٨

(٩٤) المفيرة بن عبدالله : ٢٢٧

(٩٠) المفيرة المحسنوري أبو الوليد : ٣٩٦، (١٠٦) منية بن الحجاج : ٤٩٠ (١٠٦) منية بن الحجاج : ٤٩٠

۹۹٬۰۶۹ (۱۰۷) این المنفر: ۳۰۰،۲۹۷،۲۳۵

(٩٦) مقاتل بن حيان : ١٦٥ (١٠٨) المنذر بن رفاعة : ٣٥٦

(۹۷) مقاتل بن سایان : ۱ ، ه ، ز ، ح ، المنذر در ساری : ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۱۳

(۱۰۰۱) المنفرين ساري : ۲۱۲، ۲۲، ۲۰۱

عاديم المادين عروالأنصاري بده؛

۱۱۱۱) متارین معاذ : ۹۰

۲۲ د ۲۱۱ (۲۰ ۲ د ۲۱۱ ) متعور ی ۳۲ د ۲۲ (۱۱۲ ) متعور ی

۲۲۵ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ) منظور بن يسار الفزارى : ۲۲۵

۱٤٠ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۱۴) المات ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

۲۱۳ ، ۱۵ ، ۲۸۶ ، ۲۸۴ ، ۲۸۸ ، ۲۸۴ ، ۱۱۵ ) ، بيم ين هيد الله ؛ ، ۱۵ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۷

عملى ه ملى ٩ ه ل ١١٧٤ ) ﴿ ١١٧ ) مهران ﴿ أَبُو السَّرِ ﴾ : ٢٨٧

۲ موسی بن عمران ﴿ عدِهِ السلام ﴾ :

¢1.6847.646.44.644.644

(۹۸) المقداد بن الأسود : ۲۲۲، ۲۸۳ (۹۸)

418161846184618161846

(۱۰۰) أم مكتوم ﴿أم عبد الله > : ٠٠٠ ا

(۱۰۱) ملك بن عوف : ۲۸۸

(۱۰۲) ملکه بنت خارجة بن يسار المسرى : د د ۲۶۱ ، ۲۹۱۸ ، ۲۹۱۸ ، ۲۹۱۸ ، ۲۹۱۸ ، ۲۹۷۹ ۲۸۷۹ ۲۸۹۴ ۲۸۹۴

(۱۰۳) ادر آل مایکه : ۱۱۳ ۲۰ ۲۰ ۱۱۳ (۱۰۳)

(١٠٤) أبرطيك: ٤٠٤٠٥٠٤٠٤٠) ٢٣٤٠٤٢٤٠٥٢٤ ١٦٢٤،

. . . Y . . Y . . . Y . . Y . . Y . . Y

(۱۰۰) مناة : ۲۵۵۰

1776 07: like (119)

(۱۲۰) ميثان حزقا: ۱۸۳ ٠

(i)

(١) نائلة داسم صنم ٢ : ١٥٢

( ٢ ) تافع « فارئ القرآن » : ٤ ه ١

(٣) نانم ﴿ مولى ابن عمر ﴾ : • ٢

( ع ) أبو نافع من قيس : ١٢٢ ، ١٤٨ ،

1A4 6 EA1 674 6 FTA

( . ) أبو نافم ﴿ أَبُو نَافَع ﴾ : ١٨٩ ، ١٨٩

(٦) نافع بن أبي نافع : ١٨٩ ، ٩٨٩

(٧) نهان التمار: ٣٠٢

(٨) نبدين الحجاج: ٩١٥

(٩) نتيــل : ٤٨٧ (۱۰) این این نجیح : ۲۹

(۱۱) النجار بن مالك : ۱٤٦

(۱۲) النخاط من كعب : ١٥٠

(۱۲) أبو نصر ۽ ن (١٤) النضر « أبو شم الأنصاري » : ٣٠٤

(١٥) النضرين الحارث: ٨٨ ، ٥٠٠

. ٧٨ . . . . (١٦) نضلة ﴿ أبو عبد عمر ٢١٣ :

(۱۷) نظلة من عبد عمرو : ۳۱۳

(۱۸) نضلة بن عمرو : ۱۵۰ تا ۲۱۳

(١٩) النعمان بن أوفى : ٩٢٣ ، ٢٦٨ ،

(٢٠) النعمان الراهب : ٢٨٨

(٢١) النعمان ﴿ أَمِ تَنَادَةً ) : ١٠٤

(۲۲) نعيم بن مسعود الأشجعي : ٣١٥ ،

(٢٣) النمرين قاسط: ٢٣ ه

(۲٤) نمروز بن کنمان : ۲۱۵ ، ۲۹ ، ۲۹

(۲۵) نمروز بن کوشی : ۲۱۰

(٢٦) نبهك القيمي : ٢٩٧

(۲۷) نوح ﴿ عليــه السلام ﴾ : ١٢٨ ، 6 1 7 3 1 3 7 3 6 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 3 8

6017 6547 6547 6 547 670 -.4 . 6 . VT 6 . TT 6 . IV

(۲۸) نور یا منت رام : ۱۱۰

(۲۹) ثوفل بن خو بلد : ۵۵۰

(٣٠) نوفل بن عبد الله بن المفيرة المخزر مي : 1AV 6 1Ae

(٣١) نوفل بن مناف : ٥٥٥ ، ٨٥٥

(٣٢) نون بن اليشامع : ١١٠٠ ٢٠٧

(٣٣) نوفل ﴿ أَبُو نَحْرِمَةٌ ﴾ : ٥٥٠ (٣٤) تون « أبو يوشع » : ٢٦١ ،

17A : £7V

(4)

(١) هابيل من آدم : ٧٤٤، ٨٢٤، £ 7 1 6 £ 7 - 6 £ 7 9

(٢) هاجر ﴿ أم اسماعيل ﴾ : ١٣٨

( ۲ ) هاروت : ۲۵،۲۸، ۱۲۸ (۲) ( ٤ ) هارون « أبو عبد السلام » : ألك ·

( ه ) هارون بن عمران ﴿ طيب السلام ﴾ :

T-7 : T-0 : 1-1 : A7 : TT

007) F07) \$73) 973) 0F32 VF\$ > AF\$> FV\$>-F3> 770>

( ۲ ) هارون بن محمد الاسترابادی : ۳۸۱

( ۲ ) هار ون بن محمد الحنيي ؛ ك

( ۸ ) هذیل بن حبیب « أبر صالح » : ك ،

+ TYP - CTY + TYP - CTY | CTY

؛ ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۱۵ ه . ( ۹ ) هشام دراری حدث ، ۲۱ ؛

(۱۰) هشام بن أسد : ۵۵۰

(۱۱) هشام « أبو أبى البحرّى وعمرو» : ۷۸، ۲۰۰، ۸۸

(۱۲) مشام (أبوالحارث) : ، ۲۰۰

(۱۳) هشام بن حسان : ۲۹

(١٤) هشام بن ضاية الكنائى الليثى : ٢٩٧

(۱۵) هشام بن عمروبن ربيعة : ۵۵۰ (۱۹) هشام بن محمد «ابن السائب الكلي» :

۲۸۱،۲۲۴ ۲۰۲۰)۷۰،۲۹،۲۷

(۱۷) هشام بن المغيرة المخزرمي : ۱۸۵

(١٨) هلال بن أمية : ١٠١

. . . . . . . . . .

(١٩) هلال بنءو پمر الأسلمي: ٣٩٦، ٢٩٥

(۲۰) هلقابا ﴿ أَبُو إَسمَاعِيلَ ﴾ : ٢٠٥

(۲۱) هند بنت صبرة : ۲۹۶

(۲۲) أبر منذ ﴿ أبر دارد ﴾ : ۲۸ ۲ ، ۲۸۲

(۲۳) هرد : ۲۰۱۵ ۲۰۲۰ ۲۰۱۲:۶ ۲۲۲ ، ۱۵

(و)

(١) وائل ﴿ أَبِوْ بِكُرْ ﴾ : ٢٨٠ ، ١٠٠

( ۲ ) وائل ﴿ أَبُرِ العَاصِ الْمَبِي ﴾ : ٨٨ ﴾

(٣) وأقدين عبد الله التميمي: ١٨٥

(١٠) واقد بن عبد الله المهمى : ١٨٥
 (١) وجوج من الأسلت الأنصارى : ٢٨٨

( ه ) وداعة بن ثملب : ٤٠١

(٦) أيرودامة ﴿ أَبُو الْطَالِ ﴾ : ١٣ ﴿ ﴾

( ۷ ) أبر وقاص الزهرى : ۱۸، ۳۷۳، ۲۷۵ . ۲۷۹ . ۱۰۵

( ۸ ) أبو رقاص بن رهب : ۳۱۳، ۱۰۰

(١) د کيع : ۲۷ ، ۸۸

(١٠) أبر الوليد الأزرني : ٢٨١ (١١) الولد بن عنه : ٧٨ ه

(۱۲) الرابة بن عقبة : ۲۰۱

(١٣) الوليد بن المغيرة : ٨٨ ، ٣٠٧ ،

7A721-12/2027/62/64

(١٤) الوليد بن الوليد بن المغيرة : : ١٠٠

(۱۵) وهب يزخلف : ۵۰۰

(١٦) وهب بن أبي سلمة : ١٧٧ .

(۱۷) وهب بن عبد مناف : ۳۱۳

(۱۸) وهب من عنيك الفقرى : ۱۹۹

(۱۹) وهب بن يهوذا : ۱٤۸، ۲۹۰

(۱۹) وهب بن يهوذا : ۱٤۸، ۱۹۸

3 73 2 743 AY3 .

(١) باسر داد نات الانماري، ١٩٦

( ه ) يامين ﴿ أبو سلام » : ١٢٠٤٨،

(٧) يحيي بن حاتم العسكري: ٢٨٢ ، ٣٧٥

(۵) محمى بن ذكريا: ۱۲۱، ۲۶۱،

(٩) يحيي بن عمرو دالمهودي ، ٢٦٨

(۱۰) زيد : ۲۸۰

(۱۱) زيدان أيسة : ۲۹۷

(٣:) يزيدين الحارث: ١٥١ ، ٣١٣

(١٤) زيدين أبي حيب: ١٤٩

(١٥) زيدين زيد: ١٨٤

(١٦) سار الفزاري : ٣٦٤

(۱۷) سار المري : ۲۲۴ ، ۲۲۴

(۱۸) يساف (امير صتر) ١٠٢

(۱۹) اليشامع بن عميوذ: ۱۱۰

(٢٠) يعقوب الأموى : ٢٧٥

(2)

(٢) ياسرالخزوى «أبوعيدالله : ١٨١

(٣) بامر د أد عماد»: ١٦٤، ٢٨٣) . 144 4 TAY 4 TAY 4 TAY

( £ ) بامن د أم ارس » : ١٩٩

(٢) يامين بن يامين : ١٧٩

6 1 4 1 TV 0 6 TV 1 6 TV 7 6 TV 7 . ....

(۱۲) يزيد بن جشم: ۲٦

(۲۱) بعقوب النورى : ك ، ۲۵

(۲۲) يعقوب « قارئ القرآن ۽ : ١٥٤

(٢٣) يعقوب من إسماق ﴿ اسرائيل ، ٧٠ ، . 111 611 . 177 . AT . OA

. Y . a . Y . Y . 1 . 1 . 1 . Y . 1 . Y

CT4. CTAAC TVICTIVCTIT 6 OTT 6 11 A 6 2 77 1 1 1 TT 6 TA .

(٢٤) المان (أبو حذيقة ): ٢٨٣ (٢٤)

(۲۵) ينحوم بن سکين : ۱٤٧ (۲۶) خدم د أبو عازارا ، ۱۲۹:

(۲۷) سروذا د من خير ٧ : ٥٧٥

(۲۸) يهوذا ﴿ المعلوب ، ۲۰؛

(۲۹) يېرداين يىقرب : ۲۰۵، ۲۲۲، £11 6 140

(٣٠) يوذا «أبو رهب»: ١٤٨ ، ه٢٩ ه 1 V A 6 1 V 3 6 1 3 1

(۲۱) يومف السامري : ۱۰۹، ۱۰۹

(٣٢) يوسف بن مازر بن أبي عازر: ٤٧٤ (٣٣) يوسف العش : ك

(۲٤) يوسف بن ما ثان : ۲۰؛

(۳۵) پوسف بن پعقوب : ۸۷ ، ۱۱۰ ،

60776 : TT 6 TA - 11816 18 .

(٣٦) يوشم بن نون : ١١٠ ، ٢٠٧ ، · £14 6 £14 6 £11

17A: 17V : 177 : 15 p. (FY)

(۲۸) يونس د عليه السلام ، : ٥٨، ٨٨٠ 

.....

(۲۹) يونس بن بكير: ۲۱ه

تفسر مقاتل ــ ٥ ٤



# ثالث - القيائل والأقدوام

(ご) (1)(١) بنوتم : ١٥٥٠ (۱) آشور: ۲۹۳. ( ۲ ) ينو تيم بن مرة : ۱۸۱۰۹۰ ۱۸۱۰ (1) Thiples: 13730171777 . ٢11 · TA · ' TTY (ث) ٠ ٤٨٠ : ١٠٠ (٣) (۱) ثقيف: ۱۰۹، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ · ٤٨ ) أحد حضر موت : ه ١٨٠ . ( ه ) سوالأورق: ٢٨٦ ٠ (۲) نوع غود: ۲۹۰ (٦) يتوأسد: ١٢٢، ١٨٥، ٧٠٥ . (ج) (٧) سوأمدين عيد العزي : ٣٨٦ -( ٨ ) ينوأسلم : ٣٩٥ ٠ (۱) بنوجهم: ۱۸۱· ( ٩ ) الأنسار: ٨٦ ١٨٠ ١٢١ ، (٢) بنوجشم ٢٣١٥٠ 6748 6747 6 177 6 1 0 · 6 174 ٠ ٥٨١ ١٢٢: تيم (٣) CTY- 6770 CT78 CTOACT.T  $(\tau)$ 4 794 6797 CTAY CTY4 FYE (١) الحارث بن الخزرج: ٢٦٤، ٢٩٥، ۲۷. (۱۰) يتوأنمار: ۲۰:،۲۰۶ ( ٢ ) الحارث بن عبد مناة : ١٥٥٥، ٠٠ ٠٠ (11) الأوس : ٨٨٢ : ٢٩٢ ، ٣٩٢ ، (٣) الحارث بن فهر: ١٨٥٠ . 1 - 1 4710 47 4 £ ( ٤ ) حارثة بن الحارث : ٢٧٩،٢٩٩ . ( ه ) آل أن عذافة : ١٠٤ . ( ۱ , ۱ · (1) ~ (1) · { A · ( { \ Y : 4 / ( ) (٧) الحنفية ﴿ مذهب ي : ده ه ٠ · ١١ : البصريو ، : ١١ ٠ ( ٨ ) سوحنيفة : ه ٨ ٤ ٠ · ٤ · · : , ١١١ · ن : ٢ ) 6 TYACTILCTET : 00 1 LL (4) 

٠٤٥٤ : ١٥٠٤ - ١٠١) آل حيرية: ١٥٤ (١١) آل أن حذانة : ١٥٤ .

( ÷)

(١) خان : ۲۰۱ ، ۱۰۰ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ . 797 . 790 . TA1 . TTE. IV. . all sol. co.4 6 ft.

(٢) شواغز دج: ۲۹۲،۲۹۲،۲۹۲ · £ 7 7 6 7 A A 6 7 7 £

(٣) بنوخزيمة بن عبسد مناف : ٣٩٥، 441

( ؛ ) نوخطمة بن الأرس : ٣٦٥ . ( ه ) أهل خير : ٧٤،١٠١ ، ٢٥٥ ، ٥٠٠

(2)

(۱) دمامورا : ۱۸۲ ٠

(٢) آل درع: ١٥٤٠ (i)

( 1 ) آل ذر ع : \$ ٥٤ ·

() (۱) رسمهٔ: ۱۹۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۶ ۰ ۰ (٢) الردم: ٢٠١١،١٣١١)

. 174 : 184 ( T ) أهل الدة: ٢33 .

(i)

(١) سوزهرة بن كعب : ١٧٨ ، ١٧٧ ، · TA 9 6 TYT 6 T 77 7 1 1 A 1

(٢) ښنورن کلاب ۲۸۹ و

( w)

(١) أصماب المنت: ٤٩٦، ٢٧٧، ٣٣٦

· 117: 01 ( ) · 011 : 4- 1 ( 7 )

(٤) ينو سلمة بن جشم : ١٤٧ ، ١٤٧ ،

(ه) ښوسلم : ۳۰۰ ، ۲۰۶ ، ۸ه ۶ ،

. . . . ( ۲ ) شومیم : ۸ · ۵ ، ۱ ۱ ۵ ، ۱ ۹ ه · ۰

(ش)

(١) الشاميون: ٨١٠

· ۲ ، وم شعب : ۲ ، ۲ ، ( ص )

(١) المائة: ١١٧ ، ١١٢ ، ١٤٠

. 04460 . . 6848 · ۱۸۲ : اساس ( ۲ )

( ٣ ) ينو صقر الأرمى : ٢٨٨ .

(d)

(۱) طي٠: ۲۷۸ ، ٥٤٠

(ظ)

(١) بنوظفرين الحارث: ٤٠٤ . (8)

· 174471047 · 4 : 36 (1)

- ( ۲ ) بنو عام بن صعصعة: ۱۵۱،۵۵۱ £ 204 628 A 4-22 A 6 1 V 0 6 1 T V (٣) عام بن عبد مناة : ٥٥١، ٩٠٥٠
- (٤) ينو مامي بن لؤي : ١٧٧ ، ١٧٨ ،
  - (ه) عامورا: ۱۸۲ .
- (١) منو مبد الأشهل ير ١٦٠ . (٧) بنوهيد الدارين قصي : ٨٠٥ ، ١١٥
  - . 07 . 6 017
  - ( ٨ ) ينوعبد شمس : ١٨٤ ٠ (٩) بتوعيد المطلب: ٥٥٥ -
  - (۱۰) نتر عبد مناف : ۸۸۷ -(۱۱) بنو عبدود : ۲۹۹ ه
  - (١٢) بنو العجلان الأنصاري : ١٩٧٠
- (۱۲) بنو عدى بن كتب: ٩٠ ، ١٨٥
  - (۱٤) بنو عدى بن النجار : ١٦٣ .
    - (١٥) ينوه ذرة : ١٢٢ ٠
- (١٦) بنوعرنية : ٢٧٢ . (۱۷) آل عمران بن ماثان : ۲۸، ۲۸،
- · 187 · 179 · 177 · 1.7
- " TTO " 1AV " 1AY " 171 " TEL " YE" " TTA " TTY
- " YEA " YET " TEE " YEY
- . TOT : TO\$ : TOY : To.
- 4 TV1 4 TTT 4 TT1 4 TOA
- 4 141 \* 141 \* 144 \* 181 "TTT " T17 " T10

- (۱۸) ښو عمرو بن عوف : ۲۸۹ ، ۳۰۵
  - . EVE 6 E 1 (١٩) النس: ٢٨٦٠

  - (غ)
- (۱) غطفان : ۲۹۲ ، ۲۰۱۳ ، ۲۹۳ ،
- ( ٢ ) سوغتم بن دردان: ١٨٤ ، ١٠٥٠
- (٣) بنو غنم بن سالك بن النجار : ٧٧ .
  - (**i**
  - (١) أهل فدك: ١٠١٠
  - (٢) ألقرس : ١٥٠ ، ٢٦٩
- (٣) آل فرعرف: ٢١، ٧١ ، ١٠٠٠
- . 07167706778 61. # 61. P
  - (٤) خوفرارة: ٢٦٤ : ١١١٠ .
    - ( ه ) بنو فهر : ۲۹۸ ۰
      - (ق)
    - (۱) قوم قارون : ۲۰ ه ۰
      - (٢) القبط: ١٤٩٠
- (٣) قرش : ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، 4 TYA 4 T+T 4 1A0 4 1Vo
- 601. 60.4 6 0.A 6 £47 6 £AY
- 6 001 6 00 + C 0 EA C 0 E1 4 007 0 000 0 007 0 007
- - . . . . . . AV

```
(٤) الحوس: ۲۱٤ ، ۲۴۶ ، ۴۰۰
           (ه) ښونخزوم: ۲۹۸۰
(١) بنرملخ: ١٥٥ ، ٢٩٦، ١٠٠٠

 ۲۸۹ : مومذجح : ۲۸۹ .

           ( x ) ښوم : ۲۲٤ .
           · ۲۸۱ : طان بنه ( ۹ )
           · 177: 22 = (1·)
             (١١) سَر مضراً : ٩٣٠
     (١٢) بنر المفيرة : ٢٢٨ ، ٢٢٨
 (١٢) اللكانيون: ٢٢٤، ٢٢٤، ١٩٤
  (١٤) المها حرون: ٨٨ ، ٨٨ ، ١٥٠
            (١٥) ينو المهلهل : ١٥٤
       (۱٦) قوم دومی : ۲۰۹ ، ۲۰۹
            (i)
(١) شو النجار: ١٩٢، ١٩٣ ، ١٩٩١
             (٢) السطورية : ١٦٤
( ٣ ) النصاري : ه٣ ، ٨٤٤ $ ه ، ه ه ،
CITYCITICITY AT OCA COV
(117 ( ) 1) ()TV ()To ()TT
4 TT 1 4 T 1 1 4 1 4 1 4 7 4 1 4 7 4 1 4 7
4 7 7 4 7 7 1 4 7 5 9 6 7 5 V 6 7 5 5
*************************
4771 477 3 07 7 777 4791
61 . 9 61 . A 6 5 9 7 6 5 A - 6 5 7 9
```

(١) منوفريظة : ١٠١، ١٢٠ ١٢١٠ CEAT CEA. CEVA CEYA CEVE . . . . ( ه ) سوقضاعة : ١٩١ ، ١٩٧ ( ۲ ) ښو تيس : ۳۹۷ · (٧) سوتيس بن ثعلة : ١٥٠ ( A ) سوند روز دد : ۲ - ٤ ( ٩ ) قيس عبلان : ٥ ٥ ٤ (١٠) ينو قينقاع: ٥٦٥ ، ٢١٩ ، ٤٨٤ (4) (١) كناتة: ٢٠١١ ١٦٧ ، ١٩٥٠ . 4 7 . . . 4 . 2 2 4 6 7 4 7 6 7 4 7 (٢) كندة: ٢٨٦ : ٢٨٩ ، ٢٤٩ . . . . . . . . (٣) الكوفيون : ١ ٨ (J) (١) سولخم: ١١٥ (۲) قوم لوط: ۲۲۵ ، ۲۵ ه ( ٣ ) بنوليث : ٣١٧، ٢٠١ () (۱) بنرمایان: ۲۷۱ ( ٢ ) الماريعقريون : ٢٦٤ ، ٣٦٤ ، 191

(٢) المالكية : ٥٠٠

61.761.161..647640 \$1 - A c 1 - 7 c 1 - 0 c 1 - 2 6 1 - 7 (117 (117 ( 111 ( 11 - ( 1 - 4 6114 6 11A 611V 6117 6110 617 £ 6 177 6 177 6 171 6 17 . 4174 417 A 417 4177 4170 6170 6 178 6177 6171 617 . 612761276121612 - 617V 6107 610 - 6129 615V 612# \$1A - \$177 \$10 V \$107 \$107 . Y . 0 . Y . £ . Y . Y . Y . J . Y 47116711 671.67.4 c7.7 CYTY CYT1 CY54 CY5V CY55 1773 6773 4773 4773 f773 4 TV4 6 TVA 6 TVY 6 TV7 6 TV7 . 747 . 74# . 747 . 741 . 74. CTY1 CTY. CT19 CT9A CT9Y 477V. 70 2 4707 47774 777 A 77 1 1 77 7 77 7 177 3 777 3 441 PY7 . 473 FA7 F. 33 6 210 6212 621- 62 - 9 62 - A 

4 5 5 4 5 5 T A 4 5 T V 4 5 T T 6 5 T T 131 Y 433 00 12 751 751 4 5 4 7 C 5 4 1 C 5 4 · 6 5 A 7 6 5 7 5 £446 £47 6 £40 6 £4£ 6 £47 (017 6017 60 · Y 60 · · 6 6 1 A 4 0 A 4 C 0 A 1 C 0 Y Y C 0 Y 1 C 0 1 £ ( ٤ ) بنو النضر : ١٣١ ٤ ١٢٠ ، CEVA CETT & E 09 6 TY9 6 18 T (ه) قوم نوح: ۲٦٥ ( • ) (١) آل هارون : ٢٠٦ ، ٢٠٦ (۲) بنوهاشم: ۹۰ ( م ) سو هذان : ه ۸ ٤ (0) (۱) بنورهب: ۵۸۵ (0) (١) سُو يعقوب : ٢٣٤

(۲) البيامة : ۰۰۰ (۲) البسرد ( ين إسرائيل > : ۲۹ ، ۱۳۲۱، ۱۹۲۷، ۱۳۰۰ (۲۰۲۲) د ۲۰۰۰ (۲۰۲۲) ۱۸۰۰ (۲۰۲۲) ۲۰۰۲ (۲۰۲۲)

648647641c4-6AACAYCA1

| القبائل                         | تفسير مقاتل بن سليان                                                 | V17           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| • 444 444 4 444 • 444 •         | 1 2 2 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 4 3 2 3 2                                  | 177 : 177     |
| **** **** * *** ***             | 1 . 54                                                               | 170 4171      |
| 6011 cont con cEty              | 1 ( 1 3 3 ) ( 5 0 0 6 2 3 ) ( 5 1 3 )                                | 12. 6279      |
|                                 | 12723 07234723                                                       | 17161-        |
| 6 a 4 o 6 o 4 \ 6 a 4 o 6 o 7 8 | \$ 6 \$ \$ 7 \$ 5 \$ 7 \$ \$ 6 \$ \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 | 1 Y 1 4 1 Y 1 |
|                                 | A ( * * * * * * * * * * * * * * * * * *                              | £ Y 4 6 £ Y A |

### رابعا - الأماكن

61706 1786 1776 1776 171 4177 6170 6178 6174 6 174 61A1 61A - 61Y4 61YA 61YY \* 1 A 7 ¢ 1 A 0 ¢ 1 A 2 ¢ 1 A 7 ¢ 1 A 7 4141 414 + 1A4 41AA 61AV 6147 614 0 614 E 6 14T 614T 4 7 - 7 - 4 7 - 8 - 4 - 5 - 5 - 7 - 6 7 - 7 \$717 6717 6 71 # 671 £ 6717 \*\*\*\* \*\*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\*\* STTT CTTT CTT1 CTT- CTT4 4770 4 778 4777 4 777 4778 CTACCTAE CTAC CTYSCTYY FAT VAT A A TA PAT - PAT CT40 CT48 CT4T CT4T GT41

#### (1)

(۱) آست ( جیل ) : ۲۰۱۵ (۱۳) د جهر (۱۳) د ۲۰۱۵ (۱۳) د ۲۰۱۵ (۱۳) د ۲۰۰۹ (۲۰۱۵ (۱۳) د ۲۰۱۵ (۱۳) د ۲۰۱۵ (۲۳) د ۲۲) 
 (٢) أحد الثالث «مكتبة» ورمزها (١): ه، ر، ح، ط، ی، ك، ش، ٧، ٥، 447 647 641 64 6A4 6AA < 1 - 1 6 44 6 4A 6 40 6 48 1-7 61.0 61.8 61.7. 6117 4117 4111 411.41.A £114 £117 £117 £110 £115 4178 : TTT - 1 TT - 1 T1 - 1T. 6171 417 - 4177 4177 4170 6179 (17A (17Y (177 (174 61846 18A618V 6 187 6 180 clot clot clot clot clo. 4 ) 7 \* 6 | 9 \$ 6 | 9 \$ 6 | 9 7 6 | 9 8

CTIT CTIE CTIE CTIT CTIT CTTI CTT - CTIS CTIA CTIV CTAV CTAT CTTO CTTS 6 TTT 6 TA . 6 T 7 4 6 T 7 A 6 T 7 Y 6 T 7 E STAR STAV STAT STAD STAT . rar (rar ( rat ( rat 6 r A 4 6 7 4 4 6 7 4 V 6 7 4 7 6 7 4 0 6 7 9 £ 61.262.762.162.6744 4 5 1 7 4 5 1 7 5 4 1 7 5 £ • V 4 £ • 7 6 5 4 7 6 5 7 + 6 5 1 4 6 £ 1 A 6 £ 1 V . fo - c f f 4 c f f A c f T 0 c f T f 6 # TY C # T1 C # T - 6 1 04 6 1 0 A . : 17 ( : 17 ( : 17 0 6 : 17 1 ( : 17 7 6 F V Y 6 E V 1 6 E V - 6 E 7 9 6 E 7 A 6 4 V A 6 5 V Y C 1 V 7 C 1 V 0 6 1 V Y PV1 - A1 - ( EA - CEV4 4 54 1 6 54 · 6 5 A 4 6 5 A 0 6 5 A 5 6 . 1 1 C . 1 . 6 . 4 . 0 . A . 0 . Y 641V6417 (010 (01£ (017 A / 0 2 / 0 2 / 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 . . V . 60 39 60 3 A 60 3 Y 60 3 7 6 a A . : 0 7 4 6 a V Y 6 0 V Y 6 0 V Y

ر منيان (الاناسان (۱۲۵۰ مده) (۱۲۵ مده) (۱

۲، ه، ۱۹۳ (۷) استانبول : ك. ل

( بر ) آمانة «مكتبة» ه: ر، مى برك، ١٥ ۱۹۹۶ - ۲۹۱ - ۲۰۹۱ - ۹۵۹ - ۹۵۹ ( ۹ ) إلجال: ۱۹۹۱ - ۱۹۹۹

(١٠) أيل: ٢١، ١٢٠

( y)

(۱۱) بایل: ۲۱۲ ، ۲۲۸ ، ۲۱۲

(۱۲) بجية : ۲۷۲

 (۲٤) خير: ۱۹۹، ۱۷۱، ۲۷۱، . 174 . 177

الفهارس

(4)

(۳۰) دامردان : ۲۰۳ (۲٦) دسلة د نهر ۲ : ۲ ۲ ۲

(۲۲) الخناق : ۲۹۸، ۱۸۷

TAE : UNI (TV) (٣٨) الدول المرية ﴿ جامعة ؟ ١ ٨ ؟ ح ؟

(÷)

V۱۰

ط ۽ ۽ ۽ اڪ ۽ ل ۽ ن

(ذ) (٢٩) درالحليفة : ٢١٨

( · ع ) در الحباز « سوق » : ۱۲۵

(c) (٤١) درمة ركية : ٢١٩

(٢٤) الربية : ١٢٣ ، ١٤٩

(i)

(٢٤) الزهرة: ٢١، ٢٠٠

(س) (٤٤) سابور : ١٦١

189: - (10)

(٢٦) ألمدرة (درب): ١٧٩ ، ١٧٩

(۱۷) سرندب : ۹۹

(۱۹) ست المدارس: ۲۷۹ (۲۰) بيت المقدس:۱۳۲،۱۲٤ ، ۱۳۲،۱۲٤

61 5 A 6 1 5 V 6 1 5 7 6 1 5 0 6 1 5 5 CTV767V+ CTVT 67VT 6114 6 2 7 1 6 2 10 6 741 6 7 4 . 6 7 VA . . . . . . . . . . . . . . .

(۲۱) بررت : ۵۰۰

(ご) (٢٢) تيوك : ٢١٩ ، ١٠١ (۲۲) ترکا: ر، ظ، ی، ا د، ال ، ن

611. 61.961. A 61.7 : 4 11 (YE) 4 7 A . E EY . Y . Y . 1 1 1 (7)

(۲۵) جيلان أرحنقود ﴿ راد ﴾ : ٢٩٦ 99: 34 (79) (۲۷) جند سابرد: ۱۱۲

 $(\tau)$ . 011 ( £94 ( £ £ # : ELL ( Y A ) (۲۹) الجاز: ۸۱

(٣٠) حضر،وت : ٤٨٥ .

189: 40 (11)

(۲۲) حمدة ومكنة ي : ه ، و ، و ا

(ف) ( m)

(٦١) الفرات: ٧٠٤ (۱۲) فلسطين: ١٠٤، ١٠٨، ٢٠١ ه١٤،

14V . 1AY . 740

(٦٣) نيض الله « مكتبة ي : م ، ر ، ي (٤٩) شانير: ٢٩٠

> (ق) (١٤) القادسة : ٢٠١

(۱۰) القاهرة: ه، ز، ي، م،

129 6 177 1 تالقسطنطينية 177 6 (77)

(4)

(٦٧) الكعبة ﴿ البيت الحرام » : ٥٦ ، As for are ore Are the

6 174 % 177 6 177 6 10Y 61 24 6 1 2 A 6 1 2 V 6 1 2 7 6 1 2 0

61 V . 6 1 7 A 6 1 7 V 6 1 a a 6 1 a . \*\*\*\*\*\*\*\* \* 1 A T \* 1 V# \* 1 V T 

410761076101610 - 6119

40.V 60.7 60.0 60.7 61A7 

(٦٨) كوريالي «مكتبة»؛ د، و، ي، L, 71 , 74 , 34 , 04 , 44 , 61 - 1 - 9 A - 90 - 98 - 98 - 689 ( 1 1 1 6 1 • 4 6 1 • A 6 1 • B 6 1 • F

\$111 0112 F117 4110 4118

(٨٤) الشام : ١٢٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ،

. FV4 . FY7 . TA4 . T14

( ص )

( · ه) صعيد مصم : ٢٨٤ (

107 6 AT 6 7 . : li\_al (01)

1 1A 6 YT . 6 107

(ط)

(۲۰) الطائف: ۱۷۸، ۱۸۵، ۲۰۲، \* \* \*

(٣٥) الطور « جدل » : ٨٤ ، ٢١٢ ،

(8)

(٤٥) العراق : ٣٢٦، ٣٩٤

(ه ه) المربة «مكنة » : ن

(۱۹) مرفات: ۱۷۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۲ ، 107 : 107 : 11 : 1 : 1Vo

(٥٧) عسقان: ٣٠٤

(٨٥) عكاظ «سوق» : ١٧٥، ١٤٨٠

۱۳۳ (۹۰) عمورية: ۱۳۳

(٦٠) العمومية (مكتة) : ن ، ٢١

6114 6117 6117 6111 611. 610A 610Y 6101 6101 610. CIVE \$134 \$134 C13V C133 6174 6174 61716 1746 17T \* 1AY \* 1A7 \* 1A1 \* 1A1 \* 1A. 4 197 4 19 1 4 19 + 4 18 4 4 18 A 6 Y+Y 6 Y+ 1 6 144 6 14 A 6 14 V 67 - A 67 + Y 67 - 7 67 - 0 67 + 2 CTT1 CTT - CT14 CT1ACTAV CTTE CTT CTT - CTTY CRTT 4 777 4 770 4 772 4 777 4 777 \* T Y P & T V Y & T V I & T T 4 & T T A TY4 4 TYY 4 TY7 4 TY0 4 TY 2 SATO ATTOTATO PATO - PTD · T · 1 • Y 4 A • Y 4 7 • Y 4 0 • Y 4 E 67 . A 6 7 . V 6 7 . 0 6 7 . 7 . 7 . 7 · TIT · TIT · TII · TI · · T · 4 317 3017 217 417 3 1173 CTIT (TOT CTTO CTTE CT14 CTVT CTVYC TY 1 CT14 CT1A \* TA - \* TYA \* TYY \* TY7 \* TY0 \$ T 9 T \$ T 9 Y \$ T 9 . \$ T A 7 \$ T A 0 \$ \$ \* 1 \$ \$ \* \* 6 7 9 A 6 7 9 7 6 7 9 8 \$ \$17 6 £ 17 6 £ • ¥ 6 £ • ¥ 6 £ • Y 4 27 2 4 27 . 4219 4217 4 217 

417 - 4104 4107 (101 410T 1837583778377837 41Y7 ( EY # 6 EY ) ( EV + ( E74 41AY 61A1 61A - 61V4 61VV \$ £ 1.4 \$ £ 1.4 \$ £ 1.7 \$ £ 1.0 \$ £ 1.7 6011601-60-460-7 60-0 601A601V 6017 6015 6017 \$100 / 000 Y 000 Y 000 1 CO 14 · 0 77 · 0 77 · 0 7 1 · 0 7 · · 0 0 4 . . A V . . A . . . A . . . A 1 . . A . 6048604760476041604. (۱۹) لتدن : ز، ل، ۱۹ () (٧٠) المتحف البريطاني د مكتبة ، ز ، 1461 (٧١) المحودية « مكتبة » : ط

(٧٢) المخطوطات الغربية ﴿ معهد ﴾ : ﴿ ،

(٧٥) ﴿ الله مَ المنورة > يثرب: ١٤٣٥)

4 11A 4117 61-7 6A7 6A1

. 170 . 177 . 177 . 171 . 17.

6 174 6 10 1 6 1 £ £ 6 1 £ T 6 1 £ T

\* 1 A + C 1 A E \* 1 A - C 1 Y 9 C 1 Y +

ر ، ز ، ح ، ط ، ی ، ن

(١٤) ألدية « سجد » : ١٨١

(٧٢) المدائن : ٢١٦

6 7 1 9 6 6 7 1 £ 6 7 - 7 6 1 9 • 6 1 AY . YA4 57AA . YYV . TY . . TT1 : \*Y4: \*YYY: \* 17 : \*10 : \* 14 CTRO CTRE CTRI CTR. CTAT 6 to . 6 ty 7 6 t 17 6 t 10 6 t . 4 C 1 V Y C 1 7 1 6 1 7 . C 1 0 4 6 1 0 7 6 0 E A 6 0 E Y 6 0 0 T 6 E A T 6 E A E . V . 6 . V f

(٧٦) المروة : ٢٠، ٢٨، ٢٠١، ٨٤٤ (٧٧) الزدلقة : ٩٩، ٥٧١ " TA. (T. 0 " ) AT ( ) ) Y " ) 1 T (٧٩) مدريّة ديثر » : ٨٠٤

(A.) 3: 07 : 70 : XX (A.) 6177 6177 6107 6189 6188 477 C171 C17 C174 C174 771 : XY1 : 3X1 : 0X1 : 7X1 ( \* 1 0 ( \* . V ( Y 9 9 ) T 9 Y ( Y 9 ) 1173 Y173 AV73 PV73 1A73

feat clay clar fea-40. T ( 5 VT 6 5 V. 6574 6 27 A 40 194 0 1 A 40 TT 40 + 0 40 + 1 6 0 TY COTI 4 0 T. CO 0 4 COOY 3700 0700 AF00 BY00 040 CANTIONY COVA COVY COVI 1 . . . . . 4A . . . 17 (٨١) شي: ٤١ ، ١٧٢ ، ١٨١)

(0) (٨٢) الناصرة : ٢٦٤، ٣٤٤ (٨٢) (۸۲) نجران: ۱۳۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۵ 4 TY4 6 YTT 6 YTT 6 127 6 12 1 6 1 7 4 6 7 7 9 6 7 7 1 6 7 A 7 6 7 A . 147 (140 6 141 6171

> (\*) (٨٥) الهند : ٩٩ ، ٢٠٠

(At) نوذ « رادي » : ۹۹

(2)

(0)

(۸۷) اليمن : ۲۲٤،۲۲۱،۱۷۴

## خامسا ــ الأيام والغــز وات



فهـــارس الجـــز، الثــانى



## اولا الشــواهد

## ١ - الآيات القرآنيــة

| رقم<br>المسفحة | رة_م<br>الآية | الآيــة                                 | مسلسل |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-------|
|                |               | ٢ سـورة البقــرة                        |       |
| ۲۳.            | ۱۷            | « ألفينا عليه آباءنا »                  | ١     |
| 445            | 44            | « فأتوا بسورة من مثله »                 | ۲     |
| 740            | 71            | « فمإن لم تفعلوا »                      | ٣     |
| ۰. ۵۸۵         | ٥٧            | « وما ظلمسونا »                         | ٤     |
| ۲۷.            | 44            | « من كان مدوا لله وملائكته ورسله وجبريل | ۰     |
|                |               | وميكال فمإن الله عدو للكافرين »         | ٦     |
| ٧              | 1.7           | « أن الله على كل شيء قدير »             | ٧     |
| 744            | 1.4           | ه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كأسئل موسى | ٨     |
|                |               | من قبل »                                |       |
| 777            | 171           | و الذين آنينـاهم الكتاب يتــلونه حق     | ٩     |
|                |               | تـــلاوته »                             |       |
| ٤٣٠            | 125           | « لتكونوا شهداء على الناس »             | ١٠    |
| ٦٣٨            | 157           | « لتكونوا شهداء على الناس »             | 11    |
| 777            | 127           | « الذين آتيناهم الكُتاب يعــرفونه كما   | ۱۲    |
|                |               | يعرفون أبناءهم »                        |       |

| 1 - | - |
|-----|---|
|     |   |
|     |   |

| [ الشواهد | تفسير مقاتل بن سليان |
|-----------|----------------------|
| -         | -                    |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآب                             | ملسل |
|---------------|--------------|----------------------------------|------|
| ٤٠٦           | 109          | « ويلعنهم اللاعنون »             | 14   |
| ۳۳.           | ۱۷۰ -        | « ما ألفينا عليه آباءنا »        | ١٤   |
| 447           | 147          | « إنى قريب أجيب دعـوة الداعي إذا | ١٥   |
|               |              | دعان »                           |      |
| 78.           | 7.5          | « وهو ألد الخصام »               | ١٦   |
| ٥٣٧           | 414          | « أوائك يرجون رحمة الله »        | ۱۷   |
| ۰۳۰           | 77.          | « وإن تخالطوهم فإخوانكم »        | ۱۸   |
| £ 77          | 710          | « قرضا حسنا »                    | 19   |
| ٥٢٣           | 777          | « للفقراء الذين أحصروا »         | ۲٠   |
| 279           | ۲۸۰          | « فنظرة إلى ميسرة »              | 11   |
|               |              | * * *                            |      |
|               |              | ۳ – سورة آل عمران                |      |
| ۱۸۰           | YY .         | « لا خلاق لهم »                  | 77   |
| 444           | 188          | « وسيجزى الشاكرين. » .           | 77   |
|               |              | * * *                            |      |
|               |              | ٤ – سورة النساء                  |      |
| 777           | 77           | « الذين يتبعون الشهوات »         | 71   |
| • <b>4</b> A  | 70           | « وإن خفتم شقاق بينهما »         | 70   |
| 577           | ٧٨           | « البروج المشيدة »               | 77   |
| 277           | 44           | « لا يهندون سبيلا »              | ۲۷   |
| 001           | 1.7          | « فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة »  | ۲۸   |
|               |              |                                  |      |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآب                                       | 1  |
|---------------|--------------|--------------------------------------------|----|
| ٥٩٨           | 147          | « و إن امرأه خافت من بعلها نشوزا »         | 79 |
| 777           | 104          | و أرنا الله جهرة »                         | ۳. |
|               |              | * * *                                      |    |
|               |              | ٥ ـ سورة المائدة                           |    |
| 779           | ٣            | « وما ذبح على النصب »                      | 71 |
| 277           | 17           | د قرضا حسنا »                              | 77 |
| 277           | 18           | « فأغربنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم   | 77 |
|               |              | القيامة وسوف ينبئهم بمـا كانوا يصنعون »    |    |
| ٥٣٧           | 70           | « وابتغوا إليه الوسيلة »                   | ٣٤ |
| 720           | 79           | « فمن تاب من بعد ظلمه »                    | ۳٥ |
| 0 5 7         | ٤٩           | « واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل         | ۳. |
|               |              | الله إليك »                                |    |
| • ٢4          | 78           | « يدالله مغلولة »                          | 1  |
| ۸۲۲           | ٧٢           | « إن الله ثالث ثلاثة »                     | 17 |
| 774           | ٧٥           | د وأمه صديقة »                             | ۳۰ |
| ٤٧٦           | 41-4.        | ه يأمِا الذين آمنــوا إمما الحمــر والميسر | ٤. |
|               |              | والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان       |    |
|               |              | فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان   |    |
|               |              | أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمــر  |    |
|               |              |                                            |    |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآ بِـــة                                                                      | 1  |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|               |              | والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة                                           |    |
|               |              | فهل أتتم منتهون »                                                               |    |
|               |              | * * *                                                                           |    |
|               |              | ٣ – ســورة الأنعــام                                                            |    |
| 771           | ١٥           | ه قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم                                              | ٤١ |
|               |              | عظــيم » ·                                                                      |    |
| 777           | ۲٠           | « الذين آنيناهم للكناب يعرفونه كما يعرفون                                       | 24 |
|               |              | أبناءهم »                                                                       |    |
| ٣٦            | 77"          | « ثم لم تكن فتنتهــم إلا أن قالوا والله ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 24 |
|               |              | ما کنا مشرکین »                                                                 |    |
| ٤٦٦           | 77           | « والله ربنا ماكنا مشركين »                                                     | 11 |
| 070           | 75           | <ul> <li>« سالله ربنا ما کنا مشرکین »</li> </ul>                                | ٤٥ |
| ۳۸٥           | ۳۸           | « ما فرطنا في الكتاب من شيء »                                                   | 13 |
| ٥١            | 171          | ه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القسرى بظلم                                            | ٤٧ |
|               |              | وأهلها غافلون »                                                                 |    |
| ۲٧٤           | 140          | « اعملوا على مكانتـم إنى عامل فسوف                                              | ٤٨ |
| • • •         |              | تعلمون ۲                                                                        |    |
| 897           | 157          | « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن                                          | ٤٩ |
|               |              | البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلاما خملت                                     |    |
|               |              | ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بمظم »                                           |    |
|               |              | * * *                                                                           | 1  |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآيــة                                 | ماسل |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|------|
|               |              | ٧ - سورة الأعراف                        |      |
| 777           | ٤٤           | « أن لعنة الله على الظالمين »           | ۰۰   |
| • 9 9         | ٥٣           | « هل ينظرون إلا تأويله »                | ٥١   |
| ۰۹۷           | ٥٣           | « يوم يأتى تأويله »                     | ۶۲   |
| 43            | 79           | « واذكروا إذ جعلـكم خلفـاء من بعــد     | ٥٣   |
|               |              | قوم نوح »                               |      |
| ٤٠١           | ٧٠           | ه فأننا بما تعمدنا إن كنت مر.           | 0 8  |
|               |              | الصادقين »                              |      |
| ٤٤            | ٧٤           | « اذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد »   |      |
| 790           | ٨٨           | « أو لتعودن في ملتنا »                  | ٥٦   |
| ٧٤            | 1.7          | « وما وجدنا لأكثرهم من عهــد و إن وجدنا | ٥٧   |
|               |              | اكثرهم لفاسقين »                        |      |
| 140           | 111          | « أرجه وأخاه »                          | ۰۸   |
| ۰۹            | 178          | ه ياموسي أدع لنا ربك »                  | ٥٩   |
| 001           | 109          | « ومن قوم موسى أمة بهــدون بالحــق و به | ٦.   |
| İ             |              | يعدلون »                                |      |
| ٣٩٨           | ١٦٧          | « وإذ تأذن ربك ليمثن عليهــم إلى يوم    | 71   |
|               |              | القيامة ء                               |      |
| ٥٩٨           | 14.          | « فلما أناهما صالحا »                   | ٦٢   |
| 44            | 4.7          | « ويسبحونه وله يسجدون »                 | ٦٣   |
|               | 1            |                                         |      |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآب                                                  | 1   |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----|
|               |              | ٨ – ســورة الأنفهــال                                 |     |
| 17            | ٣٠           | « وإذ يمكر بك الذين كفروا » الآية                     | 78  |
| 444           | 17.          | د فأضربوا قومه الأعناق »                              | 70  |
| 7"77          | 77           | « إن كان هــذا هو الحق من عنــدك                      | 77  |
|               |              | فأمطر علينا حجارة من السهاء أو النَّذَ                |     |
|               |              | بعذاب اليم »                                          |     |
| 77.4          | 77           | « أمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتنا<br>بمذاب المم » | ٦٧  |
| 975           | 77           | بعداب اليم »<br>« ائتنا بعداب ألم »                   | ٦٨. |
| 1.4           |              | « وما كان صلاتهم عنــد البيت إلا مكاء                 | 79  |
|               | , ,          | وتصدية »                                              | ''  |
| 414           | •٣           | « ذلك بأن الله »                                      | ٧٠  |
| 4٧            | ٧٠           | « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض »                     | ٧١  |
|               |              |                                                       |     |
|               |              | ٩ – ســورة التــوبة                                   |     |
| 177           | ۰            | « فاقتــلوا المشركين » إلى قـــوله :                  | ٧٢  |
|               |              | « کل مرصد » .                                         |     |
| 777           | - 44         | « ف كتاب الله يوم خلق السموات »                       | ٧٣  |
| 14.           | ٤٧           | « لــو خرجوا فيــكم ما زادوكم إلا خبــالا             | ٧٤  |

| = |                  |                  |                                                                                      |      |
|---|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _ | رقـم<br>الصــفحة | رقم<br>الآية     | الآيــة                                                                              | 1    |
|   |                  |                  | ولأوضعوا خلالكم الفتنة »                                                             |      |
|   | ۸۱               | ٦.               | و إيما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين                                           | ٧٥   |
|   |                  |                  | عايها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين                                           |      |
|   |                  | -                | وفى سبيل الله وابن السبيل فريضــة من الله                                            |      |
|   |                  |                  | والله عليم حكيم » .                                                                  |      |
|   | ۱۸۷              | ۸۰               | « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم                                          | ٧٦   |
|   |                  |                  | سبعين مرة فلن يغفــر الله لهــم »                                                    |      |
|   | ۸۱               | 1.7              | « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم<br>بها »                                         | ٧٧   |
|   | ٨٢٥              | 115              | ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا                                            | l    |
|   | •17              | 111              | الا بي ما كان للمبنى والدين المناو معه إن يستعفروا<br>المشركين ولو كانوا أولى قربى » | ٧٨   |
|   | ٥٩٠              | 114              | « وظنوا ألا ماجأ من الله إلا إليه »                                                  | · v4 |
|   | 108              | 17 <b>9-</b> 17A | د لفد جاءكم رسول » إلى آيتين .                                                       | ٨٠   |
|   | 104              | 179              | و فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه                                         | ۸۱   |
|   |                  |                  | توكلت وهو رب العرش العظيم »                                                          |      |
|   |                  |                  | * * *                                                                                |      |
|   |                  |                  | ١٠ ســورة يونس                                                                       |      |
|   | 777              | 17"              | و أهلكنا القرون »                                                                    | ۸۲   |
|   | 777              | 10               | « إئت بقرآن غير هذا أو بدله »                                                        | ۸۳   |

| رة_م<br>الصـفحة | رقم<br>الآية | الايسة                                       | بملسل |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-------|
| 775             | 44           | د فأتوا بسورة »                              | ٨٤    |
| ٥٤٨             | - ٣٨         | د فأتوا بسورة »                              | ۸۰    |
| 472             | 90-98        | ه فإن كنتم في شك ، إلى قوله له فتكون         | ۸٦    |
|                 |              | من الخاسرين. 🖝                               |       |
| 777             | 44           | « فـــاولا أن قـــرية آمنت فنفعها إيمـــانها | ۸٧    |
|                 |              | إلا قوم يونس a                               |       |
| ٥٤٩             | 1/           | و فسلولا كالت قسرية آمنت فنفعها إيمانها      | ۸۸    |
|                 |              | الا قوم يونس ،                               |       |
| 777             | 1.9          | « حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » .         | ۸٩    |
|                 |              | * * *                                        |       |
|                 |              | ۱۱ ــ سـورة هـود                             |       |
| ۲۷.             | 11           | « فلعك تارك بعض ما يوحى إليك »               | ۹.    |
| ٥٤٨             | 15           | « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات »           | 11    |
| ۲۷۰             | ۱Ÿ           | « أولئك يؤمنون به »                          | 97    |
| ۲۸۰             | 77           | « انی أخاف عليكم عذاب يوم عظيم »             | 94    |
| 771             | 77           | « ما نراك إلا بشرا مثلنا »                   | 98    |
| 741             | 77           | « قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا »    | 90    |
| ٤٠١             | 77           | « فاثننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين،       | 97    |
| 377             | 77           | « قال إنما يأنيكم به الله إن شاء »           | 14    |
| 781             | ۲۸.          | « إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم »             | 144   |

|                  |              | ·                                                                                                              |       |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| رقـم<br>الصــفحة | رقم<br>الآية | الآيية                                                                                                         | مسلسل |
| 778              | ٤٤           | « وغيض الماء »                                                                                                 | 11    |
| 7.11             | ٤٥           | «رب إن ابنى من أهلي و إن وعدك الحسق<br>انسال ما النام                                                          | ١     |
| ٦٦٢              | •٢           | وأنت أحكم الحاكمين »<br>• استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه يرسل السهاء<br>عليكم مدرارا »                           | 1.1   |
| 1.7              | ٥٢           | « يوسل المعاء عليكم مدرارا »                                                                                   | 1.7   |
| 7.1              | ٥٢           | « و يزدكم قوة إلى فوتكم »                                                                                      | 1.7   |
| 779              | 00-01        | « قال إنى أشهــد الله واشهدوا أنى برىء                                                                         | 1,18  |
| ŧ۸               | ٨٠           | مما تشركون ، من دونه »<br>« ويا قوم أوفوا الكيــل والميزان بالقســط<br>ولاتجفسوا النــاس أشــياءهم ولا تعشــوا | 1.0   |
| ٤٩               | · A4         | فی الأرض مفسدین »<br>« و یا قسوم لا بجرمنکم شقاقی آن یصدیکم مثل<br>ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح      | 1.7   |
| ££               | ۸۹           | وما قوم لوط منكم بسهد »<br>« أن يصيبكم مشل ماأصباب قوم نوح<br>أو قوم هود أوقوم صالح وما قوم لوط منكم           | ۱۰۷   |
| ٠٠               | 10-18        | ببعيد »<br>« ولمــاجاء أمرينا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه<br>برحمة منــا وأخذت الذين ظامـــوا الصيحة          | ۱۰۸   |

| رقم<br>الصفح <b>ة</b> | رةــم<br>الآية | الآبــة                                                                         | مسل |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                       |                | فاصبحوا فى ديارهم جائمين ، كان لم يفنوا<br>فيها ألا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود » |     |
| 750                   | 44             | ه فأوردهم النار »                                                               | 1.4 |
| ۲٧٠                   | 118            | « إن الحسنات يذهب السيئات »                                                     | 11. |
| 789                   | 117            | « فلولا كان من القرون من قبلكم أو لو بقيــة                                     | 111 |
|                       |                | ينهون عن الفساد في الأرض »                                                      |     |
|                       |                | • • •                                                                           |     |
|                       |                | ۱۲ ــ سورة يوسف                                                                 |     |
| ٠.                    | ١٤             | « قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا                                        | 117 |
|                       |                | خاسرون »                                                                        |     |
| ۳۲۸                   | 77             | « وراودته التي هو في بيتهـا عن نفسه وغلقت                                       | 118 |
|                       |                | الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه                                          |     |
|                       |                | ر بی أحسن مثوای إنه لا يفلح الظالمون »                                          |     |
| 444                   | 71             | « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه                                             | 118 |
|                       |                | من عبادنا الخلصين ،                                                             |     |
| 777                   | ۲۰             | « من أراد بأهلك سوءا »                                                          | 110 |
| ۳۲۸                   | ٣٢             | « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم »                                                 | 117 |
| 444                   | 77             | « لقد راودته عن نفسه فاستعصم »                                                  | 117 |
| 444                   | ٤٥             | د واذكر بعد أمة ً ،                                                             | ۱۱۸ |
| 777                   | ۱ه             | « ما علمنا عليه ،ن سوء »                                                        | 111 |

| ر <b>ة</b> ــم<br>الصفحة | رقــم<br>الآية | الآيــة                                      | مسلسل |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|
| 777                      | ۰۱             | « الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه          | 17.   |
|                          |                | و إنه لمن الصادقين »                         |       |
| 41.4                     | ۸۰             | « قال كبيرهم »                               | 171   |
| 70.                      | ۸٦             | « قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من  | 177   |
|                          |                | الله ما لا تعلمون ۾                          |       |
| 414                      | 111            | «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب »       | ۱۲۳   |
|                          |                | * * *                                        |       |
|                          |                | ١٣ _ سورة الرعد                              |       |
| 77.70                    | 18             | « ويسبح الرعد مجمده والملائكة من خيفته »     | 172   |
| ٥٣٢                      | 15             | « ويسبح الرعد بحمده »                        | 170   |
| 441                      | 15             | « يجادلون في الله »                          | 177   |
| 777                      | १५             | « الذين آنيناهم الكناب يفرحون بمـــ أنزل     | 177   |
|                          |                | اليك »                                       |       |
| ٤٨٧                      | 74             | « وعنده أم الكتاب »                          | ۱۲۸   |
| 440                      | ٤٣             | « ويقــول الذين كفروا لست مرسلا ، 'قل        | 179   |
|                          |                | كفى بالله شهيدا بيني و بينكم ومن عنـــده علم |       |
|                          |                | الكتاب ،                                     |       |
|                          |                | * * *                                        |       |
|                          |                | ١٤ ــ سورة إبراهيم                           |       |
| ٤٠٥                      | ۱۸             | « کرماد اشتدت به الریح »                     | ۱۳۰   |
| ٤٨٦                      | 77             | « وما كان لى عليكم من سلطان »                | 171   |

| رقـم<br>العبـفحة | رقــم<br>الآية  | الآيــة                                            | ملل . |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|
| 444              | 47              | « اجنثت من فوق الأرض »                             | ١٣٢   |
| 797 - 790        | <b>۲۹ – ۲</b> ۸ | د ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ،          | ١٣٢   |
|                  |                 | إلى آيتين                                          |       |
| ٤٠٩              | ۲۷.             | <ul> <li>رسا إلى أسكنت من ذريتي بواد غر</li> </ul> | 178   |
|                  |                 | ذی زرع »                                           |       |
| 277              | 07 - 27         | « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما         | 140   |
|                  |                 | هو إله واحد وليذكر أولو الألباب »                  |       |
|                  |                 | * * *                                              |       |
|                  |                 | ١٥ ــ سورة الحجر                                   |       |
| ٤٧٣              | ٣               | « ذرهم يأكلوا و يتمتعوا ويلههــم الأمل             | 127   |
|                  |                 | فسوف يعلمون »                                      |       |
| ٥٣٩              | 13              | « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان »                    | 140   |
| 444              | ۰۷              | « قال فمـا خطبكم أيها المرسلون »                   | 177   |
| 277              | ٧٠              | « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين »                  | 179   |
| ٤٧٣٠             | 17              | « الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون »      | 18.   |
| ٤٢٣.             | 11              | « وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين »                     | 151   |
|                  |                 | * * *                                              |       |
|                  |                 | ١٦ – سورة النحل                                    |       |
| ٤٢٦              | 10              | « ان تميد بكم »                                    | 1184  |

| رقم<br>الصفحة | رقـم<br>الآية | الآب                                                      | مسلسل |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>£</b> ٣٨   | 71            | « وإذا قبل لهــم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير<br>الأولين » | 124   |
| <b>£</b> ٣٨   | ٣٠            | « ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا »                             | ١٤٤   |
| 113           | ۲۸            | « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من               | ١٤٥   |
|               |               | يموت »                                                    |       |
| ٤٥٨           | ٤١            | « والذين هاجروا »                                         | 127   |
| ٤٧٣           | 27            | « الذين صبروا وعلى رجهم يتوكلون »                         | 124   |
| 244           | 00            | « ليكفروا بمــا آثينـاهم فتمتعــوا فسوف                   | ۱٤۸   |
|               |               | تعلمون »                                                  |       |
| 777           | ٧٦            | « وهو كل على مولاه »                                      | 189   |
| ٤٨١           | ٧١ - ٨٠       | « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » إلى                      | 10.   |
|               |               | قوله : « لعلمكم تسلمون »                                  |       |
| 3.87          | 47            | « ما عندكم ينفد وما عند الله باق »                        | 101   |
| ٤o٨           | 1.7           | « .ن كفر بالله من بعد إيمانه »                            | 101   |
| ٤٥٨           | 11.           | « ثم إن ربك الذين هاجروا »                                | 107   |
| ٤٥٨           | 117           | « وضرب الله مثلا قرية »                                   | ١٥٤   |
| ٤٥٨           | 171-177       | « وإن عاقبتم » إلى آخر السورة                             | ١٠٠   |
| ٤e٨           | 174           | « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون »               | 107   |
|               |               | * * *                                                     |       |

| رقـم<br>الصــفحة | رقــم<br>الآية | الآية                                      | ملس |
|------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|
|                  |                | ۱۷ ـ سورة الإسراء                          |     |
|                  |                | 11 - 12                                    |     |
| 770              | 1.4            | « عجلنا له فيها ما نشاء »                  | 104 |
| 443              | 77             | « وآت ذا القربي حقه »                      | ۱۰۸ |
| 789              | ٤٠             | « إنكم لتقولون قولا عظيما »                | 109 |
| ۱۳۰              | ٤٢             | « قل لوكان معه آلهة كما يقولون »           | 170 |
| 777              | ٤٣             | « سبحانه وتعالى عما يقولون »               | 171 |
| 777 - 377        | ٥٩             | « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها | 177 |
|                  |                | الأولون ،                                  |     |
| ۰۱۲              | ٦.             | « إن ربك أحاط بالناس »                     | ۱۳۳ |
| 779              | 78             | « استفزز من استطعت منهـــم                 | 178 |
|                  |                | بصوتك »                                    |     |
| 144              | ٦٥ .           | « إن عبــادى ليس لك عليمــم سلطان وكفى     | 170 |
|                  |                | بریك و کیلا »                              |     |
| 740              | ٦٧             | « وإذا مسكم الضر في البحر ضل مر            | 177 |
|                  |                | تدعون إلا إياه »                           |     |
| ٤١١              | ٧٣             | « و إن كادوا ليفتنونك »                    | 177 |
| 017              | ٧٣٠            | « و إن كادوا ليفتنونك »                    | ۱٦٨ |
| 017              | ۷0 - V٤        | « ولولا ثبتناك »                           | 179 |
| 017              | ٧٦             | « و إن كادوا ليستفزونك من الأرض »          | 14. |
| ٥٣٢              | ٧٦             | ه و إن كادوا ليستفزونك من الأرض            | ۱۷۱ |
|                  | }              | ليخرجوك منها »                             |     |

| رقـم<br>الصـفمة | رقسم<br>الآية | الآيـة                                                      | 1   |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 017             | ٨٠            | ه وقل رب أدخاني مدخل صدق ع                                  | 177 |
| ٥٠٢             | ۸۵            | <ul> <li>قل الروح من أمر ربی »</li> </ul>                   | ۱۷۳ |
| 777             | 44-4.         | <ul> <li>وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض</li> </ul> | ١٧٤ |
|                 |               | ينبوءا أو تكون لك جنــة من نخيل وعنب                        |     |
|                 |               | فتفجر الأنهـــار خلالهـــا تفجيرا ، أوتستبط                 |     |
|                 |               | السهاء كما زعمت علبنسا كسفا أوتأتى بالله                    |     |
|                 |               | والملائكة قبيــلا ، أو يكون لك بيت من                       |     |
|                 |               | زخرف أوترق في السهاء ولن نؤمن لرايك حتى                     |     |
|                 |               | تزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل                       |     |
|                 |               | كنت إلا بشرا رسولا .                                        |     |
| ۰۳۸             | 98-9.         | « وقالوا لن نؤمن اك حستى تفجر لها من                        | 140 |
|                 |               | الأرض ينبوءا »                                              |     |
| 714             | 94-9.         | « حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا »                            | 177 |
| ٤٧٠             | 18            | « أبعث الله بشرا رسولا »                                    | 144 |
| 091             | 18            | « أبعث الله بشرا رسولا »                                    | ۱۷۸ |
| 017             | 1.4-1.4       | « إن الذين أنوا العلم من قبله ، إلى قوله                    | 174 |
|                 |               | « خشوما »                                                   |     |
| 744             | 1.٧           | ه ويخرون الأدقان صجدا »                                     | ۱۸۰ |
| 777             | 1.4           | « ويخرون للائدقان يبكون »                                   | 141 |

|               |              |                                                | -     |
|---------------|--------------|------------------------------------------------|-------|
| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآيــة                                        | مسلسل |
| ٤١            | 11-          | « ولا تخافت بها »                              | 147   |
| 011           | 11.          | « الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك  | ۱۸۳   |
|               |              | في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » |       |
|               |              | * * *                                          |       |
|               |              | ١٨ – سورة الكهف                                |       |
| ۱۷۵           | Y-1          | « الحمــد قه الذي أنزل على عبــده الكتاب       | ١٨٤   |
|               |              | الى قولە : « أحسن عملا »                       |       |
| ٥٧١           |              | « ما لهم به من علم ولا لآبائهم »               | ۱۸۰   |
| ٥٧١           | ۳.           | « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »               | ۱۸٦   |
| 077           | ٥٤           | « ولقد صرفنا في هذا الفرآن للناس من كل مثل     | ۱۸۷   |
|               |              | وكان الإنسان أكثرشيء جدلا »                    |       |
| 3.5           | ٥٧           | « إنا جعلنا على قلوبهــم أكنة أن يفقهوه        | ۱۸۸   |
|               |              | وفي آذانهم وقرا »                              |       |
| 944           | 78           | « إذ أوينا إلى الصخرة »                        | 144   |
| ٥٤٨           | 1.4          | « قل أو كان البحر مدادا »                      | 19.   |
| ۱۷٥           | 11.          | لا قليعمل عمـلا صالحا ولا يشرك بعبادة          | 191   |
|               |              | ر به أحدا »                                    |       |
|               |              | * * *                                          |       |
|               |              | 19 - سورة مريم                                 |       |
| 777           | ٣٣           | « والسلام على يوم ولدت و يوم أموت و يوم        | 197   |
|               | i            | أبدث حيا ۾                                     |       |





| رقم<br>الآية | الآيسة                                                                                                                                                                                                       | مسلسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲           | و ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل تما تأكلون                                                                                                                                                                       | 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | منه ویشرب مما تشر بون »                                                                                                                                                                                      | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72           | لا وافن الطعام بسرا مناسلم إسام إذا<br>الماسرون » .                                                                                                                                                          | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤           | « رسلنا تتری »                                                                                                                                                                                               | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٥           | « سيڤولون لله »                                                                                                                                                                                              | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11           | « ما اتخذ القدمن ولد »                                                                                                                                                                                       | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | * * *                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ۲۶ – سـورة النـور                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠           | ه إذا أخرج يده لم يكد يراها α                                                                                                                                                                                | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | * * #                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ٧٥ - سرورة الفرقان                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨            | « وقال الظالمون إن تتبعـون إلا رجاز                                                                                                                                                                          | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | مستحورا »                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44           |                                                                                                                                                                                                              | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77           |                                                                                                                                                                                                              | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44           | « وكلا تبرنا تتبيرا ۽                                                                                                                                                                                        | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢           | « لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون »                                                                                                                                                                          | ۲۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٠           | « وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا »                                                                                                                                                                              | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الآية<br>الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا | الآية  و ما هذا إلا بغير مثلكم يا كل نما تأكلون  ه دو يشرب مما تشر بون »  د دو الن أطعمتم بغيرا مثلكم إنكم إذا كاف المحلمون » .  د رسلنا نترى »  د ما أنفذ ألقه من ولد »  و ما أنفذ ألقه من ولد »  ع ٢ — سورة النوو النوو »  د إذا أخرج يلام لم يكد يراها »  د وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا همسحورا »  د وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا »  د وكلا تبزنا تقييرا »  د وكلا تبزنا تقييرا »  د وكلا تبزنا تقييرا »  د ولا أن صبرنا عليها وسوف يعامون » |

| رقـم<br>الصــفحة | رنــم<br>الآية | الآبسة                                | 1   |
|------------------|----------------|---------------------------------------|-----|
| ٤٢٦              | 71             | « الذي جعل في السهاء بروجا »          | 777 |
| 444              | ٧١             | « فإنه يتوب إلى اقه متابا »           | 777 |
|                  |                | * * *                                 |     |
|                  |                | ٢٦ - سورة الشعراء                     |     |
| ٥٣٧              | ٣              | « لعلك باخع نفسك »                    | 772 |
| rot              | ٠١-٨٢          | « و إذ نادى ربك موسى أن ائت الفــوم   | 740 |
|                  |                | الظالمين »                            |     |
| 771              | 15             | « فأرسل إلى هارون »                   | 777 |
| ٥٣               | 72             | « قال للملاءُ حوله إن هذا لساحر علم » | 777 |
| 190              | ۳٦             | « أرجه وأخاه »                        | 777 |
| 790              | ٤٤             | د بعزة فرعون »                        | 779 |
| 405              | 1 - 1 - 79     | « واتل عليهم نبأ إبراهيم ، »          | 71. |
| ***              | 111            | « قا وها علمي بما كانوا يعملون »      | 721 |
| 444              | 115            | « ان حسابهم الا على ر بى لو تشعرون »  | 727 |
| ۳۸۳              | 115            | « إن حسابهم إلا على ربى »             | 727 |
| 440              | 177            | « ما أسألكم عليه أجرا » إلى قوله :    | 722 |
|                  |                | « إلا على الله »                      |     |
| ٤٨               | 177            | ه فساء مطر المنذرين »                 | 710 |

| رقـم<br>الصفحه | رقسم<br>الآية | الآيــة                                                                  | ملسل |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 170            | 144           | « فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان                                   | 727  |
| ٤٨٨            | 198-198       | عذاب يوم عظيم »<br>« وإنه انستزيل رب العالمين ، نزل به الروح<br>الأمين » | 717  |
| 070            | ۲۰۸           | « وما أهلكنا من قرية إلا لها منذون »                                     | 711  |
|                |               | * * *                                                                    |      |
|                |               | ٢٧ – سـورة النمــل                                                       |      |
| ٨٢٣            | ٤٦            | « لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة »                                       | 789  |
| ٤٨             | ٥٨            | « فساء مطر المندرين »                                                    | 70.  |
| 275            | 70            | « لا يعلم من في السموات والأرض الغيب                                     | 701  |
|                |               | إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون »                                        |      |
|                |               | * * *                                                                    |      |
|                |               | ٢٨ - سورة القصص                                                          |      |
| ٥٦             | 7-0           | « و نريد أن نمر. على الذين استضعفوا في                                   | 707  |
|                |               | الأرض » إلى آبتين .                                                      |      |
| ٥٩             | 7-0           | « وتريد أن نمن »                                                         | 707  |
| 098            | 11            | « قصيه »                                                                 | 701  |
| 71             | 77            | « وما أريد أن أشــق عليك ستجدني إن                                       | 700  |
|                |               | شاء الله من العمالحين ،                                                  |      |

|                |               |                                                    | -           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
| رقم<br>الميفعة | رةـم<br>الآية | الآيـة                                             | -T-0        |
| 727            | 7.7           | « واقد على ١٠ نقول وكيل »                          | 707         |
| 777            | ٥٢            | « الذين آتيناهم الكتاب من قبـله هم به              | 704         |
|                |               | يو منون »                                          |             |
| ٤٩٠            | ۰۷            | « يجيي إليه ثمرات كل شي: »                         | Y0A         |
| ٤٦٠            | Y <b>1</b>    | « فخرج على قومه فى زينته »                         | 709         |
|                |               | * * *                                              |             |
|                |               | ٢٩ ــ سـورة العنكبوت                               |             |
| ٦٣٦            | 79            | « وتأتون في الديكم المنكر »                        | 77.         |
| 78.            | 79            | <ul> <li>الثنا بعـذاب الله إن كنت من</li> </ul>    | 177         |
|                |               | الميادقين »                                        |             |
| ٤٧٣            | 77            | « لِكَفْرُوا مِنْ آنيناهُم وَلِيْمُتَّمُوا فُسُوفُ | 777         |
|                |               | يدلمسـون »                                         |             |
| ٤٩٠            | 77            | د أولم يروا أناجعلنا حرما آمنــا ويتخطف            | *7*         |
|                | 1             | الناس من حولهم »                                   |             |
|                | ĺ             | * * =                                              |             |
|                |               | ٣٠ – سـورة الروم                                   |             |
| 799            | ٠             | « وجاءتهم رسلهم بالبينات »                         | 478         |
| •1•            | 18            | « يومئذ پتفرقون »                                  | 77 <b>.</b> |

| رقم<br>المنفحة | رقم<br>الآية | الآ بــــة                                    | 1   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|
| ٤٢             | 71           | و ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعاً وينزل     | 777 |
|                |              | ،ن السَّهاء ماء فيحيي به الأرض بعـــد موتَّها |     |
|                |              | إن فى ذلك لآيات لةوم يعقلون ۽                 |     |
| ٤٧٧            | ۲۸           | « ضرب لكم مثلا من أنفسكم »                    | 777 |
| £ 77°          | 4.5          | ه لیکفروا بما آتیناهـم فتمتعوا فســوف         | 778 |
|                |              | تعلمون »                                      |     |
| 010            | ٤٣           | « يومئذ يصدعون »                              | 779 |
| 23             | ٤٨           | « يرسل الرياح فتثير سحابا »                   | ۲٧٠ |
|                |              | ***                                           |     |
|                |              | ۳۱ — سـورة لقمان                              |     |
| 173            | ١.           | « أن تميد بكم <sub></sub> »                   | **1 |
| 007            | ۲٥.          | و ولـئن سألتهـم من خلق السمــوات              | 777 |
|                |              | والأرض ليقولن الله »                          |     |
| ٥٤٨            | ۲۷           | « ولو أنما في الأرض من شجــرة أقلام »         | 202 |
| 778            | 4.5          | <ul> <li>« ويعلم ما فى الأرحام »</li> </ul>   | 445 |
|                |              | * * *                                         |     |
|                |              | ٣٢ _ سورة السجدة                              |     |
| 774            | 17           | « ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا       | 440 |
|                |              | إنا موقنو ن »<br>* * * *                      |     |
|                | ,            | ह ने म                                        |     |

|                |               |                                                    | -      |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| رقـم<br>الصفحة | رقـم<br>الآية | الآيــة                                            | ·mhu-L |
|                |               |                                                    |        |
|                | 1             | ٣٣ - سورة الأحزاب                                  |        |
| ٤٠٨            | 7 2           | ه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم             | 777    |
|                |               | إن الله كان غفورا رحيا »                           |        |
| 270            | 45            | « ليعذب الله المنافقين والمافتات »                 | 777    |
|                |               | ***                                                |        |
|                |               | ٣٤ – سـورة سبأ                                     |        |
| 444            | 1             | « إن نشأ تحسف بهــم الأرض أو نســقط                | 774    |
|                |               | عليهم كسفا من السهاء »                             |        |
| •••            | ٩             | « إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط                    | 779    |
|                |               | عليهم كسفا من السهاء »                             |        |
| ٤٨١            | 19 - 10       | « لقد كان لسبا في مساكنهم آية جنتان »              | 44.    |
| ۰۳۷            | 77            | « قــل ادعــوا الذين زعمــتم من دون الله           | 441    |
|                |               | لا يملكون مثقال ذرة »                              |        |
|                |               | * * *                                              |        |
|                |               | ۳۵ – سورة فاطر                                     |        |
| 73             | ٩             | « والله الذي أرسل الرياح فتشـير صحابا فسقناه       | 444    |
|                |               | إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها             |        |
|                |               | كذلك النشور »                                      |        |
| ٤٠٢            | 14-10         | « يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني | ۲۸۳    |
|                |               | الحميد إن يشأ يذهبكم و يأت بخــلق جديد             |        |
|                |               | ودا ذلك على الله بعزيز »                           |        |
| ۰۳۳            | ٤١            | « إن الله يمسـك السـموات والأرض أن                 | 347    |
|                |               | تزولا »                                            |        |
|                |               | * * *                                              | I      |

| رقـم<br>الصـفحة | رقــم<br>الآية | الآيــة                                    | 1   |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------|-----|
|                 |                | ٣٩ سـورة يس                                |     |
| 0 8 7           | 17             | « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين »           | 740 |
| 711             | ۲۷             | « بما غفر لى ربى »                         | TAT |
| ٥٣٥             | ٥٣             | « فإذا هم جميع لدينا محضرون »              | 747 |
| 747             | ٧٤             | « واتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 444 |
|                 |                | ينصرون ۽                                   |     |
| ٤٦٠             | ٧٨             | « قال من محيى العظام وهي رمــيم »          | 444 |
|                 |                | * * *                                      |     |
|                 |                | ٣٧ - سرورة الصافات                         |     |
| ۱۳۰             | 1-1            | « ويقذفون من كل جانب ، دحورا »             | 79. |
| 273             | ١٠             | « فأتبعه شهاب »                            | 791 |
| 777             | 17             | د بل عجبت ويسخرون »                        | 797 |
| <b>44</b> V     | ١٠٦            | « إن هذا لهو البلاء المبين »               | 797 |
| ٤٧٣             | ۱۷۰            | « فكفروا به نسوف يعلمون »                  | 798 |
|                 |                | * * *                                      |     |
|                 |                | ۳۸ – سورة ص                                |     |
| ۰γγ             | 77             | « ولا تشطط واهدنا »                        | 440 |
| 777             | 44             | « حتى توارت بالحجاب »                      | 797 |

|                 |                 |                                                                         | -    |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| رقـم<br>العنفحة | رقم<br>الآية    | الآيـــة                                                                | ماسل |
| •97             | ٤١              | « أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب »                                         | 747  |
|                 |                 | ٣٩ سيورة الزمر                                                          |      |
| د٧٣             | ٩               | <ul> <li>« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا</li> <li>يعلمون »</li> </ul> | 794  |
| 77"1            | 18              | « قسل إنى أخاف إن مصيت ربى عذاب                                         | 711  |
| <b>۳</b> ۷      | 17              | يوم عظيم »<br>« لهسم من فوقهم ظلل من النسار ومن تحتبسم                  | ۳.,  |
| ۲0              | ٦.              | ظلل »<br>« ترى الذين كذبوا على الله وجوههـــم                           | ۲۰۱  |
| 771             | <b>77 – 7</b> £ | مسودة »<br>« فل أنغيرالله تأمروني أعبد » إلى                            | ۲.۲  |
|                 |                 | قوله: «بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.»                                  |      |
| ٥٣٢             | ٧o              | <ul> <li>سبعون محد رجهم »</li> <li>* * *</li> </ul>                     | 4.4  |
|                 |                 | ٠ ٤ ـــ ســورة غافر                                                     |      |
| 44              | ١               | « حسم »                                                                 | ٣٠٤  |
| \$١٠            | ١               | r p »                                                                   | ۳٠0  |

| رقم<br>الصفحة | رة_م<br>الآية | الآيــة                                                    | 1   |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|
| ۰۹۱           | 0             | « ليدحضوا به الحق »                                        | 7.7 |
| •77           | ٧             | « يسبحون محمد ربهم »                                       | 7.0 |
| ۲۷٦           | ٨             | « ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن                    | ٣٠٨ |
|               |               | صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك<br>أنت العزيز الحكيم » |     |
| ٤١٠           | ١٨            | « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين »                           | 7.9 |
| Y4Y           | . 74          | « ما اربكم إلا ما ارى »                                    | 71. |
| 27.3          | 97            | « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم »                           | 711 |
| 74            | ٨٤            | ه آمنا بالله وحده »                                        | 717 |
|               |               | * * *                                                      |     |
|               |               | ٤١ ــ سـورة فصلت                                           |     |
| ٨٢            | ٣٦            | <ul> <li>وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ</li> </ul>      | 414 |
|               |               | بالله إنه هو السميع العليم »                               |     |
| ۸۲۲           | ٤٠            | « إن الذين ياحدون في آياتنا »                              | 418 |
| ۰۸۳           | ٤٠            | « اعملوا ماشتتم إنه بما تعملون بصير »                      | 710 |
| ٤٨٧           | ٤٤            | « ولو جعلناه قرآة أعجميا لقالوا لولا                       |     |
|               |               | فصلت آباته أعجمي وعربي ،                                   | 717 |
| X7X           | ٠.            | ه وائن اذفناه رحمة منا 🛒 »                                 | ۳۱۷ |
| ۳٦٨           | 01-04         | « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم »                     | 711 |
|               |               |                                                            |     |

| رقــم<br>الصنفحة | رة_م<br>الآية | الآبِـة                                     | 1   |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|-----|
|                  |               | ۲۶ ــ سورة الشوري                           |     |
| 770              | Ŋ             | « حم عسق »                                  | 719 |
| 104              | ١             | لا حم عسق                                   | ٣٢. |
| ۲۳۰              | ۰             | « يسبحون بحماد رجهم »                       | 771 |
| ٤٠٠              | 17            | « شرع لكم من الدين »                        | 777 |
| 209              | 14            | « يستمجل بها الذين لا يؤمنون بها »          | 444 |
| 740              | ۲٠            | ه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه     | 379 |
|                  |               | ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومُ       |     |
|                  |               | له فى الآخرة من نصيب »                      |     |
|                  |               | . * * *                                     |     |
|                  |               | ٤٣ ــ سـورة الزحرف                          |     |
| ٥٩               | ١ ،           | « حــــم »                                  | 440 |
| 7/1              | ١             | « r-> »                                     | 441 |
| ٧٢               | 77            | « إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم | 777 |
|                  |               | ِ مقتدون »                                  |     |
| 7.5              | 77            | « ومعارج عليها يظهرون »                     | 771 |
| • 1              | ٤٩            | « وقالوا يأيه الساحرادع لنا ربك ه           | 779 |
| 441              | 70            | « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين »          | 77. |

| رة_م<br>الصفحة | رقم<br>الآ | الآيــة                                                             | مسلسل |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۸۱            | ٥٢         | « أم أنا خير من هذا الذي »                                          | 441   |
| ٨٢١            | ٦٤         | ه إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 777   |
|                |            | مستقيم »                                                            |       |
| 115            | ٧٩         | « ام أبرموا أمرا فإنا مبرمون »                                      | 444   |
| 117            | ۸١         | « قــل إن كان للرحمن ولا. فأنا أول                                  | 445   |
|                |            | العابدين »                                                          |       |
|                |            | 74 **                                                               |       |
|                |            | ع ع _ سورة الدخان                                                   |       |
| ٤٧١            | ١          | « , »                                                               | 770   |
| ٤٧٣            | ١٢         | « ربنا اكشف عنا المذاب إنا مؤمندون »                                | tatad |
| 777            | 77         | « ومقام كريم »                                                      | 440   |
| 191            | ٣٣         | « وآنیناهم من الآیات ما فیسه بلاء مبین »                            | 444   |
|                |            | * * *                                                               |       |
|                |            | ٥٤ ــ سورة الجائية                                                  |       |
| 970            | 18         | « قل الذين آمنوا »                                                  | 779   |
|                |            | * * *                                                               |       |
|                |            | ٢٦ سـورة الإحقاف                                                    |       |
| ٤٠١            | 77         | ه فائنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين»                               | ٣٤٠   |
| 1              | 1          | 20 70 70                                                            |       |

| 1   |
|-----|
|     |
|     |
| 721 |
| 727 |
|     |
|     |
| 737 |
|     |
| ۳٤٤ |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 720 |
| 787 |
|     |
| rev |
| 721 |
|     |

| رة_م<br>المفحة | رة_م<br>الآية | الآيــة                                                                  | 7   |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| • { {          | 44            | « فتولی برکنه »<br>* * *                                                 | 729 |
| ٤٨٤            | <b>78–87</b>  | ۳۵ سـورة النجم<br>« أفـرأيت الذي تولى وأعطى فايـــاد<br>وأكدى »<br>* * * | ۲٥٠ |
| 40.            | 78            | ٤٥ ســورة القمر                                                          |     |
| 44.            | ٤٧            | « إنا إذا انمي ضلال وسمر »                                               |     |
|                |               | <ul> <li>ان المجرمین فی ضلال »</li> <li>* *</li> </ul>                   | 707 |
|                |               | ٥٥ ــ ســورة الرحمن                                                      |     |
| ۳٧٠            | 7 £           | ه وله الجوار المنشآت »                                                   | 404 |
| 474            | 7 £           | « كالأعلام »                                                             |     |
| ٤٨٣            | ۳٥            | ه يرسل عليسكما شواظ من نار ونحساس                                        |     |
|                |               | الا تشمران<br>* * *<br>٢ م ـــ سـورة الواقعة                             |     |
| 744            | 70            | « لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمًا »                                      | 707 |
| 777            | 14            | « فنزل من حميم »                                                         |     |
|                |               | ***                                                                      |     |

تفسير مفائل = ١٨

| رقـم<br>العبفحة | رةم<br>الآية | الآيسة                                                   |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              | ٥٧ – ســورة الحديد                                       |
| ٤٧٦             | ١٨           | ۳۵۸ « ··· قرضا حسنا »                                    |
| 271             | 1/           | * * *                                                    |
|                 |              | ۹ هـ - سـورة الحشر                                       |
| 722             | ٩            | ۳۵۹ « ولا يجدون في صدورهم حاجة »                         |
|                 |              | * * *                                                    |
|                 |              | ٣٣ ــ ســورة المنافقون                                   |
| 171             | ٦            | ٣٦، و سـواء عليهـم استغفرت لهم أم لم تستغفر              |
|                 |              | لهم ان يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم<br>الفاسقين » |
|                 |              | * * *                                                    |
|                 |              | ۲۶ ــ ســورة التغابن                                     |
| £V7             | ۱۷           | ۳۹۱ « قرضا حسنا »                                        |
|                 |              | * * *                                                    |
|                 |              | ٣٦ ــ سـورة التحريم                                      |
| 177             | ٨            | ۳۹۲ « يوم لايخزى الله النبي والذين آمنوا معه»            |
| 1.4             | ١٠           | ۳۹۳ « نفانتاهما »                                        |
|                 |              | # # #<br>#III!                                           |
|                 |              | ٦٧ _ سـو رة الملك                                        |
| 979             | ٤            | ۳۹٤ « وهو حسير »                                         |

| -               |                |                                                                           |     |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| رقــم<br>الصفحة | رةــم<br>الآية | الآيــة                                                                   | 1   |
| ۲۳۰             | 71             | و بل <sub>ب</sub> لحوا فی عنو ونقور »<br>* * * *                          | 410 |
|                 |                | ٦٨ – سورة القلم                                                           |     |
| 777             | ١,             | ه ن والقلم »                                                              | 277 |
| 447             | 44             | ه ما الكم كيف تحكون »<br>• • •                                            | 777 |
|                 |                | ٦٩ – سورة إلحاقة                                                          |     |
| ۲۳۱             | 13-11          | « ولو تقسول علينًا بعض الأقاوبل لأخذنا<br>من بانجين ثم لقطعنا من الوتين » | ۳٦٨ |
|                 |                | * * *                                                                     |     |
|                 |                | ٧٠ – سـورة المعارج                                                        |     |
| 44.             | ١              | « سأل سائل »                                                              | 444 |
| 118             | ٧-١            | سأل سائل بعذاب واقع ، » إلى آيات منها                                     | ۳٧٠ |
| 144             | ٧-٦            | « إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا »                                          | ۲۷۱ |
|                 |                | ۷۱ – سورة نـوح                                                            |     |
| 444             | ۲              | « قال يا قوم إنى لكم نذير مبين »                                          | ۳۷۲ |
| 175             | 14             | و و يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنــات                                | ۲۷۲ |
|                 | ĺ              | ويجعل لكم أنهارا »                                                        |     |
| 1               |                | * * *                                                                     |     |

|                |              |                                                                                                                      | -            |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رة_م<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآيـــة                                                                                                             | 1            |
| ۹۷۷            | ٤            | <ul> <li>٧٧ سـورة الجن</li> <li>« وأنه كان يقول سفيمنا على الله شططا »</li> <li>* * *</li> </ul>                     | ۳۷٤          |
| . ٤٧٦          | ۲.           | ۷۳ _ سـورة المزمل<br>« قرضا حسنا »                                                                                   | #V0          |
| <b>የ</b> ሦ     | ٥٢           | <ul> <li>۷ - سورة المدثر</li> <li>« بل برید کل امرئ منهم أن یؤتی</li> <li>محفا منشرة ،</li> </ul>                    | ۳ <b>۷</b> ٦ |
| <b>0</b> 70    | 18           | <ul> <li>٥ - سورة القيامة</li> <li>« بل الإنسان على نفسه بصيرة »</li> <li>• • •</li> <li>٢ - سورة الإنسان</li> </ul> | ***          |
| 144            | ١            | « هل أتى »                                                                                                           | ۳۷۸          |
| ۱۸۲            | ٧.           | « نمیا وملکا کبیرا »                                                                                                 | 444          |
| ٣٨             | 71           | « وسقاهم ربهم شرابا طهورا »                                                                                          | ۳۸.          |
| • <b>٩</b> ٨   | 47           | « ويذرون وراءهم يوما ثقيلا »                                                                                         |              |

| ر قــم<br>الصفحة | رقــم<br>الآية | الآينة                                 | 1           |
|------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|
|                  |                | ٨١ – سـورة التكوير                     |             |
| 72.              | ۲٠             | « ذي قوة عند ذي العرش مكمين ۽<br>• • • | 77.1        |
|                  |                | ٨٢ – سـورة الانفطار                    |             |
| ۰۸۷              | 11             | « والأمر يومئذ لله »                   | 444         |
|                  |                |                                        |             |
|                  |                | ٨٣ – سـورة المطففين                    |             |
| ٤٧٥              | ٧              | « كلا إن كتاب الفجار لفي سجبن ، وما    | ۳۸۳         |
|                  |                | أدراك ما سجين ، كتاب مرقوم »           |             |
|                  |                |                                        |             |
|                  |                | ه ٨ – سـورة البروج                     |             |
| 173              | ١              | « والسهاء ذات البروج »                 | 47.5        |
|                  |                | * * *                                  |             |
|                  |                | ۹۳ سورة الضـحى                         |             |
| 777              | ١              | « والضحى والليل إذا سجى »              | 440         |
|                  |                | ٩٤ – سـورة الشرح                       |             |
| 777              | ١ ، ا          | « ألم نشرح لك صدوك »                   | <b>የ</b> ለን |
| 1                | l              | * * *                                  |             |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآية | الآيـــة                                                                                      | ٦   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٧٣           | ٤-٣          | ۱۰۲ — ســورة النكائر<br>«كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون »<br>* * *                        | ۳۸۷ |
| 1•4           | ١            | ۱۰۶ — ضـورة الهمــزة<br>« ويل لكل همزّة لمزة »<br>• • «                                       | ۳۸۸ |
| 1.4           |              | ۱۰۵ – سـورة الفيل<br>« ــ طيرا ابابيل »                                                       | 474 |
| 444           | £-1          | ۱۱۲ — ســورة الإخلاص<br>«قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد<br>ولم يكن له كفوا أحد » | ۳٩٠ |

#### ب - الشواهد الشعرية

۸ أسات

١٦٠ قال عمرو بن عبد مناة :

اللهـــم إنى ناشـــد عجدا حلف أبينــا وأبيــه الأتلدا

٢٤٥ قال الشاعر :

حتى أنى بدني الأبناء يقدمهم تخالهم فوق منن الأرض أجيالا

٢٨٤ قالت الخنساء

ترعى إذا غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار



#### ثانيا - الأعــــ الام

#### 

- (۲) آذر ﴿ أَبِر إِيرَاهِم ﴾ : ١٩٩ ﴾
  - (٣) آثمر بن يعقوب : ٣٢٠
- ( ؛ ) آمنة بنت رهب : ۱۹۹ ( ه ) إبراهيم من آزر «عليه السلام» : ۲۰،
- CONT. COLT. CALL CALL

  CONT. COLT. CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  CALL

  C
  - (١) إبراهيم ﴿ أَبُوعُهَاتُ ﴾ : ٢٠٦

. 777 6 771

- ( A ) أَبِرِقَ ﴿ أَبِرَ طَعَمَةَ الْأَنْصَارِينِ ﴾ : \* ۱۸۲ / ۱۸۶
- (۱) أب بن خان: ۱۱۰ ۱۱۰ (۲۰٬۱۱۰) ۲۰۰۲ ۲۴
- (۱۰) أبي بن شريق ﴿ الأَخْنَسِ ﴾ : ١٢٠، ١٢٩ ، ٢٩ ، ٢٢
  - (۱۱) أن بن كلب: ۳۷۳ ، ۸۸۰
- (۱۲) أي «أبر مبدالله» : ۱۷۸،۱۷۳،
- 61476141 614 6 6144 6 144
  - (۱۲) أحم بن الحجاج: ١٤٠
  - (١٤) أحمد بن الحسين البيمق : ٦١
- (١٥) أحمد بن يحيي ﴿ أَبِرِ العباسُ بُعلبِ ﴾ : ٨٠٠ ، ٢٩٨
- (۱۲) أخطب «أبرجدى رحي، : ۱۲۲، ۱۵، ۲۷ه
- (۱۷) أدريس ( هاية السلام ) ﴿ أَحْمَرُخ ﴾ : ۱۱، ۲۱، ۲۳، ۲۳۲
  - (۱۸) الأريدين تيس: ۲۷۱،۲۷۰

(١٩) الأرث ﴿ سعد بن خزية » ، ١٢٩ ، 177 4 3 AT 4 47 4 474

(۲۰) ارطأة من شرحبيل : ۱۰۸

(۱۲) الأزرق د أبر نافع : ۲۲۰

(۲۳) أساف ﴿ علم على صنم > : ۲۳۲ (۲۳)

(۲٤) استاخرين يعقوب : ۲۲۰

(۲۰) این ایماق د محدث > : ۱۱۱

(۲۹) أم إسحاق د من رواة الكتاب، :

(۲۷) إسماق بن إبراهم : ۲۲۹،۲۲۲ 671A 67 . 96 7 . 76741 6 74 . \$1.4. 4. 444 ( FOY 6 FOT 6 F14

6710 6 018 6 8476701 6 871

344 6 3 F .

(٢٨) أسدين هيد العزي : ١١٠ ، ١٧٧ ، . £ Y £

(۲۹) إسرافيل : ۲۹۲ ، ۱٥ ، ۳۰ ( ۴ م ) أسطوس : ۲۰۹ ، ۲۰۹

(٣١) اسفندياز : ١١٢

(٣٧) الإسكندر المقدرني ﴿ دُرِ القرنسُ ﴾ : 

7 . 7 . 7 . 1 . 7 . .

(۲۲) الأملت ﴿ أبورجوج ﴾ : ۱۹۲ (٣٤) اسماعيل بن إبراهيم : ٢٩٢ ، ٨ ، ٤ ، 7 7 7 6 7 7 1 4 7 1 9 4 7 1 0 6 E . 4

(٣٥) إسماعيل من عمر ﴿ اللَّ كثير ﴾ :

(ه ٣) الأمرد وأبورسة ع ي ٣٣٠

(٣٦) الأسودين مبدالعزى : ١١١٠ ٣٩٤

(٣٧) الأسودين عبد المطلب : ٣٩)

(۳۸) الأسمود الكندي ﴿ أَبُو المقداد ﴾ :

144 6 1 - 5 61 - 1

(٢٩) أسيد الثقني : ٨٩

(٠٠) أسيد ﴿ أَبُو كَمْبٍ ﴾ : ٧٢ ه

(٤١) أبو الأشدين : ١٥٥

(٢٤) الأثيرف وأبوكب، ٢١٩٠، ٧٢٠٥

(4 g) أشوع المضمى «أبر عبدان» : ١٨٦

(٤٤) أصرع: ٩٩٥

(ه) الأقرع بن حابس المجاشعي : ١٧٧

(٢١) أبوأمامة الباهل: ٢٨٠

(٤٧) امر والقيس بن عابس الكندى ٤٨٦٥ (دم) ایزایة -: ۱۱۸ ، ۲۷۲ (د۸)

(٩٤) أمية ﴿ أبرحرب > ١ ١٨٦ ، ٢٠١

(٥٠) أمية بن خاف الحجي : ١٢٠٤١١٠

(١٥) أمية من أبي سفيان : ١٢٠ (۲ ه) أمية القرشي ﴿ أَبُو صَفُوانَ ﴾ ؛ ١٧٧

(٣٥) أمية أيو أني العاص

(٤٥) أمية بن عبد شمس : ٧٩٤

(ه ه) أمية بن فقيم : ١٧٠

(٥٦) أبوأمية بن المغرة : ٢٣٢، ٢٣٩ ،

0 64 6 0 TV 6 ET E

(٧٥) أمية وأبو علاله : ١٨٤، ١٩٥٠

(٥٨) أنس ن حنظل : ٤٨٨

(٥٩) أم أتمار ﴿ زُوجِ الأَخْنَسِ ﴾ ٢٠١

(۲۰) أوس بن مزام : ۱۹۳

(٦١) أوفي وأبو النمان، ١٩٠

(٦٢) أوليس من ليظي : ١٧٣

(٦٣) إيايشفيع بنت عمران : ٦١٢ ، ٦٢١

0 AT : : : 1 (7 8)

OAT : reletionel (TO)

(*y*)

(١) باعورا بن مات : ٧٤

(٢) بالق ﴿ ملك عمان ﴾ : ٧٤

( ٣ ) بانوس بن سنشروث : ٤٧ ( ؛ ) أبو البحري بن هشام: ١١١٠ ١١١٠،

.\*\* ( ( ) ) 0

T19: 1 (0)

( ۲ ) بدرین عمرو : ۲۸ه

(٧) ريري دأبو بمرايم > : ٢٤٥ : ٣٤٥ ،

( ٨ ) بعرايم ش بريرى: ٣٤٤ ، ٣٤٠ ،

(٩) بمكك بن الحجاج: ١٤٠

(۱۰) کر دایولیث ۱۹۱ (۱۱) بلال ين ديام: ٢٩،٤،٩٢٥، ٢٨٠

(۱۲) بلعام من باعورا : ۲۷ ، ۲۷ ، ۵۷

(۱۳) بنیامین بن بعقوب د أخو یوسف » : CTTY C TT . 6 T1 E (T1T 6 T11

6710671167176717671 TE4 6 TEA 6 TEV 6 TE7

(ご)

(١) الناوة ﴿ أَوْ رِفَاعَةَ ﴾ ١٧٣ ا

(٢) تبع بن أبي شراحبيل الحميرى : ١٥٠٠ -

(٣) تماضر متتعمرو من الشريد والخنساء، YAI

(١) آين ص ال ١٨٤ ١ ٨٨ ١ ١٨١٠

(ه) ان تيمية : ٢٩٩

(ث)

(۱) ئات دايومدالله ، ۱۳۲، ۱۳۲،

64776811 6 8 . A CTO1 6757 441 3373 3 773 3 71 0 3 · 30 3

AVO 3 AAO 3 PPO 3 Y 1 7 7 7 7 7 7 7 

777 6775 677.

(۲) ثابت و أبورداعة > : ۱۷۸

(٢) ثات (أم رديمة ) : ١٩٥ (٤) ثملة بن حاطب : ١٨٤

(ه) ثماية وأبر ودينة ، ١٩٣

(١) غـرد: ۲۲،۱۲۱،۱۶۱، ۱۲۱،۱۲۱،

\* Y74 . Y7 # . Y7 Y . Y7 1 . Y . 1 AAY & PAY & PT & FPT > ( \* T A

799 6 7AA 6 7AE 6 77A 6 70 E

(=)

(۱) جاب بن يعقوب : ۲۲۰

(٢) جايرن مبداقه : ٢٩ ١

(٢) جارة من موف وأبر عامة > : ١٧٠

(ع) جر دغلام عامر بن الحضري ؟ ٣١٩:

EAT . EAT . EAY

(ه ١٠) حلتاي الأزدى : ٨٨ ه ( ه ) جريل عليه السلام : ٧٤ ، . ه ،

(١٦) جندب من زهير الأؤدى المامرى :

(۱۷) أبر جندل بن سميل : ۱۸۹

 $(\tau)$ 

(١) حابس المجاشعي : ٧٧!

(٢) أبو حاتم ﴿ أبوعبد الرحمن ﴾ : ٦١

(٣) الحارث الثقني : ١٠٨ ، ١٧٧

( ع ) الحارث بن ربيعة القرشي وأبو عمرو > :

( o ) الحارث « أبو ظفر » : ٨٨٤

(٦) الحارث بن عامر بن نوفل : ١١٥

(٧) ألحارث من عبد مناة : ٢٢ ، ١٩١

(٨) الحارث وأبوعبد > : ١٧٨ (٩) الحارث من علقمة هأ يو النضر ، ؛

779 : 777 : 078 : EYE : 77V

(۱۰) الحارث وأبونقيم، ١٧٠:

(۱۱) الحارث بن قيس : ۲۹

(۱۲) الحارث وأبو مدلج، ۱۱۸:

(۱۳) الحارث بن هشام : ١١٥ ، ١١٩ ، 014 . 077 . 177 . 104

(1٤) الحارث من تزيد: ١٨٩

(۱۵) حارثة بن عمرو : ۱۹۵ ، ۲۳ ه (١٦) حارثة ﴿ أَبُو مِجْمَ ﴾ : ١٨٤، ١٩٥،

14V + 141 '

(۱۷) حازان د أبر لوط ی ۲۹۳

c17-c119 6111 61+761-1

CYEVE 19A 6 174 6 174 617E

4 74 7 6 74 1 6 74 + 6 7 A 4 6 7 V 7

4 TV - 6 TE - 6 TTV 6 T 4 7 1 T 4 T . ETY . ETY . ETY . E 14: TV1

\$ 107 \$ 179 \$ 27A \$ 170 \$ 177

101011AV 1177 1 1701 104

10 10 10 10 10 10 10 Vo 10 10 17 Vo 1

. 7 7 1 6 7 + 7 6 7 + + + + + 9 7 7 1 0 VA

4774 47704 774 4 777 4 777

( ۲ ) جمير « أبو سعيد » : ۲۰۹

(٧) جدين قيس : ١٧٢ ، ١٧٣ / ١٨٧٠

147 6 1AA

(٨) جدعان من التمر : ٢٩٤

(٩) جدى من أخطب ١٩١٦ (١٠) چشم «أبو سلمة» : ١٧٤،١٠٠٠

(١١) جشم بن مالك : ١٠٠

(۱۲) أبو الجلاس : ۱۰۷

(۱۳) الحلاس من سويد: ۱۷۸ ، ۱۸۲ ، 111 : 144

(14) جلال الدين السيوطي : ٦٣٠ ، ١٠٠ (1 - 961 - 7 ( ) + 0 61 - Y 61 - 1 61A1 6 1A0 6 1A7 6 178611 .

41986197 6 197 6 1AA 61AY

EAL: 6144 - 144

(١٨) الحاطب : ١٢٤

(١٩) حاطب من أن يلتعة : ١٦١ ، ١٨٤

(٢٠) حبيب «أبو مسيلة » : ٣٧٨

(11) الحجاج بن السباق: ١٤٠ (٢٢) الحجاج ﴿ أَيِّو أَمْنِهِ ﴾ : ١١٥

(۲۳) حذيفة بزيدر: ۸۲

(٢٤) أبو حذيفة بن المنبرة: ٢٩، ٣٧٥

(۲۵) حرب بن أمية : ١٠٠ ، ١٥٩ ، ١٧٦٠

(٢٦) الحرث ﴿ أَبُونَقِيلَ ﴾ : ١٩٥ (۲۷) حرم بن خشف : ۱۹۵

(۲۸) حاذین آزر : ۷٤

(٣٩) حزام د أبو أوس ، وعمرو » : ١٨٩ ،

145

(٢٠) عزام ﴿ أبو الحكم » : ١١٥ ، ١٧٧ (۲۱) مزام بن خاله : ۱۹۵

(۲۲) حسان: ۲۲۱

(۳۳) حسن بن کاؤري : ۹۹، (٣٤) حصن س حذيفة الفزارى : ١١٠ ،

0AT : 0AT : 1V7

(٣٥) حصن بن غير : ١٨٤

(٣٦) الحضري : ٢١٩

(٣٧) حفص بن الأحنف : ٣٧٨

(٣٨) عفص بن عاصم و قارئ القرآن » :

114 6 TAE 6 7 - 1 6 YY 6 EY

(٢٩) الحكم بن حام: ١١٥

(٤٠) حكيم بن حزام : ١٧٧

(٤١) حكيم بن لديد: ١٨٦

(٢٢) حدة «قارئ القرآن ، ٢٢، ٢٢،

۲ - ۱

(٢٣) حمزة من عبد المطلب : ١٩٤

(١٤) حرد أبر الخسن» : ١٨٠، ١٧٨

(ه ع) حنظلة بن أبي عامر «غسيل الملائكة»:

(٤٦) حة منت فاقوز : ١١٣

£ 9 £

(44) أو المراح : AYA (٤٨) حو يطب بن عبد العزى: ١٧٧، ٢٧٨،

٥٢٢ (١٩) حوا : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۸ ، ۸

(٥٠) حي بن أخطب: ٢١٩ ، ٢٢٩ ، 0 YY 6 01 0

(÷)

(١) خالد د أبر حزام ، : ه ١٩ (٢) خالد د أبو عطاه ، ٢٠٧

( ٣ ) خاب ن الأرت «عبد الله من سعد»:

60AY 6074 6 EV + 6 E74 6 177

177

(٤) الخزرج: ١٠٠٠

(ه) خزيمة بن كلب: ٧٠٤

(٦) خشف «أبوحرم > : ١٩٥ (٧) الخطاب دأبر عمر، ١٢٦، ١٢٩،

. T . . 147 . 1A7 . 1AE . 1T.

014 011

(٨) خلف ﴿ أَبِرَأُمِيًّا ﴾ : ١٢٠

(۹) رسارنوس : ۲۰۲

```
(١٠) رستم: ١١٢
                                         (٩) خلف الحجيم وأبوأن، ١١٠٠
                                         - TT1 40076 17.6 17.6 117.
                (۱۱) رشید رضا : ۲۲
                                         (١٠) أد الخواص: ١٧٥ ، ١٨٤ ، ١٨٩
         (۱۲) رضا د أن رشد ی : ۲۲
                                                    171: 4 to 11) = (11)
           (۱۴) رفاعة بن التابوه : ۱۷۳
                                         (١٧) خويلد بن عمارة ﴿ أَبُو الْمُخْشِ ﴾ :
            (١٤) وقامة در و داد : ١٧٨
        (١٥) رقاعة بن حد المندر: ١٧٨
                                                        (4)
        (۱۹) روسل در بعقرب : ۲۱۹
                                         (١) دانيال د أبو عبد الرحمن > : ١١٤
(۱۷) ريئا منت ليط ۽ ۲۹۳ ، ۲۹۳ ۽
                                         ( ٢ ) داردين أنبشا ﴿ عليه السلام » :
                                         6 . 1 £ 6 1 T . £ 7 0 6 T V 9 . 1 V 7 . V .
(١٨) ريطة بذت عمرو ﴿ جِمَرَالَةٌ ﴾ ؛ ١٨٤
                                                               144 6 0 1 1
(١٩) الري د مل على الشيطان > : ٢٧٦،
                                         ( ٣ ) دختم «أبو مالك الأنصاري» ١٠٠٠
                           110
                                               ( ) دعر دانو مالك ، ۲۱۷
     (۲۰) الريان دأير مالك ، ۲۱۷
                                         ( م ) دابانوس الحار: ۷۹،۵۷۶ مه
(۲۱) الربان بن الوليسة « عزيز مصر » :
                                               (٦) دهنا، ﴿ أَمِ البِتِيمِينَ ﴾ : ٩٩٥
6 PPA ( T ) 1 ( T ) 0 ( T + A ( T + V
                                                        ( v ) درانس : ۲۰۲
                    717 : 717
                                                        (0)
               (i)
                                         (١) واحيل بنت لانان : ٣١٨ ، ٣٤٦ ،
(١) زاموڻا بنت لوط : ٢٩٣ ، ٢٩٢ ،
                                                                     801
                            122
                                         (۲) دیاج « أبو الال» : ۲۹،۲۱۹۸ه
          (۲) الزيمري المهمي: ۲۹ه
                                                 ( ۳ ) ر بولن بن يعقوب : ۳۲۰
   (٣) الزيس بن العوام و ١٣٠٤،١٠٨
                                                    ( ٤ ) ربيعة بن سيم : ٢٩٤
              ( ٤ ) أدو الزعفاء : ١٠١
                                         ( ه ) ربيعة ﴿ أَبُو شَيْبَةً رَهُنَّيَّةً ﴾ : ١١٥،
( ه ) ذكريا من رخما ﴿ علمه السلام ﴾ :
                                                     (٦) رسمة القرش : ٧٨٤
• 1 * 7 + 1 7 * + 5 1 1 4 + 7 1 7 + 7 1 1
                                                 (٧) أبورسمة المخزرين : ١٩٠٤
                           TTV
                                         (٨) ريعة ﴿ أبو مرارة ٢ : ١٨٤ ،
(٦) زليخا ﴿ امرأة العرز > : ٣٠٧ ،
                                                         * * * 6 * * 1 6 1 4 0
```

T 40 4 TTA 4 T 1 Y 4 T 1 .

( ٨ ) زهر الأزدى العامري : ٥٠٥

(۱۲) زید د ادو مصطفی ، ۱۰۳:

(١) السائد وأبوعطانه : ٢٠٦

( ٢ ) سارة بنت حازان ﴿ زُوجِ إِمِرَاهِمِ ﴾ :

(٣) سالم ين عمر: ١٨٩

.....

( ۸ ) أيو سعد : ۱۰۸

(١٠) سمعد بن أبي سرح : ١٨٣ ، ٨٨٤ ،

(۱۱) سعد بن سعيد : ۲۳۷

(١٢) سعدين عيادة الأنصاري: ١٠١٤ عادة

(١٦) أبو سفيان بن حرب : ١٠٧٤١٠٠

. 104 . 10 4 . 177 . 17 . 6117

007 ( LVT

( ٧ ) زهرة بن قصى : ١١٠ ١٨٥ ، ٢٧٩

(٩) زيد در حارثة بن عمو : ١٩٥٠

(۱۰) زيد ډ ابو حکم، : ۱۸۶

(۱۱) زيد دار رفاعة ، ۱۷۸

( w)

( ٤ ) الساق بن عبد الدار: ٠ ٤ ٤ ( ه ) سراقة يزمالك : ١١٨ ، ١١٩ ،

(٦) أبو سرح ﴿ أبو سعد ﴾ : ١٨٣ ،

( y ) مشروث : ٤٧

(٩) سعد بن تيم : ١٨٤ ١٨٤ ٥

(۱۲) سعد دأبو الليث » : ۲۰۷

(۱٤) سعيد بن جبير: ٢٠٦

(۱۵) سمید بن عمرو ﴿ أبو سعد ﴾ : ٦٣٧

(۱۷) سلام د أبر عد اقه > :۲٤٨٤٧٢ ملام

77760067A767V

(۱۸) سلمة بن بشم : ۱۸۰، ۱۷۴، ۱۸۰،

140 6 144

(١٩) سلمة بن هشام بن المفيرة : ٩٨٩

(۲۰) سليم د أبو عبَّان ، ۲۲۸

(٢١) أبر طم ﴿ أبر ليث ﴾ : ٦٢٥

(٢٢) سلمان الباخي : ٦٤٢٤٦٤١

(۲۳) ملان در دارد مله السلام : ۲۷۹، 7776017401841776870

(۲۶) سمال بن عمر : ۱۷۸ (۲۵) سماك بزيد: ۱۷۸

(٢٦) السموأل ﴿ أبوغزال ﴾ : ٣١٩

(۲۷) سنان د أد ميب ،: ۲۶،۲۹۹ (۲۸) میل بن عمرو : ۲۷۹

(۲۹) مېږي د ام حنين کارري ، ۹۹: (۲۰) مهيل بن عبدالله القرشي: ۲۲، ۲۷۸

(٣١) مهيل بن عمرو القرشي ١٢٧ ، ١٥٩

(٣٢) سويدين الصامت ﴿ أَبُو الْجَلَاسُ ﴾ :

144 . 144 . 144 (m)

(۱) شافع: ۱۰۷

(۲) څانه : ۲۰۷

( ٣ ) أبو شراحيل الحمري : ١٥٥

( ؛ ) شرجيل ﴿ أَبُو أَرْطُأُهُ ﴾ : ١٠٨

(ه) شريح ﴿ أبو القاسط ﴾ ١٠٨

(٦) شريق ﴿ أَبُو أَبِيُّ ﴾ : ١٢٠ ، ١٤٠

CT . 1 C T47 6 T40 6 T45 6 T47

171 . 401

( ٨ ) شماس بن قيسَ : ١٧٨ ( ٩ ) شمعون ﴿ رئيس السحرة > : ٥٥

( ۲ ) شمون دریس استوه ۲ : ۵۵ ( ۱ ) شمون دریشوب : ۲۶۸ ۴ ۲۸۸

(۱۱) شم: ۱۲۵

(۱۲) شيبان ﴿ أَبُو مِعَارِيةِ التَّمْيَمِي ۗ : ٢٠٦

(۱۲) شیه بن ربیعة : ۱۱۵ ، ۲۲۵

(۱٤) شبية بن عبّان : ۱۹۲ ، ۱۹۳

(١٥) أبرالشيخ : ٦١

(ص)

(1) ماخ بن آمف دعلیه الدلام »: ۱۲: ۲۲: ۶۲: ۲۶: ۲۶: ۲۶: ۲۲: ۲۲: ۲۲: ۶۲: ۶۲: ۸۷: ۶۲: ۸۲: ۸۲: ۸۲: ۲۸: ۸۸: ۲۸: ۶۸: ۸۲: ۶۸: ۸۲: ۶۸:

(۲) الصامت ﴿ أَبُو سُو يَكَ ﴾ : ۱۷۸ ؟

(٣) مبيرة دأبر ضمرة» : ١٢٧

(٤) صريم: ٩٩٥

(ه) صعمة ﴿ أَيْرِعَامِ ﴾ ت ٢٤،٢٢٤

( ٦ ) صفوان بن أمية : ١٧٧ ( ٧ ) صهيب بن شنان : ٤٦٩ ، ٨٨٠

(ض)

(١) ضبابة الليني : ٨٨٤

( ٢ ) الفحاك بن مزاجم : ٢٥١، ٢٥١،

• ٤ ه ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٦ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ) ضرة دأيو مسرة ، أبو ودينة السهرى .

(٣) ضمرة ﴿ أَيْرِ صَبِيرَةَ مَا بُو وَدِينَةَ السَّمِي ﴾ : ١٢٧

(٤) ضمضم الغفاري : ١٠٦ ٤١٠١

(٥) الغيف ﴿ أَبُو مَا لِكُ ﴾ ٢١٩٤١٢٢ ﴿

(ط).

(۱) أبرطالب بن عبد المطلب : ه.۱۰ ، ال

۲۸۴ ۲۱۵ ، ۲۴۵ ، ۲۰۲ (۲) طسططانوس : ۲۰۲

( ۲ ) طعمة بن أمرق : ۱۸۳ ، ۸۸۵

(٤) الطفيل ﴿ أَبُو هَامِيَّ : ١٨٤ ، ٣٧٠

( ه ) طلعة : ۱۰۸

( ٦ ) أبو طلعة بن فيد العزى : ١٦٢ ، ٢٧٦،

۲۸۲ (۷) طلحة بن عبّان : ۱۰۷

( 🕹 )

(١) ظفر بن الحارث : ١٨٨

(ع) عابن الكندى : ٨٦}

64 664 666 644 614 : 7p (4)

- 799 6 774

- (٣) أبو الماص بن أمية : ٤٨٩ .
- ( ٤ ) العاص بن واثل السيمي ١١٦ ، ٢٢٥ - 374 377 6 889
- (٥) عاصم بن عدى ﴿ الأنصاري ﴾ : ١٨٣ :
  - 1476.140
- (٦) عام بن المضيمي : ٣١٩، ٣٨٨، £ 14
  - (٧) أبو عامر الراهب : و ١٩٦٥ ١٩٩٥
    - ( A ) عامرين صعصعة : ۲٤٢ و ٤
- (٩) عام بن العلقيل: ١٨٤ ، ٢٧١ ، ٢٧١
  - (۱۰) عامي بن عند مناة : ۲۲
  - ٠ (١١) عام بن فهرة : ٨٣ه
- (١٢) عام بن تيس ﴿ أبو مقبل الأنصاري ﴾ T . . . 1AT 1AT :
- (۱۳) عامرين اؤي : ۲۷۱،۱۲۷ ، ۲۷۸
- (١٤) أبو عامر من النمان ﴿ أَمَّ حَظَلَةً ﴾ :
  - £4£ 6 147 6 147 6 1A£
    - (١٥) عام بن نوفل : ١١٥
      - (۱۹) مايل: ۲۲ه
- (١٧) العباس شعبد الطلب: ١٢٨ ، ١٢٨ ، STALLTS . C 177 6 177 6 101
- ( TYA : TYY : TYO : 0 8 : \$YA 170 : 17.
  - (١٨) عد الحق ﴿ أَوْ مُحَدِي : ١٣٢
- (١٩) عبد الدارين قصى : ١١٣ ، ١١٣ ،
  - 147 6 22 . C 27 E 6 1 1 E
  - (٢٠) عد الرحن بن دانيال : ١١١

- (٢١) عبد الرحن بن صخر الدرمي : ٨٣٠
- (۲۲) عد الرحن بن عرف الزهري : ۱۸۵، 141

  - (۲۳) عبد الرحمن من كعب: ۱۹۰
  - (٢٤) عبد الرين بن ربوع: ١٧٧
  - (۲۵) عبد شمس من عبد مناف : ۲۹
- (٢٦) عد العزى وأن أسدى: ٢٨٨١٧٧
- (۲۷) عبد العزى من قصي يا ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، 289
  - (۲۸) عبد العزى بن رهب : ۱۷۷ ، ۳۹
  - (٢٩) عبد الكرم الحوزى: ٢٦١
- (٢٠) عداقة بن أبي: ١٧٨ ، ١٧٣ ، . 147 6 14 1 6 14 + 6 1AY 6 1AT
  - (٢١) عد الله من أسيد الثقفي : ٨٩
  - (٣٢) عبد الله من أمية : ٢٤
- (٣٣) عد الله بن أبي أمية من المفرة : ٢٣٣، . 0 14 6 0 TV 6 TT4
- (٣٤) عبد الله من أنس من حنظلة : ٨٨٤ .
- (۲۰) عد الله بن ثاب : ۱۲۰ ، ۱۲۰
  - 4144 4 74A 4 7A4 4 7A747 87
  - 60YA 60 £ - 60 1 7 ( £ 7 7 6 £ 7 £
  - 4 1 . Y . T . T . T . C . A 4 . C . A
  - CTT C TTACTTY C TTT C TTO.
  - . 1716 175
  - (٣٦) عداقه بن جدمان القرشي : ٢٩٠٠
    - تفير مقاتل مد 11

- (۲۷) عبد الله بن الزبعرى الهمى : ۲۹ه .
- (۲۸) عبد الله بن سعد : ۱۸۲ ، ۴۸۸،
- (۲۹) عبد الله بن سلام: ۲۷، ۱۲۱۸ ۰ ، ۲۲، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲۰ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲۲ ۰ ، ۲ ۰ ، ۲ ۰ ، ۲ ۰ ، ۲ ۰ ، ۲ ۰ ، ۲ ۰ ،
- (٤) عبذالله بن العباس: ١٥٤ ، ١٦٥،
- 6770 6 08 · (\$7X 6 70) 78 ·
- ۱۳۰٬۹۳۰، ۹۳۰٬۹۲۸، ۹۳۰ ۱۹۶) عبداله من عبدالطاب : ۳۷۸
  - (۲۶) ميد الله بن عنية : ١٨٤
- (٣) عبد الله من مأن د أبو بكر الصديق >:
- 61050 10401512 144 013013
- 001 2071 141 2 A10 2 710 5
- (١٤) عبد الله بن عمر البيضاوى : ٢٨٤ ،
- 744 + 750 + 749 + 747 + 457 · 457 ·

0 Y T

- (١٥) عبد الله بن عمر بن الحطاب: ٢٩٩
  - (٤٦) هبد الله القرشي : ٣٧٨
- (۷۶) عبد الله محود شمانه : ۲۰۰۷ (۸۶) این مبد الله المحزومی : ۲۷۲،۲۳۰
- (۲۶) بين عبد الله بن مسعود : ۱۸۷، ۱۹۵، ۱۹۵،
- CAA46461 e 444 e 1A0 e 14A
- (. ه) عبدالله بن معقل «أبولبل»: ١٩٠٠
  - (۱۱) عبداقه د أبر مهجم ، ۲۳۰
    - (۲۰) عبدالله بن تغيل : ۱۷۷

- (٣٠) هبد المطلب بن المنذر: ٢٩ ،
- (٤٥) عبد المعالب بن هاشم: ١٢٦ ، ١٢٢،
- 071 27A3 23P3 20V2
- - (۱۹) عبد الحاف بن قصى : ۱۹۹
- (٥٧) عبد ساة ﴿ أَبُو الْحَارِثُ رَعَا مُرَّ ٢٩١٠
  - (۵۵) عبد مناهٔ ﴿ أَبُو عُمْرُو ﴾ : ۲۹۱
- (٩٥) عبد المنذر ﴿ أَبُو رَفَاءَتُ ﴾ : ١٧٨
- (٦٠) عبد المنفر ﴿ أَبُو مُرُوانَ ﴾ : ١٨٤،
  - (٦١) عبد باليل بن عمرو : ١٦٥
  - (٦٢) عدان من أشوع المضرى : ٨٦
    - (٦٣) عبــة ﴿ أَبُوعُمُ وَ ﴾ : ١٨٩
  - (۱۶) هبید بن الحارث : ۱۷۸
- (ه٦) عتبة ﴿ أبر مبداقه ﴾ : ١٨٤
- (۲.٦) عنبهٔ بن ربیمهٔ : ۱۲۰ ، ۱۲۰
  - (۲۷) عنمان بن سليم : ۲۲۸
  - (۱۸) عَان « أَبِر شَيبَة ، ۱۲۲
  - (٦٩) عنان بن عفان: ١٣٢ ، ١٧٩
    - (۷۰) عنان بن عمرو : ۱۸ ه
    - (۷۱) عَبَانَ مِنْ مَظْعُونَ : ۸۴ه
      - (۷۲) عداس : ۲۱۹
      - . . . . .
    - (۷۳) على السهمي : ۱۷۷
- (٧٤) عدى وأبو عامم الأنصاري، : ١٨٣:
  - 144

- (٥٧) عدى بن نوفل وأبو الطعم ، ١٩٧٠ 4 I V
  - (٧٦) مروة بن معتب الثقفي : ١٨ ه
- (۷۷) العزى ﴿ علم على صنر » : ۲۳۲۲۳۱ ، 477 4 173 4 77 5 17 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 6 17
- (٧٨) من رائيل ﴿ ملك الموت ، ٢٩٠٠ 17A 4 TVY 4 TEA 4 TA 1
- (٧٩) عزرين شرحيا: ١٩٨، ١٥٢، 7V - 4 - 9 V T 4 - 4 T 1 - 9 - 7 1 1 7 V
  - (۸۰) عطان خالد: ۲۰۷
  - (٨١) عطاء بن السائب : ٦٦
  - (۸۲) عفان د أبو عان ، ۱۸۹
  - (٨٣) عقبة بن أبي معيط: ٧٠ ٤ ٤٧٥
- (٨٤) أبوعقيل بن تيس الأنصاري: ٥١٨٠
  - 770: 45 (AO)
- (۸۱) عکرون بن عمر و « این آبی جهل ، :
  - (۸۷) العلاء من أمية من خلف : ١٢٠
    - (٨٨) العلاء من الحارث ١٨٧
  - (٨٩) علقمة وأبو الحارث ، ٣٣٦ ، (۹۰) علقمة الدارى
  - (٩١) علقمة من مر أله : ٩٨١ ، ٩٣٤ ،
    - (٩٢) علقمة شيزيد: ١٨٩
- (۹۳) على من أحمد ﴿ الواحدي ﴾ : ١٠٠٠
- 6174611-61-461-761-0 . 147 . 144 . 147 . 140 . 141
- 111 6 112

TAE

(٩٤) على بن حمزة دأبو الحسن الكسائي،

- (٩٥) على من أن طالب : ١٩٢ ، ١٩٢ ، 7 · Y 4 £ 1 1 6 T Y A 6 14 A 6 1 A 1
  - (٩٦) على ﴿ أَوْ مُلَّهُ \* ١٣٢
    - (٩٧) علم النجار: ١٥٤
- (٩٨) عمارة من المخش: ١٥٦ (٩٩) عمر من الخطاب : ١٢٩ ، ١٢٩ ،
- €147€147€ 1A7€ 1A£ € 17.
  - 0AT 6 4VT 6 011 6 0TO
- (١٠٠) عمران ﴿ أبو مومى عليه السلام > : 018
- (۱۰۱) عمران بن ما ثان : ۲۲۱ ، ۲۲۲،
  - \*11 = 30 (1.4)
  - (١٠٢) عرو من الأسود ﴿ وَمِعَةُ ﴾ ١١٥
    - ١٢٠ : أمة : ١٢٠
    - (ه ۱۰) عمرو بن الحادث : ۷۸
    - 140: (1.7)
      - (۱۰۷) عمروین حزام : ۱۸۹
        - (۱۰۸) عمروین رسعة : ۳۹
  - (۱.۹) عمرر « أيو سهل ومهيل » : ١٧٦
    - (١١٠) عمرو بن العاص : ١٦، ١٦٠
      - (۱۱۱) عمرو من هيد مناة : ١٦٠
        - (١١٢) عمرو بن عيسة : ١٨٩
        - (۱۱۳) عمروین عبر: ۱۹۵
    - (۱۱٤) عمرو بن عوف : ۱۸۲ ، ۱۸۹

      - (۱۱۰) عمرو الفزارى : ۸۲.
  - (١١٦) عمرو القرشي وأيو معيل ١٢٧٠٠
    - 114 6 104

- (١١٧) عمرو من كعب : ٤٨٤ ، ١٨٠ ( )
  - (۱۱۸) عمرو من مرداس : ۱۷۷
  - (١١٩) عمرو بن هشام وأبوجهل»: ١١٥٥
  - CTV4 CTY0 C17 C113 C117 171 6 AVA 5 AV5 6 AAT
    - (۱۲۰) عمر رین هصیص : ۱۳۷
    - (۱۲۱) عمرو بزیزید بزعوف: ۱۸۹
  - (۱۲۲) عمارين باسر: ۱۷۹ ، ۱۹۸ ،
    - 0 A Y C 0 Y 4 C 2 7 4 C TV 0
    - (١٢٣) عمر النقفي: ١٦٥ (١٢٤) عمر «أبو سالم» : ١٨٩
    - (١٢٥) عوف بن أمية : ١٧٠
  - (۱۲۹) عوف الزهري ﴿ أَبُو عَبْدُ الرَّحْيْرُ ﴾ :
    - (۱۲۷) ءوف النفرى: ١٩٧٠) ١٧٧
    - (۱۲۸) عوف د أبو تريد » : ۱۸۹
    - (١٢٩) المؤام ﴿ أَبُو الرَّبِرِ ﴾ : ١٣٠
    - (۱۳۰) عو عر ﴿ أَبِو علال ﴾ : ١٥٦
  - (۱۳۱) عيس أيو عمرو (۱۲۲) عيدي بن حريم : ۱۳۸ ، ۱۵۲ ،
  - 6 01A 601E CTV4 617A 617V CTYY CT19 CT1F 67.V 6007 1714 1714 1717 1717 1718 1718
    - (١٣٣) العيص من إنحاق : ٢٥١
  - (۱۳٤) عياش بن ريمة : ۸۹
  - (١٣٥) عينة بن حصن : ١٧٦ ، ١٨٥١ ٥٨٣

- (١) غزال بن السورال: ٢١٩
  - (٢) غياث بن إراهم: ٢٠٦

#### (ف)

- (١) الفاكه بن المناح، و أو قيس ، و 144617-6114
  - (٢) فاطلس: ٢٠٦
  - ( ٣ ) فرطير ﴿ ماحِبُ إِحَدِي الْحَدَيْنِ ﴾ : 0 A V C 0 A S
- (3) 626: 11: 11: 17: 70 ) 401101001101101101101
- . Y 1 Y : 1 Y Y : 1 Y 1 : 3 T : 7 . £ 717 6750 67776719 671A 4 79 A 4 79 0 6 7 A A 6 70 2 6 7 9 V
  - ( ه ) فقم بن الحارث : ١٧٠
  - (٦) فنعاص البود: ٢٧٥
  - (٧) فيرة داي عامر، : ١٨٥
  - - ( ۸ ) فيطرس : ۳ ه ه

#### (ق)

- (١) القاسط بن شريح : ١٠٨
- (٢) قاسط ﴿ أَمِو النَّرِي : ٢٩٤
- ( ٣ ) قشير « أبو معتب » : ١٨٧٤١٧١ ، 1116144
- ( ٤ ) قصى بن كلاب: ٣٧٩،١١٢،٩٧، 21 . . . . . . . . . . . .

- ( ه ) نطمير «علم مل كاب أهل الكهف» :
- (٦) قيس «أبو الأربد»: ٣٧١ ، ٣٧٠
- (٧) قيس «أبوجه» : ١٧٢ ١٧١، 19767446144
  - ( ٨ ) تيس ﴿أبوشاس ﴾ : ١٨٧
- (٩) قيس ﴿ أبو عام الأنصاري ٢ : ١٨٢ ،
  - (۱۰) أبو تبيس : ۲۰۹ (١١) قيس بن عدى المهمى: ١٧٧
- (١٢) قيس ﴿ أبو أبي عقيل الأنصاري » : 1 4 7 4 1 4 0
  - (۱۳) قيس بن عمود : ۲۹
- (١٤) قيس بن الفاكه : ١٢٠،١١٩ ،
  - (١٥) قيس ﴿ أَبُو مُعْتُبُ ﴾ : ١٨٦
- (١٦) قيس بن الوليد بن المنعرة : ١٠٢٠ ،
  - (۱۷) نینلی د أبو أر لیس > : ۱۷۳ (4)
- (۱) کارری ﴿ أَبُو حَسَينَ ﴾ : ٩٦ ه
- (٢) كاشح ﴿ أَبُو الْيَتِمِينَ ﴾ : ٩٩٠
  - (٣) كالب بن يوقنا : ٢٦
  - (٤) كمب «أبوأن» ۲۷۳، ۹۸،
    - ( ه ) كمب الأحمار: ٦٣ (١) كعب بن أسيد: ٧٢ه
- (٧) كعب بن الأشرف: ٢١٩، ٢٧٥،
  - (٨) كىب د أبر تزيمة ، ٤٧٠٠
  - (٩) كعب بن سعد: ١٨٤٤ ١٨٥

  - (١٠) كعب دأيو عبدالرحمن، ١٩٠٠

- (١١) كى د أبوعمرو > ٩٩
- (١٢) كعب بن عمرو ﴿ أبو اليسر الأنصارى >
- (۱۳) كعب بن اۋى : ۱۳۷
- (١٤) كعب بن مالك الشاهر : ١٨٤ ، 7 . 1 6 7 . 7 6 1 . 7 6 1 9 0
- (١٥) كلاب «أبر قصي» : ٣٩،٣٧٩)
- : 3 3
- (١٦) كنانة بن عبد باليل: ١٦٥
- (١٧) كنمان ﴿ أَبِرِ نُمْرِيزُ ﴾ : ١١١ ، 113 0 6 11
- (۱۸) کنعان من نوح: ۲۸۱ ، ۲۸۲ ه
  - (J)
  - (١) لؤى السهمى: ١٣٧
- (٢) لۋى ىن غالب : ١١١ ، ١٢٧ ،
- (٣) اللات ﴿ عالم على صنم ﴾ : ٧٧ ، ٨٠، · 177 : 177 : 777 : 777 : 771 : 771
  - ( 3 ) Kili ( أبو راحيال > : ٢١٨ ،
  - ( ه ) لاري بن يعقرب : ٢١٩
  - (٢) لقان «الحكم» : ٢٦٨، ٢٦٤،
    - (٧) أبو لحب: ٣٣٠
  - ( ٨ ) لوط بن حازان : ١٣ ، ١٤ ، ٢٤ ، P3 > P - 1 3 1 A 1 > 777 > 777 > 4 74 . 6 7A 2 TVA 6 774 677 5
  - 67.167906797 6 7976791
  - 6 1 7 7 6 1 7 7 6 1 7 6 7 9 9 6 7 0 1
    - 111 : 177

- (٩) لبث بن بكر: ١٦١
  - (١٠) الليث بن سعد : ٢٠٧ (١١) ليث بن أبي سلم: ٦٢٥
    - (0)
  - (١) مأجرج بالمعمدة ١١٥، ٧١٠، 7 - 7 : 7 - 1
  - (۲) ماتوس ﴿مارنوس ﴾ ، ؛ ٧٥ ، ٢٠٦٠
    - ( ٢ ) ماث بن حراز : ٧٤
  - ( ٤ ) ماثان د أبو عمران ، ٢٢٠ ، 1116 111
    - (ه) مارطرنس : ۲۰۲
    - (٦) مالك ﴿ خارْنَ النَّارِ ﴾ : ١٤ ه
    - (٧) مالك ن خشعم: ١٥٦،١١٨
    - ( ٨ ) مالك بن دخشم الأنصاري : ١٠٠
      - (٩) مالك بن دعر: ٣١٧
      - (١٠) مالك من الريان : ٣١٧
    - (١١) مالك بن الضيف : ٢١٩ ، ١٢٢
  - (۱۲) مالك بن عــوف النضرى : ١٦٥ ،
  - (١٣) مالك د أبو كعب الشاعر > : ١٨٤ T - Y 6 Y - 1 6 140
    - (۱٤) مبدلة بن جلندى : ۹۸ ه
      - (١٥) مجاشم: ١٧٧
      - (١٦) مجامد : ٩٩٠
  - (۱۷) مجد الدين الفير و زبادي : ۲۸ ، ۲۷ TIVE T74 : TTE : 101 : 44 011:20Y:27T: T97: T10
    - 0 V 1

- (١٨) مجمع من حارثة : ١٨٣ ، ١٩٠٠ 144 6 147
- (١٩) محدين أحدين عمر السفلاوين: ١٤١
  - (۲۰) محدين إسماعيل البخارى : ۲٤١
    - (۲۱) محدین جربرالطبری : ۲۱ ، ۲۲
      - (۲۲) محد رشید رضا: ۲۲
      - (۲۳) محدين عبد الحق: ۱۳۲
- (٢٤) محد بن هبد الله دملي الله عليه وسلم، 674 4 70 4 77 4 79 6 TV 6 T 1
- 67 . TA . TY . OY . EA . E . CATCATEALCA-CUACTUCATA
- 64764264764164-6AA6AY
- 6 1 7 5 1 7 6 1 1 6 1 . 699
- 61 · A 61 V6 1 · 7 61 · 0 61 1 61176117 61116 11.61.4
- · 11A · 11V · 117 · 110 · 114
- 6174 6177 6 177 617 1 C17 . 6 17 · 6 17 4 17 A 6 177 6 1 7 a
- · 11 · 6 17A 6 170 6 177 6 171 6 1 4 V6 1 576 1 106 1 5 5 6 1 5 7
- 61076 1016 10 · 6 1296 12A
- 6109 610 A 6 10 7 6 100 61 4 5
- \*177 : 170 \*177 : 171:17 · 41Y4 4 1Y74 1Y74 1Y14174
- 4174 41VA 41VV41V741V0
- 61A 61AT6 1AT6 1A16 1A-
- \$144 \$144 \$ 14Y \$143 \$14#

\$148 614T 614T 6141 614. 67 - - 6144 6 14A 614V 6144 c TTTCT . . C T . E . T . T . T . T . T . T . 1 STEP STEP STEP STEP STEP CYST CTT4 CTTA CYTVCTTS CTVT CTVT CTV1 6774 6707 1773 6774 6777 6773 6771 LT . . . T 4 4 6 TAO 6 TA1 6 TA. 6 770 6 70 2 6 7 2 . 6 7 1 9 6 7 . 1 . TY 1 ( TV - ( T 7 A ( T 7 V ) T 7 7 , TVV . TV1 (TV0 (TVT (TVT \* TAT . TAT . TAT . TAT . TAT 6 2 . 9 ( £ . 0 ( 7 9 9 " 7 9 7 4 " 7 A 7 ( fro : frf : frr ( f ) ) ( f ) . CERT CERT LET - CEORCETS £ 23 A ( £ 3 Y ( £ 3 3 C £ 3 6 ) £ 4 0 6 1 44 6 5 74 6 5 7 0 6 5 7 4 < £AV & £AZ & £A£ & £AT-£Y4 . 2 9 0 c 2 9 2 c 2 9 - + 2 19 4 4 2 11 coll ( 010 tolf ( 017 ( ) 10 6 0 7 2 6 0 7 1 6 0 7 9 6 0 1 A 6 0 1 Y 4 C E T ( O E ) ( O T 9 ( O T A ( O T Y 1300 030 1730 1730 1430 1 6 0 c 0 10 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 100) / You 7 You 7 You ove 67.067.267.7609A6091 CTPY (TY1 : TYT : T11 : T.T . 781 : 774 : 778 : 777

- (۲۰) محمد پن علی ﴿ أَبُو جِعَفُرٍ ﴾ : ۱۳۲ ،
  - (٢٦) محد على النجار: ١٥٤
  - (۲۷) محمود شحاته : ۲۰۷
- (۲۸) مخرمة بن نوفل الزهمری: ۱۱۲،۱۰۰
- (۲۹) انخس بن عمسیر : ۱۷۸ ، ۱۷۹ ،
  - 14.
- (۳۰) المخش بن خو يلد : ۱۵٦
- (۲۱) الحس : ۲۰۱۱،۷۰۱،۸۰۱،۸۰۱،۰۱۹
- (۲۲) مدلج بن الحارث : ۱۱۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲
- (۲۲) ملین نیاراهیم : ۲۱۱ (۲۲) ۱۹۶۹ ۱۸۱۰ (۲۲۱ ۱۹۲۰) ۱۸۱۰ ۲۰۱۱ (۲۸۲ ۲۹۲ ۲۸۲۰ ۲۸۲
- (۳٤) مرارة بن ربيمة : ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۰۲، ۲۰۱
- (۲۵) مرئد د أبوطنمة > : ۲۳٤،۵۸۸
  - (۳٦) أبو مر ثد الغنوى : ١٠٤

1 7 5 C T 0 5

- (۲۷) مرة بن قصى : ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۲۷)
- (۲۸) مروان بن عبد المنذر ﴿ أَبُولِالِيَّةِ ﴾ : ۱۹۱، ۱۸۲، ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۲۰۲
- - 111 : 12 : : 170 : 117

- (٠٤) مسعود ﴿أَبُوعَلِدَالَّهُ ﴾ : ١٨٧ ، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٧، ٢٧٩، ٢٩٩، ٢٤٢،
  - (٤١) سعودالهذلي : ٨٣ه
- (٤٢) سيلة بن حبيب : ٣٧٨ ، ٥٧٥ .
  - (۲۶) د . معطفی زید : ۱۰۳
- (٤٤) المتلمم بن عــــدى بن نوفل : ١٩٨ ،
  - (ه٤) مغانون الحمحين: ١١٢، ٢٢٥
    - (٤٦) معند بن الثقفي
- (۲۶) معتب بن قشیر : ۱۷۱ ، ۱۸۷ ،
  - (٤٨) معنب بن قيس : ١٨٦
- (٤٩) أبو معيط : ١١٠ ، ٢٤ ، ٢٧ ه
  - (٠٠) المنعرة ﴿ أَبُو أَمِيَّةٍ ﴾ : ٢٣٣
  - (١ ه) المغيرة بن عبدالله : ٢٣
- (۲ ه) المنبرة الخسرومي ﴿ أَبُو حَدْيِفَةً ﴾ : ۲۲ ٬ ۲۷۰ ٬ ۲۳۰
- (۲۰) المترة وأبر الرك >: ۱۱۱۱،۱۱۰ ۱۸ ۱۱ ۱۲۱ ، ۱۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ،
- (30) مقاتل پن سسلیان (40) (30) مقاتل پن سسلیان (30) (30) (30) (30) (30) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40)

- (ه ه) المقداد بن الأسود الكندى: ١٠١،
  - 141.1.1
  - (٥٦) مقرن المزنى : ١٩٢
  - ر» ) مقيس بن ضيابة الليني : ٨٨٤
- (۵۸) مکرڈین حفص : ۲۷۸
- (٥٩) مکسلینا : ۷۸، ۹۷۹، ۲۰۲
- (۲۰) ملیح التمیسی : ۱۸۶ (۲۱) مناة «عار علی صتر» : ۲۳۲،۱۰
- 774 . 447 . 477 . 477 . 477
  - (٦٢) منه بن الحجاج : ١١٥
  - (٦٣) المنذرين عبدالعزى : ٣٩ .
  - (١٤ منكر ﴿ أَحَدُ مَلَانُكُمُ الْفَرِي ؛ ٥٠٤
- (٦٥) مهجع بن ميذ اقله : ٢٩ ه (٦٦) مومي بن عمران ﴿ عليسه السلام ﴾ :

- 177 171 17 171 171

(۱۷) میکانیل : ۱۰۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ (۱۷) . # T | · # T T | # 1 | 1 | T Y + | T T T 1.7 6017

(0)

6 TTT 6 YY : 366 (1)

(٢) نافع بن الأزرق: ١٣٥٠ (٣) نيه ن الحجاج: ١١٥٠

( ؛ ) نتيل ﴿ أبو عبد الله ﴾ : ١٨٣

( o ) نسر « عار صنم » : ۲۲۲

(٦) النضرين الحارث : ١١٠ ، ١١٢ ، . TIV . TT4 . 110 . 11T

> 774 : 777 : a V ) : 1 T 1 (٧) النمان بن أرفى : ٢١٩

( ٨ ) النعان ﴿ أَبُوا بِي عَامِي : ١٩٢٤١٨٤

( ۹ ) نفتولن بن يعقوب : ۳۱۹ (١٠) نفيل بن الحرث : ١٩٥

(١١) تكر د أحد ملائكة النرى: ٥٠٠

(١٢) النمرين قاسط: ١٦٩ (۱۳) نمروزین کنمان : ۱۱ ؛ ۱۳ ؛ ۱۳ ؛ ،

(۱٤) نواس ، ۲۰۶

(١٥) نوح ﴿ عليه السلام ﴾ : ١١، ٢١، 61-9619 6106 11 6 1T 6 TV

4 7 2 E 4 7 1 Y 6 1 A 1 4 1 3 7 4 1 7 1 6 77 4 6 7 7 . C 70 9 C 7 0 X 6 7 0 1 CTATETALS TAR S TVS C TAA FREST-YETTO STAE TAT \$7 - 1 co 11 \$799 \$797 \$ 7AA 377 : 371 : 314 : 310

(١٦) نوفل بن الحارث: ٢٢٦ (۱۷) نوفل بن خویلد : ۲۴

(۱۸) نوفل الزهرى : ۱۰۰

(۱۹) نوفل بن عبد مناف : ۱۷ ه

(۲۰). توفل ﴿ أَبُو مُحْرِمَةً ﴾ : ١١٦ •

(۲۱) نون ﴿ أبر يوشم > : ۲۱ ، ۲۸ ،

097 ( 097 1 008

(۲۲) نویب بن مدین : ۲۹۴ ( A )

(١) هاجر ﴿ زُرِجِ إِرَاهِمِ ﴾ : ١٠٩

(۲) هارون بن عمران ﴿أخو مومى ﴾ : 671600602677614617 . 7 5 7 5 7 5 0 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 67776770 6714 67. F 675V

. 755 ( 75)

(٣) هاشم بن المنبرة بن هبد الله المخسزومي دام خذهه ، ۲۳۰

(١) عامان: ٥٦

(ه) أم هاني بنت أبيطالب: ١٦،٥١٦،

(٦) هيل و علم على صنم > : ٧٧ ، ٢٣٢ ، 774 : 177 : 177

(٧) هيرة بن أبي وهب: ١٦ ه (٨) الهــذيل بن حبيب ﴿ أَبُو مَا لَحْ ﴾ :

611161 · A 6701 6717 6177 . . 17 . 17 . 27 2 . 27 4 . 27 7 6 1 - Y 6 0 11 6 0 A A C 0 Y A 6 0 2 + 4 TTY 4 TTT 4 TT# 4 T - V 4 T - T

177 - 178 - 17 - - 178

- ( ه ) رحش د مولی مطعم بن عدی ، :
  - - ( ۲ ) وداعة بن ثات : ۱۲۸

    - ( ۷ ) ردان بن پمقرب : ۳۲۰
    - ( ٨ ) ود ﴿ علم على صنم ﴾ : ٢٣٢
      - (٩) وديوة بن قات : ١٩٥
      - (١٠) ردمة بن ثملية : ١٩٣
- (۱۱) الوليدين هنمة بن رسمة ۱۲۰۰
- (١٢) الوليدين المفرة : ١١٠ ، ١١٣
- CTV7 CTTA CTTA C17 C11A
- . 1 1 7 6 1 7 A 6 1 7 V C 1 7 5 C 7 A Y
- 4 1 A 4 6 1 A A 6 1 A 1 4 1 V + 6 1 7 1
  - (١٣) الوليد بن الوليذ بن المفترة : ١٢٠
- (۱۶) رهب بن عبد مناف : ۱۹۹ ، ۲۹
  - (١٥) أبو هب المخزري : ١٦٥
    - (١٩) وهب بن دنه : ٢٣

0 7 1

- (2)
- (١) يأجوج: ١٤٥ ، ١٨٠ ، ٧١٠،
  - 7 . 7 . 7 1
- ( ۲ ) ياسر د أبو عمار > : ۱۹۸،۱۷۹ ، . AT . 279 - FYO
  - (٣) يافث بن نوح: ٢٠١
- ( ۽ ) محي بن زكريا ﴿ عليه السلام > :
- 177 4 171 6 7 19 6 7 17
- ( ه ) محى من زياد دأبوزكيا الفرام ، :
- - 144 4 14A 4 1A4 4 1A7

(٩) هشام بن سعد : ۲۲۷

127

- (۱۰) هشام بن عبد الدار : ۹۹
- (۱۱) هشام بن عمود: ۱۱۰ ، ۱۱۱ ؛
- 1 VA 6 11Y
- (۱۲) هشام بن محد ﴿ أَنِ السَائِ الكَابِ ﴾
- (١٣) هشام بن المفيرة المخزومي : ١١٥٠
- 61VV 6104 61T 6114 6117
- 10 TV ( 1 A4 ( 1 V 6 T V 4 6 T 0 0
  - (۱٤) هشام القرشي: ١٠٠، ١١٠،
    - (۱۵) هصيص بن كب : ۲۳۹
- (١٦) هــلال بن أمية : ١٩٥ ، ١٩٥ ،
  - T-T T 1 (۱۷) هلال من مو يمر: ۱۵۲
- (14 ( £ 0 ( £ £ ( T Y ( ) T : > -- ( ) A )
- . TTE . IAT . ITT. ITT. ITA
- . TT 6 TO 0 ( TO T ( T 2 9 ) TT 9
- 4 T Y A 4 T Y 4 T T A 4 T T E 4 T T I
- CTARCTAY CTATETADETAE
- . O.E. . ET . . TTA . TOE . T40
  - ( TT = ( T 1
  - (0)
- (١) وائسل بن هشام المهمى : ٢٢٥ ،
  - 177 6 179
  - (٢) والغة ﴿ لمرأة نوح ﴾ : ٢٨٢
- (٣) والهـة د امرأة اوط ، ٢٦٢ ،
- 177 4177 417 47 47 4 TAY

(٦) يربوع ﴿ أَبُومُهِ الرَّحْنَ ﴾ : ١٧٧ (٧) زيد داء سماك ، ١٧٨

( ٨ ) يزيدين عوف : ١٨٩

(٩) سار ﴿ أَبُو فَكُمَّةً ﴾ : ٢١٩ ، ٢٨٧ (١٠) اليسع (الخضر عليه السلام): ٧١،

(١١) يعقوب ﴿ قارئ القرآن ﴾ : ٢٨٤ (١٢) يعقوب بن إسحاق ﴿ عليه السلام ﴾ : (T. 0 ( T4 ) ( T4 · 6 T3 T 6 Y ·

( T 1 0 4 T 1 Y 4 T 1 1 4 T . 9 4 T . 7 CTTV CTT . 1 T14 6 T1 A C T1V CTEA CTEE CTET CTET CTE 4 4 T ( 0 ) £ ( T 0 T ( T 0 ) ( T 0 .

377 6 37 - 6 319 : 310 (۱۳) يعقرب من ماثان: ۲۱۲، ۲۲۰،

> (١٤) يموق : ٢٣٢ (۱۵) يغوث: ۲۲۲

(١٦) بمليخيا ﴿ صاحب إحدى الجنتين ﴾ :

(۱۸) جوذا بن يعقرب: ۲۱۹، ۲۲۰،

TEA C TEV

(١٩) أبو يوسف : ١٤٢ (۲۰) يوسف المامري: ۲۷ ، ۲۰

(٢١) يوسف من يعقوب ﴿ عليه السلام ي :

1747 : 747 : 7-7 : 6-7 : 747 : 747 ( T ) Y ( T ) ] ( T ) . ( T · A ( T · Y 6714 671V 6710 6711 6717

(١٧) علخا دمن أهل الكوف > ٢١٠٠

471 . 4779 677A 677V67Y. 471 + 171 471 471 471 471 471 470 . 4784 678A 6 78V 67:7 1011 CTOE C TOT CTOT CTO 1

177 6097 (۲۲) يوشع بن نون : ٦٦ ، ٨٦، ٥٥٠

441 6 442 6 447 6 647 6047 (۲۳) يانا دام كالب، : ٢٦

(٢٤) يوفس دعكِ السلام، ٧٠٠ ٩٥٢٠٢،

6007 101A 1777 177 . 170 .

. 171



## ثالث – القبائل والاقدوام

| (ث)                                                                                                                               | (1)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (١٦) نو ثقيف : ٢٧ ، ١٦٥ ، ١٧٧.                                                                                                    | (١) آل إراميم : ١٢١ ١٤٣٠ ١٨ ،           |
| 434 3 + 44 e                                                                                                                      | 74467 - 47446777                        |
| (۱۷) توم عُود : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ،                                                                                | (٢) ښوالازد : ه٠٠                       |
| 44016141014101410141                                                                                                              | (٣) الأساط: ٢٧                          |
| 1773 777 - 3773 11873 2873                                                                                                        | ( ؛ ) بنو أحد بن هبدالعزى : ١٧٧٤١١٠     |
| 6 4 1 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | (٥) ينوأملم : ١٩٢ ،                     |
| 799 6 788 6 788                                                                                                                   | (٢) الأشامرة: ٦٤١                       |
| ( = )                                                                                                                             | (۷) بنوأشجع ۱۹۲۱                        |
| ر (۱۸) أهل عرش : ۱۹۲                                                                                                              | (٨) بنات الأصفر: ١٧٣ ، ١٧٤              |
| (۱۸) برجبت : ۱۸۹، ۱۹۲                                                                                                             | (٩) بنوامية : ٤٠٦                       |
|                                                                                                                                   | (۱۰) الأنصار: ۹۴،۱۰۱، ۱۰۸،              |
| (5)                                                                                                                               | 4113 - 71 3 1713 2413 7613              |
| (۲۰) بنو الحارث بن عبـــد مناة : ۳۰۲،                                                                                             | c 1 V - c 1 A E c 1 A L c 1 L 0 c 1 L A |
| 141 6 717                                                                                                                         | 711, 791, 791, 081,791                  |
| (۲۱) الحبش : ۱۷۳                                                                                                                  | 44 4                                    |
| (٢٢) أصحاب الحجر: ٢٣، ، ٢٥،                                                                                                       | (۱۱) بنو أتمار : ۱۷۳                    |
| (۲۲) ځږ: ۲۲۲ ، ۲۵                                                                                                                 | (١٢) أصفاب الأيكة : ٤٢١                 |
| (خ)                                                                                                                               | (۱۲) أعل أياة : ۲۷                      |
| (۲٤) نزاعهٔ:۲۲،۲۵۱،۲۵۱،۸۱۱                                                                                                        | (ت)                                     |
| ef4YeAf4 e121e12-e1=4                                                                                                             | ` ′                                     |
| t4·                                                                                                                               | (١٤) سَوْمَعِ : ١٨٤                     |
| (۲۵) ښو ټريمه : ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۸                                                                                                     | (١٥) بنو آيم بن حرة : ٤٨٨               |

(ظ)

(٤٢) ينو ظفر بن الحارث : ٨٨٤

(ع)

(۲۶) قرم ماد: ۱۲ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ،

(IA) (IET ( IT) ( IIA ( 49

\* \$ A @ YA £ \$ 171 \$ Y7 - 6 Y # 1

. T . E . T . T . T . 1 . T . . Y . Y . A

799 6 TAA

٤٩.

(11) بنوعاهم بن صفحه : ۲۲، ۲۲،

(٤٥) ينوعامر من هبد مناف: ٣٧١)

(٤٦) بترمامر بن هيد مناة : ٤٩١، ٣٢

(٤٧) خوءام بن لؤی : ۱۱۱

(٤٨) بنوهيد الدارين قصى :١١٣٠١١٢٠

144 + 14 + 111

(٤٩) بنوعبد المطلب : ١٠٦

(۵۰) ښوعېدىنا**ن** : ۱۱۱

(٥١) بنرعذرة : ١٨٩ (٧٥) اصحاب العقبة : ١٨٤

(۵۳) آل عران: ۱۸۰، ۲۹۹

(۱۸۳) الاعران: ۲۹۹ (۱۸۰) (۱۸) بنوعروین عرف ۱۸۲، ۱۸۲، ۱

140 6 144 6 140

(۵۵) ښو عمرو بن يز ياد بن عوف ؛ ۱۸۹

(۵٦) بنو عرف بن الخزرج : ۱۰۰

(ذ)

(۲۱) ذرالكلاع: ۲۲۲

(اد)

( ۲) الروم : ٥٠ ، ١٧٢ ٥٤٠

(ز)

(۲۸) بنوزهرة: ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۸۰ ، ۱۸۰

(۲۹) ينوزيه : ۱۹۵

(س)

(۳۰) بنو ساءدة : ۹۹

(٣١) ينو سالم ۽ ١٩٨

(44) سَا : 144

(۲۳) أصحاب السبت : ۲۷ (۳۶) ينو سلمة من جشم : ۱۷٤،۱۰۰

۱۹۰٬۱۸۹٬۱۸۹ (۱۹۰) پندوسهم : ۱۲۷٬۱۷۷٬۱۷۷

(ش)

(٣٦) الشافعية : ١٤١

(۳۷) أهل الثام: ۲۲۴، ۱۹۹۳ ۲۰۳

( ص )

(۲۸) المائة: ۲۲

(٣٩) أهل صنعاء : ١٦٦

(L)

( . ) ] ل أن طالب : ١٨٣

(٤١) آل أبي طلحة بن عبد العزى : ١٦٢٠

(۵۷) بنوغطیف : ۲۳۲ (۵۵) بنوغفار : ۱۹۲، ۱ ، ۱۹۲،

(ف)

(۱۹۰) قرم فرص ف: ۱۹۰۱ (۱۹۰) ۲۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۲۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۲۱ ۲۸۸ ۲۲۵ ۲۲۲ ۲۸۸ ۲۰۴ ۲۹۲ ۲۸۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۸۸

(۲۰) بنو فزارة : ۱۱۰، ۱۷۷ ، ۲۸ه

(۲۱) آلىفهر: ۱۰٦

(٦٢) اهل قباء : ه ١٩٥

TAX . TOT . TTA

(٦٣) القبط: ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٧،

(۲۰) قريطة : ۱۲، ۱۲۳ ، ۱۲،

(۲٦) فينقاء : ۲۷ء

(4)

(٦٧) بنو کعب : ١٦٠

(۱۸) بنوکاب: ۲۳۲ (۲۹) کنانهٔ : ۱۱۸ ، ۱۱۹، ۲۰۱۰

. 14. . 104

(۷۰) کند: ۱۰۱: ۲۲۲ ،

(۷۱) أهـل الكيف : ۲۰،۱۷۰۰

(۲۲) الكوفيون : ۲۷، ۱۵۱، ۲۲۲، ۲۱۷، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۹۲، ۲۱۹، ۲۱۹،

(U)

(77) (1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

(٧٤) مولث بن مكر : ١٦١ ٢٨٨٤

( )

(۵۷) المـــار يعقمو بيون : ۸۵،۵۸۰

(٧٦) بنو مالك ؛ ٤٣٥

(۷۷) بنومجاشع : ۱۷۷

(۷۸) المجرس : ۳۱ (۷۹) پنو نخزوم : ۲۷۷، ۲۷۲، ه۲۲،

(۸۰) بنو مدلج : ۲۲، ۹۰

(۸۱) بنر مدلج بن الحارث : ۱۱۸، ۱۰۸،

۲۴۲ : ۱۹۸۰۱۵۷۰۱۵۷ مناة : ۲۴۲ ښر مدلج بن هيد مناة : ۲۴۲

(۸۳) ښوملين «قسوم شميب» : ۱۱،

171

(۹۷) ملالين عربي ١٥٦٠ 1 17 : al . in (A1) (۹۸) هذان: ۲۲۲ (٨٥) شرخة : ١٨٩٠ (٨٥)

(۱۹) هوازن ۽ ١٦٥ (٨٦) نو المصطلق: ٨٩١

(۸۷) سُوالمَّغْرِةُ الْمُحْزُومِي : ۲٤،٤٠٦ إِ

(٨٨) الملكانيون: ٢٢٨

(٨٩) المهاحرون: ١٠٨٠٩٤، ١٣٠٠ 11786178610861846181 . TV0 c Y . . 6 197 1 197 c 170

(0)

(٩٠) شوالنجار؛ ١٩٠٠ ٣٠٠٠

(۹۱) أهل نجد ؛ ۱۲۶

(٩٢) القسطوريون : ٨٠، ٣٢٨.

(۹۳) النصاري : ۳۹، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، 6 0A7 0A . 6007 6 0A . 6 54 8

TYT ( T . f COAT

(9.4) يتو النضر : ١٠٩ ، ١٧٧ ، ١٦٥ . (۹۰) ترم نوح : ۱۱ ، ۲۲،۲۲ ، ۶۶ ،

6 1 A 1 6 1 2 7 6 1 7 1 6 2 9 6 2 0 PYT 0 AT > 0 PT > 1 - T > 1 AT >

( .)

444

(٩٦) ينوهذيل: ٢٢٢ ، ٣٨٥

(۱۰۰) شرراند: ۱۸۹

(2)

(١٠١) آل بعقرت : ٣٠٩ ، ٣١١ ، 

117 : TOT : TO . : TEA (1.T) Hage ( in | m) > 171 (1.T)

474477 671 67 - 6 14 6 1A 57 2 70 2 80 2 F0 2 V0 2 A A 2

678 6 77 6 71 6 7 · 6 4 4 6 0 A \$ 7 1 6 7 4 7 5 7 7 6 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7

410 P ( 1 T A ( ) T T ( ) T T ( ) . 9 

ATT > 777 3 F37 3 Y 3 Y 3 A 3 Y 3 P37 3 A07 3 P17 3 TV73 VV73 101117 6 79 4 79 6 77 6 1

a . A . 144 . 141 . 147 . 141 4 001 01V ( 017 6 017 6 011

. OA : OY ! COYT : OYT : OOT \$ \$ 7 7 2 ( 7 7 7 6 0 + 7 ( 0 9 7 ( 0 9 8

(۱۰۴) قوم يونس : ۲۱۹ ، ۲۲۴ ، ۲۵۰

#### رابعا - الأماكن

\* Y & T & T & Y & Y & Y & Y & Y Y Y Y 4 7 0 . C 7 E 4 C 7 E A 6 7 E 7 C 7 E 0 £ 740£ 74£ £ 747 £744. £741 STAF STYA STYASTYVSTYT 4 T A 0 6 T A E 6 T A T 6 T A T 6 T A 1 674 · 4744 4744 4744 4747 4744 4747 474 4747 4741 177 4 777 6 777 6 777 A 777 A . TTE . TTT . TTT . TT1 . TT. 171. 1774 : 177 : 177 : 177 (Tto : Ttt : TtT (TtT (Tt) 6701 (70 - 6724 672V 6727 477 477 477 - 473 177 YVT

(t)

(١) أحد ﴿ جِيلَ ﴾ : ١١٦ - ١١٦ ١٧٤ ١٠٤١ (٢) أحد الثالث «مكنبة» ورموزها (1): ۲۹،۲۸ · TV : T7 : T0 : T1 : TT : T1 : T. 60-41A-1741-60-11-17A 101761767 302 602 702 7603 4 YY 4 Y - 4 7 4 4 7 A - 7 7 7 7 8 7 8 4 7 9 44 . AY . AA . AA . AA . AA . AA < 1 . T < 1 . T < 1 . 1 . 1 . 4 4 . A 1 . A . 61. A 6 1 Y 61. 7 61 . 4 61 . 4 61174117 4111 411 411 41 44 < | TT 4 | TT 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT | 4 | TT 4 1 7 A 4 1 7 Y | 1 Y Y A 4 1 Y A 4 171 4104 410X 410Y 4107 \$ 17 V 4 177 4 170 4 17 8 4 17.4 \*174 . 174 . 171 . 17. . 174 4 1 A 1 4 1 A - 4 1 Y 4 4 1 Y A 4 1 Y Y 4143 414 0 414 0 41 0 241 0 1 4 14 - 6 1A4 6 1AA 61AV

C 5 5 1 C 5 5 . 4 5 7 4 6 5 7 A 6 5 7 2 111 111 111 111 111 111 1111 1111 . 6 5 a 4 6 5 a A 6 5 5 . 6 5 7 4 6 5 7 A . 170 . 171 . 177 . 177 . 17. C 5 V 1 C 5 V + C 5 7 4 C 5 7 V C 5 7 7 6 1 V 2 C 1 V 2 6 1 V 1 C 1 V 7 6 1 V 7 C EAT SEAL CEA . CEVA SEVY 7A1 2 2A2 4 CA2 2 FA1 2 AA1 2 . E 4 T . E 4 T . E 4 1 . E 4 . . E A 4 4 2 4 A C 2 4 V 6 2 4 7 4 2 4 4 6 2 4 2 4 14 6 0 1 X 6 0 1 Y 6 0 1 7 6 0 1 T COTT COTT C OTT COTI COT. 4763 0763 7703 VY63 A76 COTT COTE COTT COTT COT. (011601. 6074 60TA 60TV 110 7 100 1 110 0 0 to 2 7 102 7 ( a a T ( a a ) ( a a + ( a f 4 ( a f V Toe 2 toe 2 coe 2 ( o 2 1 V o 2 YVO 3 3 Va 2 eVe 2 CV C O Y Y E 2 ٨٧٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، 71613161010162 7101710 < 09 V ( 097 ( 090 ) 69 E ( 097</p> 1044 : 044 : 047 : 047 : 04A 67 - 2 67 - 7 67 - 7 6 7 - 1 67 - -( TTT ( TTT ( TT) ( TT - ( TT) 4779 4774 4779 4770 4 771

711111.

(٣) أذرعات: ١٠٩،

( ) الأردن : ١٩٠١

(ع) الأردن «شر»: ١٤٥ه

(۱) ادردان د جرک ۱۰۹. (۱) أربحا : ۱۰۹

(٧) أمانة ورمزها (م): ٣١ ، ٠٠ ،

PV2 0-12 7-12 P11 2-PY2

(٨) أيلة ﴿ مِرْ ﴾ : ٩٣ ، ١٩٥

(٩) أيلة ﴿ البصرة ﴾ : ٢٧ ، ٢٠

(۱۰) أفسرِس : ۲۰۲

(۱۱) أنطاكة : ۹۷، ۹۹،

(ب)

(۱۲) بابل: ۲۰۰

(۱۳) باجروان ﴿ قرية موسى والخضر طبهما

السلام »: ۷۹۰، ۴۹۰

(۱٤) بافردی ﴿ جزيرة ﴾ : ۲۸۲

7.7 - 7 - 2 - 0 0 7 7 0 0 7 7

(١٦) ښير د جبل > : ٢١

(۱۷) ښر د ښر ۲۰۱۰ ۱۰۲ (۱۷) د ۲۰۱۰ (۱۷)

117 ( 1 · 4 ( 1 · A

(۱٫۸) بلخع : ۲۳۲

(۳۲) خير: ۱٦٤ ه ١٠٣

VAV

(د)

(i)

(c)

(i)

(w)

( ص )

(٤٦) المين: ١٨ (٤٧) المين ﴿ نَهر ﴾ : ٣٥٥ ، ٤٠٥

( ض )

(٤٨) خرار د مسجه » : ١٥٨، ١٥٣)

(ط)

(١٩) الطائف: ١٦٤، ٢٢٢، ٢٩٩

(۰۰) العاور لا جيل » ۽ ۲۸ ، ه ۲۱ ، ۱۳۳

(3)

(۱۱ه) ماموراً : ۳۳

(۲۵) علن: ۱۰۱

(۵۳) المراق : ۲۸۲

(٤٥) عرفات : ٧٧ (٥٥) العقمة : ١٨٣ ، ١٨٤

(۵۰) عين الحياة ؛ ۱۸۳۳ م. ۱۸

( ف )

(۵۷) فلسطين : ۲ ه ۲ و م

(ق)

(۸۸) قاف د جبل > : ۹۹،

(٩٥) القاهرة: ٧٠٧، ١٤٢

(۱۰) قاره «مسخه» : ۱۶۷ ، ۱۰۸ ،

(4)

...

٤١ ه

(۱۲) کنمان: ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۴۹

(٦٣) كو بريالل « مكتبة » ورمزهال ل :

(44.44.44.44.44.44) ECOMONIA

c1/c1.cotcorcolco.

(\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delta\c\delt

11Y: 1714: 11E: 111: 11: 11: 1: Y

( ) 0 4 ( ) 0 A ( ) 4 ( ) 7 ( ) 7 Y

() 77 () 70 () 77 () 71 () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 . () 7 .

. 141 - 141 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441 - 441

CA-1 c 14Y c14A c144 c144

c 444 c441 c 444 c444

. 7 27 . 7 21 . 7 2 . . 7 7 . 7 7 7 3 7 3 7 3

6714 6717 6717 6 718 6711

4 TO 2 4 TOT 4 TOT 4 TO 3 4 TO . CTVO CTV! CTVT LTVY CTVI \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* IAT ' YAT: TAT: SAT' OFT: 6 2 . 1 6 E . . 6 799 6 79 A 6 79 V 68.468.767.068.565.7 \$2174 £11 6 £1 - \$2 . 4 6 £ . A \* 113 273 073 A73 P732 6171 cirr 6177 6171 6 17 . 6 2 7 9 6 2 7 A 6 2 7 Y 6 2 7 7 9 4 7 9 9 7 3 9 6 £ 7 \$ 6 £ 7 7 6 £ 7 • 6 £ 0 9 ° £ £ • 6 274 6 27 Y 6 277 6 270 6 272 C EVE C : YT CEVY CEVI CEV. 171 Y 411 141 141 141 441 6 2 4 7 6 2 4 0 6 2 4 2 6 2 4 T 6 2 4 1 6017 6012 6010 ( £9x 6 £9x coff cof1 cof . col4colA COTT COTT COTT COT. COTA

CACTER VAC PARTERA 404V (047 6040 604E 604P 677 - 67 - V 67 - 7 67 - 0 67 8 177 1777 777 377 177 177 : XT : 477 - 477 : 177 : · 174.12 .141.141.141 781 6 78 . 6 779 . 774 (٦٤) كوئى ﴿ موطن إبرا هُمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ : (٦٥) الكوفة : ٢٩٦ ، ٢٩٧ (1) (۲٦) الأوس: ٢٠٦ (٦٧) المحمودية ﴿ مَكْتَبَّهُ ﴾ : ١٤١ (٦٨) المدينة المنورة ﴿ يُرْبِ ﴾ : ٢٨ ، \$10.61EV 6171 617.6177 617 . 610X . 10Y . 101 - 10T 6174 6174 6178 6178 6 171 \* + 17 c of o cor - \* 644 \* 177

(٧٠) المسجد الأقمى : ٩٩١ ، ١١٥ ،

018 (VI) ... : 70330' 00'F0'V03 CT10 (T.V.TEV4 TE7 - C7 - C 04 CT17 CT11 CT1 . CTTACTIV . T ! 4 6 T ! Y . T ! D . T ! ! CT ! 3 - A 6 0 0 T 6 T 9 A C T 0 T 6 T 0 . ( T . 6 79 ( T A ( T V C . : 5. (VT) 41 - 1 41 - 44 4 AT 4 AT 4 AT 4 A 1 7 · 1 · 7 · 1 · 7 · 1 · 7 · 1 · 7 · 1 · 7 4117 411 £ 4117 4117 4111 6171 617. 6114 611A 611V 61 A A 6 1 A V 6 1 A \$ 6 1 77 6 1 77 £ 172 6 177 6 177 6 171 6 10 4 CT. A CIVICITA CITT 6170 477 \$ 077 · 777 · 177 · 377 \$ . TV1 ( T74 ( T00 ( T0 T ( T0 . 4 YA + 4 YY A 4 YY O + Y Y & 4 YY 7 - 7 2 7 5 7 6 7 2 6 7 3 V 7 7 2 V 7 7 3 477 + 777 + 777 • 777 • 777 · TAY · TAI · TA· · TYI · TYA 4 740 ( 741 ) ( 7AY ) TA & ( 7AY 6 £ - 4 6 £ - A 6 £ + 7 6 £ + 7 6 7 4 Y

-93 Ves > res (۷۳) می: ۵۰۱

(١٤) الموصل: ١٥٠، ٢٨٢

(0)

(۷۰) نجد : ۱۲۹،۱۱۰ (۷۲) نجران : ۱۸۰،۲۸۰

(۷۷) الناوة « دار» : ۱۱۰، ۱۱۰،

3 1.7

(۷۸) نمان : ۷۲

(۷۹) النيل ﴿ نَهرِ ﴾ : ١٠

(۸۰) نینوی : ۰ ه ۲ (ه)

(~) مالاتالحا (٨١)

(0)

(۸۲) رودهٔ ﴿ عَيْنَ ﴾ : ۲۸۲ (۸۳) ورقان ﴿ جِيل ﴾ : ۲۱

(.c)

('ی)

(٨٤) الين : ١٩٠٠

### خامسا 🗕 الأيام والغـزوات

(١١) يوم النضير : ١٩٤



## سادسا - فهـرس المصحف

|                 |         |         |              | _        |
|-----------------|---------|---------|--------------|----------|
| مبغمة           | صفحة    | عدد     | الســـورة    | مسلسل    |
| الكتاب          | الممحف  | آ ياتها |              | <u> </u> |
| 6 — 77          | 188-177 | ۲٠٦     | سورة الأعراف | ٧        |
| 40 - AV         | 104-150 | ٧٥      | سورة الأنفال | ٨        |
| 101-170         | 179-108 | 179     | سورة التوبة  | ٩        |
| 771-7.9         | 141-171 | 1.4     | سورة يونس    | ١٠       |
| *7V-Y00         | 195-141 | 175     | سورة هود     | 11       |
| 717-7.0         | 7-1-194 | 111     | سورة يوسف    | ۱۲       |
| 107-424         | 717.8   | 27      | مدورة الرعد  | 15       |
| <b>797-</b> 787 | 710-71. | ٥٢      | سورة إبراهيم | ١٤       |
| ¥ 1 - £ 1 V     | 77714   | 11      | سورة الحجر   | 10       |
| 133-00          | 177-771 | 174     | سورة النحل   | 17       |
| 0.4-844         | 754-777 | 111     | سورة الإسراء | ۱۷       |
| 079-009         | 707-757 | 11.     | سورة الكهف   | ۱۸       |
| 115-115         | 77 708  | 44      | سورة مريم    | 19       |
|                 | 1       | l       | 1            | ı        |

#### مابعا \_ فه\_س التفسير

1...

| ٧ ــ تفسير سورة الأعهراف ٢٧٨٣                        |
|------------------------------------------------------|
| ٨ ــ تفسير ســورة الأنفال ب ٧٠ - ١٣٢                 |
| <ul> <li>٩ ــ تفسير سورة التوبة ١٠٥٣ ٢٠٠٠</li> </ul> |
| ٠١٠ - تفسير سورة يونس ٢٥٢ ٢٥٣                        |
| ١١ ــ تفسير سورة هــود ١١                            |
| ۱۲ ــ تفسير ســورة يوسف ۱۲ ــ ۳۱۷ ــ ۳۵۲             |
| ١٣ ــ تفسير سورة الرعد ٢٦٥ ــ ٣٦٠                    |
| ١٤ ـــ تفسير سو رة إبراهــيم ١٤                      |
| ١٥ ــ تفسير ســـورة الحجر ٢٦٠ - ٤٤٠                  |
| ١٦ ـــ تفسير سورة النحل ١٦ ١٩٠٠ ـــ ٤٩٥              |
| ١٧ ـــ تفسمير ســـورة الإسراء ١٠ ١١ ٥٠٠ - ٥١١        |
| ۱۸ ـــ تفسير سو رة الكهف ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰                 |
| ١٩ — تفسير ســـورة مريم ١٩ - ١٤١                     |
|                                                      |

## أمنا – فهرس الموضوعات

| ۸۳-         | ۳.         | ••• | ••• | <br>      |       | <br>مراف         | <b>.</b> IV | مدور   | - | ٧   |
|-------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------------------|-------------|--------|---|-----|
| 177-        | ۸۰         |     |     | <br>      |       | <br>بال          | الإنه       | سو رة  | _ | ٨   |
| 7.0-1       | ٣٣         |     |     | <br>      |       | <br>بة           | ة التو      | سدور   | - | ٩   |
| 707-7       | ۰٧         |     |     | <br>• ••• | ·     | <br>س            | ة يون       | سـور   | - | ٠.  |
| r·r-r       | ٥٣         |     |     | <br>      |       | <br>             | هود         | سورة   | _ | 11  |
| 70£-7       | ۰۳         | ••• | ••• | <br>      |       | <br>ن            | ة يوس       | سدور   | - | ١٢  |
| <b>7</b> 12 | 00         | ••• |     | <br>      |       | <br>۰ ۲          | ة الرء      | ســور  | _ | ۳   |
| 111-        | <b>'Λο</b> | ••• |     | <br>      |       | <br>(            | إبراه       | سورة   | _ | 1 2 |
| 11.         | ١٠         |     |     | <br>      |       | <br>             | الججر       | سو رة  | - | ۰ ( |
| 190-1       | ٤١         |     |     | <br>      | ··· · | <br>ل            | ة النح      | ســو ر | - | ۲۱  |
| 007-8       | ۹٧         |     |     | <br>      |       | <br>راء          | ، الإس      | سور    |   | ۱۷  |
| ۰-۷-۰       | ٥٧         |     |     | <br>      |       | <br><b>ن</b> ب . | الكه        | سو رة  | 1 | ۸   |
| 441-4       |            |     |     |           |       | _                | . :         |        |   |     |

## الفهارس

## فهارس الجزء الأول

| 7.8-7.4 | ( † ) فهارس موجــودة بالجــزء الأول |
|---------|-------------------------------------|
| 7.5     | ١ – نهــرس المصحف س                 |
| 7.4     | ٢ — فهــرس التفسير ٢                |
| 7.8     | ٣ ـ فهـرس الموضوعات                 |
| V4Y-760 | (ب) فهارس موجـودة بالجزء الشانى     |
|         | اولا – الشواهد                      |
| 744-754 | ( ٢ ) الآيات الفرآنيــة             |
|         | (ب) الشعر                           |
| V:0-7V0 | ئانيا – الأعملام                    |
| V1Y-V·Y | ثالث _ القبائل والأقسوام            |
| Y14-Y17 | رابعًا ـــ الأماكن                  |
| V14     | خامسا ـــ الأيام والفــزوات         |

# فهارس الحرر. الثاني

| V04-V77 | <br>ولا ــ الشواهد                | ١ |
|---------|-----------------------------------|---|
|         | (١) الآيات القرآنية               |   |
|         | (ب) شواهد الشعر                   |   |
|         | انيا - الأملام                    |   |
|         | الشا ــ القبائل والأقبوام         |   |
| V4YA0   | <br>ابعـا ــ الأماكن الأماكن      | ر |
|         | فامسا — الأيام والغزوات           |   |
| V17     | <br>مادما ـ فهسرس المصحف سه مادما |   |
| V41     | <br>ما بعا ــ فهــرس التفسير      |   |
| V/4.0   | امنيا بد فهد من البغيروات         | ť |